# المالية المال

تالين العَمَارَة النَّخَ عَبْدِ الرَّحْمِن بْزِن الصِرالسَّعْدِي رَافِيْنَ (١٣٠٧ه - ١٣٦٧م)

المنب وعرب والمعان ون عندا والمعالم

(المُجَلّدالثّاني)











### العضارة للنشر والتوزيع، ١٤٤٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عبد الحميد ، اسلام منصور

تفسير السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المجلد الثاني / اسلام منصور عبدالحميد - الرياض ١٤٤٢هـ

۹۱۲ ص ؛ ۲۰×۲۰ سم ردمک: ۷-۳۵–۸۳۱۳–۲۰۳۸

١- القرآن - التفسير الحديث أ-العنوان

1227/0777

ديوي ۲۲۷٫٦

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٥٧٧٦ ردمك: ٧- ٦٥-٨٣١٣-٦٠٣ م

جَمِيعُ الْحُقُوتِ عَخَفُوطَةٌ الطَّنِعَةُ الْآولَى ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٧

### دار الحضارة للنشر والتوزيع

ص.ب ۱۰۲۸۲۳ الرياض ۱۱۶۸۵

هاتف: ۲۲۲۷۲۹ - ۲۲۲۵۲۸ فاکس: ۲۷۰۲۷۱۹

فاكس: ۲٤٢٢٥٢٨ تحويلة ١٠٣

الرقم المسوحسد: ٩٢٠٠٠٩٠٨





### تفسير سورة براءة، ويقال: سورة التوبة، وهي مدنية

﴿بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَّتُر مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْصَكِفِرِينَ ۞ [التوبة:١-٢]

﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ هَذَهُ بِرَاءَةً مِنَ اللهِ وَمِن رسوله..

﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إلىٰ جميع المشركين المعاهدين..

﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرَبِعَهُ أَشَهُرِ ﴾ أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم، آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم، ولا ميثاق.. وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر، أو مقدر بأربعة أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر، فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يَخف منه خيانة، ولم يبدأ بنقض العهد.. ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم..

﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ ﴾ أنهم وإن كانوا آمنين، فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه.. 
﴿وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي ٱلْكَيْفِ إِللهِ إللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ له. اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَ ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَّ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيْمِ ﴿ النّوبة: ٣]

هذا ما وعد الله به المؤمنين، من نصر دينه وإعلاء كلمته، وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة، من بيت الله الحرام، وأجلوهم، مما



لهم التسلط عليه من أرض الحجاز..

نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة، وأذلَّ المشركين، وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار.

فأمر النبي مُؤَذِنَه أن يؤذن يوم الحج الأكبر..

﴿وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلتَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ وهو يوم النحر، وقت اجتماع الناس، مسلمهم وكافرهم، من جميع جزيرة العرب، أن يؤذن بـ..

﴿ أَنَّ ٱللّهَ بَرِى َ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَ فليس لهم عنده عهد وميثاق، فأينما وُجِدوا قُتِلوا.. وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا، وكان ذلك سنة تسع من الهجرة.. وحج بالناس أبو بكر الصديق رَضِ الله عَلَيْ عَنْهُ، وأذّن ببراءة -يوم النحر - ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب رَضَ الله عَمَالَى المشركين بالتوبة، ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال..

﴿ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ۗ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ﴿ فَائتيه، بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين..

﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ [التوبة:٣] مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسر، والمجلاء.. وفي الآخرة، بالنار، وبئس القرار.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَيْسَمُواْ إِلَى مُلَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ النوبة: ٤]

أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين..

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ واستمروا على عهدهم..

﴿ ثُمَّ لَرَّ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا ﴾ ولم يجر منهم ما يوجب النقض، فلا نقصوكم شيئًا..

﴿ وَلَمْ يُظْلِهِ رُواْ عَلَيْكُمْ أَصَا ﴾ ولا عاونوا عليكم أحدًا..

﴿ فَأَتِمُّوا ۚ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ ﴾ فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدتهم، قَلَتْ أو كثرت؛ لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء..



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞﴾ [النوبة:٤] الذين أدُّوا ما أمروا به، واتقوا الشرك والخيانة، وغيرَ ذلك من المعاصى.

﴿ فَإِذَا ٱلْسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُكُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَرُمُ فَٱقْتُكُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُواْ ٱلْرَّكُوةَ وَءَاتَوْاْ ٱلرَّكُوةَ وَالْعَرْدُونَ اللّهَ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ اللّهَ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ اللّهَ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ اللّهَ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ اللّهَ عَنْورٌ رَّحِيمُ اللهِ وَهَ اللهِ وَهَ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ اللهُ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ اللهُ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ اللهُ اللهُ عَنْورٌ رَحِيمُ اللهُ اللهُ عَنْورُ رَحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْورُ رَحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْورُ رَحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْورُ رَحِيمُ اللهُ الل

﴿ فَإِذَا ٱلْسَلَخَ ٱلْأَشَهُ رُ ٱلْحُرُهُ ﴾ التي حرَّم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير الأربعة.. وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها.. فقد برئت منهم الذمة..

﴿ فَأَقَتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُهُ وَجَدتُهُمُ فِي أي مكان وزمان..

﴿وَخُذُوهُمْ ﴾ أسرى..

﴿وَآحَصُرُوهُمُ ﴾ ضيّقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه، التي جعلها الله معبدًا لعباده.. فهؤلاء ليسوا أهلًا لسكناها، ولا يستحقون منها شبرًا؛ لأن الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله، المحاربون الذين يريدون أن يُخلُو الأرض من دينه.. ويأبئ الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون..

﴿ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ﴾ كلُّ ثَنِيَّة وموضع يمرون عليه.. ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك.. ولا تزالوا علىٰ هذا الأمر حتىٰ يتوبوا من شركهم.. ولهذا قال..

﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ من شركهم..

﴿وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ أدُّوها بحقوقها..

﴿وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْهَ ﴾ لمستحقيها..

﴿ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمَّ ﴾ اتركوهم، وليكونوا مثلكم، لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ ﴾ يغفر الشرك فما دونه للتائبين..

﴿رَّحِيرٌ ﴾ [التوبة: ٥] ويرحمهم بـ: توفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم.



### 🕮 الفوائد

في هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة، فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رَضَاللَهُ عَنْهُ.

### ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغَهُ مَأْمَنَهُ وَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعَامُونَ ﴾ [التوبة: ٦]

﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ أي: طلب منك أن تجيره، وتمنعه من الضرر، لأجل أن يسمع كلام الله، وينظر حالة الإسلام..

﴿ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ ثم إن أسلم، فذاك..

﴿ ثُمَّ آَبُلِفَ لَهُ مَأْمَنَ لُو ﴾ وإلا فأبلغه مأمنه، أي: المحل الذي يأمن فيه..

﴿ ذَالِكَ ﴾ والسبب في ذلك..

﴿ بِأَنَّهُمْ فَوَمٌ لَا يَعَلَمُونَ ۞ [التوبة:٦] أن الكفارَ قومٌ لا يعلمون.. فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهلٍ منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر اللهُ رسولَه وأمَّته -أُسوتَه في الأحكام- أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله.

### 🕮 الفوائد

في هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بـ: أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالىٰ هو المتكلم به، وأضافه إلىٰ نفسه إضافة الصفة إلىٰ موصوفها.. وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم: أن القرآن مخلوق.. وكم من الأدلة الدالة علىٰ بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها.



## ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ مَ اللَّهِ مَعْ لَكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ ٱللَّهَ عَهَدَ الْمُسْتِقِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ اللَّهَ يَكِيبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ النوبة: ٧] فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ النوبة: ٧]

هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين، فقال..

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ اللهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ﴿ هَلَ قَامُوا بُواجِبِ الإِيمَانَ؟ أَم تركُوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أمّا حاربوا الحقَّ ونصروا الباطل؟ أمّا سعوا في الأرض فسادًا؟ فيحق عليهم أن يتبرأ الله منهم، وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله..

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَتُّمْ ﴾ من المشركين..

﴿عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ فإنَّ لهم في العهد -وخصوصًا في هذا المكان الفاضل - حرمة، أوجب أن يراعوا فيها..

﴿ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمِّ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞﴾ [التوبة:٧] ولهذا قال..

﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرَقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفَرَهِ هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِعُونَ ۞ ٱشۡتَرَوْاْ بِعَايَتِ ٱللّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلَةٍ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوة فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۚ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَالتوبة: ٨-١١]

﴿ كَيَّفَ﴾ يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق..

﴿ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾ والحال أنهم (إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) بالقدرة والسلطة، لا يرحموكم، و..

﴿لَا يَرَقُبُواْ فِيكُمْ بِلَا وَلَا ذِمَّةً ﴾ لا ذمة ولا قرابة.. ولا يخافون الله فيكم، بل يسومونكم سوء العذاب، فهذه حالكم معهم لو ظهروا.. ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم، فإنهم..



﴿ يُرْضُونَكُم بِأَفَوهِ هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ﴾ الميلَ والمحبةَ لكم.. بل هم الأعداء حقًا، المبغضون لكم صدقًا..

﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۞﴾ لا ديانة لهم ولا مروءة..

﴿ ٱشۡتَرَوۡا بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ اختاروا الحظّ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله، والانقياد لآيات الله..

﴿فَصَدُّوا ﴾ بأنفسهم، وصدُّوا غيرهم..

﴿عَنسَبِيلِيَّةِ إِنَّهُمْ سَآةَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ..

﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ ﴾ أي لأجل عداوتهم للإيمان..

﴿ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله، فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان..

﴿وَأُولَكِ إِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞﴾ فَذُبُّوا عن دينكم وانصروه، واتخذوا من عاداه لكم عدوًا، ومن نصره لكم وليًا، واجعلوا الحكم يدور معه وجودًا وعدمًا.. لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية تميلون بهما حيثما مال الهوى وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء ولهذا..

﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾ عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان..

﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوَةَ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ وتناسُوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين؛ لتكونوا عباد الله المخلصين.. وبهذا يكون العبد عبدًا حقيقة.. لمَّا بين من أحكامه العظيمة ما بين، ووضح منها ما وضح، أحكامًا وحِكَمًا وحُكْمًا وحكمة قال..

﴿وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ﴾ أي نوضحها ونميزها..

﴿لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ التوبة: ١١-١] فإليهم سياق الكلام.. وبهم تعرف الآيات والأحكام.. وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين.. اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون، برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين.

﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُ مِقِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَلَتِلُواْ أَيِمَةَ اللَّهُ مُ لَكَافُهُمْ يَنتَهُونَ ۞ أَلَا تُقَلَتِلُونَ قَوْمًا



### نَّكَتُولَ أَيْمَانَهُمْ وَهَـمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُـم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّوَ إِلَى الرَّسُولِ وَهُـم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً إِلَى اللَّهُ اللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَهُـم النوبة:١٢-١٣]

يقول تعالىٰ بعد ما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا علىٰ عهدهم فاستقيموا لهم علىٰ الوفاء..

﴿ وَإِن نَكَ ثُواْ أَيْمَنَهُ مِ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ أي: نقضوها وحلوها، فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم، أو نقصوكم..

﴿ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُو ﴾ عابوه، وسخروا منه.. ويدخل في هذا: جميع أنواع الطعن الموجهة إلىٰ الدين، أو إلىٰ القرآن..

﴿ فَقَدَ بِنُواْ أَبِمَّهُ ٱلْكُفْرِ ﴿ أَي: القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمِن، الناصرين لدين الشيطان.. وخصَّهم بالذكر: لِعِظَم جنايتهم، ولأن غيرهم تبع لهم، وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر..

﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ ﴾ لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها، بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد، لا يوثق منهم..

﴿لَعَلَّهُمْ ﴾ في قتالكم إياهم..

﴿ يَنتَهُونَ ﴾ عن الطعن في دينكم، وربما دخلوا فيه.. ثم حث على قتالهم، وهيَّج المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء، والتي هم موصوفون بها، المقتضية لقتالهم فقال..

﴿ أَلَا تُقَايِّلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَـمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟! وهم همُّوا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه، وسعوا في ذلك ما أمكنهم..

﴿ وَهُم بَدَءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ حيث نقضوا العهد وأعانوا عليكم.. وذلك حيث عاونت قريش -وهم معاهدون- بني بكر -حلفاءهم- علىٰ خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ، وقاتلوا معهم.. كما هو مذكور مبسوط في السيرة..

﴿أَتَخُشُونَهُمُّ ﴾ في ترك قتالهم..



﴿فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخَشَوْهُ إِن كُنتُم مُّوَمِنِينَ ﴿ التوبة:١٢-١٣] فإنه أمركم بقتالهم، وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد.. فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله، ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله.. ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد، وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم، فقال..

﴿ قَاتِلُوهُ مَ يُعَذِّبُهُ مُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُ أَوْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ حَكِيدُ ﴿ وَيَنْفِرُ أَلَّهُ عَلَيْهُمْ حَكِيدُ مُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاآَ اللّهُ عَلِيمُ حَكِيدُ مُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاآَ اللّهُ عَلِيمُ حَكِيدُ مُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاآَ اللّهُ عَلِيمُ حَكِيدُمْ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاآَ اللّهُ عَلِيمُ حَكِيدُمْ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاآَ اللّهُ عَلَيمُ مَا يَسُونِهُ اللّهُ عَلَي مُ وَيَدُونِهِ اللّهُ عَلَيهُ مُ حَكِيدُمْ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاآلَ اللّهُ عَلَيهُ مُ حَكِيدُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ يَسُونِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَسُونُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَسُونُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَسُونُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَسُونُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمْ حَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَسُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَسُونُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَسُونُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَسُونُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ حَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُونِ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عُلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلِي مُعْلِقُونُ مُعَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي مُل

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴿ بِالقتلِ..

﴿ وَيُخْذِهِمْ ﴾ إذا نصركم الله عليهم، وهم الأعداء الذين يُطلب خزيُهم ويُحرص عليه.. ﴿ وَيَنْصُرُ ثُو عَلَيْهِم ﴾ هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها..

﴿وَيَشَفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَيُذَهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِم ۗ فإنَّ في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم؛ إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله، ساعين في إطفاء نور الله، وزوالًا للغيظ الذي في قلوبهم.. وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم.. ثم قال..

﴿ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءٌ ﴾ من هؤلاء المحاربين بـ: أن يوفقهم للدخول في الإسلام، ويزينه في قلوبهم، ويُكرِّهَ إليهم الكفر والفسوق والعصيان..

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞﴾ [التوبة:١٥-١٥] يضع الأشياء مواضعها، ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه، ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه.

﴿ أَمْرَ حَسِبْتُ مُ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعَلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكَ عَلَيْ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [التوبة: ١٦]

يقول تعالىٰ لعباده المؤمنين بعد ما أمرهم بالجهاد..



﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نُتُرَكُوا ﴾ من دون ابتلاء وامتحان.. وأَمَر بما يبين به الصادقَ والكاذبَ.. ﴿ وَلَمَّا يَعَلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ ﴾ عِلمًا يُظهر مما في القوة إلى الخارج، ليترتب عليه

الثواب والعقاب، فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته..

﴿ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ أي: وليًا من الكافرين، بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء.. فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله، من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين..

﴿وَالْنَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ۞﴾[التوبة:١٦] يعلم ما يصير منكم ويصدر، فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه، ويجازيكم علىٰ أعمالكم خيرها وشرها.

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ أُوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّةً فَعَسَى ٓ أُوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ النوبة:١٧-١٨]

﴿مَاكَانَ﴾ ما ينبغي ولا يليق..

﴿لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ ﴾ بالعبادة، والصلاة، وغيرها من أنواع الطاعات.. والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر، بشهادة حالهم وفطرهم، وعِلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل..

فإذا كانوا..

﴿ شَهِدِينَ عَلَىٰ آَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ﴾ وعدم الإيمان، الذي هو شرط لقبول الأعمال.. فكيف يزعمون أنهم عُمَّارُ مساجد الله والأصل منهم مفقود، والأعمال منهم باطلة؟! ولهذا قال..

﴿أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ بطلت وضلت..

﴿ وَفِي ٱلنَّارِهُ مُرخَلِدُونَ ﴾ .. ثم ذكر من هم عمار مساجد الله فقال..



﴿ إِنَّمَا يَعَمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْهُوْرِ ٱلْآخِرِ وَأَفَامَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ الواجبة والمستحبة، بالقيام بالظاهر منها والباطن..

﴿وَءَالَى ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ لأهلها..

﴿ وَلَمْ يَحَشَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ أي قصر خشيته على ربه، فكف عمّا حرَّم الله، ولم يقصر بحقوق الله الواجبة.. فوصفهم بـ: الإيمان النافع، وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أُمُّها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كل خير.. فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها..

﴿ فَعَسَىٰ أُوْلَاَ إِنَ اللهِ وَاجِبَة.. وأما من الله واجبة.. وأما من لله واجبة.. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا عنده خشية لله، فهذا ليس من عمار مساجد الله، ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وادعاه.

﴿ أَجَعَلْتُهُ سِقَايَةَ ٱلْمُآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْكَخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْأَخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ ٱلظَّلِمِينَ فَي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهُ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ فَ التوبة: ١٩-٢٠]

لما اختلف بعض المسلمين، أو بعض المسلمين وبعض المشركين، في تفضيل عمارة المسجد الحرام، بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج، على الإيمان بالله والجهاد في سبيله، أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما، فقال..

﴿ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةً لَلْآجَ ﴾ سقيهم الماء من زمزم، كما هو المعروف إذا أُطلق هذا الاسم، أنه المراد..

﴿وَعِـمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَمَنَ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللّهَ لَا يَسْتَوُبنَ عِندَ السَّمَةِ فَالْجَهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الإيمان أصل الدين، وبه تقبل الأعمال، وتزكو الخصال، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين، الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع، وينصر الحق ويخذل



الباطل.. وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، فهي وإن كانت أعمالا صالحة، فهي متوقفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد، فلذلك قال:..

﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞﴾ الذين وَصفُهم الظلم، الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير، بل لا يليق بهم إلا الشر.. ثم صرح بالفضل فقال..

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ ﴾ بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة..

﴿وَأَنفُسِهِمُ ﴾ بالخروج بالنفس..

﴿ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلِيَاكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ [التوبة:١٩-٢٠] لا يفوز بالمطلوب ولا ينجو من المرهوب، إلا من اتصف بصفاتهم، وتخلق بأخلاقهم.

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَانَعِيمُ مُّقِيمٌ ۞ (التوبة:٢١-٢٢]

﴿ يُبَشِّ رُهُمْ رَبُّهُم ﴾ جودًا منه، وكرمًا وبرًا بهم، واعتناءً ومحبةً لهم..

﴿ بِرَحْمَةِ مِّنَّهُ ﴾ أزال بها عنهم الشرور، وأوصل إليهم بها كل خير..

﴿ وَرِضْوَانِ ﴾ منه تعالىٰ عليهم، الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله، فيحل عليهم رضوانه، فلا يسخط عليهم أبدا..

﴿وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴿ هَ مَن كُلُ مَا اشتهته الأنفس، وتلذ الأعين، مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله تعالىٰ.. الذي منه: أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم... ﴿خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ لا ينتقلون عنها، ولا يبغون عنها حِوَلا..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُوَ أَجَّكُ عَظِيمٌ ۞﴾[النوبة:٢١-٢٢] لا تستغرب كثرته علىٰ فضل الله، ولا يتعجب من عظمه وحسنه علىٰ من يقول للشيء كن فيكون.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلظّلِلْمُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ



وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُولُ اَقْتَرَفَاتُمُوهَا وَتِجَرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَسَبِيلِهِ وَتَسَوُلِهِ وَجَهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَتَسَوُلُهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَتَسَوُلُوا حَتَّى يَأْقِ مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ اعملوا بمقتضى الإيمان، بـ: أن توالوا من قام به، وتعادوا من لم يقم به، و..

﴿لَا تَتَخِذُوٓا عَابَآءَكُمْ وَإِخُواَنَكُمْ الذين هم أقرب الناس إليكم، وغيرهم من باب أولىٰ وأحرى، فلا تتخذوهم..

﴿ أُولِيآ اَ إِنِ ٱسۡ تَحَبُّوا ﴾ اختاروا على وجه الرضا والمحبة..

﴿الْكُفْرَعَلَى اللهِ يَمَنَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ لَأَهُم تجرؤوا علىٰ معاصي الله، واتخذوا أعداء الله أولياء.. وأصل الولاية: المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله، ومحبتهم على محبة الله ورسوله.. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال..

﴿قُلَ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ ﴾ ومثلهم الأمهات..

﴿وَأَبَّنَآ وَٰكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ ﴾ في النسب والعشرة..

﴿وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ قراباتكم عمومًا..

﴿وَأَمُولُ التَّرَفَّتُمُوهَا﴾ اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها.. خصَّها بالذكر؛ لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد حرصًا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كدّ..

﴿وَيَجَرَهُ نَخَشُونَ كَسَادَهَا ﴾ أي: رخصها ونقصها.. وهذا شامل له: جميع أنواع التجارات والمكاسب، من عروض التجارات من الأثمان، والأواني، والأسلحة، والأمتعة، والحبوب، والحروث، والأنعام، وغير ذلك..

﴿وَمَسَاكِنُ تَرَّضُوْنَهَا ﴾ من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم.. فإن كانت هذه الأشياء..



﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ ﴾ فأنتم فسقة ظلمة..

﴿فَتَرَبِّصُواْ﴾ انتظروا ما يحل بكم من العقاب..

﴿حَتَّىٰ يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِةً ﴾ الذي لا مرد له..

﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞﴾ [التوبة:٢٣-٢٤] الخارجين عن طاعة الله، المقدِّمين على محبة الله شيئًا من المذكورات.

### 🕮 الفوائد

هذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، وعلى تقديمها على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد، على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله، وجهاد في سبيله.

وعلامة ذلك: أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله، وليس لنفسه فيه هوئ، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يُفَوِّتُ عليه محبوبًا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدَّم ما تهواه نفسه علىٰ ما يحبه الله، دلَّ ذلك علىٰ أنه ظالم، تارك لما يجب عليه.

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُو ٱللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوَمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَالُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوَمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ وَكُلُمْ فَالْمَرْفُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ فَالَمْ تَغْنِ عَنكُمْ الْأَرْفُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُلْدِينَ فَا نَحْ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ وَكَالَ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ مُنْ وَلَهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ وَكَالَ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللّهُ مَا وَعَذَبَ اللّهُ مَن وَاللّهُ جَزَلَهُ ٱلْكَفِرِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّ

يمتن تعالى على عباده المؤمنين بـ: نصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء، ومواضع الحروب والهيجاء، حتى في يوم (حنين) الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة، ورأوا من التخاذل والفرار، ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتها.. وذلك:

أن النبي ﷺ لما فتح مكة، سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه..

فسار إليهم ﷺ في أصحابه الذين فتحوا مكة، وممن أسلم من الطلقاء أهل مكة.. فكانوا اثنى عشر ألفا، والمشركون أربعة آلاف، فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم،



وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة ..

فلما التقوا هم وهوازن، حملوا على المسلمين حملة واحدة، فانهزموا لا يلوي أحد على أحد..

ولما رأى من المسلمين ما رأى، أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين، وكان رفيع الصوت، فناداهم: يا أصحاب السَمُرَة، يا أهل سورة البقرة..

فلما سمعوا صوته، عطفوا عطفة رجل واحد، فاجتلدوا مع المشركين، فهزم الله المشركين، هزيمة شنيعة، واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم.. وذلك قوله تعالىٰ..

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُو اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف..

﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ صَاتُرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيًّا ﴾ لم تفدكم شيئًا، قليلًا ولا كثيرًا..

﴿ وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ بما أصابكم من الهم والغم حين انهزمتم..

﴿بِمَارَحُبَتُ ﴾ علىٰ رحبها وسعتها..

﴿ ثُمَّ وَلَّيْتُهُ مُّدْبِرِينَ ۞ ﴿ منهزمين..

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ مَا كَلَ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ والسكينة ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل والمفظعات، مما يثبتها، ويسكنها ويجعلها مطمئنة، وهي من نعم الله العظيمة على العباد..

﴿وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمُ تَرَقِهَا﴾ وهم الملائكة، أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين، يثبتونهم، ويبشرونهم بالنصر..

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري [٢٨٦٤]، ومسلم [١٧٧٦] وغيرهما من حديث البراء



﴿وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالهزيمة والقتل، واستيلاء المسلمين علىٰ نسائهم وأولادهم وأموالهم..

﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ التوبة:٢٥-٢٦] يعذبهم الله في الدنيا، ثم يردهم في الآخرة إلىٰ عذاب غليظ.

### ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءً ۗ وَٱللَّهُ عَـَ فُورٌ تَحِيهٌ ﴿ ﴾ [التوبة:٢٧]

﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءٌ ﴾ فتاب الله على كثير ممن كانت الوقعة عليهم، وأتوا إلى النبي ﷺ مسلمين تائبين، فرد عليهم نساءهم، وأولادهم..

﴿وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾[التوبة:٢٧] ذو مغفرة واسعة، ورحمة عامة، يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة، والصفح عن جرائمهم، وقبول توباتهم.. فلا ييأسنَّ أحد من مغفرته ورحمته، ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَاذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ مَ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ [التوبة:٢٨]

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْ كِلُونَ ﴾ بالله الذين عبدوا معه غيره..

﴿نَجَسُ خبثاء في عقائدهم وأعمالهم.. وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر، ولا تغني عنه شيئا؟! وأعمالهم ما بين محاربة لله، وصد عن سبيل الله ونصر للباطل، ورد للحق، وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح.. فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم.. وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تَقَذُّرَهُم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان،



طهارة، فالشرك نجاسة..

﴿ فَكَ اللَّهِ مَن الهجرة، حين حج فَكَ الْحَرَامَ بَعُدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَدَاً ﴾ وهو سنة تسع من الهجرة، حين حج بالناس أبو بكر الصديق، وبعث النبي ﷺ ابن عمه عليًا أن يؤذن يوم الحج الأكبر بـ (براءة) فنادئ أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان..

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ أيها المسلمون..

﴿عَيْلَةً ﴾ فقرًا وحاجة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام، بأن تنقطع الأسبابُ التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية..

﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ فليس الرزق مقصورًا على باب واحد، ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإنَّ فضل الله واسع، وجودَه عظيم، خصوصًا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم، فإن الله أكرم الأكرمين.. وقد أنجز الله وعده، فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله، وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك..

﴿ إِن شَاءً ﴾ تعليق للإغناء بالمشيئة، لأنَّ الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، ولا يدل على محبة الله، فلهذا علقه الله بالمشيئة.. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطى الإيمان والدين، إلا من يحب..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞﴾ [التوبة:٢٨] علمه واسع، يعلم من يليق به الغنيٰ ومن لا يليق.. ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها.

### الفوائد

تدل الآية الكريمة، وهي قوله ﴿فَلَا يَقُـرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَدَأَ﴾ أن المشركين بعد ما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت..

ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين، مع إقامتهم في البيت، ومكة المكرمة..

ثم نزلت هذه الآية..

ولما مات النبي ﷺ أمر أن يجلوا من الحجاز، فلا يبقى فيها دينان..



وكل هذا لأجل بُعْدِ كلِّ كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله ﴿فَلَا يَقْـرَبُواْ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَذَأَ﴾.

﴿قَلَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونِ وَلَا يِلَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِتَبَ مَا حَرَّيَةً عَن يَدِ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ۞ [التوبة: ٢٩]

﴿ فَكَتِلُوا ﴾ هذه الآية أمرٌ بقتال الكفار من اليهود والنصاري من..

﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ إيمانًا صحيحًا يصدِّقونه بأفعالهم وأعمالهم..

﴿ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ولا يحرمون ما حرم الله، فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات..

﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ ﴾ لا يدينون بالدين الصحيح.. وإن زعموا أنهم على دين، فإنه دين غير الحق؛ لأنه إما بين دين مبدل، وهو الذي لم يشرعه الله أصلًا، وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد ﷺ، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز..

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ ﴾ فأَمَره بقتال هؤلاء، وحث علىٰ ذلك، لأنهم يَدعُون إلىٰ ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس، بسبب أنهم أهل كتاب.. وغيَّىٰ ذلك القتال..

﴿ حَقَّ يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ ﴾ أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم، وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم، بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام، كلُّ على حسب حاله، من غني وفقير ومتوسط.. كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين..

﴿عَن يَدِ﴾ حتىٰ يبذلوها في حال ذلِّهم وعدم اقتدارهم، ويعطونها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادمًا ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم..

﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩] فإذا كانوا بهذه الحال، وسألوا المسلمين أن يقروهم



بالجزية، وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم، وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم، ويوجب ذلهم وصغارهم.. وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم.. وإلا بأن لم يفوا، ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا.

### 🕮 الفوائد

استدل بهذه الآية الجمهور: الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب.. لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم.

وأما غيرهم: فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا.

وأُلحِق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس: فإنَّ النبيَّ وَأَلْحِق بأهل الكتاب في أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس.

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين، والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارًا بالواقع، لا مفهوما له.

ويدل على هذا: أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب.. ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف، من غير فرق بين كِتَابِيِّ وغيره.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُ هُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهُ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَقْوَهِ هِمْ مُ يُضَاهِؤُنَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ قَالِكَ قَوْلُهُم اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قَوْلَ ٱلْخَبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا قَتَلَهُمُ ٱللّهُ أَنِّى يُؤْفَكُونَ قَ ٱتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا قَتَلَهُمُ ٱللّهُ قَالُمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَعَ وَمَا أَمِرُواْ إِلّا لِيعَبْدُ وَالْمَالِكَ قَلْ إِلّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ آبْنَ مَرْبَعَ وَمَا أَمِرُواْ إِلّا لِيعَبْدُ وَاللّهَا وَاللّهَا اللّهُ إِلّا هُو سُبْحَانَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّا هُو سُبْحَانَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

لما أمر تعالىٰ بقتال أهل الكتاب، ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين



يغارون لربهم ولدينه على قتالهم، والاجتهاد وبذل الوسع فيه، فقال ..

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَكُمُودُ عُـزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴿ وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم، فقد قالها فرقة منهم.. فيدل ذلك علىٰ أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلىٰ أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها علىٰ الله، وتنقصوا عظمته وجلاله.. وقد قيل: إن سبب ادعائهم في (عزير) أنه ابن الله، أنه لما سلَّط اللهُ الملوكَ علىٰ بني إسرائيل، ومزَّقوهم كلَّ ممزق، وقتلوا حَمَلةَ التوراة، وجدوا عزيرًا بعد ذلك حافظًا لها أو لأكثرها، فأملاها عليهم من حِفظه، واستنسخوها، فادَّعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة..

﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ﴾ عيسى ابن مريم..

﴿ ٱبْرُثُ ٱللَّهِ ﴾ قال الله تعالىٰ..

﴿ ذَالِكَ ﴾ القول الذي قالوه..

﴿ فَوَلُهُ م بِأَفَرَهِ هِ مَ لَهُ لَم يقيموا عليه حجة ولا برهانا.. ومن كان لا يبالي بما يقول، لا يستغرب عليه أي قول يقوله.. فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام.. ولهذا قال..

﴿ يُضَاهِ وُنَ ﴾ يشابهون في قولهم هذا..

﴿ فَوَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ ﴾ قول المشركين الذين يقولون: الملائكة بنات الله.. تشابهت قلوبهم، فتشابهت أقوالهم في البطلان..

﴿ قَا تَا لَهُ مُ اللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴿ كَيْفَ يُصرفون عن الحق، الصرف الواضح المبين، إلىٰ القول الباطل المبين.. وهذا وإن كان يستغرب علىٰ أمةٍ كبيرة كثيرة، أن تتفق علىٰ قول يدل علىٰ بطلانه أدنىٰ تفكر وتسليط للعقل عليه، فإن لذلك سببا وهو أنهم..

﴿ ٱتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ ﴾ وهم علماؤهم..

﴿ وَرُهْبَ نَهُمْ ﴾ العُبَّاد المتجردين للعبادة..

﴿أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ يُحِلُّون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها.. وكانوا أيضًا يغلون في مشايخهم وعُبَّادهم ويعظمونهم، ويتخذون قبورهم أوثانًا تعبد من دون الله، وتقصد بالذبائح، والدعاء والاستغاثة..



﴿وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَهِ ﴾ اتخذوه إلهًا من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله..

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا إِلَهَا وَحِدَا ۖ لَا الله وَأَسْرِكُوا بِهُ مَا لَم ينزل به سلطانا..

﴿ سُبَحَانَهُ وَ عَمَّا يُشَرِكُونَ ۞ [التوبة:٣٠-٣١] تنزه وتقدَّس وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم.. فإنهم ينتقصونه في ذلك، ويصفونه بما لا يليق بجلاله، والله تعالىٰ العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه، مما ينافي كمالَه المقدَّس.

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَر كَرِهَ الْكَفِرُونَ ﴿ هُو اللّهِ مِأْوَلَا مَسُلَ رَسُولَهُ وَبِاللّهُ دَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ وَعَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ التوبة:٣٣-٣٣] لِيُطْهِرَهُ وَعَلَى الدّبِينِ كُلّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ التوبة:٣٣-٣٣]

فلما تبيَّن أنه لا حجة لهم على ما قالوه، ولا برهان لِما أصَّلوه، وإنما هو مجرَّد قول قالوه، وافتراء افتروه، أخبر أنهم..

﴿ يُرِيدُونَ ﴾ بهذا..

﴿أَن يُطْفِئُواْ نُوْرَ اللهِ بِأَقْوَهِ هِمْ ﴾ ونور الله: دينه الذي أرسل به الرسل، وأنزل به الكتب.. وسماه الله نورًا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، فإنه عِلمٌ بالحق، وعَمَلٌ بالحق، وما عداه فإنه بضده.. فهؤلاء اليهود والنصارئ ومن ضاهوه من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم، التي ليس عليها دليل أصلًا..

﴿ وَيَأْبَى اللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُ ﴾ لأنه النور الباهر، الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والذي أنزله جميعُ نواصي العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء، ولهذا قال: ﴿ وَيَأْبَى اللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُ ﴿ ﴾..

﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَسَعُوا مَا أَمَكَنَهُمْ فِي رَدُهُ وَإِبْطَالُهُ، فَإِنْ سَعِيهُمُ لَا يَضُر الحق شيئا.. ثم بين تعالىٰ هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه فقال:..

﴿هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِ إِلَّهُ دَى ﴾ الذي هو العلم النافع..



﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ الذي هو العمل الصالح، فكان ما بعث الله به محمدًا على مستملًا على بيان الحق من الباطل، في: أسماء الله وأوصافه وأفعاله.. وفي أحكامه وأخباره.. والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان، من إخلاص الدين لله وحده، ومحبة الله وعبادته.. والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم.. والأعمال الصالحة والآداب النافعة.. والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة.. فأرسله الله بالهدئ ودين الحق..

﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى عليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، والسيف والسنان..

﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة:٣٣-٣٣] وإن كره المشركون ذلك، وبغوا له الغوائل، ومكروا مكرهم، فإنَّ المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه، فوَعدُ الله لا بد أن ينجزه، وما ضَمِنَه لا بد أن يقوم به.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُونَ الْأَهُونَ مَنَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالَّذِينَ يَكُنُونَ اللَّهُ مَا اللهُ اللَّهُ مَا اللهُ اللَّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان..

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ ﴾ أي: العلماء والعباد..

﴿ لَيَأْكُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾ بغير حق.. ومِن أُخذِهم لأموال الناس بغير حق، أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء الأحبار والرهبان، ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل الله..

﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم، ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها



ويصدون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتًا وظلمًا، فإنَّ الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم..

﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ ﴾ يمسكونها..

﴿ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: طرق الخير الموصلة إلى الله.. وهذا هو الكنز المحرم، أن يمسكها عن النفقة الواجبة.. كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات، أو الأقارب، أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت..

﴿فَابَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ١٠٠٠ ثم فسره بقوله..

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا ﴾ علىٰ أموالهم..

﴿ فِ نَارِجَهَ نَرَّ ﴾ فيحمىٰ كل دينار أو درهم علىٰ حدته..

﴿ فَتُكَوِّرِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ في يوم القيامة، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ويقال لهم توبيخًا ولومًا..

﴿هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَنِزُونَ ۞ ﴾ [التوبة:٣١-٣٥] فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز.

### 🕮 الضوائد

ذكر الله في هاتين الآيتين، انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين:

إما أن ينفقه في الباطل: الذي لا يجدي عليه نفعًا، بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله، وإخراجها للصد عن سبيل الله.

وإما أن يمسك ماله: عن إخراجه في الواجبات، والنهي عن الشيء، أمر بضده.

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمُ أَذَاكِ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ



### فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَقَلْتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةَ كَمَا لُمُتَّرِكِينَ كَآفَةَ كَمَا يُقَلَتِلُونَكُمْ كَآفَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ [التوبة:٣٦]

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ﴾ في قضائه وقدره..

﴿ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ وهي هذه الشهور المعروفة..

﴿ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ ﴾ أي في حكمه القدري..

﴿يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ وأجرئ ليلها ونهارها، وقدَّر أوقاتها، فقسَّمها علىٰ هذه الشهور الاثنى عشر..

﴿ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ﴾ وهي: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وسميت حُرُمًا لزيادة حرمتها، وتحريم القتال فيها..

﴿ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّهُ ﴾ . .

وَفَلا تَظَلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ يحتمل: أن الضمير يعود إلى الاثنىٰ عشر شهرًا، وأن الله تعالىٰ بيّن أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تُعمّر بطاعته، ويشكر الله تعالىٰ علىٰ مِنتِه بها، وتقييضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها.. ويحتمل: أن الضمير يعود إلىٰ الأربعة الحرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصًا مع النهي عن الظلم كل وقت، لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها.. ومن ذلك: النهي عن القتال فيها، علىٰ قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ تحريمه، عملًا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها، ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ، أخذا بعموم نحو قوله تعالىٰ..

﴿ وَقَكَيَالُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين..

﴿ كَافَةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً ﴾ ولا تخصُّوا أحدًا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلَّهم لكم أعداءً كما كانوا هم معكم كذلك، قد اتخذوا أهل الإيمان أعداءً لهم، لا يألونهم من الشر شيئا.. ويحتمل: أن ﴿ كَافَّةَ ﴾ حال من الواو، فيكون معنىٰ هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير علىٰ جميع المؤمنين، وقد نسخت علىٰ هذا



الاحتمال بقوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَافَّةً فَلُوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنَفِرُواْ كَافَّةً فَلُوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ النوبة: ١٢٢]..

﴿وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ التوبة: ٣٦] بعونه ونصره وتأييده.. فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سرِّكم وعلنكم والقيام بطاعته، خصوصًا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين.

﴿إِنَّمَا ٱلنَّيِىَ ءُ زِيَادَةٌ فِ ٱلْكُفَرِّ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ وَاللَّهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ وَعَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَيُرِبُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ الديهَ (التوبة: ٣٧) وَيُرِبُ لَهُ مُلْمِهِمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ الديهَ (١٤٠٠)

﴿إِنَّمَا ٱلنَّيَى َ ﴾ النسيء: هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم.. وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم، رأوا - بآرائهم الفاسدة – أن يحافظوا علىٰ عدة الأشهر الحرم، التي حرَّم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم، أو يقدموه، ويجعلوا مكانه من أشهر الحلّ ما أرادوا، فإذا جعلوه مكانه أحلّوا القتال فيه، وجعلوا الشهر الحلال حرامًا، فهذا -كما أخبر الله عنهم – أنه..

﴿ زِيَادَهُ فِ ٱلْكُفُرِ ﴾ زيادة في كفرهم وضلالهم.. لما فيه من المحاذير: منها: أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه، والله ورسوله بريئان منه.. ومنها: أنهم قلبوا الدين، فجعلوا الحلال حرامًا، والحرام حلالًا.. ومنها: أنهم مَوَّهوا علىٰ الله بزعمهم وعلىٰ عباده، ولبسوا عليهم دينهم، واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله.. ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها، يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة، فحصل من الغلط والضلال ما حصل، ولهذا قال..

﴿ يُضَلَّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَـرِّمُونَهُ عَامَا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ ليوافقوها في العدد..

﴿ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ذُيِّرَتَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِمْ ﴾ زَيَّنَت لهم الشياطينُ الأعمالَ السيئة، فرأوها حسنة، بسبب العقيدة المزيَّنة في قلوبهم..



﴿وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞﴾ [التوبة:٣٧] الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم، فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا.

﴿ يَنَ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَتَّاقَلْتُم إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاَخِرَةِ فَمَا مَتَ عُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَافِي الْاَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَا تَنْفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسَتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَا تَنْفِرُوا لِللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ التوبة: ٣٨-٣٩]

اعلم أن كثيرًا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك.. إذ ندب النبي على المسلمين إلى غزو الروم.. وكان الوقت حارًا، والزاد قليلًا، والمعيشة عسرة، فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم، فقال تعالى..

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ألا تعملون بمقتضى الإيمان وداعي اليقين من المبادرة لأمر الله، والمسارعة إلى رضاه، وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم، ف...

﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ تكاسلتم، وملتم الني الأرض والدعة والسكون فيها..

﴿ أَرْضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةَ ﴾ ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة، فكأنه ما آمن بها..

﴿ فَمَا مَتَ مُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ التي مالت بكم، وقدمتموها على الآخرة..

﴿ إِلَّا قَلِمَ لَ ﴾ أفليس قد جعل الله لكم عقولًا تَزِنُون بها الأمور، وأيها أحق بالإيثار؟! أفليست الدنيا –من أولها إلى آخرها – لا نسبة لها في الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان القصير جدًا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها؟! فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار، المشحونة بالأخطار؟! فبأي رَأْي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم، التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ



الأعين، وأنتم فيها خالدون؟! فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عُدَّ من أولى الألباب.. ثم توعدهم على عدم النفير فقال..

﴿إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَاذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِمَا ﴾ في الدنيا والآخرة.. فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب، لما فيها من المضار الشديدة: فإن الممتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذَبَّ عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فَتَ في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله.. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد، فقال: ﴿إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾..

﴿وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ ثم لا يكونوا أمثالكم..

﴿ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ﴾ فإنه تعالىٰ متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم لأمر الله، أو ألقيتموه، وراءكم ظهريا..

﴿وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾ [النوبة:٣٨-٣٩] لا يعجزه شيء أراده، ولا يغالبه أحد.

﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَتقُولُ لِصَحِيمِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَمَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَ فَالْفَارِ إِذْ يَتقُولُ لِصَحِيمِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَمَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَا إِنَّ ٱللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَا عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ وَ بَحُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَايَا فَأَوْلِا مُعَنْ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ السَونَهُ اللّهُ هِمَ ٱلْعُلْيَا وَٱللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [السوبة: ١٠] الشَفْلَى قُوكَ لِمَةُ ٱللّهِ هِمَ ٱلْعُلْيَا وَٱللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [السوبة: ١٠]

﴿ إِلَّا تَنصُ رُوهُ ﴾ إلا تنصروا رسوله محمدا ﷺ، فالله غني عنكم، لا تضرونه شيئا.. ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾ فقد نصره في أقل ما يكون وأذلة..

﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من مكة، لمَّا همُّوا بقتله، وسعوا في ذلك، وحرصوا أشد الحرص، فألجؤوه إلىٰ أن يخرج..

﴿ثَانِيَ ٱثْنَايَٰنِ﴾ هو وأبو بكر الصديق رَضَالِلَّهُ عَنْهُ..



﴿إِذْ هُ مَا فِي ٱلْغَارِ ﴾ لمَّا هَرَبا من مكة، لجئا إلىٰ غار ثور في أسفل مكة، فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب.. فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المُشِقة، حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال..

﴿إِذْ يَـ قُولُ ﴾ النبي عَيَالِيُّهِ..

﴿لِصَحِبِهِ ٤ أَبِي بِكُرُ لَمَا حَزِنَ وَاشْتَدُ قَلْقَهُ..

﴿لَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا ﴾ بعونه ونصره وتأييده..

﴿فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ ﴾ أي: الثبات والطمأنينة والسكون، المثبتة للفؤاد.. ولهذا لما قلق صاحبه سكَّنه وقال ﴿لَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَمَعَ نَأَ ﴾..

﴿وَأَيَّدَهُ مِبِحُنُودٍ لِّمْ تَرَوْهَا ﴾ وهي الملائكة الكرام، الذين جعلهم الله حرسا له..

﴿وَجَعَلَ كَانُوا عَلَىٰ حرد قادرين في ظنهم علىٰ قتل الرسول على وأخذه، حَنِقِين عليه.. فعملوا غاية كانوا علىٰ حرد قادرين في ظنهم علىٰ قتل الرسول على وأخذه، حَنِقِين عليه.. فعملوا غاية مجهودهم في ذلك.. فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم، بل ولا أدركوا شيئا منه.. ونصر الله رسوله بدفعه عنه.. وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع، فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا، وقصدوا، ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم.. والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه، ويدافع عنه، ولعل هذا النصر أنفع النصرين، ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع..

﴿وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِى ٱلْعُلْمَا ﴾ أي: كلماته القدرية وكلماته الدينية، هي العالية على كلمة غيره.. التي من جملتها قوله: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، ﴿إِنَّا لَتَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ [غافر: ٥١]، ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ وَاللَّينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ [غافر: ٥١]، ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ وَاللَّينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَجَجِ الواضحة، والمنافات الناصر..

﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ لا يغالبه مغالب، ولا يفوته هارب..

﴿ حَكِيمٌ ۞ [التوبة: ٤٠] يضع الأشياء مواضعها، وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية.



### 🕮 الفوائد

في هذه الآية الكريمة:

۱ – فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة، والصحبة الجميلة، وقد أجمع المسلمون علىٰ أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة.. ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي على كافرا؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها.

٢- فيها فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه، وثقته بوعده الصادق، وبحسب إيمانه وشجاعته.

٣- فيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى -إذا نزل بالعبد- أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب، موهن للعزيمة.

﴿ اَنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ وَأَنفُسِكُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ تَعَلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَتَعَمُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ السّتَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُعْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنّهُ مُ لَكَذِبُونَ ﴿ النَّهِ اللَّهِ الدِيهَ: ١٤-١٤]

يقول تعالىٰ لعباده المؤمنين مهيجًا لهم على النفير في سبيله فقال..

﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ في العسر واليسر، والمنشط والمكره، والحر والبرد، وفي جميع الأحوال..

﴿ وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ابذلوا جهدكم في ذلك، واستفرغوا وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال، حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك.. ثم قال:..

﴿ ذَالِكُمْ ﴾ الجهاد في النفس والمال..



﴿ خَيْرٌ لَّكُرُ ﴾ خير لكم من التقاعد عن ذلك..

﴿ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ ﴾ لأن: فيه رضا الله تعالىٰ.. والفوز بالدرجات العاليات عنده.. والنصر لدين الله.. والدخول في جملة جنده وحزبه..

﴿لَوْكَانَ عَرَضَا قَرِيبًا ﴾ لو كان خروجهم لطلب العرض القريب، أي: منفعة دنيوية سهلة التناول..

﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ وكان السفر سَفَرًا قَاصِدًا، أي: قريبًا سهلًا..

﴿لَّاتَّبَعُوكَ ﴾ لعدم المشقة الكثيرة..

﴿ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةُ ﴾ طالت عليهم المسافة، وصعب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك، وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقة، فهذا العبد لله على كل حال..

﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ السَّطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم أعذارًا، وأنهم لا يستطيعون ذلك..

﴿يُهۡلِكُونَ أَنفُسَهُمُ ﴾ بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع..

﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلِبُونَ ﴿ التوبة: ١١ - ٤١] .. وهذا العتاب إنما هو للمنافقين، الذين تخلفوا عن النبي عَلَيْهُ في (غزوة تبوك) وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا.. فعفا النبي عَلَيْهُ عنهم بمجرد اعتذارهم، من غير أن يمتحنهم، فيتبين له الصادق من الكاذب، ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال..

﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمَ ٱلْكَذِينَ شَكَ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمَ ٱلْكَذِينَ شَكَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ عَلِيمٌ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتْ عَلِيمٌ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتْ عَلِيمٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّا فَعَلَمُ فَى رَبْيِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُوالمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يقول تعالىٰ لرسوله ﷺ..

<sup>﴿</sup>عَفَا أَلَّهُ عَنكَ ﴾ سامحك وغفر لك ما أجريت..



﴿ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ في التخلف..

﴿ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ بَأَن تمتحنهم، ليتبين لك الصادق من الكاذب، فتعذُر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك.. ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر، لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم..

﴿ لَا يَسْتَغُذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث، فضلًا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر..

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَيَجَازِيهِم عَلَىٰ مَا قَامُوا بِهُ مَن تَقُواهُ.. ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد..

﴿ إِنَّمَا يَسَتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمَ ﴾ ليس لهم إيمان تام، ولا يقين صادق.. فلذلك قلَّتْ رغبتهم في الخير، وجبنوا عن القتال.. واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال..

﴿ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِ مَ يَتَرَدَّدُونَ ٥٠ [التوبة:٤٦-٤٥] لا يزالون في الشك والحيرة.

﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ وعُدَّةً وَلَكِن كَرِهِ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمْ فَنَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۚ لَا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ مَازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَوْنَكُمُ ٱلْفِئْذَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُ أَوْلَلَكُ عَلِيمٌ إِلَّا لَظَلِمِينَ ﴿ النوبة: ٤١-٤٧]

يقول تعالىٰ مبيّنًا أنَّ المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة.. فإنَّ العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه، وسعىٰ في أسباب الخروج، ثم منعه مانع شرعي، فهذا الذي يُعذر..

﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً ﴾ وأما هؤلاء المنافقون فـ ﴿ لَوَ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً ﴾ أي: لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب.. ولكن لما لم يعدوا له عدة، عُلِم أنهم ما أرادوا الخروج..



﴿وَلَكِنَ كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْنِعَاثَهُمْ ﴾ معكم في الخروج للغزو..

﴿فَخَبَطُهُمْ ﴾ قدرًا وقضاءً، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج، وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم، بل خذلهم وثبطهم..

﴿ وَقِيلَ اَقَعُدُواْ مَعَ اَلْقَاعِدِينَ ۞ ﴿ مِن النساء والمعذورين.. ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال..

﴿ لَوَّخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ أي: نقصًا..

﴿ وَلَا قُرْضَعُواْ خِلَاكُمْ ﴾ وَلَسَعُوا في الفتنة والشر بينكم، وفرَّقوا جماعتكم المجتمعين..

﴿يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ ﴾ هم حريصون علىٰ فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم..

﴿وَفِيكُمْ ﴾ أناس ضعفاء العقول..

﴿ سَمَّا عُونَ لَهُمَّ ﴾ مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم.. فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم، وإلقاء الشر بينكم، وتثبيطكم عن أعدائكم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم.. فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين، والنقص الكثير منهم، فلله أتمُّ الحكمة حيث ثبَّطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم، ولطفًا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم، بل يضرهم..

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ [التوبة:٢٦-٤٧] فَيُعَلِّم عبادَه كيف يَحذَرُونهم، ويُبيِّن لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم.

﴿ لَقَدِ ٱبْتَغَوُّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبَلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَلَقَدِ ٱبْتَغَوُلُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَلِهُونَ ۞ ﴿ [التوبة: ٤٨]

ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال..

﴿لَقَدِ ٱبْتَعَوُّا ٱلْفِتْنَةَ مِن فَتَلُ ﴾ حين هاجرتم إلى المدينة، بَذَلُوا الجهد..

﴿وَقَـكَبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَ﴾ أداروا الأفكار، وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك..

﴿ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ۞ ﴿ التوبة: ٤٨] فبطل كيدهم واضمحل



باطلهم، فحقيق بمثل هؤلاء أن يُحذِّرَ الله عبادَه المؤمنين منهم، وأن لا يبالي المؤمنين بتخلفهم عنهم.

﴿ وَمِنْهُ مِ مَّن يَقُولُ ٱغْذَن لِي وَلَا تَفْتِنَي ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوًّا وَلِا تَفْتِنِي ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوًّا وَإِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿وَمِنْهُم ﴾ ومن هؤلاء المنافقين..

﴿مَّن يَقُولُ﴾ من يستأذن في التخلف، ويعتذر بعذر آخر عجيب، فيقول..

﴿ أَتَّذَن لِّي ﴾ في التخلف..

﴿ وَلَا تَقْتِينَ ﴾ في الخروج.. فإني إذا خرجت فرأيت نساء بين الأصفر لا أصبر عنهن، كما قال ذلك: (الجد بن قيس).. ومقصوده -قبحه الله - الرياء والنفاق بأن مقصودي مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة وتعرضًا للشر، وفي عدم خروجي عافية وكفًا عن الشر.. قال الله تعالىٰ مبيِّنًا كذب هذا القول..

﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، فإنَّ في التخلف مفسدةً كبرى وفتنةً عظمى محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله، والتجرؤ على الإثم الكبير، والوزر العظيم.. وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة.. مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير.. ولهذا توعدهم الله بقوله..

﴿ وَإِنَّ جَهَـٰ نَمُ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ۞ [التوبة: ٤٩] ليس لهم عنها مفر و لا مناص، ولا فكاك، ولا خلاص.

﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُمْ مَ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدَأَخَذَنَا أَمُرَنَا مِن قَبْلُ وَيَـتَوَلَّواْ وَهُمْ مَ فَرِحُونَ ۞قُللَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ [التوبة: ٥٠-٥١]

يقول تعالىٰ مبيِّنًا أنَّ المنافقين همُ الأعداء حَقًا، المبغضون للدِّين صِرفًا.. ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ ﴾ كنصر وإدالة علىٰ العدو..



﴿ تَسُؤُهُ مُ اللَّهُ مُ تَحْزِنهم وتغمهم..

﴿ وَإِن تُصِبِّكَ مُصِيبَةٌ ﴾ كإدالة العدوِّ عليك..

﴿يَقُولُوا ﴾ متبجحين بسلامتهم من الحضور معك..

﴿قَدُ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبَلُ ﴾ قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة..

﴿ وَبَنَ تَوَلُّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ۞ فيفرحون بمصيبتك، وبعدم مشاركتهم إياك فيها.. قال تعالىٰ رادًا عليهم في ذلك..

﴿قُلْلِّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ قَدَّره وأجراه في اللوح المحفوظ..

﴿هُوَمَوْلَكَنَا ﴾ متولي أمورنا الدينية والدنيوية.. فعلينا الرضا بأقداره.. وليس في أيدينا من الأمر شيء..

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ ﴾ وحده..

﴿ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ [النوبة:٥٠-٥١] يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه.. وأما من توكل على غيره، فإنه مخذول غير مدرك لما أمل.

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبِّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَنَحَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ۗ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَ تَرَبَّصُواً إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَبِّصُونَ ﴿ وَالنوبة: ٢٥]

﴿قُلَّ﴾ للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر..

﴿ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَ ۚ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحَسْنَيْنَ ﴾ أي شيء تربصون بنا؟! فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرًا فيه غاية نفعنا، وهو إحدى الحسنيين، إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما الشهادة التي هي من أعلىٰ درجات الخلق، وأرفع المنازل عند الله...

﴿ وَخَنُ نَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ۗ وأما تربصنا بكم -يا معشر المنافقين - فنحن نتربص بكم، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، لا سبب لنا فيه..



﴿أَوْ بِأَيْدِينَ ﴾ بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم..

﴿فَتَرَبُّصُوَّا﴾ بنا الخير..

﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّنَّرَبِّصُونَ ۞﴾ [التوبة:٥٢] بكم الشر.

يقول تعالىٰ مبيِّنًا بطلان نفقات المنافقين، وذاكرًا السبب في ذلك..

﴿قُلُ ﴾ لهم..

﴿أَنفِقُواْ طَوْعًا ﴾ من أنفسكم..

﴿أَوْكَرُهَا ﴾ علىٰ ذلك، بغير اختياركم..

﴿ لَّنَّ يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ﴿ شيء من أعمالكم ..

﴿ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ۞ خارجين عن طاعة الله.. ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم، فقال..

﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِ اللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَهَ والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان.. فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح.. حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالئ، قال..

﴿ وَلَا يَكَأْتُونَ ٱلصَّـلَوْةَ إِلَّا وَهُـمْ كُسَاكَ ﴾ متثاقلون، لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم..

﴿ وَلَا يُنفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ١٠ [التوبة] من غير انشراح صدر، وثبات نفس.

#### 🕮 الفوائد

١ - في هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، فَلا يُتَشبُّه بالمنافقين.



٢- ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها.

٣- لا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب، يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده.

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَا هُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ لَيْ اللَّهِ إِنَّهُمْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّ

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَالُهُمْ ﴾ فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم.. فإنه لا غبطة فيها، وأول بركاتها عليهم أن قدموها على مراضى ربهم، وعصوا الله لأجلها..

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ والمراد بالعذاب هنا: ما ينالهم من المشقة في تحصيلها، والسعي الشديد في ذلك، وهم القلب فيها، وتعبُ البدن.. فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم، لم يكن لها نسبة إليها، فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا.. ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها، وإرادتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا..

﴿وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة..

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُرِمِّنكُمْ وَلَاكِنَّ هُمْ ﴾ قصدهم في حلفهم هذا أنهم..

﴿ فَوَمُ يُفَرَقُونَ ۞ يخافون الدوائر.. وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يُبَيِّنُوا أحوالهم.. فيخافون إن أظهروا حالهم منكم.. ويخافون أن تتبرأوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب.. وأما حال قويِّ القلب ثابت الجنان فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة.. ولكن المنافقين خُلِع عليهم خلعة الجبن، وحُلُّوا بحلية الكذب.. ثم ذكر شدة جبنهم فقال..

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنًّا ﴾ يلجأون إليه عندما تنزل بهم الشدائد..



﴿أَوْمَغَرَتٍ ﴾ يدخلونها فيستقرون فيها..

﴿أَوْمُدَّخَلًا﴾ محلًا يدخلونه فيتحصنون فيه..

﴿ لَوَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجَمَحُونَ ۞﴾ [التوبة:٥٥-٥٧] يسرعون ويهرعون، فليس لهم ملكة يقتدرون بها على الثبات.

﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَكْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمَ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمَّ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَنَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۞ [التوبة: ٥٩-٩٥]

﴿وَمِنْهُمِ ﴾ ومن هؤلاء المنافقين..

﴿مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ من يعيبك في قسمة الصدقات، وينتقد عليك فيها.. وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح، ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها..

﴿ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوّاْ مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَهذه حالة لا تنبغي للعبد، أن يكون رضاه وغضبه تابعًا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعًا لمرضاة ربه، كما قال النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » (۱).. وقال هنا..

﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مَّ رَضُواْ مَا ٓ النَّهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ أعطاهم من قليل وكثير..

﴿ وَقَالُواْ حَسَّ بُنَا ٱللهُ ﴾ كافينا الله، فنرضى بما قَسَمَه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا..

﴿ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَ ﴿ ..

﴿إِنَّاۤ إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ۞﴾[التوبة:٥٨-٥٩] متضرعون في جلب منافعنا، ودفع مضارنا.. لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية.. ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال..

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ابي عاصم في السنة [١٥] وغيره من حديث عبد الله بن عمرو.



# ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهَ السَّبِيلِ أَللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ السَّالِ اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ السَّوبَةِ: ١٠]

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ ﴾ الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكلِّ أحد، لا يُخَصُّ بها أحد دون أحد.. أي: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصرها فيهم، وهم ثمانية أصناف: الأول والثاني..

﴿لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان.. فالفقير: أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله بدأ بهم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، فَفُسِّر الفقيرُ بأنه الذي لا يجد شيئًا، أو يجد بعض كفايته دون نصفها.. والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثر، ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيًا.. فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم..

﴿وَالْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ والثالث: العاملون علىٰ الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها، من حافظٍ لها، أو جابٍ لها من أهلها، أو راع، أو حاملٍ لها، أو كاتبٍ، أو نحو ذلك.. فيعطون لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها..

﴿وَٱلْمُوَلَّفَ فَالُوبُهُمَ ﴿ وَالرابع: المؤلفة قلوبهم، المؤلف قلبه: هو السيد المطاع في قومه، ممن يُرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها.. فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة..

﴿ وَفِ الرِّقَابِ ﴾ الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يَسعُون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيُعَانُون علىٰ ذلك من الزكاة.. وفكُ الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخلٌ في هذا، بل أولىٰ.. ويدخل في هذا: أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالًا لدخوله في قوله: ﴿ وَفِ الرِّقَابِ ﴾..

﴿وَالْفَرِمِينَ ﴾ السادس: الغارمون، وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلّهم، فجُعل له نصيبٌ من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه،



فيُعطىٰ ولو كان غنيًا.. والثاني: من غرم لنفسه ثم أُعسِر، فإنَّه يُعطىٰ ما يُوَفِّي به دينه..

﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ والسابع: الغازي في سبيل الله، وهم: الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن سلاح، أو دابة، أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه.. وقال كثير من الفقهاء: إن تَفَرَّغ القادرُ على الكسب لطلب العلم، أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله.. وقالوا أيضا: يجوز أن يعطىٰ منها الفقير لحج فرضه، وفيه نظر..

﴿وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ والثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم..

﴿ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ فرضها وقدرها، تابعة لعلمه وحكمه..

﴿وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ ﴿ التوبة: ٦٠] فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء، لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين.. فلو أعطىٰ الأغنياء زكاة أموالهم علىٰ الوجه الشرعي: لم يبق فقير من المسلمين.. ولحصل من الأموال ما يسد الثغور.. ويجاهد به الكفار.. وتحصل به جميع المصالح الدينية.

#### 🕮 الضوائد

اعلم أن هذه الأصناف الثمانية، ترجع إلى أمرين: أحدهما: من يُعطى لحاجته ونفعه، كالفقير، والمسكين، ونحوهما.. والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به.

﴿وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِى وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ التوبة: ٦١]

﴿وَمِنْهُمُ ﴾ ومن هؤلاء المنافقين..

﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّهِ ﴾ بالأقوال الرديَّة، والعيب له ولدينه.. لا يبالون بما يقولون من الأذيَّة للنبي..



﴿وَيَقُولُونَ ﴾ إذا بلغه عنا بعضُ ذلك..

﴿هُوَ أُذُنُ ﴾ جئنا نعتذر إليه، فيقبل منّا، لأنه أذن، أي: يقبل كلَّ ما يقال له، لا يميز بين صادق وكاذب.. وقصدُهم -قبحهم الله- فيما بينهم، أنهم غير مكترثين بذلك، ولا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم، وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل.. فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة: أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم، وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة.. ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك، وهو قدرٌ زائد على مجرَّد الأذية.. ومنها: قدحُهُم في عقل النبي عَلَيْهُ، وعدمُ إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلًا وأتمهُم إدراكًا، وأثقبُهُم رأيًا وبصيرة، ولهذا قال تعالىٰ..

﴿ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ ﴾ يقبل من قال له خيرًا وصدقًا.. وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب، فلسعة خلقه، وعدم اهتمامه بشأنهم، وامتثاله لأمر الله في قوله: ﴿ سَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا النَّهَ اللَّهِ مِنْ النَّهِ فَي قَوله: ﴿ سَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا النَّهَ مَا فِي قلبه ورأيه، فقال عنه ..

﴿ يُؤْمِنُ بِ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإنْ كان كثيرًا ما يعرض عن الذين يعرف كَذِبَهم وعدم صدقهم..

﴿ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُّ فَإِنَّهُم به يهتدون، وبأخلاقه يقتدون. وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها، فخسروا دنياهم وآخرتهم..

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ بالقول أو الفعل..

﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞﴾ [التوبة:٦١] في الدنيا والآخرة.. ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه.

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُولُهُ وَ أَكَانُهُ وَرَسُولُهُ وَ أَنَّ لَهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَ فَأَتَّ لَهُ وَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ فَأَتَّ لَهُ وَ لَا لَهُ وَكَانُولُهُ وَ فَأَتَ لَهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَ فَأَتَّ لَهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَ فَأَتَّ لَهُ وَلَا حَالَا فِي هَا لَا لَكُ الْحَالِمُ وَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

﴿ يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ فيتبرأوا مما صدر منهم من الأذية وغيرها، فغايتهم



أن ترضوا عليهم..

﴿ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَحَقُّ أَنَ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ لَا قَالَمُ المومن لا يقدِّم شيئًا على رضا ربه ورضا رسوله، فدلَّ هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدَّموا رضا غير الله ورسوله.. وهذا محادة لله ومشاقة له، وقد توعد من حادَّه بقوله..

﴿ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يكون في حَدٍّ وشق مبعد عن الله ورسوله، بأن تهاون بأوامر الله، وتجرأ على محارمه..

﴿ فَأَتَ لَهُ مَا رَجَهَ لَمُ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِذْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ التوبة: ٢٦-٦٣] الذي لا خزي أشنع ولا أفظع منه، حيث فاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على عذاب الجحيم، عيادًا بالله من أحوالهم.

﴿ يَحْدَدُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُرسُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمُّ قُلِ ٱسْتَهْزِوُواْ إِنَّ الْنَهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدَرُونَ ﴿ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خَوُضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدَرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعَدَ إِيمَنِكُمُ اللّهَ وَءَايكتِهِ وَوَايكتِهِ وَرَسُولِهِ حَكُنتُم تَسَتَهْزِءُونَ ﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعَدَ إِيمَنِكُم أَلِهُ مَا لَيْهُمْ كُورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّه

كانت هذه السورة الكريمة تسمى (الفاضحة) لأنها بينت أسرار المنافقين، وهتكت أستارهم، فما زال الله يقول: (ومنهم ومنهم)، ويذكر أوصافهم.. إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين: إحداهما: أن الله سِتِّيرٌ يحب الستر على عباده.. والثانية: أنَّ الذمَّ على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين، الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب، حتى خافوا غاية الخوف، قال الله تعالى: ﴿ لَين لَّرُ يَنتَهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَاللَّهِ يَنتَهِ الْمُنْفِقُونَ فِيهَا إِلَا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلَيْكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلَينَا أَيْنَامَا ثُقِغُونَا أَخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقَتِيلًا ﴿ وَالأحزاب: ٢٠- ٢١].. وقال هنا..

﴿ يَحَـٰذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ تخبرهم وتفضحهم وتبين أسرارهم؛ حتى تكون علانية لعباده ويكونوا عبرة للمعتبرين..



﴿ قُلِ ٱسْنَهْ نِوْلَا ﴾ أي استمروا علىٰ ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِبٌ مَّا تَحْدَرُونَ ۞﴾ وقد وفَّىٰ تعالىٰ بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم..

﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُمْ ﴾ عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم، يقول طائفة منهم في غزوة تبوك (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء -يعنون: النبي ﷺ وأصحابه- أرغب بطونًا وأكذبَ ألسنًا وأجبنَ عند اللقاء) ونحو ذلك..

﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خَوُضُ وَنَلْعَبُ ﴾ ولما بلغهم أن النبي ﷺ قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه، ويقولون ﴿إِنَّمَا كُنَّا خَوُضُ وَنَلْعَبُ ﴾ أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب.. قال الله تعالىٰ مبيئنًا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك..

﴿قُلُّ ﴾ لهم..

﴿ أَبِاللّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَإِنَّ الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرٌ مخرج عن الدين؛ لأنَّ أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة.. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله ﴿ أَبِ اللّهِ وَ اَيكَتِهِ وَ رَسُولِهِ وَ كُنتُمْ تَشَتَهْزِءُونَ ۞ لا نَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرَثُمْ بَعَدَ إِيمَانِكُمْ ﴿ ..

﴿ إِن نَعْفُ عَن طَآيِفَةِ مِّنكُرُ ﴾ لتوبتهم واستغفارهم وندمهم..

﴿نُعَذِّبْ طَآبِفَةً ﴾ منكم..

﴿ بِأَنَّهُ مْ ﴾ بسبب أنهم..

﴿كَانُواْ مُجِّرِمِينَ ۞﴾ [التوبة:٦٤-٦٦] مقيمين على كفرهم ونفاقهم.

#### 🕮 الفوائد

في هذه الآيات دليل على :

١ - أن من أسر سريرة خصوصًا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإنَّ الله تعالىٰ يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة.



٢ - وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم.

٣- وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيمًا.

﴿ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مُرِيِّنَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنصَرِوَيَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۚ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَ نَرَّ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُمْ عَذَابُ مُّقِيبٌ ۞ [التوبة: ٢٧- ٢٠]

﴿ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِنْ بَعْضِ ﴾ لأنهم اشتركوا في النفاق، فاشتركوا في تولي بعضِهم بعضًا، وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم.. ثم ذكر وصف المنافقين العام، الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير، فقال..

﴿يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ ﴾ وهو الكفر والفسوق والعصيان..

﴿وَيَـنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ﴾ وهو الإيمان، والأخلاق الفاضلة، والأعمال الصالحة، والأداب الحسنة..

﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ عن الصدقة وطرق الإحسان، فوصفهم البخل..

﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ ﴾ فلا يذكرونه إلا قليلًا..

﴿ فَنَسِيَهُم ۗ من رحمته، فلا يوفقهم لخير، ولا يدخلهم الجنة، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار، خالدين فيها مخلدين..

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ حَصَر الفسقَ فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، بدليل: أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم.. وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم، والاحتراز منهم شديد.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَ نَمَّ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ



﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولَا وَأُولَدَا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ بِخَلَقِهِمْ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُصَّةُ مُ كَمَا السَّتَمْتَعُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُصَّةُ مُ كَالَّذِي خَاصُواْ أُولَتِيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً وَخُصَّةُ وَخُصَّةُ مُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَخُصَّةُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ لِمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ لِمُن اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقول تعالى محذرًا المنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة..

﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدًا ﴾ فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم..

﴿ فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُتُم بِخَلَقِكُمْ ﴾ استمتعتم بخلاقكم، أي: بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه، واستعنتم به على معاصي الله، ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم..

﴿ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُ مِ بِخَلَقِهِمْ ﴾ كما فعل الذين من قبلكم..

﴿وَحُضَّتُمُ كَالَّذِى خَاصُوًا ﴾ وخضتم بالباطل والزور، وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق، فهذه أعمالهم وعلومهم، استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل..

﴿ أُولَٰتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةً وَأُولَٰتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ فَاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم.. وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا، فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله، وأما علومهم فهي علوم الرسل، وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل..

﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَـادٍ وَثَـمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِمِمَ وَأَصْحَلِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَةِكُتُ ﴾ أي: قرئ قوم لوط.. فكلهم..



﴿ أَنَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْمَيِنَاتِ ﴾ بالحق الواضح الجلي، المبين لحقائق الأشياء.. فكذبوا بها.. فجرئ عليهم ما قص الله علينا..

﴿ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع..

﴿ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ [التوبة:٦٩-٧٠] حيث تجرأوا علىٰ معاصيه، وعصوا رسلهم، واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيآ ءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْنُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينَ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوْلَا إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوْلَا إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينَ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلِيبَةً فِي وَالْمُؤْمِنِينَ عَلِيبَةً فِي عَنْ عَنْتِ عَذْنِ وَرِضُونَ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُوحَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَلِيبَةً فِي وَٱلْمُؤْمِنَاتُ عَذْنِ وَرِضُونَ مِن اللّهِ أَكُمُ أَذَالُكَ هُوالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللل

لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء بعض، ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ووصفهم بضد ما وصف به المنافقين، فقال..

﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾ ذكورهم وإناثهم..

﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ اُ بَعْضِ ﴾ في المحبة والموالاة، والانتماء والنصرة..

﴿يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ وهو: اسم جامع لكل ما عرف حسنه، من العقائد الحسنة، والأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة، وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم..

﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ وهو: كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة، والأعمال الخبيثة، والأخلاق الرذيلة..

﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ ﴾ أي: لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله علىٰ الدوام..

﴿أُوْلَىٰكِ سَيَرْحُمُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ يدخلهم في رحمته، ويشملهم بإحسانه..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ ﴾ قوي قاهر، ومع قوته فهو..



﴿ حَكِمَ مُ ۞ فَهُ يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمر به.. ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فقال..

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ ﴾ جامعة لكل نعيم وفرح، خالية من كل أذى وترح..

﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ﴾ تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها..

﴿ٱلْأَنْهَارُ﴾ الغزيرة، المروية للبساتين الأنيقة، التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالىٰ..

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ لا يبغون عنها حِوَلا..

﴿وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ﴾ قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين، قد طاب مرآها، وطاب منزلها ومقيلها، وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون، حتى إن الله تعالىٰ قد أعد لهم غرفًا في غاية الصفاء والحسن، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فهذه المساكن الأنيقة، التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس، وتنزع إليها القلوب، وتشتاق لها الأرواح، لأنها في جنات عدن، أي: إقامة لا يظعنون عنها، ولا يتحولون منها..

﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ يحله على أهل الجنة..

﴿أَكَبُرُ ﴾ مما هم فيه من النعيم، فإنَّ نعيمهم لم يُطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم، ولأنه الغاية التي أمَّها العابدون، والنهاية التي سعىٰ نحوها المحبون، فرضا رب الأرض والسماوات، أكبر من نعيم الجنات..

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ التوبة: ٧١-٧٢] حيث حَصَلوا علىٰ كل مطلوب، وانتفىٰ عنهم كُلُّ محذور، وحسنت وطابت منهم جميع الأمور.. فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَيَأْيَهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ وَلِقَدْ قَالُواْ حَلَقُ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ وَلِقَدْ قَالُواْ حَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ



بَعْدَ إِسْكَيْهِمْ وَهَمَّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و مِن فَضَيْهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ النوبة: ٧٧-٧٤]

يقول تعالىٰ لنبيه ﷺ..

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغَلْظُ عَلَيْهِمْ ﴿ بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم.. وهذا الجهاد يدخل فيه: الجهاد باليد، والجهاد بالحجة واللسان.. فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد، واللسان والسيف والبيان.. ومن كان مذعنًا للإسلام بذمة أو عهد، فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام، ومساوئ الشرك والكفر.. فهذا ما لهم في الدنيا..

﴿ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّرُ ﴾ وَأَما فِي الآخرة، ف ﴿ مَأُولِهُمْ جَهَنَّرُ ﴾ أي: مقرهم الذي لا يخرجون منها..

﴿وَبِئِّسَ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾ ..

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ حَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ إذا قالوا قولا كقول من قال منهم ﴿ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَغَرُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ [المنافقون: ٨] والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد، في الاستهزاء بالدين، وبالرسول.. فإذا بلغهم أن النبي عَلَيْهُ قد بلغه شيء من ذلك، جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا.. قال تعالىٰ مكذبًا لهم ﴿ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُرِ ﴾..

﴿وَكَفَرُواْ بِغَدَ إِسَلَمِهِم ﴾ فإسلامهم السابق وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر، فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم، ويدخلهم بالكفر..

﴿ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ ﴾ وذلك حين هموا بالفتك برسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فقص الله عليه نبأهم، فأمر من يصدهم عن قصدهم..

﴿ وَمَا نَقَ مُوا ﴾ وَالحال أنهم ﴿ مَا نَقَ مُوا ﴾ وعابوا من رسول الله ﷺ..

﴿ إِلَّا أَنْ أَغْنَـٰ لُهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَٰ لِيَّـ ﴾ بعد أن كانوا فقراء معوزين.. وهذا من أعجب الأشياء، أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومغنيًا لهم



بعد الفقر.. وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه، ويؤمنوا به ويجلوه؟ فاجتمع الداعي الديني وداعى المروءة الإنسانية.. ثم عرض عليهم التوبة فقال..

﴿ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمَّ ﴾ لأن التوبة، أصل لسعادة الدنيا والآخرة..

﴿وَإِن يَتَوَلُّوا ﴾ عن التوبة والإنابة..

﴿ يُعَذِّبْهُ مُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِ الدُّنْيَا ﴾ في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه، وإعزار نبيه، وعدم حصولهم على مطلوبهم..

﴿وَٱلْآخِرَةِ ﴾ وفي الآخرة في عذاب السعير..

﴿وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ ﴾ يتولئ أمورهم، ويحصل لهم المطلوب..

﴿ وَلَا نَصِيرِ ﴾ [التوبة:٧٣-٧٤] يدفع عنهم المكروه، وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى، فَتُمَّ أصناف الشر والخسران، والشقاء والحرمان.

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَكَ مِنَ الصَّلِحِينَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْصَلِحِينَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الصَّلِحِينَ الْحَامَةَ وَلَمَّا ءَاتَكَهُم مِّن فَضَه لِهِ عِن بَخِلُواْ بِهِ عَوَلَوْاْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ أَنَّ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي فَلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَبِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ أَلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُونِ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الله وَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

﴿ وَمِنْهُم ﴾ ومن هؤلاء المنافقين..

﴿مَّنْ عَنْهَدَ ٱللَّهَ ﴾ من أعطىٰ الله عهده وميثاقه..

﴿لَبِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّلِهِۦ﴾ من الدنيا فبسطها لنا ووسعها..

﴿لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فنصل الرحم، ونقري الضيف، ونعين على نوائب الحق، ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة..

﴿ فَلَمَّا عَاتَنْهُ مِينَ فَضَلِهِ عَلَى لَم يَفُوا بِمَا قَالُوا، بل.

﴿بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ ﴾ عن الطاعة والانقياد..

﴿ وَهُ مُ مُّعْرِضُونَ ١٠ غير ملتفتين إلى الخير.. فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه،

عاقبهم..



﴿فَأَعْقَبَهُ مِنِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ﴿ مستمرا..

﴿ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ بِمَا آخَلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴿ فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه، إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذا، ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء.. وقد قال النبي على في الحديث الثابت في الصحيحين: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف»(۱)، فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله، ليصدقن وليكونن من الصالحين، حدث فكذب، وعاهد فغدر، ووعد فأخلف.. ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع، بقوله..

﴿ أَلَوْ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ وَالتوبة:٥٧-٧١] وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالىٰ.

#### 🕮 الفوائد

هذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له (ثعلبة):

جاء إلىٰ النبي ﷺ، وسأله أن يدعو الله له، أن يعطيه الله من فضله، وأنه إن أعطاه، ليتصدقن، ويصل الرحم، ويعين علىٰ النوائب..

فدعا له النبي ﷺ..

فكان له غنم، فلم تزل تتنامى، حتى خرج بها عن المدينة..

فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس، ثم أبعد، فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة، ثم كثرت فأبعد بها، فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة..

ففقده النبي ﷺ ، فأُخبر بحاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها، فمرُّوا على ثعلبة، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية..

فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي ﷺ فقال: «يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة» ثلاثا.. فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله..

<sup>(</sup>١) تقدم.



ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها..

فجاء بزكاته، فلم يقبلها النبي ﷺ، ثم جاء بها لأبي بكر بعد وفاة النبي ﷺ فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد أبي بكر لعمر فلم يقبلها، فيقال: إنه هلك في زمن عثمان (١).

﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا اللهِ اللهِ وَاللَّذِينَ اللهُ عَدَابُ أَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١٧٤]

وهذا أيضا من مخازي المنافقين، فكانوا -قبحهم الله- لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالًا إلا قالوا وطعنوا بغيًا وعدوانًا..

فلما حثَّ الله ورسوله على الصدقة، بادر المسلمون إلىٰ ذلك، وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكثر، ومنهم المقل..

فيلمزون المكثر منهم، بأنَّ قصده بنفقته الرياء والسمعة، وقالوا للمقل الفقير: إن الله غنى عن صدقة هذا، فأنزل الله تعالىٰ..

﴿ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ﴾ يعيبون ويطعنون..

﴿ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ﴾ فيقولون: مراءون، قصدهم الفخر والرياء..

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ ﴿ ويلمزون ﴿ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ ﴾ فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غنى عن صدقاتهم ..

﴿ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ﴾ فقابلهم الله على صنيعهم بأن..

<sup>(</sup>۱) قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين، وقد ضعفها جهابذة أهل الحديث كابن حزم، والبيهقي، والقرطبي، والهيثمي، والعراقي، وابن حجر، والسيوطي والمناوي وغيرهم رَحِمَهُ اللهُ وبينوا أن في إسنادها علي بن يزيد، وهو ضعيف كما أن من رواتها: معان بن رفاعة، والقاسم بن عبد الرحمن وهما ضعيفان، وذكر ابن حزم تضعيفها من جهة متنها أيضا. ينظر المحليٰ: (۱۱/ ۲۰۸) والإصابة: ترجمة ثعلبة، ومجمع الزوائد (۷/ ۳۲)، والجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۱۰)، وفيض القدير (٤/ ۲٥٧)، وفتح الباري ((7/ 8))، ولباب النقول للسيوطي ((7/ 8)) وتخريج الإحياء للعراقي ((7/ 8)). اهـ من هامش المطبوع الأصل.



﴿ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴿ التوبة: ٢٩] فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير: منها: تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم علىٰ أن يجدوا مقالًا يقولونه فيهم، والله يقول: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يُحِبُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنِحِشَةُ فِي ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴾ [النور: ١٩].. ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم، كفر بالله تعالىٰ وبغض للدين.. ومنها: أن اللمز محرم، بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة، فأقبح وأقبح.. ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير، فإن الذي ينبغي هو إعانته، وتنشيطه علىٰ عمله، وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم، وعابوهم عليه.. ومنها: أن حكمهم علىٰ من أنفق مالًا كثيرا بأنه مراء، غلط فاحش، وحكم علىٰ الغيب، ورجم بالظن، وأي شر أكبر من هذا؟!.. ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: (الله غني عن صدقة هذا) كلام مقصوده باطل، فإنَّ الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالىٰ أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله –وإن كان غنيا عنهم – فهم فقراء إليه ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ خَيْرًا يَرَوُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧]، وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين.. ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم، ولهم عذاب أليم.

﴿ٱسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَكَ بِأَنَّهُمُ الْفَلْسِقِينَ ﴿ التوبة: ٨٠] ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كَا مُكْمَ اللهُ اللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ التوبة: ٨٠]

﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ على وجه المبالغة، وإلا فلا مفهوم لها..

﴿ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ﴾ كما قال في الآية الأخرى ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾ [المنافقون: ٦].. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال..

﴿ زَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَلْلَهِ وَرَسُولِةً ﴾ والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرًا..

﴿وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞﴾[التوبة: ٨٠] الذين صار الفسق لهم وصفًا، بحيث لا يختارون عليه سواه، ولا يبغون به بدلًا يأتيهم الحق الواضح فيردونه، فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك.



﴿ فَرَحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ ٱللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَي سَبِيلِ ٱللّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَي سَبِيلِ ٱللّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُ حَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَالْ يَكْسِبُونَ فَا وَلَى تَجْعَكَ اللّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعَى أَبْدًا وَلَن تُقَتِلُواْ مَعَى عَدُواً إِلّهُ مُولِ أَوْلَ مَرّةِ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخِلِفِينَ ﴾ [التوبة: ٨١-٨٣]

يقول تعالى مبينًا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك، الدال على عدم الإيمان، واختيار الكفر على الإيمان..

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإنَّ هذا تخلف محرم، وزيادة رضا بفعل المعصية، وتبجح به..

﴿ وَكَرِهُوۤا أَن يُجَهِدُوا بِأَمُولِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴿ وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا –ولو لعذر – حزنوا علىٰ تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لما في قلوبهم من الإيمان، ولما يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه..

﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: المنافقون..

﴿لَا تَنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قَالُوا إِن النفير مشقة علينا بسبب الحر.. فقدَّموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال، ويذهبه البكور والآصال، على الحر الشديد الذي لا يقادِر قدْرَه، وهو النار الحامية.. ولهذا قال..

﴿ قُلۡ نَارُجَهَ نَمُ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ لَما آثروا ما يفنىٰ علىٰ ما يبقىٰ، ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية، إلىٰ المشقة الشديدة الدائمة.. قال الله تعالىٰ..

﴿ فَلْيَضۡحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبُكُواْ كَثِيرًا ﴾ فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية، ويفرحوا بلذاتها، ويلهوا بلعبها، فسيبكون كثيرًا في عذاب أليم..

﴿جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ من الكفر والنفاق، وعدم الانقياد لأوامر ربهم..



﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ ﴾ وهم الذين تخلفوا من غير عذر، ولم يحزنوا على تخلفهم..

﴿ فَأَسۡ تَغۡذَوُكَ لِلۡخُرُوحِ ﴾ لغير هذه الغزوة، إذا رأوا السهولة..

﴿فَقُلِ ﴾ لهم عقوبة..

﴿ لَّن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ فسيغني الله عنكم..

﴿ إِنَّكُمُّ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّقِ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيلِفِينَ ﴿ وَالتوبة: ٨١ - ٨٨] وهذا كما قال تعالىٰ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَنَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ قَلَّ مَرَّةِ ﴾ [الأنعام: ١١٠]، فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة، لا يوفق له بعد ذلك، ويحال بينه وبينه.. وفيه أيضا تعزير لهم، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلىٰ الجهاد لمعصيتهم، كان ذلك توبيخًا لهم، وعارًا عليهم ونكالًا أن يفعل أحد كفعلهم.

﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُ مِ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِعُونَ ﴿ النوبة: ٨٤]

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُ مِ مَّاتَ أَبَدًا ﴾ من المنافقين..

﴿ وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبَرِ فَهُ بعد الدفن لتدعو له، فإن صلاته ووقوفه علىٰ قبورهم شفاعة منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة..

﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ التوبة: ٨٤] ومن كان كافرًا ومات على ذلك، فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم، وزجر ونكال لهم، وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق، فإنه لا يصلى عليه.

#### 🕮 الفوائد

في هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين، والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي على أنه فله المؤمنين، فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررًا في المؤمنين.



## ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَنْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ۞ [النوبة:٨٥]

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوَلَادُهُمْ ﴾ لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم..

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنِيَا﴾ فيتعبون في تحصيلها، ويخافون من زوالها، ولا يتهنئون بها.. بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها، وتلهيهم عن الله والدار الآخرة، حتى ينتقلوا من الدنيا..

﴿وَنَـزَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ [التوبة:٨٥] قد سلبهم حبها عن كل شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلقة، وأفئدتهم عليها متحرقة.

﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أُولُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ ﴾ [التوبة: ٨٦]

يقول تعالىٰ في بيان استمرار المنافقين علىٰ التثاقل عن الطاعات، وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات..

﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ﴾ يؤمرون فيها بـ: الإيمان بالله، والجهاد في سبيل الله..

﴿ اَسْتَغَذَنَكَ أُولُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمَ ﴾ يعني: أولي الغنى والأموال، الذين لا عذر لهم، وقد أمدَّهم الله بأموالٍ وبنين.. أفلا يشكرون الله ويحمدونه، ويقومون بما أوجبه عليهم، وسهل عليهم أمره، ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود..

﴿ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ ۗ [التوبة:٨٦]..

﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ [التوبة: ٨٧] ﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ ﴾ كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات



عن الجهاد، هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟!

﴿وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمَ ﴾ أم طبع الله علىٰ قلوبهم فلا تعي الخير، ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟!

﴿ فَهُدُمْ لَا يَفَقَهُونَ ﴿ ﴾ [التوبة: ٨٧] مصالحهم، فلو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال.

﴿ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِيكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ التوبة: ٨٨-٨٩]

﴿لَكِنِ﴾ إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد، فالله سيغني عنهم، ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر، وهم..

﴿ ٱلرَّسُولُ ﴾ محمد ﷺ..

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمَّ ﴾ غير متثاقلين ولا كسلين، بل هم فرحون مستبشرون..

﴿وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ ﴾ الكثيرة في الدنيا والآخرة..

﴿وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞﴾ الذين ظفروا بأعلىٰ المطالب وأكمل الرغائب..

﴿ أَعَدَّ ٱللّهُ لَهُمْ جَنَّنَتِ تَجَرِف مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ التوبة: ٨٨-٨٩] فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه، وخسر دينه ودنياه وأخراه.. وهذا نظير قوله تعالىٰ ﴿ قُلُ عَلَيْهِمْ يَعِزُونَ لَلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَهُ الإسراء].. وقوله: ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلاَ وَقَدَ وَكَلّنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿ وَالانعام].

﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَولَهُ وَسَعَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى السَّعَلَى الضَّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ ۞ لَيْسَعَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ٱللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَمَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ



مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ مَا اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ ﴾ جاء منهم الذين تهاونوا وقصَّروا في الخروج.. ويحتمل أن معنى قوله ﴿ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ أي: الذين لهم عذر، أتوا إلىٰ رسول الله ﷺ ليعذرهم.. ومن عادته أن يعذر من له عذر..

﴿ لِيُؤْذَنَ لَهُمَ ﴾ لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد، غير مبالين في الاعتذار، لجفائهم وعدم حيائهم.. وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف.. وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم، فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية..

﴿ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في دعواهم الإيمان، المقتضي للخروج، وعدم عملهم بذلك.. ثم توعدهم بقوله..

﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ في الدنيا والآخرة.. لما ذكر المعتذرين، وكانوا علىٰ قسمين، قسم معذور في الشرع، وقسم غير معذور، ذكر ذلك بقوله..

﴿ لِّيَسَ عَلَى ٱلصُّعَفَاءِ ﴾ في أبدانهم وأبصارهم، الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال..

﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾ وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج والجهاد، من عرج، وعمى، وحمى، وذات الجنب، والفالج، وغير ذلك..

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ لا يجدون زادًا، ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم، فهؤلاء ليس عليهم حرج..

﴿إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِيَّهِ ﴾ بشرط أن ينصحوا لله ورسوله، بأن يكونوا صادقي الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد..

﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ أي: من سبيل يكون عليهم فيه تبعة، فإنهم -بإحسانهم



فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد- أسقطوا توجه اللوم عليهم.. وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه، سقط عنه ما لا يقدر عليه..

﴿ وَٱللَّهُ غَنُورٌ تَحِيرٌ ﴿ وَمِن مَغَفُرته ورحمته، عَفَا عَن العَاجِزِين، وأثابِهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين..

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مْ ﴾ فلم يصادفوا عندك شيئا..

﴿قُلۡتَ﴾ لهم معتذرا..

﴿ لَا أَحِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ نَوَلُواْ قَاْعَيْنُهُمْ قَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم، وقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم.. فهؤلاء لا حرج عليهم، وإذا سقط الحرج عنهم، عاد الأمر إلى أصله، وهو أن من نوى الخير، واقترن بنيته الجازمة سَعْيٌ فيما يقدر عليه، ثم لم يقدر، فإنه ينزل منزلة الفاعل التام..

﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَءۡذِنُونَكَ وَهُمۡ أَغۡنِيَآ ۖ ﴾ يتوجه واللوم يتناول الذين يستأذنوك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم، فهؤلاء..

﴿رَضُواْ﴾ لأنفسهم ومن دينهم..

﴿ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْمُؤَالِفِ ﴾ كالنساء والأطفال ونحوهم..

﴿ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ وإنما رضوا بهذه الحال؛ لأن الله طبع على قلوبهم، أي: ختم عليها، فلا يدخلها خير، ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية..

﴿ فَهُمَّ لَا يَعُكُمُونَ ﴾ [التوبة: ٩٠-٩٣] عقوبة لهم، على ما اقترفوا.

#### 🕮 الضوائد

1 - يستدل بهذه الآية على قاعدة وهي: أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف، أنه غير ضامن لأنه محسن، ولا سبيل على المحسنين.

٢- كما أنه يدل على أن غير المحسن -وهو المسىء- كالمفرِّط، أن عليه الضمان.



﴿ يَعْتَ ذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ النّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ الْفَيْبِ وَالشّهَادَةِ فَيُنِيّعُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحُلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ الْفَيْبِ وَالشّهَادَةِ فَيُنِيّعُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحُلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا النّهُ لَلّهُ مِنْ اللّهُ لَكُمْ وَمَأْولِهُ مَ إِذَا النّهُ لَكُمْ إِمَا كُنتُهُم فَا عَرْضُواْ عَنْهُم فَي اللّهُ وَمَا أُولِهُ مَ إِنَا اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَمَا أُولُولُهُ مَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا أُولُولُهُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء، وأنهم لا عذر لهم، أخبر أنهم سد..

﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمَّ ﴾ من غزاتكم...

﴿قُل ﴾ لهم..

﴿ لَّا تَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوْمِ لَكُمْ ﴾ لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب..

﴿ فَدَ نَبَاَّنَا اللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمُ ﴾ وهو الصادق في قيله، فلم يبق للاعتذار فائدة؛ لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلىٰ مراتب الصدق..

﴿ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ و ﴾ في الدنيا؛ لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها علىٰ شيء من ذلك..

﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ الذي لا تخفى عليه خافية..

﴿ فَيُنَبِّ كُمُ بِمَا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴾ من خيرٍ وشرٍ، ويجازيكم بعدله أو بفضله، من غير أن يظلمكم مثقال ذرة.. وأعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما أن يُقبل قوله وعذره، ظاهرًا وباطنًا، ويُعفىٰ عنه، بحيث يبقىٰ كأنه لم يذنب، فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين، أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة.. وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي علىٰ ذنبهم.. وإما أن يعرض عنهم، ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية، وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين، ولهذا قال..



﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُ لا توبخوهم، ولا تجلدوهم أو تقتلوهم..

﴿ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ﴾ إنهم قَذَر خبثاء، ليسوا بأهل لأن يباليٰ بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم..

﴿ وَمَأُولِهُ مَ جَهَ نَمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَتَكَفِيهِم عَقُوبِة جَهِنم جزاء بِما كانوا يكسبون..

﴿ يَكِلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُم ۗ أي: ولهم أيضًا هذا المقصد الآخر منكم، غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن ترضوا عنهم، كأنهم ما فعلوا شيئًا..

﴿ فَإِن تَرْضَوَاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ التوبة: ٩٤-٩٦] فلا ينبغي لكم -أيها المؤمنون- أن ترضوا عن من لم يرض الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه.

#### 🕮 الفوائد

1 - تأمل كيف قال: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ وَلَم يقل: (فإن الله لا يرضىٰ عنهم) ليدل ذلك علىٰ أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم، فإن الله يتوب عليهم، ويرضىٰ عنهم.. وأما ما داموا فاسقين، فإن الله لا يرضىٰ عليهم، لوجود المانع من رضاه، وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة، إلىٰ ما يغضبه من الشرك، والنفاق، والمعاصى.

Y - حاصل ما ذكره الله: أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر، إذا اعتذروا للمؤمنين، وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم، وترضوا وتقبلوا عذرهم.. فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم، فلا حبا ولا كرامة لهم.. وأما الإعراض عنهم، فيعرض المؤمنون عنهم، إعراضهم عن الأمور الردية والرجس.

٣- في هذه الآيات: إثبات الكلام لله تعالىٰ في قوله: ﴿قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمُ ﴾
 وإثبات الأفعال الاختيارية لله، الواقعة بمشيئته تعالىٰ وقدرته في هذا.



٤ - في قوله: ﴿ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴿ أَخِبرِ أَنه سيراه بعد وقوعه.

٥ - وفيها إثبات الرضالله عن المحسنين، والغضب والسخط على الفاسقين.

﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعَلَمُواْ حُدُودَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَى يَخَدُ مَا يُنفِقُ مَغَرَمًا وَيَتَرَبَّضُ بِكُمُ عَلِيمٌ صَا يُنفِقُ مَغَرَمًا وَيَتَرَبَّضُ بِكُمُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّوَابِ رَقُ السَّوَةُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَاللَّهُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولُ أَلَا إِنَّهَا وَرُبَتُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولُ أَلَا إِنَّهَا وَرُبَتُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولُ اللَّهَ إِنَّهَا وَرُبَتُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُونٌ تَرْجِيمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِ وَإِنَّ اللَّهُ عَفُونٌ تَرْجِيمُ اللَّهُ وَالدِهِ ١٩٥٠ و الدولة ١٩٥٠ و الدولة ١٩٥٠ و الدولة ١٩٥٠ و الدولة اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ وَرُبَتُ اللَّهُ عَنْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ ٱلْأَعْرَابُ ﴾ وهم سكان البادية والبراري..

﴿ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ﴾ من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة: منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، فهم أحرى..

﴿ وَأَجَدَرُ أَلّا يَعَلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَن أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي.. بخلاف الحاضرة: فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيحدث لهم -بسبب هذا العلم - تصورات حسنة، وإرادات للخير، الذي يعلمون، ما لا يكون في البادية.. وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية.. ويجالسون أهل الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية.. فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية..

﴿وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ .. وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقون، ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة.. ومن ذلك أنَّ الأعراب أحرص علىٰ الأموال، وأشح فيها..

﴿ وَمِنَ ٱلْأَغَرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ ﴾ فمنهم ﴿ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ ﴾ من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك..

﴿مَغْرَمًا﴾ ير اها خسارة ونقصًا، لا يحتسب فيها، ولا يريد بها وجه الله، ولا يكاد يؤديها إلا كرها..

﴿ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ ﴾ من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم، أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهر، وفجائع الزمان..



﴿عَلَيْهِمْ دَآهِرَةُ ٱلسَّوَةِ ﴾ وهذا سينعكس عليهم فعليهم دائرة السوء.. وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم، ولهم العقبي الحسنة..

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞﴾ يعلم نيات العباد، وما صدرت عنه الأعمال، من إخلاص وغيره..

﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ ﴾ وليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم..

﴿ مَن يُؤْمِرُ بِأَللَّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان..

﴿وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ يحتسب نفقته، ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه..

﴿وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ ويجعلها وسيلة لـ ﴿صَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ أي: دعائه لهم، وتبريكه عليهم، قال تعالىٰ مبينا لنفع صلوات الرسول..

﴿ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمَّ ﴾ تقربهم إلى الله، وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة..

﴿ سَيُدْخِلُهُ مُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ في جملة عباده الصالحين..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورٌ تَحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللهِ عَنُور رحيم.. فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه.. ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء، ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلىٰ الخيرات، ويحميهم فيها من المخالفات، ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات.

#### 🕮 الفوائد

١- في هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله، وأنهم في مظنة ذلك.

٢- ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص، ويغلظ ويخف بحسب الأحوال.

٣- ومنها: فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب، وأخبر أنهم أشد كفرًا ونفاقًا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

٤ - ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله،



من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان، والإسلام، والإحسان، والتقوئ، والفلاح، والطاعة، والبر، والصلة، والإحسان، والكفر، والنفاق، والفسوق، والعصيان، والزنا، والخمر، والربا، ونحو ذلك.. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها -إن كانت مأمور بها، أو تركها إن كانت محظورة - ومن الأمر بها أو النهي عنها.

٥ - ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، منشرح الصدر، مطمئن
 النفس، ويحرص أن تكون مغنمًا، ولا تكون مغرمًا.

﴿ وَٱلسَّيِقُونَ ٱلْأَقَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ

رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ

خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأْذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ [التوبة: ١٠٠]

﴿وَٱلسَّدِيقُونَ ٱلْأَقِلُونَ﴾ هم الذين سبقوا هذة الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة، والجهاد، وإقامة دين الله..

﴿ مِنَ ٱلْمُهَاجِدِينَ ﴾ ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَتَهِكَ هُوُ ٱلصَّلَةِ قُونَ ۞ ﴾ [الحشر: ٨]..

﴿ وَٱلْأَنْصَادِ ﴾ ومن الأنْصَارِ ﴿ ٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَكُونُ مِنَ قَبْلِهِمْ عَلَمَ اللَّهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]..

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء، هم الذين سلموا من الله..

﴿ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ ورضاه تعالىٰ أكبر من نعيم الجنة..

﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِى تَحَتَهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ الجارية التي تساق إلى سَقْيِ الجنان، والحدائق الزاهية الزاهرة، والرياض الناضرة..

﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ﴾ لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه، أدركوه، ومهما أرادوه، وجدوه..



﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ [التوبة:١٠٠] الذي حصل لهم فيه كلُّ محبوب للنفوس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلوب، وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور.

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُ مِ مِنَ ٱلْأَغَرَابِ مُنَفِقُونَ فَوَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ فَعَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ فَعَنْ نَعْلَمُهُمُّ مَنَّ عَنْ نَعْلَمُهُمُّ مَنَّ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ إِنَّ ﴾ [التوبة: ١٠١]

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُ مِ مِّنَ ٱلْأَغَرَابِ مُنَافِقُونَ فَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ أيضًا منافقون..

﴿مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ ﴾ تمرنوا عليه، واستمروا وازدادوا فيه طغيانا..

﴿ لَا تَعَلَمُهُم اللهِ بأعيانهم فتعاقبهم، أو تعاملهم بمقتضىٰ نفاقهم، لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة..

﴿ غَنُ نَعَلَمُهُم مَ سَنُعَذِبُهُم مَ رَّتَيْنِ ﴾ يحتمل أن التثنية على بابها، وأن عذابهم عذاب في الدنيا، وعذاب في الآخرة، ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن، والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار.. ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب، ونضاعفه عليهم ونكرره..

﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ [التوبة:١٠١]..

﴿ وَءَ اخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مَ خَلَطُواْ عَمَلَا صَلِحًا وَءَ اخْرَسَيِّنَا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ مَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ آلَا لَهُ النوبة:١٠٣-١٠٣]

﴿ وَءَاخُرُونَ ﴾ ممن بالمدينة ومن حولها، بل ومن سائر البلاد الإسلامية..

﴿ اُعَّرَّفُواْ بِذُنُوبِهِمَ ﴾ أقروا بها، وندموا عليها، وسعوا في التوبة منها، والتطهر من أدرانها..

﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَا خَرَ سَيِّعًا ﴾ ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان، المُخرِج عن الكفر والشرك، الذي هو شرط لكل عمل صالح.. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة، من التجرؤ على بعض المحرمات، والتقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم، فهؤلاء..



﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴿ وَتُوبِتُهُ عَلَىٰ عَبِدُهُ نُوعَانُ: الأُولُ: التَّوفِيقُ للتُوبِةِ.. والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم..

﴿إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وصفه المغفرة والرحمة، اللتان لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما.. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُمْسِكُ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَين زَالْتَا إِنّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعَدِوَة إِنّهُ وَكَانَ حَلِيمًا عَفُولًا ﴿ وَلَي اللّه معفرته: أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة، إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل، فإنه يعفو عنهم، ويتجاوز عن سيئاتهم.. فهذه الآية دلت على أن المخلّط المعترف النادم، الذي لم يتب توبة نصوحًا، أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب.. وأما المخلّط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه، بل لا يزال مصرًا على الذنوب، فإنه يخاف عليه أشد الخوف.. قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه، آمرًا له بما يطهر المؤمنين، ويتمم إيمانهم..

﴿ خُذْ مِنْ أَمُوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ وهي الزكاة المفروضة..

﴿نُطَهِّرُهُمُ ﴾ من الذنوب والأخلاق الرذيلة..

﴿وَتُرَكِّهِم بِهَا﴾ تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم..

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِ ۗ ادع للمؤمنين عمومًا وخصوصًا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم..

﴿إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَّهُمٌّ ﴾ طمأنينة لقلوبهم، واستبشار لهم..

﴿وَٱللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لدعائك، سمع إجابة وقبول..

﴿عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [التوبة:١٠٢-١٠٣] بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله، وعلى قدر نيته.. فكان النبي ﷺ يمتثل لأمر الله، ويأمرهم بالصدقة، ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرَّك.

#### 🕮 الضوائد

١- في هذه الآية، دلالة على وجوب الزكاة، في جميع الأموال.



٢ وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، فإنها أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسئ منها الفقراء، بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة.

٣- وما عدا أموال التجارة، فإن كان المال ينمى، كالحبوب، والثمار، والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل، فإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية، لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة، مالًا يُتمول، ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها.

٤ - وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها.

٥- وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي، أن يكون جهرًا، بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه.

٦- ويؤخذ من المعنى، أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين، والدعاء
 له، ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة، وسكون لقلبه.

٧- وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء، ونحو
 ذلك.

## ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقَبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [التوبة:١٠٤]

﴿ أَلَمْ يَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ﴾ أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه وأنه..

﴿ يَقَبُّلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَ التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالىٰ بتوبة عبده، إذا تاب أعظم فرح يقدر..

﴿ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ منهم، أي: يقبلها، ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه، حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم، فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك..

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ﴾ كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه، ولو تكررت



منه المعصية مرارًا، ولا يمل الله من التوبة على عباده، حتى يملوا هم، ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابه، وموالاتهم عدوهم..

﴿ٱلرَّحِيمُ ۞﴾ [التوبة:١٠٤] الذي وسعت رحمته كل شيء، وكتبها للذين يتقون، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بآياته، ويتبعون رسوله.

﴿ وَقُلِ آعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّكُمْ بِمَاكُنُ تُوْ تَعْمَلُونَ ۞ [التوبة:١٠٥]

﴿وَقُلِ ﴾ لهؤلاء المنافقين..

﴿ اَعْمَلُواْ ﴾ ما ترون من الأعمال، واستمروا على باطلكم، فلا تحسبوا أن ذلك، سيخفى... ﴿ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ لا بد أن يتبين عملكم ويتضح...

﴿ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِيمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَا كُنْتُةِ تَغَمَلُونَ ۞ [التوبة:١٠٥] من خير وشر..

ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه.. ويحتمل أن المعنى: أنكم مهما عملتم من خير أو شر، فإن الله مطلع عليكم، وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة.

﴿وَءَ اخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالنَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلِيكُمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيكُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيكُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ﴾ من المخلفين مؤخرون..

﴿ لِأُمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ ﴾ ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين، والحث لهم على التوبة والندم..

﴿وَٱللَّهُ عَلِيكُ المَّاحِوالِ العباد ونياتهم..

﴿حَكِيمٌ ۞ [التوبة:١٠٦] يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها.. فإن اقتضت حكمته أن يخذلهم حكمته أن يغفر لهم وتاب عليهم.. وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة، فعل ذلك.



﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَادُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَمِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا ٱلْحُسْنَ وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنّهُمُ حَارَبَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَمِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا ٱلْحُسْنَ وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنّهُمُ لَكَ اللّهَ عَلَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ لَكَ لِنَا اللّهُ فَي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِي فِي أَبَدُأ لَّمَسْجِدُ أُسِسَعَلَى ٱلتَّقُوكِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِي مِنَ أَلَيْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ وَمِنْ أَوْلُ لَكُ يَكُونُ وَاللّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطّقِرِينَ فَي أَلْمُ اللّهُ مَنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ وَمِنْ أَوْلَكُ مُن أَسَسَ بُنْيَنَهُ وَمِنْ فَا حُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِعَالَى مَنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ وَمِنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ وَمِنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ وَمَا لَا يَعْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظّيمِينَ فَى لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلّذِى بَنَوْا بِعَدِي اللّهُ مِن الرَجَهَةُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظّيمِينَ فَى لَا يَنْولُهُ مُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن أَسَسَ بُنْيَنَهُ وَلَا لَهُ مُنْ أَلْسُونَ فَى لَا يَعْمَلُ مَا الْطَلِمِينَ فَى لَا يَنْ مَنْ أَلَوْمَ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مَنْ أَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مُ عَلَى مُ حَكِيمُ فَى الْمُعْلِمُ اللّهُ مَا الْمُسْتَعِلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَلِي مُلْمَا مُنْ أَلْ مَنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدًا إلى جنب مسجد قباء، يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين، ويعدُّونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصنًا عند الاحتياج إليه، فبيَّن تعالىٰ خزيهم، وأظهر سرَّهم فقال..

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه..

﴿وَكُفْرًا ﴾ قصدهم فيه الكفر، إذا قصد غيرهم الإيمان..

﴿وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا..

﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ إعدادًا..

﴿ لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُو مِن قَبَلُ ﴾ إعانة للمحاربين لله ورسوله، الذين تقدم حرابهم واستدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي وهاجر إلى المدينة كفر به، وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله على فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق.. وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون، فكان مما أعدوا له مسجد الضرار.. فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي على من يهدمه ويحرقه، فهدم وحرق، وصار بعد ذلك مزبلة.. قال تعالى بعد ما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد..

﴿ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا ﴾ في بنائنا إياه..



﴿ إِلَّا ٱلْحُسَنَا ﴾ الإحسان إلى الضعيف، والعاجز والضرير..

﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَ ذِبُونَ ۞ فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم..

﴿ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَداً ﴾ لا تصل في ذلك المسجد الذي بني ضرارًا أبدا، فالله يغنيك عنه، ولست بمضطر إليه..

﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنَ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ ظهر فيه الإسلام في (قباء)، وهو مسجد (قباء) أسس على إخلاص الدين لله، وإقامة ذكره وشعائر دينه، وكان قديما في هذا عريقا فيه، فهذا المسجد الفاضل..

﴿ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدٍ ﴾ وتتعبد، وتذكر الله تعالىٰ فهو فاضل، وأهله فضلاء، ولهذا مدحهم الله بقوله..

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواً ﴾ من الذنوب، ويتطهروا من الأوساخ، والنجاسات والأحداث.. ومن المعلوم أن من أحب شيئًا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث.. ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة، محافظين على الجهاد، مع رسول الله على وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله.. وسألهم النبي على بعد ما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم..

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ۞ الطهارة المعنوية، كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.. ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه فقال..

﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ وَعَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ علىٰ نية صالحة وإخلاص..

﴿ وَرِضُونٍ ﴾ بأن كان موافقا لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة..

﴿ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَنَاهُ وعَلَىٰ شَفَا ﴾ على طرف..

﴿جُرُفٍ هَارِ ﴾ بَالٍ، قد تداعى للانهدام..

﴿ فَأَنْهَا رَبِهِ وَفِي نَارِجَهَ نَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ لما فيه مصالح دينهم ودنياهم..

﴿ لَا يَزَالُ بُنِّكَ نُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ شكًا وريبًا ماكتًا في قلوبهم..



﴿ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُم ۗ أَ بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم، ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم، ونفاقا إلى نفاقهم...

﴿وَٱللَّهُ عَلِيكُ بجميع الأشياء، ظاهرها، وباطنها، خفيها وجليها، وبما أسره العباد، وأعلنوه..

﴿ حَكِيرٌ ۞ [التوبة:١٠٧-١١٠] لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة، وأمر به فلله الحمد.

#### 🕮 الفوائد

### وفي هذه الآيات فوائد عدة:

۱ – منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه، أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار، الذي اطلع على مقصود أصحابه.

٢- ومنها: أن العمل وإن كان فاضلًا تغيره النية، فينقلب منهيًا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى.

٣- ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين، فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها.

٤- كما أن كلَّ حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم، يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله.

٥- ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، والبعد عنها، وعن قربها.

٦ ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار،
 ونهى عن القيام فيه.

٧- وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد (قباء) حتى قال الله فيه: ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِي قَ فِي هِ فِي التوبة: ١٠٨]، ولهذا كان لمسجد (قباء) من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان ﷺ يزور قباء كل سبت يصلى فيه، وحث على الصلاة فيه.



٨- ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية، أربع قواعد مهمة، وهي:

- كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية لله، فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله، فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه..
- ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعِدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية، حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات..
- ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدًا أسس على التقوى، فمسجد النبي عَلَيْ الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى.
- ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة، هو العمل المؤسس على التقوى، الموصل لعامله إلى جنات النعيم.. والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال، هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَاعِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَلِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْفُرْءَانَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِفِي وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ وَالنوبة: ١١١]

يخبر تعالىٰ خبرًا صدقًا، ويعد وعدًا حقًا بمبايعة عظيمة، ومعاوضة جسيمة، وهو..

﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُم ﴾ فهي المثمن والسلعة المبيعة..

﴿ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح، والمسرات، والحور الحسان، والمنازل الأنيقات.. وصفة العقد والمبايعة، بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه، لإعلاء كلمته وإظهار دينه ف..



﴿ يُقَايِّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقَ تَلُونَ ﴾ فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكَّدة بأنواع التأكيدات..

﴿ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوَرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرَءَانَ ﴾ التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم، وأعلاها، وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق..

﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهَ دِمِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ ﴾ أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله.

﴿ بِبَيْعِكُو ۗ ٱلَّذِى بَايَعْـتُم بِدِّــ اللَّهُ لَتَفرحوا بذلك، وليبشر بعضكم بعضًا، ويحث بعضُكم ضًا..

﴿وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾[التوبة:١١١] الذي لا فوز أكبر منه، ولا أجل.. لأنه يتضمن السعادة الأبدية، والنعيم المقيم، والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات.

#### 🕮 الضوائد

إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة، فانظر:

إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل جلاله.

وإلىٰ العوض، وهو أكبر الأعواض وأجلها، جنات النعيم.

وإلى الثمن المبذول فيها، وهو النفس، والمال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان.

وإلىٰ من جرى على يديه عقد هذا التبايع، وهو أشرف الرسل.

وبأي كتاب رُقِّم، وهي كتب الله الكبار المنزلة علىٰ أفضل الخلق.

كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم..



﴿ ٱلتَّكِيبُونَ ﴾ الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات..

﴿ٱلْمَايِدُونَ﴾ المتصفون بالعبودية لله، والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين..

﴿ٱلْحَامِدُونَ﴾ لله في السراء والضراء، واليسر والعسر، المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار..

﴿ٱلسَّنَهِ وُونَ فَسرت السياحة بالصيام.. أو السياحة في طلب العلم.. وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام.. والصحيح أن المراد بالسياحة: السفر في القربات، كالحج، والعمرة، والجهاد، وطلب العلم، وصلة الأقارب، ونحو ذلك..

﴿ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ﴾ المكثرون من الصلاة، المشتملة على الركوع والسجود..

﴿ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات..

﴿وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ وهي جميع ما نهي الله ورسوله عنه..

﴿ وَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ﴾ بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله.. وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام، وما لا يدخل.. الملازمون لها فعلا وتركًا..

﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة:١١٢] لم يذكر ما يبشرهم به، ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة.. فالبشارة متناولة لكل مؤمن.. وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفا وعملًا بمقتضاه.

> ﴿مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به.. ﴿أَن يَسۡـتَغۡفِرُواْ لِلْمُشۡرِكِينَ ﴾ لمن كفر به، وعبد معه غيره..



﴿ وَلَوَ كَانُواْ أُولِى قُرْبَكَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَإِنَّ الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي والمؤمنين: لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم الخلود في النار، ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين، ولا استغفار المستغفرين.. وأيضا: فإنَّ النبي والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالوا من والاه الله، ويعادوا من عاداه الله، والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك، مناقض له..

﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِ مِهَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾ ولئن وُجِد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ لأبيه فإنه ﴿عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾، في قوله ﴿ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ خَلِيل الرحمن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ لأبيه فإنه ﴿عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾، في قوله ﴿ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّيٍّ إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًا ﴿ ﴾ [مريم: ٤٧]، وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه..

﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ مَعَدُولٌ لِلَّهِ ﴾ فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله، سيموت على الكفر، ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير..

﴿تَبَرَّأُ مِنْهُ ﴾ موافقة لربه وتأدبا معه..

﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَقَاهُ ﴾ رجَّاع إلىٰ الله في جميع الأمور، كثير الذكر والدعاء، والاستغفار والإنابة إلىٰ ربه..

﴿ حَلِيمٌ ۞ [التوبة:١١٤-١١٤] ذو رحمة بالخلق، وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات، لا يستفزه جهل الجاهلين، ولا يقابل الجاني عليه بجرمه.. فأبوه قال له: ﴿ لَأَرْجُمَنَكَ ﴾ [مريم: ٤٦]، وهو يقول له: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكٌ سَأَسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِيّ ﴾ [مريم: ٤٧].. فعليكم أن تقتدوا به، وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء ﴿ إِلّا قُولَ إِنْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ [الممتحنة: ٤] كما نبهكم الله عليها وعلى غيرها، ولهذا قال..

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعَدَ إِذْهَدَنهُ مُحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِءُ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ التوبة: ١١٥-١١٦]

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ يعني أن الله تعالىٰ



إذا منَّ علىٰ قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم، فإنه تعالىٰ يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، وتدعو إليه ضرورتهم، فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم.. ففي هذا دليل علىٰ كمال رحمته، وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد، في أصول الدين وفروعه.. ويحتمل أن المراد بذلك: إذا بيَّن لهم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال، جزاءً لهم علىٰ ردهم الحقِّ المبين.. والأول أولىٰ..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَهُ فَلَكُمَالُ عَلَمُهُ وَعَمُومُهُ عَلَّمَكُمُ مَا لَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونُ، وبيَّنَ لَكُمْ مَا بِهُ تَنْتَفْعُونْ..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحَي وَيُمِيتُ ﴾ هو المالك لذلك، المدبِّر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهية.. فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري، فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته، ويترك عباده سدى مهملين، أو يدعهم ضالين جاهلين، وهو أعظم توليه لعباده؟! فلهذا قال..

﴿ وَمَا لَكُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ ﴾ ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم.. ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ١٤﴾ [التوبة: ١١٥-١١٦] يدفع عنكم المضار.

﴿ لَقَدَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَا كَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُونُ رَّحِيمُ اللهِ [التوبة:١١٧]

﴿ لَقَدَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيّ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه من لطفه وإحسانه تَابَ عَلَىٰ النَّبِيّ محمد ﷺ.. ﴿ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾ فغفر لهم الزلات، ووفر لهم الحسنات، ورقاهم إلىٰ أعلىٰ الدرجات.. وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات، ولهذا قال..

﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ ﴾ خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة (تبوك)، وكانت في حر شديد، وضيق من الزاد والركوب، وكثرة عدو، مما يدعو إلى التخلف.. فاستعانوا الله تعالى، وقاموا بذلك..

﴿مِنْ بَغَدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ﴾ أي: تنقلب قلوبهم، ويميلوا إلىٰ الدّعة



والسكون، ولكنَّ الله ثبَّتهم وأيَّدهم وقوَّاهم.. وزَيْغُ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرًا.. وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فِعلِهَا، أو فَعَلَها علىٰ غير الوجه الشرعي..

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ ﴾ قبل توبتهم..

﴿ إِنَّهُ رِبِهِمْ رَءُونٌ رَجِيمٌ ۞﴾ [التوبة:١١٧] ومن رأفته ورحمته أن مَنَّ عليهم بالتوبة، وقبلها منهم وثبتهم عليها.

﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ النوبة:١١٨]

﴿ وَعَلَى ٱلنَّالَةَ وَ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ وكذلك لقد تاب الله ﴿ عَلَى ٱلثَّالَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ عن الخروج مع المسلمين، في تلك الغزوة، وهم: (كعب بن مالك) وصاحباه، وقصتهم مشهورة معروفة، في الصحاح والسنن..

﴿حَتَّى إِذَا ﴾ حزنوا حزنًا عظيمًا، و..

﴿ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ علىٰ سعتها ورحبها..

﴿ وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ التي هي أحب إليهم من كل شيء.. فضاق عليهم: الفضاء الواسع، والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منه.. وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج، بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه.. وذلك لأنهم قدَّموا رضا الله ورضا رسوله علىٰ كل شيء..

﴿ وَطَّنُّواْ أَن لَا مَلْجَاً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ تيَّقنوا وعرفوا بحالهم، أنه لا ينجي من الشدائد ويُلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين، وتعلَّقوا بالله ربهم، وفروا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة..

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمَ ﴾ أذن في توبتهم ووفقهم لها..

﴿لِيَــُوبُواً ﴾ لتقع منهم، فيتوب الله عليهم..



﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ﴾ كثير التوبة والعفو، والغفران عن الزلات والعصيان..

﴿ٱلرَّحِيمُ ۞﴾[التوبة:١١٨] وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين، في جميع اللحظات، ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية.

#### الضوائد

١ - في هذه الآيات دليل على: أن توبة الله على العبد أجل الغايات، وأعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خواص عباده، وامتنَّ عليهم بها، حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها.

٢- ومنها: لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة.

٣- ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس، لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما
 عظمت المشقة عظم الأجر.

٤ - ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد.

٥ - وأن من لا يبالي بالذنب ولا يُحرَج إذا فعله، فإن توبته مدخولة، وإن زعم أنها مقبولة.

٦- ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة، إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما،
 وانقطع عن المخلوقين.

٧- ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة، أن وسمهم بوسم، ليس بعار عليهم فقال:
 ﴿ خُلِفُوا ﴾ إشارة إلىٰ أن المؤمنين خلفوهم، أو خلفوا عن من بُتّ في قبول عذرهم، أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل: (تخلفوا).

٨- ومنها: أن الله تعالىٰ من عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال...

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ النوبة:١١٩]

﴿ يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالله، وبما أمر الله بالإيمان به..

﴿ ٱتَّ قُواْ ٱلله ﴿ وَمُوا بِمَا يَقْتَضِيهِ الْإِيمَانَ، وَهُو القيام بِتَقُوىُ الله تَعَالَىٰ، باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه..



﴿وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِاقِينَ ﴿ التوبة] في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق، وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقًا، خلية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة، فإنَّ الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، قال الله تعالى: ﴿ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِاقِينَ صِدَقُهُمُ ﴾ [المائدة: ١١٩] الآية.

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنَ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ ٱللَّهِ وَلا يَرْعَبُواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلا يَضِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا يَطُونُ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا نَصَبُ وَلا يَصَبُ وَلا يَطُونُ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْئِلًا إِلَّا كُتِبَلَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْئِلًا إِلَّا كُتِبَلَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ مِينِينَ ﴿ وَلَا يَقَطّعُونَ وَادِيًا إِلَّا اللَّهُ مِينِينَ وَ وَلَا يَقَطّعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ مِينَا مَا كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ مِينِينَ ﴿ وَلا يَقَطّعُونَ وَادِيًا إِلّا يَصَلَى اللّهُ مُولِينَ فَا وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلّا يَعْطَعُونَ وَادِيًا إِلّا مَا عَلَيْ مَلُونَ ﴾ [التوبة:١٢٠-١٢١]

يقول تعالىٰ حاثًا لأهل المدينة..

﴿مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ المنورة من المهاجرين والأنصار..

﴿ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَغَرَابِ ﴾ الذين أسلموا فحسن إسلامهم..

﴿ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ ﴾ ما ينبغي لهم ذلك، ولا يليق بأحوالهم..

﴿وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ ﴾ في بقائها وراحتها، وسكونه..

﴿عَن نَفْسِهُ ﴾ الكريمة الزكية.. بل النبي ﷺ أولىٰ بالمؤمنين من أنفسهم.. فعلىٰ كل مسلم أن يفدي النبي ﷺ بنفسه ويقدِّمه عليها.. فعلامة تعظيم الرسول ﷺ ومحبته والإيمان التام به أن لا يتخلفوا عنه.. ثم ذكر الثواب الحامل علىٰ الخروج فقال..

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ ﴾ المجاهدين في سبيل الله..

﴿ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا ۗ وَلَا نَصَبٌ ﴾ تعب ومشقة..

﴿ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: مجاعة..

﴿ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ ﴾ من الخوض لديارهم، والاستيلاء على أوطانهم..



﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيَلًا ﴾ كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال..

﴿ إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ لأنَّ هذه آثار ناشئة عن أعمالهم..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله، وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه، فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم.. ثم قال..

﴿ وَلَا يُسْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا ﴾ في ذهابهم إلى عدوهم..

﴿ إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالتوبة:١٢١-١٢١] ومن ذلك هذه الأعمال، إذا أخلصوا فيها لله، ونصحوا فيها.

# الفوائد

# في هذه الآيات:

١ - أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله.

٢- والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات.

٣- وأن ذلك لهم رفعة درجات.

٤ - وأن الآثار المترتبة علىٰ عمل العبد، له فيها أجر كبير.

﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولًا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ﴿ التوبة:١٢٢]

يقول تعالى منبهًا لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم..

﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَـنفِرُواْ كَافَّةً ﴾ جميعًا لقتال عدوِّهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك، وتفوت به كثير من المصالح الأخرى..

﴿ فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ ﴾ أي: من البلدان، والقبائل، والأفخاذ...

﴿ طَآبِفَةٌ ﴾ تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولىٰ.. ثم نبَّه علىٰ أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال..

﴿ لِيَّتَفَقَّهُوا ﴾ أي: القاعدون..



﴿ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ ﴾ ليتعلموا العلم الشرعي، ويعلموا معانيه، ويفقهوا أسراره، وليعلِّموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم..

﴿ لَعَلَّهُ مْ يَحْذَرُونَ ۞﴾ [التوبة:١٢٢]..

#### الفوائد

١ - في هذا فضيلة العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور.

Y- أن من تعلم علمًا، فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره، الذي ينمى له.. وأما اقتصار العالم على نفسه، وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟! وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما.

٣- في هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدًا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلَيْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ النوبة: ١٢٣]

وهذا أيضا إرشاد آخر..

﴿ يَاۤ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ ﴾ بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال، أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار..

﴿وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ والغلظة عليهم، والشدة في القتال، والشجاعة والثبات..



﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ [التوبة: ١٢٣] وليكن لديكم علمٌ أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى.. فلازموا على تقوى الله، يعنكم وينصركم على عدوكم.

#### الفوائد

هذا العموم في قوله: ﴿قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ ﴾ مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدًا.

﴿ إِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ مَا إِيمَنَاْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَرَادَتُهُ هَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَا إِلَى فَزَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسَتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاثُواْ وَهُمْ مَ كَفِرُونَ ﴿ وَاللَّهُمْ يَذَكُنُ وَنَ أَنَهُمْ يُفَتَنُونَ فِي كُلِّ مَنْ اللَّهُمُ يَذَكُونَ اللَّهُمْ يَذَكُونَ وَلَاهُمْ يَذَكُونَ وَلَاهُمْ يَذَكُرُونَ وَلَاهُمْ يَذَكُرُونَ وَلَاهُمْ يَذَكُرُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقول تعالىٰ: مبينًا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن، وتفاوت ما بين الفريقين، فقال..

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ ﴾ فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة، وعن الأمور الغائبة، والحث على الجهاد..

﴿ فَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَا ذِهِ عَ إِيمَانًا ﴾ حصل الاستفهام لـ: من حصل له الإيمان بها من الطائفتين؟ قال تعالى مبينًا الحال الواقعة..

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا﴾ بالعلم بها، وفهمها، واعتقادها.. والعمل بها، والرغبة في فعل الخير، والانكفاف عن فعل الشر..

﴿ وَهُوَ يَسَتَبُشِرُونَ ﴾ يبشر بعضهم بعضًا بما من الله عليهم من آياته، والتوفيق لفهمها والعمل بها.. وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله، وطمأنينة قلوبهم، وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه..

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ ﴾ شك ونفاق..

﴿ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾ مرضًا إلىٰ مرضهم، وشكًّا إلىٰ شكهم، من حيث إنهم



كفروا بها، وعاندوها وأعرضوا عنها، فازداد لذلك مرضهم، وترامى بهم إلى الهلاك..

﴿ وَمَا تُواْ وَهُمْ مَ كَنِوُونَ ﴿ وَالطبع علىٰ قلوبهم، حتىٰ ﴿ مَا تُواْ وَهُمْ مَ كَنُورُونَ ﴾.. وهذا عقوبة لهم، لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله، فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلىٰ يوم يلقونه.. قال تعالىٰ موبخا لهم علىٰ إقامتهم علىٰ ما هم عليه من الكفر والنفاق..

﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِر مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ بما يصيبهم من البلايا والأمراض، وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم..

﴿ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ﴾ عما هم عليه من الشر..

﴿ وَلَا هُمْ يَذَكُونَ ﴾ [التوبة:١٢٤-١٢٦] ما ينفعهم، فيفعلونه، وما يضرهم، فيتركونه.. فالله تعالىٰ يبتليهم -كما هي سنته في سائر الأمم- بالسراء والضراء، وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.

# 🕮 الفوائد

في هذه الآيات دليل على:

١ - أن الإيمان يزيد وينقص.

٢- وأنه ينبغي للمؤمن، أن يتفقد إيمانه ويتعاهده، فيجدده وينميه، ليكون دائما في صعود.

﴿ وَإِذَا مَاۤ أُنزِلَتَ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعَضُهُ مَ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلَ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴿ [التوبة:١٢٧]

﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ ﴾ يعني: أن المنافقين الذين يَحذَرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم.. إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها، ويعملوا بمضمونها..

﴿ نَظَـرَ بَعَضُهُمْ إِلَى بَعَضٍ ﴾ جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين، ويقولون..

﴿ هَلْ يَرَبُكُم مِّنْ أَحَدِثُمَّ ٱنصَرَفُوا ﴾ متسللين، وانقلبوا معرضين، فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم، فكما انصرفوا عن العمل..



﴿ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ صدَّها عن الحق وخذلها..

﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ التوبة:١٢٧] فقهًا ينفعهم، فإنَّهم لو فقهوا لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها، وانقادوا لأمرها.

#### 🕮 الضوائد

المقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان، كما قال تعالى عنهم: ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَالُمَغْيْقِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ [محمد: ٢].

﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ ونُ تَحِيمٌ ﴿ فَا فَا يَولُواْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ [النوبة:١٢٨-١٢٩]

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُم ﴾ يمتن تعالىٰ علىٰ عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبيّ الأمي الذي من أنفسهم، يعرفون حاله، ويتمكنون من الأخذ عنه، ولا يأنفون عن الانقياد له، وهو ﷺ في غاية النصح لهم، والسعي في مصالحهم..

﴿عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ ﴾ يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم...

﴿ حَرِيثٌ عَلَيْكُم ﴾ فيحب لكم الخير، ويسعىٰ جهده في إيصاله إليكم، ويحرص علىٰ هدايتكم إلىٰ الإيمان، ويكره لكم الشر، ويسعىٰ جهده في تنفيركم عنه..

﴿ بِاللَّمُؤَمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيمُ ﴿ فَهُ شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم.. ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجبٌ على الأمة الإيمان به، وتعظيمه، وتعزيره، وتوقيره..

﴿ فَإِن ﴾ آمنوا، فذلك حظهم وتوفيقهم، وإن..

﴿ تَوَلَّوْا ﴾ عن الإيمان والعمل، فامض علىٰ سبيلك، ولا تزل في دعوتك..

﴿ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ ﴾ وقل ﴿ حَسْبِيَ ٱللَّهُ ﴾ أي: الله كافيَّ في جميع ما أهمني..



﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوًّ ﴾ لا معبود بحق سواه..

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ اعتمدت ووثقت به، في جلب ما ينفع، ودفع ما يضر..

﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ التوبة: ١٢٨-١٢٩] الذي هو أعظم المخلوقات.. وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات، كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى.

تم تفسير سورة (التوبة) بعون الله ومنه فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرًا وباطنًا



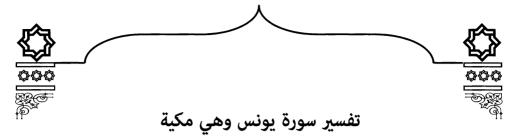

# ﴿ الرَّ يَلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَكِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ الْهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ أَ

قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَلْذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ۞ ﴿ [يونس:١-٢]

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلۡكِحَبِ ٱلۡكِيمِ ۞ ﴿ وهو هذا القرآن.. المشتمل علىٰ الحكمة والأحكام.. الدالة آياته علىٰ الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية.. الذي علىٰ جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد..

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ ومع هذا فأعرض أكثرهم، فهم لا يعلمون، فتعجبوا..

﴿ أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُٰلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ عذاب الله، وخوفهم نقم الله، وذكرهم بآيات الله..

﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إيمانًا صادقًا..

﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِم أَ ﴾ لهم جزاء موفور وثواب مذخور عند ربهم، بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة.. فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به، ف..

﴿قَالَ ٱلۡكَافِرُونَ﴾ عنه..

﴿إِنَّ هَلَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ۞ [يونس:١-٢] بيِّن السحر، لا يخفىٰ بزعمهم علىٰ أحد.. وهذا من سفههم وعنادهم، فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب.. وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم، كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم، الذي بعثه الله من أنفسهم، يعرفونه حق المعرفة؟! فردوا دعوته، وحرصوا علىٰ إبطال دينه، والله متم نوره ولو كره الكافرون.



﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ لِيَّ الْأَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ حَقَّا إِنَّهُ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبَدَوُا فَاعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًا إِنَّهُ وَيَبَدُوا فَالْتَالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالذِينَ الْفَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلِيَجْزِي النِّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالذِينَ الْفَاقُونُ وَ اللَّهُ مِنْ مَهِيمٍ وَعَذَابُ اللهِ مِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللهِ مَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ [يونس:٣-١٤]

يقول تعالىٰ مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته..

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ الله قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لِمَا له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيق في أفعاله.. ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق، ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة..

﴿ثُمَّ﴾ بعد خلق السماوات والأرض..

﴿ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْقَرْشِكَ ﴾ استواءً يليق بعظمته..

﴿ يُكَيِّرُ ٱلْأَمِّرُ ﴾ في العالم العلوي والسفلي، من الإماتة والإحياء، وإنزال الأرزاق، ومداولة الأيام بين الناس، وكشف الضرعن المضرورين، وإجابة سؤال السائلين.. فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مُذعِنُون لعزِّه، خاضعون لعظمته وسلطانه..

﴿ مَا مِن شَفِيعٍ ﴾ فلا يُقدِمُ أحدٌ منهم على الشفاعة، ولو كان أفضل الخلق..

﴿ إِلَّا مِنْ بَغَدِ إِذْنِيِّهِ ﴿ حَتَىٰ يَأَذَنَ اللهُ، ولا يَأْذَنَ إِلا لَمَنَ ارتضَىٰ، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له..

﴿ ذَالِكُمُ ﴾ الذي هذا شأنه..

﴿ اللهُ وَبُكُمُ ﴾ هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال، ووصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال..

﴿ فَأَعَبُدُوهُ ﴾ أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية..

﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ الأدلة الدالة علىٰ أنه وحده المعبود المحمود، ذو الجلال والإكرام.. فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام، وحكمه الديني وهو شرعه، الذي



مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له، ذكر الحكم الجزائي، وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال..

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ مَرِيعًا ﴾ سيجمعكم بعد موتكم، لميقات يوم معلوم..

﴿ وَعَدَ ٱللّهِ حَقّاً إِنَّهُ وَ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه و فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، والذي يرئ ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل، منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه.. فهذا دليل عقلي واضح على المعاد.. وقد ذكر الدليل النقلى فقال: ﴿ وَعَدَ ٱللّهِ حَقّاً ﴾ أي: وعده صادق لا بد من إتمامه..

﴿ لِيَجۡرِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به..

﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ ﴾ بجوارحهم، من واجبات، ومستحبات..

﴿ بِٱلْقِسَطِ ﴾ بإيمانهم وأعمالهم، جزاء قد بينه لعباده، وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفىٰ لهم من قرة أعين..

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بآيات الله وكذبوا رسل الله..

﴿ لَهُمْ شَرَاكٌ مِّنْ جَمِيمِ ﴾ ماء حار، يشوي الوجوه، ويقطع الأمعاء..

﴿ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ من سائر أصناف العذاب..

﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞﴾ [يونس:٣-٤] بسبب كفرهم وظلمهم.. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

لما قرر ربوبيته وإلهيته، ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك، وعلى كماله في أسمائه وصفاته، من الشمس والقمر، والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات..



﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآء وَٱلْقَمَر نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْمِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْمِقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ فإن العلم: يهدي إلى معرفة الدلالة فيها، وكيفية استنباط الدليل على أقرب وجه..

﴿إِنَّ فِي الْخِيلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوَمِ يَتَقُونَ ۞ ﴿ إِن الناسئين عن البراهين، وعن العلم واليقين.. وحاصل ذلك: أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الطفة.. دال على كمال قدرة الله تعالى، وعلمه، وحياته، وقيوميته.. وما فيها من الأحكام والإتقان والإبداع والحسن.. دال على كمال حكمة الله، وحسن خلقه وسعة علمه.. وما فيها من أنواع المنافع والمصالح -كجعل الشمس ضياء، والقمر نورا، يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل.. يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه.. وما فيها من التخصيصات.. دال على مشيئة الله وإرادته النافذة.. وذلك دال على أنه وحده المعبود والمحبوب المحمود، ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام، الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له، لا لغيره من المخلوقات المربوبات، المفتقرات إلى الله في جميع شئونها.

## الفوائد

في هذه الآيات :الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله، والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك: تنفتح البصيرة، ويزداد الإيمان والعقل، وتقوى القريحة.. وفي إهمال ذلك: تهاون بما أمر الله به، وإغلاق لزيادة الإيمان، وجمود للذهن والقريحة.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَ ءَالَكِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَ ءَالِكِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ لا يطمعون بلقاء الله، الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون، وأعلىٰ ما أمَّله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك، وربما كذبوا به..



﴿ وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ بدلًا عن الآخرة..

﴿وَالطَمَأْنُوا بِهَا ﴾ ركنوا إليها، وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وأكبُّوا علىٰ لذاتها وشهواتها، بأي طريق حصلت حصَّلوها، ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها.. فكأنَّهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست دار ممر، يتزود منها المسافرون إلىٰ الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلىٰ نعيمها ولذاتها شمر الموفقون..

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِتَنَا غَلِفِلُونَ ۞ فلا ينتفعون بالآيات القرآنية، ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة، عن المدلول المقصود..

﴿ أُوْلَٰتِكَ ﴾ الذين هذا وصفهم..

﴿مَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُ﴾ مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها..

﴿ بِمَا كَافُواْ يَكْسِبُونَ ۞ [يونس: ٧- ٨] من الكفر والشرك وأنواع المعاصي.. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ دَعُولهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمُّ وَءَاخِرُ دَعُولهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ [يونس:٩-١٠]

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِانُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ جمعوا بين: الإيمان، والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة.. المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، على وجه الإخلاص والمتابعة..

﴿ يَهَدِيهِمَ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِم ﴿ بَسِب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية.. فيعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم، ولهذا قال..

﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ﴾ الجارية علىٰ الدوام..



﴿فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ أضافها الله إلى النعيم؛ لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور، والبهجة والحبور، ورؤية الرحمن وسماع كلامه، والاغتباط برضاه وقربه، ولقاء الأحبة والإخوان، والتمتع بالاجتماع بهم، وسماع الأصوات المطربات، والنغمات المشجيات، والمناظر المفرحات.. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب، والمناكح ونحو ذلك، مما لا تعلمه النفوس، ولا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون..

﴿ دَعُولِهُ مَ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَ ﴾ أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائض.. وآخرها تحميد لله.. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات، الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب، وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النَّفَس، من دون كلفة ومشقة..

﴿ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا ﴾ وأما تَحِيَّهُمْ فيما بينهم عند التلاقي والتزاور، فهو السلام، أي: كلام سالم من اللغو والإثم، موصوف بأنه..

﴿ سَكَمُ ﴾ وقد قيل في تفسير قوله ﴿ دَعُولُهُ مِ فِيهَا سُبْحَانَكَ ﴾ إلى آخر الآية: أن أهل الجنة -إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما- قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال..

﴿وَءَاخِرُ دَعْوَلَهُمْ ﴾ فإذا فرغوا قالوا..

﴿ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ [يونس:٩-١٠]..

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّتَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ لَهِ المِنسِ:١١]

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡخَيْرِ ﴾ وهذا من لطفه وإحسانه بعباده، أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه، وبادرهم بالعقوبة علىٰ ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه..

﴿ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُ ﴾ لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالىٰ يمهلهم ولا يهملهم، ويعفو عن كثير من حقوقه، فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علىٰ ظهرها من دابة.. ويدخل في



هذا: أنَّ العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا، ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالىٰ حليم حكيم..

﴿ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾ لا يؤمنون بالآخرة.. فلذلك لا يستعدون لها، ولا يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله..

﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾ باطلهم، الذي جاوزوا به الحق والحد..

﴿ يَعْمَهُونَ ۞﴾ [يونس:١١] يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل، ولا يوفقون لأقوم دليل.. وذلك عقوبة لهم على ظلمهم، وكفرهم بآيات الله.

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمَا فَلَمَّا كَمُ الْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ مُ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَهُ وُ فَكَمَّا كُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا ﴾ وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر، من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء، وسأل الله في جميع أحواله، قائما وقاعدا ومضطجعا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره..

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ مَرَّكَأَن لَرَّ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَ مَسَّهُ وَ ﴾ استمر في غفلته معرضا عن ربه، كأنه ما جاءه ضره فكشفه الله عنه، فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟! يطلب من الله قضاء غرضه، فإذا أناله إياه لم ينظر إلىٰ حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق.. وهذا تزيين من الشيطان، زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفِطَر..

﴿ كَنَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُشْرِفِينَ ﴾ المتجاوزين للحد..

﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ [يونس: ١٢] ..

﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبَلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ثُرُّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظَرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ [بونس:١٣-١٤]



﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبُلِكُمْ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه أهلك الأمم الماضية..

﴿لَمَّا ظَلَمُواْ ﴾ بظلمهم وكفرهم..

﴿ وَجَآءَتَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَتِ ﴾ بعد ما جاءتهم البينات علىٰ أيدي الرسل وتبين الحق..

﴿ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواً ﴾ فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا..

﴿ كَذَٰلِكَ بَخَنِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞﴾ فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ علىٰ محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم..

﴿ ثُرَّ جَعَلْنَكُرُ ﴾ أيها المخاطبون..

﴿ خَلَتَهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ آيونس:١٣-١٤] فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله، نجوتم في الدنيا والآخرة.. وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم، أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر.

# يذكر تعالىٰ تعنت المكذبين لرسوله محمد عَلَيْكُو ..

﴿ وَإِذَا تُنْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِنَتِ ﴾ وأنهم إذا تتلىٰ عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق.. ﴿ قَالَ ٱلَّذِيرِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ أعرضوا عنها، وطلبوا وجوه التعنت فقالوا جراءة منهم وظلمًا.. ودل قوله: ﴿ قَالَ ٱلَّذِيرِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا النِّتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِهَلَا أَوْ بَدِلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَابِي نَفْسِيَ ۚ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَن إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقِّ عَذَا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم عذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم



بلقاء الله وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به، لأنه حسن القصد..

﴿ آئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلَهُ ﴾ فقبحهم الله، ما أجرأهم على الله، وأشدهم ظلما وردا لآياته.. فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم..

﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِنَ ﴾ ما ينبغي ولا يليق..

﴿ أَنْ أَبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِي نَفْسِي ﴾ فإني رسول محض، ليس لي من الأمر شيء..

﴿ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَنَ إِلَّى ۗ ﴾ ليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور..

﴿ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوَمِ عَظِيمٍ ۞ فهذا قول خير الخلق وأَدَبُه مع أوامر ربه ووحيه.. فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين، الذين جمعوا بين الجهل والضلال، والظلم والعناد، والتعنت والتعجيز لرب العالمين، أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟! فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا، فهم كذبة في ذلك، فإنَّ الله قد بيَّن من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرِّفها كيف يشاء، تابعًا لحكمته الربانية، ورحمته بعباده..

﴿ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَكُونُهُ و عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَكُمْ عَمُوا ﴾ طويلًا..

﴿ مِّن قَبَلِيَّةٍ ﴾ قبل تلاوته، وقبل درايتكم به، وأنا ما خطر علىٰ بالي، ولا وقع في ظني..

﴿ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ۞ أَنِي حيث لم أتقوله في مدة عمري، ولا صَدَرَ مني ما يدل على ذلك، فكيف أتقوله بعد ذلك، وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي، بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب، ولا أدرس ولا أتعلم من أحد؟! فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء، وأعيا العلماء، فهل يمكن -مع هذا- أن يكون من تلقاء نفسي، أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم، وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب، لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذ أبيتم إلا التكذيب والعناد، فأنتم لا شك أنكم ظالمون..

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِاللَّهِ ۚ إِلَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾ [يونس:١٦-١٧] فلو كنت مُتَقُوِّلًا لكنت أظلم الناس، وفاتني الفلاح، ولم تَخْفَ عليكم



حالي.. ولكني جئتكم بآيات الله فكذبتم بها.. فتعيَّن فيكم الظلم، ولا بد أن أمركم سيضمحل، ولن تنالوا الفلاح، ما دمتم كذلك.

﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مَ وَلَا يَنفَعُهُ مَ وَيَقُولُونَ هَلَوُٰلَآ شُفَعَلَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنبَّءُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِى ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ عَندَ ٱللَّهِ قُلُ أَنْ أَنْ فَعَلَى عَمَّا لَا يَعَلَمُ فِى ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

﴿ وَيَعَبُدُونَ ﴾ أي: المشركون المكذبون لرسول الله ﷺ ..

﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا..

﴿وَيَقُولُونَ﴾ قولًا خاليًا من البرهان..

﴿ هَ أَلَا عَنَدَ اللهِ عَندَ اللهِ عَندَ اللهِ عَنده.. وهذا قول من تلقاء أنفسهم، وكلام ابتكروه هم، ولهذا قال تعالى مبطلًا لهذا القول..

﴿ فُلُ أَتُنَبِّوُنَ اللّهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ الله تعالىٰ هو العالِم الذي أحاط علمًا بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنّه ليس له شريك ولا إله معه، أفأنتم -يا معشر المشركين - تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء؟! أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتوه؟! أأنتم أعلم أم الله؟! فهل يوجد قول أبطل من هذا القول؟! المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين، فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول، فإنه يجزم بفساده وبطلانه..

﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [بونس: ١٨] تقدَّس وتنزَّه أن يكون له شريك أو نظير، بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو، وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلًا وشرعًا وفطرةً، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَنْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ وَ الحج].



﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُولُ وَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكِ لَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَالِيَةٌ مِّن رَّبِيِّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ءَالِيَةٌ مِّن رَّبِيِّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَيْهِ عَالَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ متفقين على الدين الصحيح..

﴿ فَٱخۡتَكَفُوا ﴾ ولكنهم اختلفوا.. فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه..

﴿ وَلَوْلَا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّك ﴾ بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم..

﴿ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ﴾ بأن ننجي المؤمنين، ونهلك الكافرين المكذبين، وصار هذا فارقًا نهم..

﴿ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض، ليتبين الصادق من الكاذب..

﴿وَيَـقُولُونَ ﴾ أي: المكذبون المتعنتون..

﴿ لَوْلَا آَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن تَرِيِّهِ عَهِ عَنون: آيات الاقتراح التي يعينونها كقولهم: ﴿ لَوَلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ۞ ﴾ [الفرقان] الآيات.. وكقولهم: ﴿ لَن نُوَّمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ ﴾ [الإسراء]..

﴿فَقُلَ ﴾ لهم إذا طلبوا منك آية..

﴿ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِللَّهِ ﴾ هو المحيط علمًا بأحوال العباد، فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة، وليس لأحدٍ تدبيرٌ في حكم ولا دليل، ولا غاية ولا تعليل..

﴿ فَٱنتَظِرُوٓا ۚ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞﴾ [يونس:١٩-٢٠] كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له، فانظروا لمن تكون العاقبة.

﴿ وَإِذَا ۚ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعَدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ۞ ﴿ [يونس:٢١]



﴿ وَإِذَا ٓ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمَ ﴾ كالصحة بعد المرض، والغنى بعد الفقر، والأمن بعد الخوف.. نسوا ما أصابهم من الضراء، ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة، بل استمروا في طغيانهم ومكرهم.. ولهذا قال..

﴿إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي ءَايَاتِنَّا ﴾ يسعون بالباطل، ليبطلوا به الحق..

﴿ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ﴾ فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، فمقصودهم منعكس عليهم، ولم يسلموا من التبعة..

﴿ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۞ [يونس:٢١] بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون، ويحصيه الله عليهم، ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء.

لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء، واليسر بعد العسر، ذكر حالةً تؤيد ذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده، والخوف من عواقبه، فقال..

﴿هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها، وهداكم إليها..

﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ السفن البحرية..

﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَلِيِّبَةِ﴾ موافقة لما يهوونه، من غير انزعاج ولا مشقة..

﴿وَفَرِحُواْ بِهَا﴾ واطمأنوا إليها، فبينما هم كذلك، إذ..

﴿جَآءَتُهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ ﴾ شديدة الهبوب..



﴿وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده..

﴿ دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ فَدَعَوُه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام، فقالوا..

﴿لَهِنَّ أَنْجَيَّتَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿٠.

﴿ فَاكَمَا آَنَجَهُمْ إِذَا هُمْرِ يَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقَّ ﴾ نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء، وما ألزموه أنفسهم، فأشركوا بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق إلا هو، فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء، كما أخلصوها في الشدة؟! ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم، ولهذا قال..

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُم عَلَىٰ أَنفُسِكُم مِّ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا ﴿ غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شيئًا من حطام الدنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي سريعًا، ويمضي جميعًا، ثم تنتقلون عنه بالرَّغْم (۱)..

﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ﴾ في يوم القيامة..

﴿ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ [يونس:٢٢-٢٣] وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم.

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا آخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنْهُمُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنها آتَنها أَمُرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَها حَصِيدًا كَأَن لُمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفْصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ايونس: ٢٤]

﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ فذلك.

﴿ كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ ﴾ نبت فيها من كل صنف، وزوج بهيج..

<sup>(</sup>١) قَالَ الْخَلِيلُ: الرَّغْمُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَكْرَهُ الْإِنْسَانُ.[مقاييس اللغة/ ٢/ ١٤ - مادة (رغم)].



﴿مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ ﴾ كالحبوب والثمار..

﴿ وَٱلْأَنْكُ مُ ﴾ وَمما تأكل الأنْعَامُ، كأنواع العشب، والكلا المختلف الأصناف..

﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَٱرْبَيَنَ ﴾ تزخرفت في منظرها، واكتست في زينتها، فصارت بهجة للناظرين، ونزهة للمتفرجين، وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضر، وأصفر، وأبيض وغيره..

﴿ وَظَنَّ أَهَّلُهَا أَنَّهُمُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم، لوقوف إرادتهم عنده، وانتهاء مطالبهم فيه.. فبينما هم في تلك الحالة..

﴿ أَتَاهَا آَمُرُنَا لَيُلًا أَوْنَهَا رَا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ﴾ كأنها ما كانت فهذه حالة الدنيا، سواء ...

﴿ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ ﴾ نبينها ونوضحها، بتقريب المعاني إلىٰ الأذهان، وضرب الأمثال..

﴿لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞﴾ [يونس: ٢٤] يعملون أفكارهم فيما ينفعهم.. وأما الغافل المعرض، فهذا لا تنفعه الآيات، ولا يزيل عنه الشك البيان.. وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه -إن زها- وقتًا قصيرًا، فإذا استكمل وتم اضمحل، وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها.

﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوا ۚ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهُدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ

ولما ذكر الله حال الدنيا، وحاصل نعيمها، شوق إلىٰ الدار الباقية فقال..

﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ عمَّ تعالىٰ عباده بالدعوة إلىٰ دار السلام، والحث علىٰ ذلك، والترغيب..

﴿ وَيَهَا دِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ [يونس:٢٥] وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه، فهذا فضله وإحسانه.. والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل.



#### الفوائد

سمىٰ الله الجنة (دار السلام) لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه، وحسنه من كل وجه.

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً ۗ اللَّهِ الْمُؤْلَةِ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا ذِلَّةً ۗ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

ولما دعا إلى دار السلام، كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله..

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ للذين أحسنوا في عبادة الخالق، بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها.. وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، من بذل الإحسان المالي، والإحسان البدني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهلين، ونصيحة المعرضين، وغير ذلك من وجوه البر والإحسان.. فهؤلاء الذين أحسنوا، لهم..

﴿ لَكُسْنَىٰ ﴾ الحسني وهي الجنة الكاملة في حسنها..

﴿وَزِيَادَهُ ﴾ وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه، والفوز برضاه والبهجة بقربه.. فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون، ويسأله السائلون.. ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال..

﴿ وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهِهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةً ﴾ لا ينالهم مكروه، بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان، تبين ذلك في وجهه، وتغير وتكدر.. وأما هؤلاء فهم كما قال الله عنهم ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْهَرَةَ ٱلنَّعِيمِ ۞ ﴾ [المطففين: ٢٤]..

﴿أُوْلَنَإِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّاةً ﴾ الملازمون لها..

﴿هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞﴾ [يونس:٢٦] لا يحولون، ولا يزولون، ولا يتغيرون.



﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ أُ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِلِّمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلْيَـٰلِ مُظْلِمًا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ [يونس:٢٧]

لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار..

﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة لله، من أنواع الكفر والتكذيب، وأصناف المعاصي..

﴿ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾ فجزاؤهم سيئة مثلها، أي: جزاء يسوؤهم، بحسب ما عملوا من السيئات، على اختلاف أحوالهم..

﴿وَتَرْهَقُهُم ﴾ تغشاهم..

﴿ذِلَّةً ﴾ في قلوبهم وخوف من عذاب الله..

﴿مَا لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمً ۗ لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم، وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم، فتكون سوادًا في الوجوه ..

﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلْيَلِ مُظَلِمًا أُوْلَيَكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَجُوهُ اِيونس:٢٧] فكم بين الفريقين من الفرق، ويا بعد ما بينهما من التفاوت؟! ﴿ وُجُوهٌ يَوَمَيِذِ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِهَا نَظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوَمَيِذٍ مَّسْفِرةٌ نَظِرةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوَمَيِذٍ مُسْفِرةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوَمَيِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفَرةُ ٱلْهَجَرَةُ ۞ [عبس].

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُرُّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُوْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا فَكُوْ مَكَانَكُمْ اللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَيَيْنَكُمُ وَقَالَ شُرَكَا وُهُمَ مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ﴿ فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَيَيْنَكُمُ إِلَا اللّهِ مَوْلَهُمْ مَّا كَنْ فَلِينَ ﴿ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسُلَفَتُ وَرُدُواْ إِلَى اللّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَبِهِ اللّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِي اللّهِ مَوْلِكُهُمُ اللّهِ مَوْلِكُهُمُ اللّهِ مَوْلِكُهُمُ اللّهِ مَوْلِكُهُمُ اللّهِ مَوْلِكُهُمُ اللّهِ مَوْلِكُهُمُ اللّهُ مَوْلِكُهُمُ اللّهُ اللّهِ مَوْلِكُهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَوْلِكُهُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَوْلِكُهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ هُوْ جَمِيعًا ﴾ نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضر المشركين،



وما كانوا يعبدون من دون الله..

﴿ ثُرُّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم..

﴿ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُم ﴾ فرقنا بينهم، بالبعد البدني والقلبي، وحصلت بينهم العداوة الشديدة، بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضًا وعداوة..

﴿وَقَالَ شُرِّكَاؤُهُم ﴾ وتبرأ شُرَكَاؤُهُمْ منهم، وقالوا..

﴿مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ۞﴾ فإننا ننزه الله أن يكون له شريك، أو نديد..

﴿ وَلَكُفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَيَتَنكُو إِن كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُو لَغَفِلِينَ ۞ ما أمرناكم بها، ولا دعوناكم لذلك، وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك، وهو الشيطان، كما قال تعالى: ﴿ \* أَلَوْ عَهَدٌ إِلَيْكُمْ يَسَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَنَ إِنّهُ وَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ۞ لِساً.. وقال: ﴿ وَقَالَ اللّٰهَ يَعْبُدُونَ اللّٰهَ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن وَيَعْمَ بَعْ مَعْ وَهُو اللّٰهِ عَبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن وَيَعْمَ بَلْ صَالُواْ يَعَبُدُونَ الْمِنْ أَلَى الْمَلَكِيكَةِ أَهَا وَلَا يَعْبُدُونَ الْمِنْ وَالْمُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَادِتُهُم والصَاحِقُونَ على الله اللهُ الله اللهُ اللهُ عَلَى الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالُ .. ولللهُ اللهُ اللهُ عَلَالُ ...

﴿هُنَالِكَ ﴾ في ذلك اليوم..

﴿ تَبَالُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتُ ﴾ تتفقد أعمالها وكسبها، وتتبعه بالجزاء، وتجازي بحسبه، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر..

﴿ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ . .

﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾ [يونس:٢٨-٣٠] من قولهم بـ: صحة ما هم عليه من الشرك، وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب.



﴿ فُلْ مَن يَرْزُفُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْيَّ مَن الْمَيِّتِ وَمَن يُدِيِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَ مَنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدِيِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَ أَفَلَ تَصَرَفُونَ تَ عَمْرَفُونَ تَ عَمْرَفُونَ تَ عَمْرَفُونَ تَ كَامَتُ كَالِمَ لَكُو اللَّهُ مَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَا ٱلضَّلَلُ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ تَ كَامَتُ كَامِتُ كَامِتُ كَالَيْنِ فَسَتُقُولُ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ آلِهِ السَّعَالُ اللَّذِينَ فَسَتُقُولُ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ آلِهِ السَّعَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ ا

﴿ قُلَ ﴾ لهؤلاء الذين أشركوا بالله، ما لم ينزل به سلطانًا.. محتجًا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية..

﴿ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بإنزال الأرزاق من السماء، وإخراج أنواعها من الأرض، وتيسير أسبابها فيها؟!

﴿أُمَّنَ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ ﴾ من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟! وخصَّهما بالذكر: من باب التنبيه علىٰ المفضول بالفاضل، ولكمال شرفهما ونفعهما..

﴿ وَمَن يُخَرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى، وإخراج المؤمن من الكافر، والطائر من البيضة، ونحو ذلك..

﴿وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ عكس هذه المذكورات..

﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَرُ ﴾ في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية، فإنك إذا سألتهم عن ذلك..

﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ لأنهم يعترفون بجميع ذلك، وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات..

﴿فَقُلَ ﴾ لهم إلزامًا بالحجة..

﴿ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان..

﴿فَلَالِكُمُ ﴾ الذي وصف نفسه بما وصفها به..

﴿ اللَّهُ رَبُّكُم ﴾ المألوه المعبود المحمود، المربي جميع الخلق بالنعم، وهو..



﴿ اَلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْمُقِيِّ إِلَّا ٱلضَّلَلَ ﴾ فإنه تعالىٰ المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ذو الأسماء الحسنىٰ والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام..

﴿فَأَنَّ تُصَرَّفُونَ ﴾ عن عبادة من هذا وصفه، إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم، ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا.. فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه.. فتبًا لمن أشرك به، وويحًا لمن كفر به، لقد عدموا عقولهم، بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم.. ولهذا قال تعالىٰ عنهم..

﴿ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَامِتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَـ قُولًا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ [يونس:٣١-٣٣] بعد ما أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات، ما فيه عبرة لأولي الألباب، وموعظة للمتقين وهدئ للعالمين.

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ يِكُمْ مَّن يَبَدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَوْ اللّهُ يَبَدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَوْ اللّهُ يَبَدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ أَوْ فَانَّ تُؤْفِكُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ يِكُمْ مَّن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللّهُ يَعْيدُهُ أَن يُتَبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَن يُتَبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِى إِلَى ٱلْمَقْ أَن يُتَبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِى إِلَى ٱلْمَقْ أَن يُتَبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِى إِلَى ٱلْمَقْ أَن يُتَبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِى إِلّهُ ظَنّا إِنّ ٱلظَنَ يُهُدَى فَمَا لَكُمْ كَيْف تَحَكُمُون ﴿ وَمَا يَتَبِعُ أَكَ تُرُهُمُ إِلّا ظَنّا إِنّ ٱلظّنَ لَا يُعْذِي مِن ٱلْمَقِي مِنَ ٱلْمُقِي اللّهُ عَلَيْمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا يَتَبِعُ أَكُمُ لِيهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس:٣٤-٣٦]

يقول تعالىٰ مبينًا عجز آلهة المشركين، وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله..

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا إِكْم مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ﴾ أي: يبتديه..

﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ ﴾ وهذا استفهام بمعنىٰ النفي والتقرير، أي: ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز..

﴿ قُلِ اللَّهُ يَبَدَّؤُا ٱلْـٰتَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ مَن غير مشارك ولا معاون له علىٰ ذلك..



﴿فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ۞﴾ أي: تصرفون وتنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلىٰ عبادة من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون..

﴿ فُلْ هَلْ مِن شُكَاآيِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾ ببيانه وإرشاده، أو بإلهامه وتوفيقه..

﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ وحده..

﴿ يَهَٰدِى لِلْحَقِّ ﴾ بالأدلة والبراهين، وبالإلهام والتوفيق، والإعانة إلى سلوك أقوم طريق..

﴿ أَفَهَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ ﴾ . .

﴿أَمَّن لَّا يَهِدِّيٓ﴾ لا يهتدي..

﴿ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ﴾ لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدئ..

﴿ فَمَا لَكُوْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَيُّ شيءٍ جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل، بصحة عبادة أحد مع الله، بعد ظهور الحجة والبرهان، أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده.. فإذا تبيّن أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافًا معنوية، ولا أوصافًا فعلية، تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلاهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال، حتى اعتقد ذلك وألفه، وظنه حقًا، وهو لا شيء.. ولهذا قال..

﴿ وَمَا يَتَبِعُ أَكَثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ﴾ ﴿ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَلْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً ﴾ [يونس: ٦٦]، أي: ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك أصلًا، عقلًا ولا نقلًا، وإنما يتبعون الظن و..

﴿ إِنَّ ٱلظَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَـنَيًّا ﴾ فسموها آلهة، وعبدوها مع الله، ﴿ إِنْ هِمَ إِلَّا أَسْمَآةٌ سَمَّيْتُمُوهَاَ أَنتُو وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنَ ﴾ [النجم: ٢٣]..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠٥ [يونس: ٣٤-٣٦] وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة.

﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ ۚ قُلْ فَأَتُواْ



بِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَالْدَعُواْ مَنِ السَّتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمَ يُخْطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَانظُر كَيْفُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَانظُر كَيْفُ مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤمِنُ بَهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤمِنُ بِهِ وَمَنْهُم مَّن لَا يُؤمِنُ بَهِ وَمَنْهُم مَّن لَا يُؤمِنُ بَهِ وَمَنْهُم مَّن لَا يُؤمِنُ مِنَا اللهِ عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ اللهُ اللهُ عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ اللهُ الل

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللهِ عَير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى ؛ لأنه الكتاب العظيم الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةً عَلَىٰ الله تعالى ؛ لأنه الكتاب العظيم الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلِيْهِ مَنْ مِنْ مَنْ الله الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا.. وهو كتاب الله الذي تكلم به رب العالمين، فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله، أو بما يقاربه، والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه ؟! فإن كان أحد يماثل الله في عظمته، وأوصاف كماله أمكن أن يأتي بمثل المتكلم ووصفه ؟! فإن كان أحد يماثل الله في عظمته، وأوصاف كماله أمكن أن يأتي بمثل المقوبة، وبادره بالنكال..

﴿ وَلَكِنَ ﴾ الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين، وحجة علىٰ العباد أجمعين.. أنزله..

﴿ نَصَٰدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ من كتب الله السماوية، بأن وافقها، وصدَّقها بما شهدت به، وبشَّرت بنزوله، فوقع كما أخبرت..

﴿ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ للحلال والحرام، والأحكام الدينية والقدرية، والإخبارات الصادقة..

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ لا شك و لا مرية فيه بوجه من الوجوه، بل هو الحق اليقين..

﴿ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ تنزيل من رب العالمين الذي ربى جميع الخلق بنعمه.. ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية، المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال..

﴿ أُمَّ يَقُولُونَ ﴾ أي: المكذبون به عنادًا وبغيًا:..



﴿ ٱفۡتَرَٰكُ ﴾ محمدٌ علىٰ الله، واختلقه..

﴿قُلْ﴾ لهم -ملزِمًا لهم بشيء- إن قَدروا عليه أمكن ما ادَّعوه، وإلا كان قولهم باطلًا..

﴿ فَأَنُّوا بِسُورَةِ مِتْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللهِ ﴿ يعاونكم على الإتيان بسورةٍ مثله، وهذا محال..

﴿ إِن كُنتُو صَادِقِينَ ﴾ ولو كان ممكنًا لادعوا قدرتهم علىٰ ذلك، ولأتوا بمثله.. ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل، لا حظ له من الحجة..

﴿ بَلَ كَذَبُواْ بِمَا لَمُ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَالذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه، أنهم لم يحيطوا به علمًا.. فلو أحاطوا به علمًا وفهموه حق فهمه لأذعنوا بالتصديق به..

﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْمِيلُهُ ﴾ وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال.. وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم، ولهذا قال..

﴿ كَنَالِكَ كَنَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِم ۚ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وهو الهلاك الذي لم يبق منهم أحدًا.. فليحذر هؤلاء أن يستمروا علىٰ تكذيبهم، فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين..

﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ٤ ﴾ بالقرآن وما جاء به..

﴿ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِفِي ﴾ وهم الذين لا يؤمنون به علىٰ وجه العناد والظلم والفساد..

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب..

﴿ وَإِن كُذَّبُوكِ ﴾ فاستمر علىٰ دعوتك، وليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، لكل عمله..

﴿ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُوْ عَمَلُكُم الْتُم بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ۗ مِّمَّا نَعْمَلُونَ ﴿ وَهَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



## 🕮 الفوائد

في قوله ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَلَمًا يَأْتِهِمْ تَأْدِيلُهُ ۚ . لا على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغى للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علمًا.

﴿ وَمِنْهُ مِ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٤٢]

يخبر تعالىٰ عن بعض المكذبين للرسول، ولما جاء به..

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ وَأَن منهم مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلىٰ النبي عَيَّا وقت قراءته للوحي.. لا على وجه الاسترشاد، بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات.. وهذا استماع غير نافع، ولا مُجدٍ على أهله خيرًا.. لا جرم انسد عليهم باب التوفيق، وحرموا من فائدة الاستماع، ولهذا قال..

﴿أَفَأَنَتَ تُشَمِعُ ٱلصُّمَّ ﴾ وهذا الاستفهام بمعنىٰ النفي المتقرر، أي: لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به..

﴿وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعَقِلُونَ ۞ [يونس: ٤٢] وخصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا.. فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام، فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم، إسماعًا ينتفعون به.. وأما سماع الحجة، فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة.. فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخير.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهَدِى ٱلْمُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَظْلِمُونَ ۞ ﴿ [يونس:٤٣-٤٤]

ثم ذكر انسداد الطريق الثاني، وهو طريق النظر فقال..

﴿وَمِنْهُم مَن يَظُرُ إِلَيْكَ ﴾ فلا يفيده نظره إليك، ولا سَبر أحوالك شيئًا، فكما أنَّك لا تهدي العُمي ولو كانوا لا يبصرون، فكذلك لا تهدي هؤلاء.. فإذا فسدت عقولهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلىٰ العلم ومعرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل لهم إلىٰ الحق؟!



﴿ أَفَأَنَتَ تَهْدِى ٱلْعُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ ..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّنًا ﴾ فلا يزيد في سيئاتهم، ولا ينقص من حسناتهم..

﴿وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞﴾ [يونس:٢٦-٤٤] يجيئهم الحق فلا يقبلونه.. فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع علىٰ قلوبهم، والختم علىٰ أسماعهم وأبصارهم.

#### 🕮 الضوائد

دل قوله: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ نَهْدِى ٱلْمُمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يَبْصِرُونَ ۞ ﴾، أن النظر إلى حالة النبي ﷺ وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفى البصير عن غيره من الأدلة.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُ هُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلتَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَ قَدْ خَسِرَ ٱلِّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ايونس: ٤٥]

يخبر تعالى، عن سرعة انقضاء الدنيا..

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ﴾ وأن الله تعالىٰ إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيه..

﴿ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾ كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار، وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس.. وهم..

﴿ يَتَعَارَ فُونَ بَيْنَهُ مُ ﴾ كحالهم في الدنيا..

﴿ فَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴾ ففي هذا اليوم يربح المتقون.. ويخسر الذين كذبوا بلقاء الله..

﴿ وَمَا كَانُواْ مُهَنَّدِينَ ﴿ إِيونس: ٤٥] إلى الصراط المستقيم والدين القويم، حيث فاتهم النعيم، واستحقوا دخول النار.

﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ ٱلَّذِى نَعِـدُهُمْ أَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَوۡ نَتُوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَوْ نَتُ اللَّهُ سَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۞ [يونس:٤٦]

لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين، ولا تستعجل لهم، فإنهم لا بد أن يصيبهم



الذي نعدهم من العذاب..

﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ ﴾ في الدنيا..

﴿بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ فتراه بعينك، وتقر به نفسك..

﴿أَوْنَتُوفِّيَّنَّكَ ﴾ وإما في الآخرة بعد الوفاة..

﴿ فَإِلْيَّنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ فإن مرجعهم إلى الله، وسينبئهم بما كانوا يعملون، أحصاه ونسوه..

﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۞ [يونس:٤٦] والله علىٰ كل شيء شهيد.. ففيه: الوعيد الشديد لهم.. والتسلية للرسول الذي كذَّبه قومه وعاندوه.

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلُ قُلُ اللَّهُ لَا يُسْتَقْدِهُونَ ﴿ وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَقْدِهُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَقْدِهُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَقْدِهُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَقْدِهُونَ ﴾ [يونس: ٤٧- ٤٤]

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ ﴾ من الأمم الماضية..

﴿رَّسُولٌ ﴾ يدعوهم إلىٰ توحيد الله ودينه..

﴿فَإِذَا جَآءً ﴾ هم..

﴿رَسُولُهُمْ ﴾ بالآيات، صدقه بعضهم، وكذبه آخرون، في..

﴿ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ قضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين، وإهلاك المكذبين..

﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾ بـ: أن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة، أو يعذبوا بغير جرمهم.. فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين، فيحل بهم ما حل بأولئك.. ولا يستبطئوا العقوبة..

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فإن هذا ظلم منهم؛ حيث طلبوه من النبي عَلَيْكِيْر.

﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ فإنه ليس له من الأمر شيء، وإنما عليه البلاغ والبيان للناس..



﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم فمن الله تعالىٰ...

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ﴾ ينزله عليهم إذا جاء الأجل الذي أجَّله فيه، والوقت الذي قدره فيه، الموافق لحكمته الإلهية..

﴿ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾ فإذا جاء ذلك الوقت..

﴿ فَلَا يَسۡ تَعۡخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسۡ تَقۡدِمُونَ ۞ [يونس:٤٧-٤٩] فليحذر المكذّبون من الاستعجال بالعذاب.. فإنّهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين.. ولهذا قال..

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ و بَيَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَغَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَ ءَآفَنَ وَقَدُ كُنتُم بِهِ ءَ تَسْتَغَجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ دُوقُواْ عَذَابَ وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَ اَلْفَانُ وَقَدُ كُنتُم بِهِ ءَ اللّهِ بِمَا كُنتُمْ تَكْمِيبُونَ ۞ [يونس:٥٠-٥٢]

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ وبَيَتًا ﴾ وقت نومكم بالليل..

﴿أَوْنَهَارًا﴾ في وقت غفلتكم..

﴿مَاذَا يَسَتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞﴾ أيُّ بشارة استعجلوا بها؟ وأي عقاب ابتدروه؟

﴿ أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ۚ ﴾ فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله، ويقال لهم توبيخًا وعتابًا في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون..

﴿ ءَ آلَينَ ﴾ تؤمنون في حال الشدة والمشقة؟

﴿ وَقَدْ كُنتُم بِهِ عَسَنتَ عَجِلُونَ ﴿ فَإِنْ سَنة الله فِي عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب لا ينفع نفسًا إيمانها، كما قال تعالىٰ عن فرعون، لما أدركه الغرق ﴿ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَ لاَ إِلَهُ إِلاَ الَّذِي ءَامَنتَ بِهِ عَبُواْ إِسْرَاعِيلَ وَأَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ آيونس]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَلَمْ وَانه يقال له: ﴿ ءَآلُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبّلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَالله عَالَىٰ: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنتَ اللهِ الّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِمِّهِ ﴾ [عافر: ٥٥]. وقال هنا: ﴿ أَثُمّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَ عَالَىٰ ﴾ تدّعون الإيمان.. ﴿ وَقَدْ كُنتُم بِهِ عَسَتَعْجِلُونَ ﴿ فَهَذَا مَا عملت أيديكم، وهذا ما استعجلتم به..



﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ حين يوفون أعمالهم يوم القيامة :..

﴿ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ ﴾ العذاب الذي تخلدون فيه، ولا يفتر عنكم ساعة..

﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُم تَكْسِبُونَ ۞ ﴿ [يونس: ٥٢] من الكفر والتكذيب والمعاصي.

﴿ وَيَسۡتَنْبُوۡوَنَكَ أَحَقُّ هُوۡ قُلۡ إِى وَرَبِّنَ إِنَّهُ و لَحَقُّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَلَحَقُّ اللّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ۞ [يونس:٥٣]

يقول تعالىٰ لنبيه ﷺ:..

﴿ وَيَسَتَنْكِوُنَكَ ﴾ يستخبرك المكذبون، على وجه التعنت والعناد، لا على وجه التبين والرشاد..

﴿ أَحَقُ اللهِ عَلَى اللهِ المعاد، وجزاء العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد، وجزاء العباد بأعمالهم، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر؟!

﴿ قُلُ ﴾ لهم مقسمًا على صحته، مستدلًا عليه بالدليل الواضح والبرهان..

﴿إِي وَرَبِّي ٓ إِنَّهُ و لَحَقُّ ﴾ لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه..

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ [يونس:٥٣] لله أن يبعثكم، فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئًا، كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم.

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَا رَأُواْ ٱلْعَذَابُ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ أَلَا لَمَا رَأُواْ ٱلْعَذَابُ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ أَلَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ ٱكَ تَكُوهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ۚ هُوَ يُحْيَدُ وَلِكُنَ ٱكْتَارُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ۚ هُوَ يُحْيَهُ وَلِكُنَ أَكَ رَاكُ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ ٱكَ رَحُمُونَ لَا يَعَلَمُونَ هُو هُوَ يُحْيَهُ وَلِيُهِ وَلِيلِهِ تُرْجَعُونَ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿وَلَوۡ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ﴾ وإذا كانت القيامة فـ ﴿ لَوۡ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ ﴾ بالكفر والمعاصي جميع..

﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ من ذهب وفضة وغيرهما، لتفتدي به من عذاب الله..



﴿ لَا فَتَدَتَ بِهِ ﴾ ولَمَا نفعها ذلك، وإنما النفع والضر والثواب والعقاب، على الأعمال الصالحة والسيئة..

﴿وَأَسَرُّواْ ﴾ أي: الذين ظلموا..

﴿ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَدَابِّ ﴾ ندِموا على ما قدَّموا، ولات حين مناص..

﴿وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ أي: العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه..

﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ ..

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري، وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي، ولهذا قال..

﴿ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ ..

﴿ وَلَكِنَ أَكْ تَرَهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ فَلَذَلْكَ لَا يَسْتَعَدُونَ لَلْقَاءَ اللهُ، بِلَ رَبِمَا لَم يؤمنوا به، وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية..

﴿هُوَ يُحُيِّهِ وَيُمُيِتُ﴾ هو المتصرف بالإحياء والإماتة، وسائر أنواع التدبير، لا شريك له في ذلك..

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ [يونس:٥٤-٥٦] يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن تَرِبَّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ ﴿ [يونس:٥٧-٥٨]

يقول تعالىٰ مرغبًا للخلق في الإقبال علىٰ هذا الكتاب الكريم، بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال..

﴿ يَا أَنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَّبِّكُر ﴾ تعظكم.. وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه.. وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها..

﴿وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ﴾ وهو هذا القرآن، شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني.. فإن ما فيه من



المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد، مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة.. وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير، والرهبة من الشر، ونمتا علىٰ تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن، أوجب ذلك تقديم مراد الله علىٰ مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلىٰ العبد من شهوة نفسه.. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف، وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق، ويصل به القلب إلىٰ أعلىٰ درجات اليقين.. وإذا صح القلب من مرضه، ورفل بأثواب العافية، تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه، وتفسد بفساده..

﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ﴾ فالهدى: هو العلم بالحق والعمل به.. والرحمة: هي ما يحصل من الخير والإحسان، والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به.. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب..

﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين.. وإذا حصل الهدئ وحلت الرحمة الناشئة عنه، حصلت السعادة والفلاح، والربح والنجاح، والفرح والسرور.. ولذلك أمر تعالىٰ بالفرح بذلك فقال..

﴿قُلُ بِفَصَٰلِ ٱللَّهِ ﴾ الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمة ومنة، وفضل تفضل الله به على عباده..

﴿وَبِرَحْمَتِهِ ٤ ﴾ الدين والإيمان، وعبادة الله ومحبته ومعرفته..

﴿ فَإِذَٰ اِلْكَ فَلْيَفْرَ حُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَ الونس: ٥٧-٥٩] من متاع الدنيا ولذاتها.. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين، لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب.. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها، وشكرها لله تعالى، وقوتها، وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما، وهذا فرح محمود.. بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها، أو الفرح بالباطل، فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون له: ﴿ لَا تَقُرَحُ إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُ المناقض المناقض عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: ﴿ فَلَمَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَةِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِن الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: ﴿ فَلَمَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَةِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِن الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: ﴿ فَلَمَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَةِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِن الباطل المناقض



﴿ وَلَ أَرَءَ يَتُكُم مِّنَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ مِّنَهُ مَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْذِينَ لَكُمْ أَلْفَ اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْفَيْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللللللِ الللللَّةُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُواللِمُ اللللللْمُ الللل

يقول تعالى منكرًا على المشركين، الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم.. ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ ﴾ يعني أنواع الحيوانات المحلَّلَة، التي جعلها الله رزقا لهم ورحمة في حقهم..

﴿ فَجَعَلْتُم مِّنَّهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ﴾ لهم موبخًا علىٰ هذا القول الفاسد..

﴿ ءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ مَ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ ومن المعلوم أنَّ الله لم يأذن لهم، فعلم أنهم مفترون..

﴿ وَمَا ظُنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَلَمَةً ﴾ أن يفعل الله بهم من النكال، ويحل بهم من العقاب، قال تعالىٰ: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ﴾ [الزمر: ٦٠]..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ كثير، وذو إحسان جزيل..

﴿ وَلَكِنَ ۚ أَكُ تَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ۞ ﴿ [يونس:٥٩-٦٠] إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يحرموا منها ويردوا ما منَّ الله به على عباده.. وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة، ويثني بها على الله، ويستعين بها على طاعته..

#### 🕮 الضوائد

يستدل بهذه الآية على: أن الأصل في جميع الأطعمة الحل، إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده.

﴿ وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنِ وَمَا تَتَالُواْ مِنْهُ مِن قُرَءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَصُّبَرَ إِلَّا فِي كِتَلِ مُّبِينٍ ﴾ [يونس:٦١]



يخبر تعالى، عن عموم مشاهدته، واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم، وسكناتهم.. وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام فقال..

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ أي: حال من أحوالك الدينية والدنيوية..

﴿وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرَّانِ﴾ وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك..

﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ صغير أو كبير..

﴿ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ أي: وقت شروعكم فيه، واستمراركم على العمل به.. فراقبوا الله في أعمالكم، وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها.. وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم، عالم بظواهركم وبواطنكم..

﴿وَمَا يَعُرُبُ عَن رَّبِّكَ ﴾ ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته..

﴿ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَكِ مُّبِينِ۞﴾ [يونس:٦١] قد أحاط به علمه، وجرى به قلمه.

#### 🕮 الضوائد

هاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرًا ما يقرن الله بينهما، وهما:

العلم المحيط بجميع الأشياء..

وكتابته المحيطة بجميع الحوادث..

كقوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞﴾ [الحج].

يخبر تعالىٰ عن أوليائه وأحبائه، ويذكر أعمالهم وأوصافهم، وثوابهم فقال.. ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَاخَوْنُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال..



﴿ وَلَا هُمَّ يَحَزَّفُونَ ﴾ علىٰ ما أسلفوا، لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال.. وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت لهم الأمن والسعادة، والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالىٰ.. ثم ذكر وصفهم فقال..

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره..

﴿وَكَانُواْ يَتَـ قُونَ ﴿ وَصَدَّقُوا إِيمانهم باستعمال التقوى، وبامتثال الأوامر، واجتناب النواهي.. فكل من كان مؤمنًا تقيًا كان لله تعالىٰ وليًا، و..

﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ أما البشارة في الدنيا، فهي: الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرفه عن مساوئ الأخلاق..

﴿وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ وأما في الآخرة: فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمَلَيْكِ قَالُولُ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱلسَتَقَامُولُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ فَ أَلَا تَخَافُولُ وَلَا تَحَزَفُولُ وَلَا تَحَزَفُولُ وَلَا تَحَزَفُولُ وَلَا تَحَزَفُولُ وَلَا تَحَزَفُولُ وَلَا تَحَرَفُولُ وَلَا تَعَالَىٰ وَأَيْشِرُولُ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ ﴿ [فصلت]، وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالىٰ والنعيم، والنجاة من العذاب الأليم...

﴿ لَا تَبَدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهَ ﴾ بل ما وعد الله فهو حق، لا يمكن تغييره ولا تبديله؛ لأنه الصادق في قيله، الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه..

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوَٰزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴿ [يونس:٦٢-٦٤] لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور، والظفر بكل مطلوب محبوب.. وحصر الفوز فيه؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى.

#### الفوائد

الحاصل: أن البشرئ شاملة لكل خير وثواب.. رتَّبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوئ.. ولهذا أطلق ذلك، فلم يقيده.

﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّ ٱلْعِنَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٥٠ [يونس:١٥]

﴿ وَلَا يَحَنُٰنِكَ قَوْلُهُمُ ﴾ ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك.. فإن أقوالهم لا تعزهم، ولا تضرك شيئًا..



﴿إِنَّ ٱلْهِ ـَزَةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾ يؤتيها من يشاء، ويمنعها ممن يشاء، قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْمِرَةُ فَلِلّهِ الْمِعْدَةُ اللهِ الْمَعْدَةُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ الل

﴿هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إيونس: ٦٥] أي: سمعه قد أحاط بجميع الأصوات، فلا يخفى عليه شيء منها.. وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن.. فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.. وهو تعالىٰ يسمع قولك، وقول أعدائك فيك.. ويعلم ذلك تفصيلا فاكتف بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله، فهو حسبه.

﴿ أَلاّ إِنَّ يِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ شُرَكَةً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللّهِ شُرَكَةً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللّهَ اللّهَ اللّهَ الطّنَ وَإِلَا يَخْرُصُونَ ﴿ هُو اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ ا

﴿ أَلاَ إِنَ بِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ ﴾ يخبر تعالىٰ: أن له ما في السماوات والأرض، خلقًا وملكًا وعبيدًا، يتصرف فيهم بما شاء من أحكامه.. فالجميع مماليك لله، مسخرون، مدبرون.. لا يستحقون شيئًا من العبادة، وليسوا شركاء لله بوجه الوجوه، ولهذا قال..

﴿ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَنَّ الذي لا يغني من الحق شيئًا..

﴿ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ﴿ فَي ذلك، خرص كذب وإفك وبهتان.. فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة، فلن يستطيعوا، فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق، أو يملك شيئًا من المخلوقات، أو يدبر الليل والنهار، الذي جعله الله قياما للناس؟! و..



﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ ﴾ في النوم والراحة، بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر الضياء لَمَا قروا ولَمَا سكنوا..

﴿وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ وَجعل الله النَّهَارَ مُبْصِرًا، أي: مضيئًا، يبصر به الخلق، فيتصرفون في معايشهم، ومصالح دينهم ودنياهم..

﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَسَمَعُونَ ﴿ ابونس: ٢٦- ٢٦] عن الله سمع فهم وقبول واسترشاد، لا سمع تعنت وعناد، فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.. يستدلون بها على: أنه وحده المعبود، وأنه الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة، وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم.

﴿ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأً سُبَحَنَهُ ﴿ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مِا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانِ بِهَدَأً أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يقول تعالىٰ مخبراً عن بهت المشركين لرب العالمين..

﴿ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَـدًّا ﴾ فنزَّه نفسه عن ذلك بقوله..

﴿ سُبَحَنَهُ ﴿ تَنَّ هُ عَمَا يَقُولُ الظَّالَمُونَ - فِي نَسَبَةُ النَقَائِصِ إليه - عَلُوًا كَبِيرًا.. ثم برهن على ذلك بعدة براهين.. أحدها: قوله..

﴿هُوَ ٱلْغَنِيُ ﴾ الغنى منحصر فيه.. وأنواع الغنى مستغرقة فيه.. فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه.. فإذا كان غنيًا من كل وجه فلأي شيء يَتَخِذ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟! فهذا مناف لغناه، فلا يتخذ أحدٌ ولدًا إلا لنقص في غناه.. البرهان الثاني: قوله..

﴿لَهُر مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ وهذه كلمة جامعة عامة، لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات والأرض، الجميع مخلوقون عبيد مماليك.. ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد، فإن الولد من جنس والده، لا يكون مخلوقًا ولا



مملوكًا، فملكيته لما في السماوات والأرض عمومًا، تنافي الولادة.. البرهان الثالث: قوله..

﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَانِ بِهَاذَأَ ﴾ هل عندكم من حُجَّةٍ وبرهان يدلُّ علىٰ أنَّ لله ولدًا، فلو كان لهم دليل لأبدوه.. فلمَّا تحدَّاهم وعجَّزَهُم عن إقامة الدليل عُلِم بطلانُ ما قالوه، وأنَّ ذلك قولٌ بلا علم، ولهذا قال..

﴿ أَتَـ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعَالَمُونَ ۞ ﴿ فَإِن هذا من أعظم المحرمات..

﴿ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ۞ لا ينالون مطلوبهم، ولا يحصل لهم مقصودهم..

﴿ مَتَعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلًا..

﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ ثم ينتقلون إلىٰ الله، ويرجعون إليه..

﴿ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ ﴾ فيذيقهم العذاب الشديد..

﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ [يونس:٦٨-٧٠] ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ﴾ [آل عمران].

﴿ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَقُومٍ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمُّ لَا يَكُنْ أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَكَيْ مُعَمَّةُ ثُمُّ ٱقْضُواْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا يَكُنْ أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَمَّةً ثُمُّ القَضُواْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا يَكُنْ أَمُرُكُمْ مِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ مِن ٱلْمُسْلِمِينَ سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ مِن ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْفَ وَأَعْرَقُنَا اللَّهِ وَأَعْرَقُنَا اللَّهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْفَ وَأَعْرَقُنَا اللَّهُ وَمَن مَعَهُ وَلَا عَلِيّاتُ ٱللّٰهُ اللّٰهِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْفِ وَأَعْرَقُنَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ خَلَيْفِ وَأَعْرَقُنَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ خَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمَن مَّعَهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَن مَّلَاكُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَن مَعُهُ وَلَيْ اللّٰهُ اللّٰولَ عَلْمَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ اللللللّٰمُ الللللّٰمُ ا

يقول تعالىٰ لنبيه..

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ واتل علىٰ قومك..

﴿نَبَأَ نُوحٍ ﴾ في دعوته لقومه..

﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ حين دعاهم إلى الله مدة طويلة، فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانًا، فتمللوا منه وسئموا، وهو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غير



متكاسل ولا متوان في دعوتهم، فقال لهم..

﴿ يَاقَوُمُ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى ﴾ إن كان مقامي عندكم، وتذكيري إياكم، ما ينفعكم ..

﴿ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ الأدلة الواضحة البينة.. قد شق عليكم وعظم لديكم، وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق..

﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ اعتمدت على الله، في دفع كل شر يُرادُ بي وبما أدعو إليه، فهذا جندي وعدتي.. وأنتم! فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العَدَدَ والعُددَ..

﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُو ﴾ كلكم، بحيث لا يتخلف منكم أحد، ولا تدخروا من مجهودكم شيئًا.. ﴿ وَيَثُرَكَا اَكُو ﴾ وَأحضروا شُركاءَكُمْ الذي كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العالمين..

﴿ فُرُّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ مشتبها خفيًا، بل ليكن ذلك ظاهرًا علانية..

﴿ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى ﴾ اقضوا عليَّ بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم..

﴿وَلَا تُعْظِرُونِ ۞﴾ لا تمهلوني ساعة من نهار.. فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق ما جاء به.. حيث كان وحده، لا عشيرة تحميه، ولا جنود تؤويه.. وقد بادأ قومه بتسفيه آرائهم، وفساد دينهم، وعيب آلهتهم.. وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي، وهم أهل القدرة والسطوة.. وهو يقول لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم، وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد، فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك.. فلم يقدروا على شيء من ذلك.. فعُلِمَ أنّه الصادق حقًا، وهم الكاذبون فيما يدّعون، ولهذا قال..

﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُم ﴾ عن ما دعوتكم إليه فلا موجب لتوليكم.. لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق، وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته، إلى باطل قامت الأدلة على فساده.. ومع هذا..

﴿ فَمَا سَأَلَتُكُم مِّنَ أَجْرٍ ﴾ علىٰ دعوتي وعلىٰ إجابتكم.. فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا، فتمتنعون لأجل ذلك..



﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ لا أريد الثواب والجزاء إلا منه..

﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾ وَأيضا: فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلىٰ ضده، بل ﴿ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾ فأنا أول داخل، وأول فاعل لما أمرتكم به..

﴿فَكَنَّبُوهُ ﴾ بعد ما دعاهم ليلًا ونهارًا، سرًا وجهارًا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا..

﴿ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ الذي أمرناه أن يصنعه بأعيننا، وقلنا له إذا فار التنور: ف ﴿ اَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٤٠] ففعل ذلك.. فأمر اللهُ السماء أن تمطر ﴿ بِمَلَهِ مُنْهَمِرٍ ۞ وَفَجَّزَنَا ٱلأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى ٱلْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرِ ۞ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١١- ١٤]..

﴿ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ ﴾ في الأرض بعد إهلاك المكذبين.. ثم بارك الله في ذريته، وجعل ذريته هم الباقين، ونشرهم في أقطار الأرض..

﴿وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَّا ﴾ بعد ذلك البيان، وإقامة البرهان..

﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴾ [يونس: ٧١-٧٦] وهو: الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم، لا تسمع فيهم إلا لومًا، ولا ترى إلا قدحًا وذمًا.. فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال.

﴿ ثُمَّ بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ﴿ [يونس:٧٤]

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ٤ مِن بعد نوح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ..

﴿رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ﴾ المكذبين، يدعونهم إلىٰ الهدىٰ، ويحذرونهم من أسباب الردىٰ.. ﴿ وَبَحَاءُوهُم بِالْمِيّنَتِ ﴾ كلُّ نبي أيَّد دعوته بالآيات الدالة علىٰ صحة ما جاء به..

﴿ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمِا كَذَبُواْ بِهِ مِن قَبَلُ ﴾ يعني: أن الله تعالىٰ عاقبهم -حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه - فطبع علىٰ قلوبهم، وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتَهُمْ وَأَبْصَلَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١١٠].. ولهذا قال هنا..



﴿ كَنَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞﴾ [يونس:٧٤] نختم عليها، فلا يدخلها خير، وما ظلمهم الله، ولكنهم ظلموا أنفسهم بـ: ردهم الحق لما جاءهم، وتكذيبهم الأول.

﴿ ثُمَّ بَعَثَنَا مِنَ بَعَدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِـ بِحَايَدِتِنَا فَائْسَ تَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۞ [يونس:٧٥]

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين..

﴿ مُوسَىٰ ﴾ بن عمران، كليم الرحمن، أحد أولي العزم من المرسلين، وأحد الكبار المقتدئ بهم، المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة..

﴿وَهَرُونَ﴾ وَجعلنا معه أخاه ﴿ هَـُرُونَ ﴾ وزيرًا، بعثناهما..

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ عَ ﴾ أي: كبار دولته ورؤسائهم، لأن عامتهم، تبع للرؤساء..

﴿ بِكَايَكِتِنَا ﴾ الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد الله، والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالم...

﴿ فَأَسۡ تَكۡبُرُواْ ﴾ عنها ظلمًا وعلوًا، بعد ما استيقنوها..

﴿وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۞﴾ [يونس:٧٥] وصفهم الإجرام والتكذيب.

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينُ ۞ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّلِحِرُونَ ۞ [يونس:٧٦-٧٧]

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ الذي هو أكبر أنواع الحق وأعظمها..

﴿ مِنْ عِندِنَا ﴾ وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته الرقاب، وهو رب العالمين، المربّي جميع خلقه بالنعم.. فلما جاءهم الحقُّ من عند الله علىٰ يد موسىٰ ردوه فلم يقبلوه، و..

﴿ قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ لَم يَكَفَهُم - قَبَّحَهُم الله - إعراضهم ولا ردهم إياه، حتى جعلوه أبطل الباطل، وهو السحر، الذي حقيقته التمويه، بل جعلوه سحرًا مبينًا ظاهرًا، وهو الحق المبين، ولهذا..



﴿قَالَ ﴾ لهم..

﴿مُوسَى ﴾ موبخًا لهم عن ردهم الحق، الذي لا يرده إلا أظلم الناس..

﴿ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُم ﴿ أَتَقُولُونَ إِنَّهُ سَحَرَ مَبِينَ..

﴿أُسِحُّ هَاذَا﴾ فانظروا وصفه وما اشتمل عليه، فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق..

﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنَحِرُونَ ۞ [يونس:٧٦-٧٧] لا في الدنيا، ولا في الآخرة، فانظروا لمن تكون له العاقبة، ولمن له الفلاح، وعلىٰ يديه النجاح.. وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسىٰ عَلَيْهِ اللَّذِي أَفْلح، وفاز بظفر الدنيا والآخرة.

﴿ قَالُواْ أَجِعْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿قَالُواْ ﴾ لموسى رادين لقوله بما لا يرده..

﴿ أَجِئَنَا لِتَآفِتَنَا عَمَّا وَجَدَنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ أجئتنا لتصدنا عمَّا وجدنا عليه آباءنا، من الشرك وعبادة غير الله، وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟! فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون بها الحق الذي جاءهم به موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ.. وقولهم ..

﴿وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ وجئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء، ولتخرجونا من أرضنا.. وهذا تمويه منهم، وترويج على جهالهم، وتهييج لعوامهم على معاداة موسى، وعدم الإيمان به.. وهذا لا يحتبُّج به: من عرف الحقائق، وميز بين الأمور؛ فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين.. وأما من جاء بالحق فرُدَّ قولُه بأمثال هذه الأمور، فإنها تدل على عجز مُورِدِها عن الإتيان بما يردُّ القولَ الذي جاء خصمه؛ لأنه لو كان له حجة لأوردها، ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا، أو مرادك كذا، سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبًا.. مع أن موسى عَلَيْهِ الصَّلاثُولَ الشَكرُمُ كل من عرف حاله وما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض، وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين، هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم.. ولكن حقيقة الأمر، كما نطقوا به بقولهم..

﴿ وَمَا خَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ إِيونس:٧٨] تكبرًا وعنادًا، لا لبطلان ما جاء به موسى



وهارون، ولا لاشتباه فيه، ولا لغير ذلك من المعاني، سوى الظلم والعدوان، وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱغْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمِ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَّا اللَّهُ مَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا جِعْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ معارضًا للحق الذي جاء به موسىٰ، ومغالطًا لملئه وقومه..

﴿ أَنْتُونِى بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمِ ﴿ مَاهر بالسحر، متقن له.. فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة، على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم..

﴿ فَأَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ ﴾ للمغالبة مع موسى..

﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلَقُونَ ۞ أَيِّ شيء أردتم، لا أعينُ لكم شيئًا.. وذلك لائّه جازمٌ بغلبته، غير مبال بهم وبما جاءوا به..

﴿ فَلَمَّا أَلْقَوا ﴾ حبالهم وعصيهم، إذا هي كأنها حيَّاتٌ تسعى، ف..

﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ ٱلسِّحَرِ ﴾ هذا السحر الحقيقي العظيم، ولكن مع عظمته..

﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبُطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ آبونس: ٢٩- ٨١] فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق، وأيُّ فساد أعظم من هذا؟! وهكذا كل مفسد عَمِلَ عَمَلًا واحتالَ كيدًا، أو أتى بمكر، فإنَّ عمله سيبطل ويضمحل، وإن حصل لعمله روجانٌ في وقتٍ ما، فإنَّ مآله الاضمحلال والمحق.. وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعة، مأمور بها، فإنَّ الله يصلح أعمالهم ويرقيها، وينميها علىٰ الدوام.. فألقىٰ موسىٰ عصاه، فتلقفت جميع ما صنعوا، فبطل سحرهم، واضمحل باطلهم.

﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَ تِهِ عَلَى خَوْفِ صَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمُّ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمُّ وَلِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِيَّةُ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فَلْمُسْرِفِينَ وَهَا إِنهُ الْمُسْرِفِينَ اللهُ ال



﴿ وَيُحِيُّ اللّهُ الْحَقَ بِكَامِكَتِهِ وَلَوَ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَالْقِي السحرة سجدًا حين تبين لهم الحق.. فتوعدهم فرعون بالصلب، وتقطيع الأيدي والأرجل، فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم.. وأما فرعون وملؤه، وأتباعهم، فلم يؤمن منهم أحد، بل استمروا في طغيانهم يعمهون.. ولهذا قال..

﴿ فَمَا ٓ ءَامَنَ لِمُوسَى ٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ﴾ شباب من بني إسرائيل، صبروا على الخوف، لمَّا ثبت في قلوبهم الإيمان..

﴿ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمَّ ﴾ عن دينهم..

﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ له القهر والغلبة فيها، فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته..

﴿ وَإِنَّهُ رُكِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [يونس: ٨٣] وَخصوصًا ﴿ أَنَّهُ ﴾ كان ﴿ مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ المتجاوزين للحد، في البغي والعدوان.

#### الفوائد

الحكمة -والله أعلم- بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه..

أن الذرية والشباب أقبل للحق وأسرع له انقيادًا..

بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر، فإنَّهم -بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة - أبعد من الحق من غيرهم.

﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَكَيْهِ قَوَكَ لُوْ أَ إِن كُنْتُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّلْمُ الل

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾ موصيًا لقومه بالصبر، ومذكرًا لهم ما يستعينون به علىٰ ذلك، فقال.. ﴿يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ ﴾ فقوموا بوظيفة الإيمان..

﴿ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسَّلِمِينَ ۞ [يونس] اعتمدوا عليه، والجؤوا إليه واستنصروه.

﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ﴿ [بونس:٨٥-٨٦]



﴿فَقَالُوا ﴾ ممتثلين لذلك..

﴿عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتَنَةً لِلْقَوَمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞﴾ لا تسلطهم علينا فيفتنونا أو يغلبونا.. فيُفتتنون بذلك ويقولون: لو كانوا علىٰ حقِ لَمَا غُلِبُوا.

﴿ وَغِيَنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ [يونس:٨٥-٨٦] لنسلم من شرهم، ولنقيم علىٰ ديننا علىٰ وجهٍ نتمكن به من إقامة شرائعه وإظهاره، من غير معارض ولا منازع.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءًا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ وَبَيْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوة ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ليونس: ١٨٧]

﴿وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ﴾ حين اشتد الأمر علىٰ قومهما، من فرعون وقومه، وحرصوا علىٰ فتنتهم عن دينهم..

﴿ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا ﴾ مروهم أن يجعلوا لهم بيوتًا، يتمكنون من الاستخفاء فيها..

﴿وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبَلَةً ﴾ اجعلوها محلًا تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبِيَع العامة..

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً ﴾ فإنَّها معونة علىٰ جميع الأمور..

﴿وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [يونس:٨٧] بالنصر والتأييد، وإظهار دينهم ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسِّرِيُسَرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسِّرِيُسَرًا ۞ ﴾ [الشرح].. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر فرَّجَه الله ووسَّعه.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَنَ أَمُولِهِمْ وَٱشۡدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ [يونس:٨٨]

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾ فلما رأى موسىٰ القسوة والإعراض من فرعون وملته، دعا عليهم وأمَّن هارونُ علىٰ دعائه فقال..

﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرُعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً ﴾ يتزينون بها، من أنواع الحلي والثياب والبيوت



المزخرفة، والمراكب الفاخرة، والخُدَّام..

﴿وَأَمُولَا ﴾ عظيمة..

﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكً ﴾ إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك، فيضِلُّون ويُضِلُّون..

﴿رَبَّنَا ٱطِّمِسَ عَلَىٰٓ أَمْوَلِهِمْ ﴾ أتلفها عليهم، إما بالهلاك، وإما بجعلها حجارة، غير منتفع بها.. ﴿وَٱشۡدُدۡ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: قَسِّها..

﴿ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ آيونس: ٨٨] قال ذلك: غضبًا عليهم، حيث تجرؤوا على محارم الله، وأفسدوا عباد الله، وصدوا عن سبيله.. ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا، بإغلاق باب الإيمان عليهم.

﴿ قَالَ قَدۡ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسۡتَقِيمَا وَلَا تَتَبِّعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ۞ ﴿ [يونس: ٨٩]

﴿ قَالَ ﴾ الله تعالىٰ..

﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّغَوَتُكُما ﴾ هذا دليل على أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه.. وأن الذي يؤمن، يكون شريكا للداعى في ذلك الدعاء..

﴿فَٱسۡتَقِيمَا﴾ علىٰ دينكما، واستمرا علىٰ دعوتكما..

﴿ وَلَا تَنَبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ إِبونس: ١٩٩] لا تتبعان سبيل الجهال الضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطرق الجحيم.. فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلًا، وأخبره أنهم يُتبَعون، وأرسل فرعونُ في المدائن حاشرين يقولون: ﴿ إِنَّ هَتَوُلاَ ﴾ إسرائيل ليلًا، وقومه: ﴿ لَيْتَرَذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَخَايِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَخَايِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَخَايِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَخَايِطُونَ ۞ وَإِنَّا لَحَمِيعُ حَذِرُونَ ۞ ﴾ [الشعراء].

﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَ ءَامَنتُ بِهِ عَبُواْ إِسْرَةِ يِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ ﴿ وَالْمَا إِلَهُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ ﴿ وَالْمَا إِلَهُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠-٩١]



﴿ وَجَوَزَنَا بِبَنِيَ إِسْرَوَيِلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصاه، فضربه، فانفلق اثنى عشر طريقًا، وسلكه بنو إسرائيل..

﴿ فَأَتَّبَعَهُمْ فِزْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَ فَجُمع فرعونُ جنودَه قاصيهم ودانيهم وساقهم خلفه داخلين.. فأتبعهم بجنوده..

﴿ بَغْيًا وَعَدُوًّا ﴾ أي: خروجهم باغين على موسى وقومه ومعتدين في الأرض، وإذا اشتد البغى واستحكم الذنب فانتظر العقوبة..

﴿ حَتَى إِذَا آَدْرَكَ هُ ٱلْغَرَقُ ﴾ فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر، وفرعون وجنوده داخلين فيه، أمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده، فأغرقهم، وبنو إسرائيل ينظرون.. حتى إذا أدرك فرعون الغرق، وجَزَم بهلاكه..

﴿قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُو لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُوٓأَ إِسْرَآءِيلَ﴾ وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو..

﴿وَإِنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞﴾ المنقادين لدين الله ولِمَا جاء به موسى.. قال الله تعالى مبيّنا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له..

﴿ءَآلَٰكَنَ﴾ تؤمن، وتقر برسول الله..

﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَتُلُ ﴾ أي: بارزت بالمعاصى، والكفر والتكذيب..

﴿وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ آيونس: ٩٠- ٩١] فلا ينفعك الإيمانُ.. كما جَرَت عادة الله: أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنّه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم صار إيمانًا مشاهدًا كإيمان من وَرَد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب.

﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَالِيَّةِ الْمَانِ خَلَفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَالِيَتِنَا لَغَلِفُونَ ﴿ وَهِ الونس: ٩٢]

﴿ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِينَكَ بِبَكَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ﴾ قال المفسرون: إن بني إسرائيل لِمَا في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون، كأنَّهم لم يصدِّقوا بإغراقه، وشَكُّوا في ذلك، فأمر الله الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه، ليكون لهم عبرة وآية..



﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَيفِلُونَ ﴿ ﴿ آبونس: ٩٢] فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليها.. وأما من له عقل وقلب حاضر، فإنه يرئ من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل.

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقَنَهُ مِينَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَاءَهُمُ ٱلْمِلْوَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهِ المِوسِ: ٩٣]

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ ﴾ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون، وأورثهم أرضهم وديارهم..

﴿وَرَزَقَنَّهُ مِنِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾ من المطاعم والمشارب وغيرهما..

﴿ فَمَا أُخْتَلَفُوا ﴾ في الحق..

﴿ حَتَىٰ جَاءَهُمُ ٱلْمِائَمُ ﴾ الموجب لاجتماعهم وائتلافهم، ولكن بغى بعضهم على بعض، وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق، فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير..

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ آيونس: ٩٣] بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام، وقدرته الشاملة.

#### 🕮 الفوائد

هذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، وهو:

أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية، سعى في التحريش بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء..

فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك..

ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض، وعداوة بعضهم لبعض، ما هو قرة عين اللعين..

وإلا فإذا كان ربهم واحدًا، ورسولهم واحدًا، ودينهم واحدًا، ومصالحهم العامة متفقة، فلأي شيء يختلفون اختلافًا يفرق شملهم، ويشتت أمرهم، ويحل رابطتهم ونظامهم..



فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت..

فنسألك اللهم لطفًا بعبادك المؤمنين، يجمع شملهم ويرأب صدعهم، ويرد قاصيهم على دانيهم، يا ذا الجلال والإكرام.

﴿ فَإِن كُنْتَ فِى شَكِّ مِّمَّا أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ ٱلَّذِينَ يَقَّرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبَلِكَ لَكُونَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱللَّذِينَ اللَّهِ مَلَا تَكُونَ مِنَ ٱللَّذِينَ اللَّهِ مَلَا تَكُونَ مِنَ ٱللَّذِينَ اللَّهِ مَنَا اللَّذِينَ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ..

﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ هل هو صحيح أم غير صحيح؟

﴿ فَسَكِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلۡكِتَبَ مِن فَبَلِكَ ﴾ اسأل أهل الكتب المنصفين، والعلماء الراسخين، فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به، وموافقته لما معهم..

﴿لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه ولهذا قال..

﴿ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ۞ ﴾ كقوله تعالىٰ: ﴿ كِتَنْبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُّ مِّنْهُ ﴾ [الأعراف: ٢]..

﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللّهِ ﴿ وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: الشك في هذا القرآن والامتراء فيه.. وأشد من ذلك التكذيب به.. وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه.. والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن، وطمأنينة القلب إليه، والإقبال عليه، علمًا وعملًا.. فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجلً المطالب، وأفضل الرغائب، وأتم المناقب، وانتفىٰ عنهم الخسار.

﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ آيونس:٩٤-٩٥] ورتب على هذا الخسار، وهو عدم الربح أصلًا .. وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة، وحصول العقاب في الدنيا والآخرة.



#### الفوائد

فإن قيل: إن كثيرًا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذَّبوا رسول الله وعاندوه، وردُّوا عليه دعوته، والله تعالىٰ أمر رسوله أن يستشهد بهم، وجعل شهادتهم حجة لما جاء به، وبرهانًا علىٰ صدقه، فكيف يكون ذلك؟

فالجواب عن هذا، من عدة أوجه:

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم، فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم.. وأما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم، لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين، كـ (عبد الله بن سلام)، وأصحابه، وكثير ممن أسلم في وقت النبي عليه وخلفائه، و(كعب الأحبار) وغيرهم.

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول عَلَيْ مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه.. فإذا كان موجودًا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك، لم يقدح بما جاء به الرسول.

ومنها: أنّ الله تعالىٰ أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب علىٰ صحة ما جاءه، وأظهر ذلك وأعلنه علىٰ رءوس الأشهاد.. ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس علىٰ إبطال دعوة الرسول محمد ﷺ، فلو كان عندهم ما يردُّ ما ذكره الله، لأبدوه وأظهروه وبينوه، فلما لم يكن شيء من ذلك، كان عدم رد المعادي، وإقرار المستجيب من أدل الأدلة علىٰ صحة هذا القرآن وصدقه.

ومنها: أنّه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول، بل أكثرهم استجاب لها، وانقاد طوعًا واختيارًا.. فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب، فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام، ومصر، والعراق، وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب.. ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق، ومن تبعهم من العوام الجهلة، ومن تديّن بدينهم اسمًا لا معنى، كالإفرنج



الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل، وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويجًا لملكهم، وتمويهًا لباطلهم، كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة.

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَآءَتُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ إنهم من الضالين الغاوين أهل النار، لا بد أن يصيروا إلىٰ ما قدره الله وقضاه، ف..

﴿لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانا، وغيا إلى غيهم.. وما ظلمهم الله، ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق، لما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم..

﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَىٰ يَرَوُلُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ وَيونس: ٩٦- ٩٩] فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الذي وعدوا به.. فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال، وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق.. ولكن في وقت لا يجدي عليهم إيمانهم شيئًا، ﴿ فَيَوْمَ إِنِي اللَّهُ مِنْ لَكُونَ فَي وَقَتُ لا يَخْتُ اللَّهُ مَا الآيات فإنها تنفع من لا يَخْتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ [الروم].. وأما الآيات فإنها تنفع من له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد.

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞ ﴿ [يونس:٩٨]

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ﴾ من قرئ المكذبين..

﴿ ءَامَنَتُ ﴾ حين رأت العذاب..

﴿فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُا ﴾ لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه، حين رأى العذاب، كما قال تعالى عن فرعون ما تقدَّم قريبًا، لما قال: ﴿ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَ لَا إِلَهَ إِلَا ٱلَّذِى ءَامَنتُ بِهِ عَبُواْ إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾ [يونس].. المُسْلِمِينَ ۞ ﴾ [يونس]..



وكما قال تعالى: ﴿ فَامَنَا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ شَى فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنّتَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِمِّهِ ﴾ [غافر: ٨٤- ٨٥].. وقال تعالى: ﴿ حَتّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ شَ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا نَرَتْتُ تَكَلّ كَالَيْ المؤمنون: ٩٩- ١٠٠].. والحكمة في هذا ظاهرة: فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة، ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران..

﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُوا ﴾ بعد ما رأوا العذاب..

﴿ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞ [يونس: ٩٨] فهم مستثنون من العموم السابق.. ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة لم تصل إلينا ولم تدركها أفهامنا.. قال الله تعالى ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ عِينِ ۞ الصافات].. ولعل الحكمة في ذلك: مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۞ فَاَمَنُواْ فَمَتَّعَنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞ ﴾ [الصافات].. ولعل الحكمة في ذلك: أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم سيستمر، بل قد استمر فعلًا وثبتوا عليه. والله أعلم.

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [يونس:٩٩-١٠٠]

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ..

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ﴾ بأن يلهمهم الإيمان، ويُوزِعُ قلوبهم للتقوى، فقدرته صالحة لذلك.. ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم مؤمنين، وبعضهم كافرين..

﴿ أَفَا اَنَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ لَا تقدر علىٰ ذلك، وليس في إمكانك، ولا قدرة لغير الله علىٰ شيء من ذلك..

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ بإرادته ومشيئته، وإذنه القدري الشرعي.. فمن كان من الخلق قابلًا لذلك يزكو عنده الإيمان وفَّقَهُ وهَدَاه..



﴿وَيَجۡعَلُ ٱلرِّجۡسَ﴾ الشرَّ والضلال..

﴿عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعَقِلُونَ ۞﴾ [يونس:٩٩-١٠٠] عن الله أوامره ونواهيه، ولا يلقوا بالًا لنصائحه ومواعظه.

﴿ فُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَكُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُغْمِنُونَ فَهُلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَرَمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا تُغَنِينَ ﴿ اللَّهِ مِثْلَ أَيَّامِ ٱللَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِ مَّ قُلُ فَأَنتَظِرِينَ ﴿ ثُلُمَ تَظِينَ ﴿ ثُلُمَ اللَّهُ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ﴿ ثُلُمَ نَنجَ لُسُلَنَا وَاللَّهُ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُنا اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُم مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يدعو تعالىٰ عباده إلىٰ النظر لما في السماوات والأرض...

﴿ فُلِ النَّارُوا مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ والمراد بذلك: نظر الفكر والاعتبار والتأمل.. لما فيها وما تحتوي عليه، والاستبصار.. فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وعبرًا لقوم يوقنون.. تدل على أن الله وحده المعبود المحمود، ذو الجلال والإكرام، والأسماء والصفات العظام..

﴿ وَمَا تُغْنِى ٱلْآیکَتُ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمِ لَا یُؤْمِنُونَ ۞ فإنهم لا ینتفعون بالآیات لإعراضهم وعنادهم..

﴿ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ ﴾ فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله، بعد وضوحها..

﴿ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبَاهِمَّ ﴾ من الهلاك والعقاب، فإنَّهم صنعوا كصنيعهم، وسنة الله جارية في الأولين والآخرين..

﴿قُلْ فَانتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَسَعَلَمُونَ مِن تَكُونَ لَهُ الْعَاقِبَةُ الحسنة، والنجاة في الدنيا والآخرة، وليست إلا للرسل وأتباعهم.. ولهذا قال..

﴿ ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ من مكاره الدنيا والآخرة، وشدائدهما..

﴿كَلَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا﴾ أوجبناه علىٰ أنفسنا..

﴿ نُجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:١٠١-١٠٣] وهذا من دفعه عن المؤمنين.. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فإنه بحسب ما مع العبد من الإيمان تحصل له النجاة من المكاره.



﴿ قُلۡ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَاۤ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِكُنْ أَعۡبُدُ ٱللَّهَ ٱللَّذِى يَتَوَفَّكُم وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمُ وَلَا يَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمُ وَلَا يَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمُ وَلَا يَكُونَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَتُكُونَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكَ وَلَا يَنفَعُكَ وَلَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُونُ وَلَا يَعْمُونَ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ مِن لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُونُ وَلَا يَضُونُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَضُونُ وَلَا يَضُونُ وَلَا يَضُونُ وَلَا يَضَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَضُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَضَاعُونُ وَلَا يَصَاعُونَ وَلَا يَعْمَالِهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الل

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ سيد المرسلين، وإمام المتقين وخير الموقنين..

﴿ قُلَ يَ الْنَاسُ إِن كُنتُمُ فِي شَكِّ مِن دِينِ ﴾ في ريب واشتباه.. فإني لست في شك منه، بل لدي العلم اليقيني أنه الحق، وأن ما تدعون من دون الله باطل.. ولي على ذلك الأدلة الواضحة، والبراهين الساطعة.. ولهذا قال..

﴿ فَلَا أَعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ من الأنداد، والأصنام وغيرها.. لأنها لا تخلق ولا ترزق، ولا تدبر شيئًا من الأمور.. وإنما هي مخلوقة مسخرة، ليس فيها ما يقتضي عبادتها..

﴿ وَلَكِكِنَ أَعۡبُدُ اللَّهَ اللَّذِى يَتَوَفَّدُهُ ﴾ هو الله الذي خلقكم، وهو الذي يميتكم، ثم يبعثكم، ليجازيكم بأعمالكم، فهو الذي يستحق أن يعبد، ويُصلىٰ له ويُخضع ويُسجد..

﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ ..

﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا ﴾ أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله، وأقم جميع شرائع الدين حنيفًا، أي: مقبلًا على الله، معرضًا عما سواه..

﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞﴾ لا في حالهم، ولا تكن معهم..

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكً ﴾ وهذا وصف لكل مخلوق، أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار، هو الله تعالىٰ..

﴿ فَإِن فَعَلَّتَ ﴾ بأن دعوت من دون الله، ما لا ينفعك و لا يضرك..

﴿ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ [يونس:١٠٤-١٠٦] الضارين أنفسهم بإهلاكها، وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ۞ ﴾ [لقمان]، فإذا كان خير الخلق، لو دعا مع الله غيره، لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟!



﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدِكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - فَوَان يُرِدِكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - فَوَان يُصِيبُ بِهِ عَمْن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً عَ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [يونس:١٠٧]

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ ﴾ هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة.. فإنه النافع الضار، المعطي المانع، الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوهما..

﴿ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ ﴾ لأن الخلق لو اجتمعوا علىٰ أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا علىٰ أن يضروا أحدًا لم يقدروا علىٰ شيء من ضرره، إذا لم يرده الله.. ولهذا قال..

﴿ وَإِن يُرِدِكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْهِ لِهِ ٤٠ لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه، كما قال تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تَحْمَقِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ أَوْمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِيَّ ﴾ [فاطر: ٢]..

﴿ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً عَ ﴾ يختص برحمته من شاء من خلقه.. والله ذو الفضل العظيم..

﴿ وَهُو اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿الرَّحِيمُ ۞﴾ [يونس:١٠٧] الذي وسعت رحمته كلَّ شيء، ووصل جودُه إلىٰ جميع الموجودات.. بحيث لا يُستغنىٰ عن إحسانه طرفة عين.. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم، وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات، وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله علىٰ يده، جزَم بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.. ولهذا -لما بين الدليل الواضح قال بعده..

﴿ قُلۡ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡحَقُّ مِن رَبِّكُمُ ۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِمِّهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيلِ ۞ وَٱتَبَعُ مَا يُوجَىٰ إِلَيْكَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْها ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيلِ ۞ وَاتَّبَعُ مَا يُوجَىٰ إِلَيْكَ وَمُوخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ ﴿ [يونس:١٠٨-١٠٩]

﴿قُلْ﴾ يا أيها الرسول، لمَّا تبيَّن البرهان ..



﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ الخبر الصادق المؤيَّد بالبراهين، الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه..

﴿ مِن رَبِّكُمْ ﴾ وهو واصل إليكم من ربكم.. الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية ما فيه أعظم تربية لكم، وإحسان منه إليكم.. فقد تبين الرشد من الغي، ولم يبق لأحد شبهة..

﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴾ بهدى الله بأن علم الحق وتفهمه، وآثره على غيره..

﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً ﴾ والله تعالىٰ غني عن عباده، وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم..

﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾ عن الهدى، بأن أعرض عن العلم بالحق، أو عن العمل به..

﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ ولا يضر الله شيئًا، فلا يضر إلا نفسه..

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها.. وإنما أنا لكم نذير مبين، والله عليكم وكيل.. فانظروا لأنفسكم، ما دمتم في مدة الإمهال..

﴿وَأُتَّبِّعُ ﴾ أيها الرسول..

﴿مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ علمًا، وعملًا وحالًا ودعوةً إليه..

﴿وَاَصْمِرْ ﴾ علىٰ ذلك، فإنَّ هذا أعلىٰ أنواع الصبر، وإن عاقبته حميدة، فلا تكسل، ولا تضجر، بل دُم علىٰ ذلك، واثبت..

﴿ حَتَّى يَحَكُمَ ٱللَّهُ ﴾ بينك وبين من كذبك..

وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ آيونس:١٠٨-١٠٩] فإنَّ حُكمَه مشتمل على العدل التام، والقسط الذي يحمد عليه.. وقد امتثل على أمر ربه، وثبت على الصراط المستقيم.. حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنان، بعد ما نصره الله عليهم بالحجة والبرهان.. فلله الحمد، والثناء الحسن، كما ينبغي لجلاله، وعظمته، وكماله وسعة إحسانه.

تم تفسير سورة (يونس) والحمد لله رب العالمين





## تفسير سورة هود عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وهي مكية

﴿ الرَّ كِتَكِ أُخْكِمَتْ ءَايَنتُهُ و ثُمُّ فُصِّلَتْ مِن الَّدُنْ حَكِيمٍ خَيرٍ ۞ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِ لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيْ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَعًا حَسَنَا إِلَى أَجَلِ كُمُ مِّنَهُ نَذِيْ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَعًا حَسَنَا إِلَى أَبَلِ هُ مُنْسَمِّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبِيرٍ ۞ مُشَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبِيرٍ ۞ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ [مود:١-٤]

﴿الَّرَ ۚ كِتَنُّ ﴾ هذا ﴿ كِتَنُّ ﴾ عظيم، ونُزُلٌ كريم..

﴿ أُحَكِمَتْ ءَايَنتُهُ ﴾ أُتقنت وأُحسنت، صادقةً أخبارها، عادلةً أوامرها ونواهيها، فصيحةً الفاظه، هذا معانيه..

﴿ثُمَّ فُصِّلَتُ﴾ ميزت وبينت، بيانًا في أعلىٰ أنواع البيان..

﴿مِن لَّدُنَّ حَكِمٍ ﴾ يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته..

﴿ خَبِيرٍ ۞ مطلع على الظواهر والبواطن.. فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة.. وإنما أنزل الله كتابه لـ..

﴿ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ لأجل إخلاص الدين كله لله، وأن لا يشرك به أحد من خلقه..

﴿ إِنَّنِي لَكُمْ ﴾ أيها الناس..

﴿مِّنْهُ ﴾ من الله ربكم..

﴿نَذِيرٌ ﴾ لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة..

﴿ وَبَشِيرٌ ٢٠ المطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة..



﴿وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ﴾ عن ما صدر منكم من الذنوب..

﴿ ثُوَّ وَٰبُوَاْ إِلَيْهِ ﴾ فيما تستقبلون من أعماركم، بالرجوع إليه بالإنابة، والرجوع عما يكرهه الله إلىٰ ما يحبه ويرضاه.. ثم ذكر ما يترتب علىٰ الاستغفار والتوبة فقال..

﴿ يُمَتِّعَكُم مَّتَعًا حَسَنًا ﴾ يعطيكم من رزقه، ما تتمتعون به وتنتفعون..

﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ إلىٰ وقت وفاتكم..

﴿وَيُؤْتِ﴾ منكم..

﴿ كُلَّ ذِى فَضَٰلِ فَضَٰلَةً ﴾ يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره، ما هو جزاء الإحسانهم، من حصول ما يحبون، ودفع ما يكرهون..

﴿ وَإِن تَوَلُّوا ﴾ عن ما دعوتكم إليه، بل أعرضتم عنه، وربما كذبتم به..

﴿ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞ وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فيجازيهم بأعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر..

﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْرٌ ۗ ﴾..

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ [هود:١-٤] كالدليل علىٰ إحياء الله الموتىٰ.. فإنه قدير علىٰ كل شيء، ومن جملة الأشياء إحياء الموتىٰ، وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين، فيجب وقوع ذلك عقلًا ونقلًا.

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسَتَخْفُواْ مِنْةً أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُورَتَ إِنَّهُ مَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ [مرد:٥]

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ يخبر تعالىٰ عن جهل المشركين، وشدة ضلالهم، أنهم ﴿ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ أي: يميلونها..

﴿لِيَسَتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ من الله، فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم، وبصره لهيئاتهم.. قال تعالى مبينا خطأهم في هذا الظن..

﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُم ﴿ يَتَغَطُّون بها.. يَعلَمُهُم فِي تلك الحال التي هي من أخفىٰ الأشياء.. بل...



﴿ يَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ من الأقوال والأفعال..

﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ منها، بل ما هو أبلغ من ذلك، وهو..

﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ [هود:٥] بما فيها من الإرادات، والوساوس، والأفكار، التي لم ينطقوا بها سرًا ولا جهرًا.. فكيف تخفىٰ عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه.

#### 🕮 الفوائد

### ويحتمل أن المعنى في هذا:

أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلين عن دعوته..

أنهم -من شدة إعراضهم- يثنون صدورهم، أي: يُحدَودَبون حين يرون الرسول عَلَيْق، لئلا يراهم ويُسمِعُهم دعوته، ويعظُهم بما ينفعهم، فهل فوق هذا الإعراض شيء؟!

ثم توعدهم بعلمه تعالىٰ بجميع أحوالهم، وأنهم لا يخفون عليه، وسيجازيهم صنيعهم.

﴿ وَمَا مِن دَانِتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ [مود:٦]

﴿ وَمَا مِن دَابَـّةِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ جميع ما دب علىٰ وجه الأرض، من آدمي، أو حيوان بري أو بحري..

﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ فالله تعالىٰ قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقها علىٰ الله..

﴿وَيَعَلَمُ مُسْتَقَرَّهَا ﴾ يعلم مستقر هذه الدواب، وهو: المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه، وتأوي إليه..

﴿ وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها، وعوارض أحوالها..

﴿ كُلُّ ﴾ من تفاصيل أحوالها..

﴿ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴾ [هود: ٦] في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة، والتي تقع في السماوات والأرض.. الجميع قد أحاط بها علم الله، وجرئ بها قلمه،



ونفذت فيها مشيئته، ووسِعَها رزقه.. فلتطمئن القلوب إلىٰ كفاية من تكفل بأرزاقها، وأحاط علمًا بذواتها، وصفاتها.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وَ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَتُولُنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولًا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّيِينٌ ﴿ وَلَيِن أَخَرُنَا عَنْهُمُ الْمَوْتِ لَيَتُولُنَ اللَّهُ أَوْ اللَّهِ مَ الْمَوْتِ لَيَتَعُولُنَ مَا يَحْمِسُهُ أَو اللَّهِ مَ الْمَوْلِ اللَّهُ مَعْدُودً قَلَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَرَدَ ﴿ وَكَانَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَرَدَ الْمَا الْمَوْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللِ

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي﴾ يخبر تعالىٰ أنه..

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَتَّامِ ﴾ أوَّلُها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة.. ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ وَ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ وحين خلق السماوات والأرض ﴿ كَانَ عَرْشُهُ وَ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ فوق السماء السابعة.. فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى عليه، يدبر الأمور، ويصرفه كيف شاء، من الأحكام القدرية، والأحكام الشرعية.. ولهذا قال..

﴿لِيَبَلُوكُمُ أَيُّكُو أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ ليمتحنكم، إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه، فينظر أيكم أحسن عملًا.. قال الفضيل بن عياض رَحَمُ اللّهُ: (أَخلَصُه وأَصوبُه)، قيل يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: (إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا، لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتىٰ يكون خالصًا صوابًا).. والخالص: أن يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتىٰ يكون خالصًا صوابًا).. والخالص: أن يكون متبعًا فيه الشرع والسنة.. وهذا كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَا خَلَقُتُ اللّهِ مَنَ وَالّهِ سَمَوَتِ وَمِنَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَتَ اللّهُ قَد أَعَاظَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٤ والطلاق].. فالله تعالىٰ خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك، فأولئك هم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك، فأولئك هم الخاسرون.. ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها علىٰ ما أمرهم به ونهاهم.. ولهذا ذكر



الله تكذيب المشركين بالجزاء، فقال..

﴿وَلَينِ قُلْتَ﴾ لهؤلاء..

﴿ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ﴾ وأخبرتهم بالبعث..

﴿مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ ﴾ لم يصدقوك.. بل كذبوك أشد التكذيب، وقدحوا فيما جئت به..

﴿لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞﴾ ألا وهو الحق المبين.

﴿ وَلَهِنْ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ ﴾ إلىٰ وقت مقدَّر.. فتباطأوه..

﴿لَّكَتُولُنَّ ﴾ لقالوا من جهلهم وظلمهم..

﴿مَا يَحْبِسُهُ ۗ وَمَضِمُونَ هَذَا تَكَذَيبُهُم به.. فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلاً على كذب الرسول المخبِر بوقوع العذاب.. فما أبعد هذا الاستدلال؟!..

﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ﴾ العذاب..

﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ فيتمكنون من النظر في أمرهم..

﴿وَحَاقَ بِهِم ﴾ أي: نزل..

﴿مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ ۞﴾ [هرد:٧-٨] من العذاب.. حيث تهاونوا به، حتى جزموا بكَذِب من جاء به.

﴿ وَلَئِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَعُوسُ كَفُورُ وَ لَيَعُوسُ كَفُورُ وَ وَلَئِنْ أَذَقَنَا هُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱللَّيْنَ صَبَرُواْ ذَهَبَ ٱللَّيْنَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّال

﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ﴾ يخبر تعالىٰ عن طبيعة الإنسان، أنه جاهلٌ ظالمٌ بأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق، والأولاد، ونحو ذلك..

﴿ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ ﴾ ثم نزعها منه..

﴿ إِنَّهُ وَ لَيَوُسٌ كَفُورٌ ۞ ﴿ فإنه يستسلم لليأس، وينقاد للقنوط، فلا يرجو ثواب الله.. ولا يخطر بباله أن الله سير دها أو مثلها، أو خيرًا منها عليه..



﴿ وَلَهِنْ أَذَفَٰنَهُ نَعَـ مَآءَ بَعۡـدَ ضَرَّاءَ مَسَّـتُهُ ﴾ وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته.. يفرح ويبطر..

﴿لَيَـٰقُولَنَّ ﴾ ويقول..

﴿ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اَتُ عَنِّي ﴾ ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير..

﴿إِنَّهُ لَفَرِّحٌ ﴾ فرح بما أوتي مما يوافق هوى نفسه..

﴿ فَخُورٌ ۞ ﴾ بنعم الله علىٰ عباد الله، وذلك يحمله علىٰ الأشر والبطر والإعجاب بالنفس، والتكبر علىٰ الخلق، واحتقارهم وازدرائهم، وأي عيب أشد من هذا؟!! وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو..

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ﴾ إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخُلق الذميم إلى ضده، وهم الذين صبَّروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا، وعند السراء فلم يبطروا..

﴿وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ من واجبات ومستحبات..

﴿أُوْلَٰتَ إِنَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم، يزول بها عنهم كل محذور..

﴿وَأَجَرُّكَ مِيرٌ ۞﴾ [هود:٩-١١] وهو الفوز بجنات النعيم، التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين.

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَهَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجَآءَ مَعَهُ و مَلَكُ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ [مود:١٢]

يقول تعالى مسليًا لنبيه محمد على عن تكذيب المكذبين..

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ البَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَآ إِنَّى بِهِ عَصَدُرُكَ ﴾ لا ينبغى هذا لمثلك..

﴿ أَن يَقُولُوا ﴾ أن قولهم يؤثر فيك، ويصدك عما أنت عليه، فتترك بعض ما يوحيٰ إليك، ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم..

﴿ لَوْلَا آَنُولَ عَلَيْهِ كَنَرُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ ﴾ فإن هذا القول ناشئ من: تعنت، وظلم، وعناد، وضلال، وجهل بمواقع الحجج والأدلة.. فامض علىٰ أمرك، ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه ولا يضق لذلك صدرك.. فهل أوردوا عليك حجة لا



تستطيع حلها؟! أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحًا يؤثر فيه وينقص قدره، فيضيق صدرك لذلك؟! أم عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبرًا؟

﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ ..

﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ ۞ [هود:١٢] فهو الوكيل عليهم، يحفظ أعمالهم، ويجازيهم بها أتم الجزاء.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَبُهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عِمْفَتَرَيَتِ وَآدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [هود:١٢-١٤]

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُم ﴾ أي: افترى محمد هذا القرآن!! فأجابهم بقوله..

﴿قُلُ ﴾ لهم..

﴿ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَتِ ﴾ فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة..

﴿ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ وأنتم الأعداء حقًا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعو ته، ف..

﴿إِن كُنُّتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ أنه قد افتراه .. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات..

﴿فَإِلَّةِ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ ﴾ علىٰ شيء من ذلكم..

﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾ من عند الله؛ لقيام الدليل والمقتضي، وانتفاء المعارض..

﴿ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوًّ ﴾ واعلموا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ.. أي: هو وحده المستحق للألوهية والعبادة..

﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ۞ ﴾ [هود: ١٣ - ١٤] منقادون لألوهيته، مستسلمون لعبوديته.

### 🕮 الفوائد

## في هذه الآيات:

۱ – إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين، ولا قدح القادحين.. خصوصًا إذا كان القدح لا مستند له، ولا يقدح فيما دعا إليه.



٢- وأنه لا يضيق صدره، بل يطمئن بذلك، ماضيًا على أمره، مقبلًا على شأنه.

٣- وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها.. بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب.

٤ – وفيها: أن هذا القرآن معجز بنفسه، لا يقدر أحدٌ من البشر أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور من مثله، بل ولا بسورة من مثله؛ لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك، فلم يعارضوه، لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك.

٥ وفيها: أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن (علم القرآن) و(علم التوحيد)، لقوله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوٍّ ﴾ [هود: ١٤].

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَتَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبَخَسُونَ ﴿ أُولَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۚ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [مود:١٥-١٦]

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْخَيَوةَ الدُّنيًا وَزِينَهَا ﴾ كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا، وعلى زينتها من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.. قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء.. ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئًا.. فهذا لا يكون إلا كافرًا، لأنه لو كان مؤمنًا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسَّر له من الأعمال أثرٌ من آثار إرادته الدار الآخرة.. ولكن هذا الشقى الذي كأنه خُلِقَ للدنيا وَحدَهَا..

﴿ نُونِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ﴾ نعطيهم ما قُسِمَ لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا..

﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٠ لا ينقصون شيئًا مما قدِّر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم..

﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّالُّ ﴿ خالدين فيها أبدًا، لا يفتَّر عنهم العذاب، وقد حُرموا جزيل الثواب..

﴿ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا ﴾ في الدنيا.. أي: بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله..



﴿وَيَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ [هود:١٥-١٦] وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها، ولا وجود لشرطها، وهو الإيمان.

﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ وَكَتَابُ مُوسَىٰ إِمَامَا وَرَحْمَةً أُوْلَنَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَلَكِنَ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْهِ دَا١٧]

يذكر تعالىٰ حال رسوله محمد على ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه وحججه الموقنين بذلك.. وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلَهم، فقال..

﴿ أَفَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَبِّهِ ﴾ بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة، ودلائلها الظاهرة، فتيقن تلك البيِّنة..

﴿وَيَتَّلُوهُ ﴾ يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر..

﴿ شَاهِدٌ مِّنَهُ ﴾ وهو شاهد الفطرة المستقيمة، والعقل الصحيح، حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه، وعلم بعقله حسنه، فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه..

﴿ وَمِن فَبَلِهِ عِكْتَبُ مُوسَى ﴾ وَثَمَّ شاهد ثالث، وهو ﴿ كِتَبُ مُوسَى ﴾ التوراة التي جعلها الله.. ﴿ إِمَامًا ﴾ للناس..

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ لهم.. يشهد لهذا القرآن بالصدق، ويوافقه فيما جاء به من الحق.. أي: أفمن كان بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان، وقامت لديه أدلة اليقين، كمن هو في الظلمات والجهالات، ليس بخارج منها؟! لا يستوون عند الله، ولا عند عباد الله..

﴿أُوْلَيْكِ﴾ الذين وُفِّقُوا لقيام الأدلة عندهم..

﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَ ﴾ يُؤْمِنُونَ بالقرآن حقيقة . . فيثمر لهم إيمانهم كلَّ خير في الدنيا والآخرة . . ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ عَ﴾ أي: القرآن . .

﴿ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ ﴾ أي: سائر طوائف أهل الأرض، المتحزبة على رد الحق..

﴿ فَأَلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ لَا بِدِ مِن وروده إليها..

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ ﴾ أي: في أدنى شك..



﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَلَكِنَ أَكُّرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ [هود:١٧] إمَّا جهلًا منهم وضلالًا، وإما ظلمًا وعنادًا وبغيًا.. وإلا فمن كان قصده حسنًا وفهمه مستقيمًا، فلا بد أن يؤمن به؛ لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه.

﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْلَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وُلَآءِ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱللَّا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱللَّا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَعُونَهَا عَوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞ [هود:١٥-١٩]

﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى أُللَّهِ كَذِبًا ﴾ يخبر تعالىٰ أنه لا أحد ﴿ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى اللهِ بنسبة الشريك له، أو وصفه بما لا أللَّهِ كَذِبًا ﴾.. ويدخل في هذا: كلُّ من كذب علىٰ الله بنسبة الشريك له، أو وصفه بما لا يليق بجلاله، أو الإخبار عنه بما لم يقل، أو ادعاء النبوة، أو غير ذلك من الكذب علىٰ الله.. فهؤلاء أعظم الناس ظلمًا..

﴿ أُوْلَٰتَ بِكَ يُعۡرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ ليجازيهم بظلمهم، فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد...

﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشَّهَادُ ﴾ الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم..

﴿هَلَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ ۚ أَلَا لَقَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞﴾ أي: لعنة لا تنقطع.. لأن ظلمهم صار وصفًا لهم ملازمًا، لا يقبل التخفيف.. ثم وصف ظلمهم فقال..

﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله، وهي سبيل الرسل، التي دعوا الناس إليها، وصدُّوا غيرهم عنها، فصاروا أئمةً يدعون إلىٰ النار..

﴿وَيَبِّغُونَهَا ﴾ أي: سبيل الله..

﴿عِوَجَا﴾ يجتهدون في ميلها، وتشيينها، وتهجينها.. لتصير عند الناس غير مستقيمة.. فيحسنون الباطل ويقبحون الحق.. قبحهم الله..

﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞ ﴿ [هود:١٨-١٩]..



﴿ أُوْلَنَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنْهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ [مرد:٢٠-٢٣]

﴿ أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ليسوا فائتين الله، لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه..

﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً ﴾ فيدفعون عنهم المكروه، أو يحصلون لهم ما ينفعهم، بل تقطعت بهم الأسباب..

﴿ يُصَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَدَابُ ﴾ يغلظ ويزداد، لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم..

﴿مَا كَانُواْ يَسَتَطِيعُونَ ٱلسَّمَعَ ﴾ من بغضهم للحق ونفورهم عنه، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعًا ينتفعون به ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۞ كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُّسَتَنفِرَةٌ ۞ فَرَنِينَ ۞ كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُّسَتَنفِرَةٌ ۞ فَرَنِينَ مِن قَسُورَةٍ ۞ ﴾ [المدثر]..

﴿ وَمَا كَانُواْ يُتَصِرُونَ ۞ أي: ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون..

﴿ أُوْلَامِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ حيث فوتوها أعظم الثواب واستحقوا أشد العذاب..

﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسِّنونه، ولم تغن عنهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك..

﴿لَاجَرَمَ﴾ أي: حقًا وصدقًا..

﴿ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ حصر الخسار فيهم، بل جعل لهم منه أشده؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة والعذاب.. نستجير بالله من حالهم.. ولما ذكر حال الأشقياء ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب فقال..



﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بقلوبهم، أي: صدَّقوا واعترفوا لِمَا أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده..

﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ المشتملة على أعمال القلوب والجوارح، وأقوال اللسان..

﴿وَأَخْبَتُوا ۚ إِلَىٰ رَبِّهِمَ ﴾ خضعوا له، واستكانوا لعظمته، وذلوا لسلطانه، وأنابوا إليه بمحبته، وخوفه، ورجائه، والتضرع إليه..

﴿أُوْلَيْكِ ﴾ الذين جمعوا تلك الصفات..

﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ [هود: ٢٠- ٢٣] لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبًا إلا أدركوه، ولا خيرًا إلا سبقوا إليه.

﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴿ [مود:٢٤]

﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ ﴾ فريق الأشقياء، وفريق السعداء..

﴿ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَيِّ ﴾ هؤلاء الأشقياء..

﴿وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾ مثل السعداء..

﴿ هَلَ يَسْتَوِيانِ مَثَلَّا ﴾ لا يستوون مثلاً .. بل بينهما من الفَرق ما لا يأتي عليه الوصف..

﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴿ [هود:٢٤] الأعمال التي تنفعكم فتفعلونها، والأعمال التي تضركم فتتركونها.

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ أول المرسلين..

﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِ } يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك.. فقال لهم..

﴿ إِنِّي لَّكُو نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ بَيَّنت لكم ما أنذرتكم به، بيانًا زال به الإشكال..

﴿ أَن لَّا تَعَبُّدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّه ﴾ أخلصوا العبادة لله وحده، واتركوا كل ما يعبد من دون الله.



﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ۞ [هود:٢٥-٢٦] إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني.

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّفَالَنَا وَمَا نَرَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّفَالَنَا وَمَا نَرَكَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَكَ الرَّأْيِ اللَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ كَذِبِينَ ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ كَذِبِينَ ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ كَذِبِينَ ﴾ [مود:٢٧]

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ الأشراف والرؤساء، رادِّين لدعوة نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ، كما جرت العادة لأمثالهم، أنهم أول من رَد دعوة المرسلين..

﴿ مَا نَرَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه.. مع أنه في نفس الأمر هو الصواب، الذي لا ينبغي غيره.. لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه، ويراجعوه في كل أمر، بخلاف الملائكة..

﴿ وَمَا نَرَكَ ٱللَّهِ عَلَى إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا ﴾ ما نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة، بزعمهم.. وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول، الذين انقادوا للحق ولم يكونوا كالأراذل.. الذين يقال لهم (الملأ)، الذين اتبعوا كل شيطان مريد، واتخذوا آلهة من الحجر والشجر، يتقربون إليها ويسجدون لها، فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟! وقولهم..

﴿بَادِكَ ٱلرَّأِي﴾ أي: إنما اتبعوك من غير تفكر وروية، بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك.. يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، ولم يعلموا أنَّ الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول، وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه.. لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل، وفكر طويل..

﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ لستم أفضلَ منا فننقاد لكم..

﴿ بَلَ نَظُنُّكُمُ كَاذِبِينَ ۞ [هود: ٢٧] وكذبوا في قولهم هذا.. فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التام على صدقه.. ولهذا..

﴿ قَالَ يَعَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِن زَيِّ وَءَاتَكِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَلَيْ فَعُمِيَّتَ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُ كُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ۞ وَيَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ



مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ ءَامَنُوَأً إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِيّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَعَوْمِ مَن يَنْصُرُنِى مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُهُمُّ وَلَكِنِيّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَعَوْمِ مَن يَنْصُرُنِى مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُهُمُّ الْفَيْنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْفَيْبَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيّ أَعْيُنكُمْ لَن يُؤْتِيهَهُمُ اللَّهُ وَلَا أَقُولُ لِلّذِينَ تَزْدَرِيّ أَعْيُنكُمْ لَن يُؤْتِيهَهُمُ اللَّهُ وَلَا أَقُولُ لِلّذِينَ تَزْدَرِيّ أَعْيُنكُمْ لَن يُؤْتِيهَهُمُ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِي إِذَا لَيْمِنَ الظّلِمِينَ ﴿ وَهُ المُدَامِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِي إِذَا لَيْمِنَ الظّلِمِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

﴿قَالَ﴾ لهم نوح مجاوبا..

﴿ يَعَقَرُم أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَّبِي ﴾ أي: على يقين وجزم.. يعني: وهو الرسول الكامل القدوة، الذي ينقاد له أولو الألباب، ويضمحل في جنب عقله عقول الفحول من الرجال، وهو الصادق حقا.. فإذا قال: (إني على بينة من ربي)، فحسبك بهذا القول شهادة له وتصديقًا..

﴿ وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ﴾ أُوحىٰ إليَّ وأرسلني، ومنَّ علي بالهداية..

﴿فَعُمِّيَّتُ عَلَيْكُرُ ﴾ خَفِيَت عليكم، وبها تثاقلتم..

﴿أَنُازِهُكُمُوهَا﴾ أنكرهكم علىٰ ما تحققناه، وشككتم أنتم فيه؟!

﴿وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ۞ حتىٰ حرصتم علىٰ رد ما جئت به.. ليس ذلك ضارنًا، وليس بقادح من يقيننا فيه، ولا قولكم وافتراؤكم علينا صادًا لنا عمَّا كنَّا عليه.. وإنما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم، وموجبًا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل.. فإذا وصلت الحال إلىٰ هذه الغاية، فلا نقدر علىٰ إكراهكم علىٰ ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتم عنه، ولهذا قال: ﴿ أَنْذِهُ كُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ ﴾..

﴿ وَيَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ على دعوتي إياكم..

﴿مَالَّا ﴾ فستستثقلون المغرم..

﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء، فقال لهم..

﴿وَمَآ أَنَاْ بِطَادِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً ﴾ ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك، بل أتلقاهم بالرحب والإكرام، والإعزاز والإعظام..



﴿إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمَ ﴾ فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم..

﴿وَلَكِنِىٓ أَرَكُمُ وَوَمَا تَجَهَلُونَ ۞﴾ حيث تأمرونني بطرد أولياء الله، وإبعادهم عني.. وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه.. وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم، وإنه ليس لنا عليكم من فضل..

﴿ وَيَكَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُم ﴿ من يمنعني من عذابه.. فإنَّ طردهم موجب للعذاب والنكال، الذي لا يمنعه من دون الله مانع..

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ما هو الأنفع لكم والأصلح، وتدبرون الأمور..

﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ ﴾ غايتي أني رسول الله إليكم، أبشركم، وأنذركم.. وأما ما عدا ذلك فليس بيدي من الأمر شيء.. فليست خزائن الله عندي أدبرها أنا وأعطي من أشاء..

﴿وَلَآ أَعَلَمُ ٱلۡغَيۡبَ﴾ فأخبركم بسرائركم وبواطنكم..

﴿ وَلَا أَقُولُ إِنِّ مَلَكُ ﴾ والمعنى: أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي، ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بها، ولا أحكم على الناس بظني..

﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي ٓ أَعْيُنُكُم ﴿ أَي: ضعفاء المؤمنين، الذين يحتقرهم الملأ الذين كفروا..

﴿ لَنَ يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا لَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير الكثير، وإن كانوا غير ذلك، فحسابهم على الله..

﴿ إِنِّ إِذَا ﴾ إن قلت لكم شيئًا مما تقدُّم..

﴿ لَمِنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَهِ ١٠٠٥] وهذا: تأييس منه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لقومه أن ينبذ فقراء المؤمنين، أو يمقتهم.. وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة للمنصف.. فلما رأوه لا ينكف عما كان عليه من دعوتهم، ولم يدركوا منه مطلوبهم..

﴿قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلَتَنَا فَأَكُثَرَتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ۞﴾ [مود:٣٢]



﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا ﴾ . .

﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ من العذاب..

﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ ﴿ [مود: ٣] فما أجهلهم وأضلهم؟! حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصح! فهلا قالوا إن كانوا صادقين: يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلىٰ أمر لم يتبيَّن لنا، فنريد منك أن تبيِّنه لنا لننقاد لك، وإلا فأنت مشكور في نصحك؟! لكان هذا الجواب المنصف الذي قد دعي إلىٰ أمر خفي عليه.. ولكنهم في قولهم كاذبون، وعلىٰ نبيهم متجرئون.. ولم يردوا ما قاله بأدنىٰ شبهة، فضلا عن أن يردوه بحجة.. ولهذا عدلوا -من جهلهم وظلمهم - إلىٰ الاستعجال بالعذاب، وتعجيز الله، ولهذا أجابهم نوح عَلَيْهِ السَّلَمُ بقوله: ﴿ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللهُ إِن شَاءً ﴾ [هود: ٣٣]..

﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ۞ وَلَا يَنْعُكُمُ نُصْحِى إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ وَلَا يَنْعُكُمُ نُصْحِى إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُونِكُمُ هُوَ رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴿ [هود:٣٣-٣٤]

﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ ﴾ أي: إن اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزله بكم، فَعَل ذلك..

﴿ وَمَآ أَنْتُم بِمُعۡجِزِينَ ﴾ لله.. وأنا ليس بيدي من الأمر شيء..

﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ نُصِّحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ إن إرادة الله غالبة.. فإنه إذا أراد أن يغويكم لردِّكم الحق فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت لكم أتمَّ النصح –وهو قد فعل عَيْهِ ٱلسَّلَامُ – فليس ذلك بنافع لكم شيئا..

﴿هُوَ رَبُّكُر ﴾ يفعل بكم ما يشاء، ويحكم فيكم بما يريد..

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [هود: ٣٣- ٣٤] فيجازيكم بأعمالكم.

﴿أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَبُّهُ قُلۡ إِنِ ٱفۡتَرَيْتُهُۥ فَعَـلَىٓ إِجۡرَامِی وَأَنَاْ بَرِیٓۦؓ مِّـمَّا تَجۡدِرِمُونَ۞﴾ [مود:٣٥]



﴿أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكِفَّ﴾ هذا الضمير محتمِل أن يعود إلى نوح، كما كان السياق في قصته مع قومه، وأن المعنى: أن قومه يقولون: افترى على الله كذبًا، وكذّب بالوحي الذي يزعم أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول ﴿ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُو فَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا ْبَرِيَ ۗ مِمّا جُحُرِمُونَ ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَا أُخْرَيُ ﴾ [الإسراء: ١٥].. ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد عليه وزره ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَ أُخْرَيُ ﴾ [الإسراء: ١٥].. ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي محمد عليه وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء، فلما شرع الله في قصِّها على رسوله، وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته، ذكر تكذيب قومه له، مع البيان التام، فقال: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَدُهُ ﴾ أي: هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه، أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها، فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب، ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتاب، فجاء بهذا الكتاب الذي تحدًّاهم أن يأتوا بسورة من مثله.. فإذا زعموا -مع هذا - أنه افتراه، عُلِم أنهم معاندون، ولم يبق فائدة في عجاجهم، بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهم، ولهذا قال..

﴿قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَـالَىٓ إِجْرَامِي﴾ أي: ذنبي وكذبي..

﴿ وَأَنَا ۚ بَرِيٓ ءٌ مِّمَّا تُجُرِمُونَ ﴿ ﴾ [هود: ٣٥] فَلِمَ تستلجون في تكذيبي؟!

﴿ وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحِ أَنَّهُ وَ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُ م مُّغَرَّقُونَ ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ عَلَيْهُ مَلَا أَيْنِ فَوَمِهِ عَلَيْهُ مَن مُغْرَقُونَ ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [هرد:٣٩-٣٩]

﴿ وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ مُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ قد قَسُوا..

﴿ فَلَا تَبْتَهِ مِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ فلا تحزن، ولا تبال بهم، وبأفعالهم، فإن الله قد مقتهم، وأحقَّ عليهم عِذابه الذي لا يرد..

﴿وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ بحفظنا، ومرأى منا، وعلى مرضاتنا..



﴿ وَلَا تُخَلِّطِ بْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ لا تراجعني في إهلاكهم..

﴿إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٥٠ قَل حَقَّ عليهم القول، ونَفَذَ فيهم القدر..

﴿ وَيَضْنَعُ ٱلْفُلْكَ ﴾ فامتثَل أمرَ ربه، وجعل يصنع الفلك..

﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ يُن قَوْمِهِ ﴾ ورأوا ما يصنع..

﴿ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَّا ﴾ الآن..

﴿ فَإِنَّا نَشَخَرُ مِنكُمْ كُمْ كَمَا تَشَخَرُونَ ۞ ..

﴿ فَسَوْفَ تَعَامُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِّنِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُُقِيمٌ ۞ ﴿ [هود:٣٩-٣٩] نحن أم أنتم.. وقد علموا ذلك، حين حلَّ بهم العقاب.

﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ الْمُودَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ١٤]

﴿حَتَّى ٓ إِذَا جَآءَ أَمُّرُنَا ﴾ أي: قدرنا بوقت نزول العذاب بهم..

﴿ وَفَارَ ٱلتَّنُورُ ﴾ أنزل الله السماء بالماء بالمنهمر، وفجر الأرض كلها عيونا حتى التنانير -التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء - تفجرت ﴿ فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ۞ ﴾ [القمر]..

﴿قُلْنَا﴾ لنوح ..

﴿ اَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اَتْنَيْنِ ﴾ من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثىٰ.. لتبقىٰ مادة سائر الأجناس.. وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين فإنَّ السفينة لا تطيق حملها..

﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ ممن كان كافرًا، كابنه الذي غرق..

﴿وَمَنْ ءَامَنَّ ﴾ والحال أنه..

﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ۞﴾ [هود: ٤٠] ..



## ﴿ وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡـهِ ٱللَّهِ مَجۡرِبُهَا وَمُرۡسَلَهَاۤ ۗ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ تَحِيمُ ۞ ﴿ [مود:٤١]

﴿ وَقَالَ ﴾ نوح لمن أمره الله أن يحملهم..

﴿ أَرْكَبُواْ فِيهَا بِسَـهِ ٱللَّهِ مَجْرِكُهَا وَمُرْسَكُهَأَ ﴾ تجري على اسم الله، وترسو على اسم الله، وتجري بتسخيره وأمره..

﴿ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ تَحِيمٌ ۞﴾ [هود:٤١] حيث غفر لنا ورحمنا، ونجانا من القوم الظالمين.. ثم وَصَف جريانها كأنَّا نشاهدها فقال..

﴿ وَهِىَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ
يَبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ [ هود: ٢١]

﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ﴾ بنوح، ومن ركب معه..

﴿فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ والله حافظها وحافظ أهلها..

﴿وَنَادَىٰ فُوحٌ آبَّنَهُو ﴾ لما ركب، ليركب معه..

﴿وَكَانَ﴾ ابنه..

﴿ فِي مَعْزِلِ ﴾ عنهم حين ركبوا، أي: مبتعدًا، وأراد منه أن يقرب ليركب، فقال له..

﴿ يَنْهُنَّ أَرُّكُ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ١٠ [هود:٤٢] فيصيبك ما يصيبهم، ف..

﴿ قَالَ سَعَاوِى ٓ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءَ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنَ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن تَرْحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ ﴾ [هود: ٤٣]

﴿ قَالَ ﴾ ابنه، مكذِّبًا لأبيه أنه لا ينجو إلا من رَكِب معه السفينة..

﴿ سَتَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ ﴾ سأرتقي جبلًا أمتنع به من الماء، ف..

﴿قَالَ﴾ نوح..

﴿ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ ﴾ فلا يعصم أحدًا جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب لَمَا نجا، إن لم ينجه الله..



﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ ﴾ الابن..

﴿ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود:٤٣] فلما أغرقهم الله ونجَّى نوحا ومن معه.

﴿ وَقِيلَ يَنَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَلَسَمَآءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَالسَّمَوَةُ وَالسَّمَوَةُ وَالسَّمَاءُ اللَّقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَهُودَ ٤٤]

﴿ وَقِيلَ يَكَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَا الذي خرج منك، والذي نزل إليك.. أي: ابلعي الماء الذي علىٰ وجهك..

﴿ وَ يَسَمَا هُ أَقَلِمِى وَغِيضَ ٱلْمَا هُ ﴾ فامتثلتا لأمر الله، فابتلعت الأرض ماءها، وأقلعت السماء، فنضب الماء من الأرض..

﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمِّرُ ﴾ بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين..

﴿وَأَسْتَوَتُ ﴾ السفينة ..

﴿ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ أرست علىٰ ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل..

﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ [هود] أُتبعوا بعد هلاكهم لعنة وبعدا وسحقا لا يزال معهم.

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَٰدَكَ ٱلْحَقُّ وَعَٰذَكَ ٱلْحَقُّ وَعَٰذَكَ ٱلْحَقُّ وَعَٰذَكَ ٱلْحَقُّ الْحَكِمِينَ ﴿ وَإِنَّ وَعَٰذَكَ ٱلْحَقُّ الْحَكِمِينَ ﴿ وَإِنَّ مَا عَالَمُ الْحَكِمِينَ الْحَقَالَ اللَّهُ الْحَقَلَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَٰدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ وقد قلت لي: فـ ﴿ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ﴾ [هود: ٤٠] ولن تخلف ما وعدتني به..

﴿ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَهُ وَ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ حملته الشفقة، وأن الله وعده بنجاة أهله، ظنَّ أن الوعد لعمومهم من آمن ومن لم يؤمن، فلذلك دعا ربَّه بذلك الدعاء، ومع هذا ففوَّض الأمرَ لحِكمَةِ الله البالغة (١)، ف..

<sup>(</sup>١) أو لعل ولده كان منافقًا، وخفي باطنه علىٰ نوح عَلَيْهِالسَّلَامُ، فاستشكل هلاكه مع ظهور إسلامه، ولم يستشكل هلاك زوجته وبقية أولاده- إن كان له ولد غير هذا الهالك- مع ظهور كفرهم.. والله تعالىٰ أعلم.



# ﴿ قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنَ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ وَ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ ﴿ [مود: ٤٦]

﴿قَالَ﴾ الله له..

﴿ يَنُوحُ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ الذين وعدتك بإنجائهم..

﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَلِحٍ ﴾ هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله..

﴿فَلَا نَشَىٰٓانِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۖ ﴾ أي: ما لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون خيرًا أو غير خير..

﴿ إِنِّىَ أَعِطُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ۞ [هود:٤٦] أني أعظك وعظًا تكون به من الكاملين، وتنجو به من صفات الجاهلين.. فحينئذ ندم نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ ندامة شديدة علىٰ ما صدر منه، و..

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَقَرَّحَمْنِي أَكُودُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَقَرَّحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ وَقَرَّحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ [مود:٤٧]

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْهُ ﴾ . .

﴿ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِى وَتَرْحَمْنِى آلَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَالرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين.

### 🕮 الضوائد

دل هذا على أن نوحا عَلَيْهِ السَّلَامُ، لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه محرَّم داخلٌ في قوله ﴿ وَلَا يُخَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون] بل تعارض عنده الأمران، وظن دخولَه في قوله ﴿ وَأَهْلَكَ ﴾، وبعد ذلك تبيَّن له أنَّه داخلٌ في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم (۱).

<sup>(</sup>١) إلا أن ترجيح احتمال كون ابنه منافقًا لا يُورِد هذا الإشكال أصلًا.



# ﴿ قِيلَ يَانُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَالْمَ يُنْ مُعَلَىٰ أَمُرُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُرُّ يَمَسُّهُم مِّنَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴾ [هود: ٤٨]

﴿ وَيَـلَ يَنُوحُ ٱهْبِطَ بِسَلَمِ مِّنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَوِ مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه، فبارك الله في الجميع، حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها..

﴿وَأَمَدُ سَنُمَتِّعُهُمَ ﴾ في الدنيا..

﴿ ثُوَّ يَمَسُّهُم مِّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ آهِ د:٤٨] أي: هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحللنا به العقاب، وإن متعوا قليلا فسيؤخذون بعد ذلك.

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَأً فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ المُعَلِّ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [مود:٤٩]

قال الله لنبيه محمد عليه بعد ما قص عليه هذه القصة المبسوطة، التي لا يعلمها إلا من من عليه برسالته..

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكَ ﴾ ..

﴿مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا آَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبَلِ هَلَّماً ﴾ فيقولوا: إنه كان يعلمها..

﴿ فَأُصَّبِرً ﴾ فاحمد الله واشكره، واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى الله..

﴿ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ ۞ [هود: ٤٩] الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي.. فستكون لك العاقبة علىٰ قومك، كما كانت لنوح علىٰ قومه.

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفِي اللَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَعَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفِي اللَّهُ مُقَارُونَ ۞ وَيَعَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاةَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَعَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاة



عَلَيْكُم مِّذَرَارًا وَيَـزِدْكُم قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَكُمُ مِّا جِعْنَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ يَمُوْمِنِينَ ۞ إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَبَكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِي أُشْهِدُ اللّه وَاشْهَدُواْ أَنِي بَرِيَ \* مِّمَا تُشْرِكُونِ ۞ مِن دُونِةٍ عَلَيْدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِن نَقُولُ إِلّا اعْتَرَبَكُ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِي أُشْهِدُ اللّهُ وَاشْهَدُواْ أَنِي بَرِيَ \* مِّمَا تُشْرِكُونِ ۞ مِن دُونِةٍ عَلَيْدُ هُو ءَاخِذُا بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِي عَلَى إِلَيْ تَوَكَلُمُ مَّا مِن دَاتَةٍ إِلّا هُو ءَاخِذُا بِنَاصِيَتِها إِنَّ رَبِي عَلَى عَلَى مِن وَلَيْهُ مَا مِن دَاتَةٍ إِلَا هُو ءَاخِذُا بِنَاصِيتِها إِنَ رَبِي عَلَى عَلَى مِن وَلَيْقِ وَمَا عَلَى مُرَّوْدُهُ وَيَسْتَغِيرٍ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ الْكَمُو وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُكُ بَيْ عَلَى عَلَى عَلَى مُلِّ شَيْءً حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُكُ نَتِي قَوْمًا عَمْرُونَهُ وَلَا تَضُرُّونَهُ وَلَا مَعُهُ وَيَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَخَيْتُنَا هُودًا فِي هَا وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ ۞ وَلِمَا جَاءَ أَمْرُكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ عَادًا عَوْدًا فِي هَا وَهِ هَا اللّمُونَا عَلَيْكُوا فَي مَلِي عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَ

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ ﴾ وَأَرسَلنا ﴿ إِلَىٰ عَادٍ ﴾ وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف، من أرض اليمن.. ﴿ أَخَاهُمْ ﴾ في النسب..

﴿هُورَأً ﴾ ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه، ف..

﴿قَالَ ﴾ لهم..

﴿ يَكَوَّهِ اللهِ وَحَدُهِ.. وَنَهَاهُمُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ ۗ أَمُرهم بعبادة الله وحده.. ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله..

﴿ إِنْ أَنتُم لِلَّا مُفَرَّرُونَ ﴿ وَأَخبرهم أَنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره، وتجويزهم لذلك.. ووضَّح لهم وجوب عبادة الله، وفساد عبادة ما سواه.. ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد، فقال..

﴿ يَقَوْمِ لَا ۚ أَسۡعَلُكُمُ عَلَيۡهِ أَجۡرًا ﴾ أي: غرامة من أموالكم علىٰ ما دعوتكم إليه، فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالنا.. وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانًا..

﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِيٌّ ﴾ ..



﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ مَا أَدْعُوكُم إليه، وأنه مُوجِب لقبوله، منتف المانع عن رده..

﴿ وَيَنَقَوْمِ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ عما مضى منكم..

﴿ ثُمَّ تُوبُوا ۚ إِلَيْهِ ﴾ فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح، والإنابة إلى الله تعالى.. فإنكم إذا فعلتم ذلك..

﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴾ بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض، ويكثر خيرها..

﴿وَيَـزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَتِكُمْ ﴾ فإنهم كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً ﴾ [فصلت: ١٥]؟! فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلىٰ قوتهم..

﴿وَلَا تَتَوَلَّوْاً﴾ عنه، أي: عن ربكم..

﴿مُجْرِمِينَ ﴾ مستكبرين عن عبادته، متجرئين على محارمه، ف..

﴿قَالُواْ ﴾ رادين لقوله..

﴿ يَنهُودُ مَا حِفْنَنَا بِبَيِّنَةِ ﴾ إن كان قصدهم بالبينة: البينة التي يقترحونها، فهذه غير لازمة للحق، بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به.. وإن كان قصدهم: أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة، فقد كذبوا في ذلك، فإنّه ما جاء نبيٌّ لقومه إلا وبعث الله علىٰ يديه من الآيات ما يؤمن علىٰ مثله البشر..

ولو لم يكن له آية إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، والأمر بكل عمل صالح، وخلق جميل، والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالله، والفواحش، والظلم، وأنواع المنكرات، مع ما هو مشتمل عليه هود عَلَيْهِ السَّكَمُ من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم، لكفئ بها آيات وأدلة، على صدقه.. بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط..

ومن آياته وبيناته الدالة على صدقه: أنه شخص واحد ليس له أنصار ولا أعوان، وهو يصرخ في قومه ويناديهم ويعجِّزهم، ويقول لهم: ﴿ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمُ ۗ [هود: ٥٦]، ﴿ إِنِّى أُشْهِدُ اللّهَ وَالشَّهَدُواْ أَنِي بَرِيَءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِيَّ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ [هود]، وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة، ويريدون إطفاء ما معه من النور بأي طريق كان،



وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهم، وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء.. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون..

﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَٰتِنَا عَن قَوْلِكَ ﴾ لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك، الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم..

﴿ وَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عَلَيْهِ السَّلَامُ في إيمانهم، وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون..

﴿ إِن نَّقُولُ ﴾ فيك..

﴿ إِلَّا أَعْتَرَيْكَ بَعَضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً ﴾ أصابتك بخبَالٍ وجنون، فصرت تهذي بما لا يُعقل.. فسبحان من طبع على قلوب الظالمين!! كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم، لولا أن الله حكاها عنهم.. ولهذا بيَّن هود عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من الهتهم أذى، ف..

﴿ قَالَ إِنِّنَ أُشْهِدُ أَلَّنَهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيٓ ، يِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِيِّكُ . .

﴿فَكِيدُونِ جَمِيعًا﴾ أي: اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون بها مني..

﴿ ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ أي لا تمهلوني..

﴿ إِنِّي نَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ اعتمدت في أمري كله على الله..

﴿ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ﴾ هو خالق الجميع، ومدبرنا وإياكم، وهو الذي ربانا..

﴿ مَا مِن دَابَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَةٍ ﴾ فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه.. فلو اجتمعتم جميعًا على الإيقاع بي، والله لم يسلطكم عليّ، لم تقدروا على ذلك.. فإن سلطكم فلحِكمة أرادها.. ف..

﴿ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ۞ ﴾ علىٰ عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره في شرعه وأمره، وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنىٰ عليه بها..

﴿ فَإِن تَوَلُّوا ﴾ عما دعوتكم إليه..

﴿ فَقَدْ أَبَّلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَّكُمْ ۚ ﴾ فلم يبق عليَّ تبعة من شأنكم..



﴿ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي فَوْمًا غَيْرَكُم ﴾ يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئا..

﴿ وَلَا تَضُرُّ وِنَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العاصين، ولا تنفعه طاعة المطيعين ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِهِ أَء وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَأَ ﴾ [نصلت: ٤٦]..

﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞﴾ . .

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ أي: عذابنا بإرسال الريح العقيم التي ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٤٢]..

﴿ نَجَيْنَنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو بِرَحْمَةِ مِّنَّا﴾ ..

﴿وَنَجْيَنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ عظيم شديد، أحلَّه الله بعاد فأصبحوا لا يُرئ إلا مساكنهم..

﴿ وَيَلْكَ عَادٌّ ﴾ الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهم لأنهم..

﴿جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمَ ﴾ ولهذا قالوا لهود ﴿ مَا جِعْتَنَا بِبَيِّنَةِ ﴾ فتبيَّن بِهَذا أنهم متيقنون لدعوته، وإنما عاندوا وجحدوا..

﴿وَعَصَواْ رُسُلَهُ رُ ﴾ لأنَّ من عصى رسولًا فقد عصى جميع المرسلين؛ لأن دعوتهم واحدة..

﴿وَٱتَّبَعُواْ أَمَّرَكُلِّ جَبَّارٍ ﴾ متسلط علىٰ عباد الله بالجبروت..

﴿عَنِيدِ ۞﴾ معاند لآيات الله، فعصوا كلَّ ناصح ومشفق عليهم، واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم، لا جرم أهلكهم الله..

﴿وَأُنْتِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَيَا لَعَنَةَ ﴾ فكلُّ وقت وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر يُذكرون به، وذمٌّ يلحقهم..

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً ﴾ لهم أيضًا لعنة..

﴿ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمٌّ ﴾ جحدوا مَن خَلَقَهم ورَزْقهم وربَّاهم..

﴿ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ۞﴾ [هود:٥٠-٦٠] أبعدهم الله عن كلِّ خيرٍ، وقرَّبهم من كل شر.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُةً فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ إِلَهٍ غَيْرُةً فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثَالِمَ عَبْرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُرَّةً وَيُوا اللهِ غَيْرُةً اللهِ عَيْرُةً اللهِ عَيْرُةً اللهِ عَيْرُةً اللهِ عَيْرُهُ اللهِ عَيْرُهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ [هود: ٦١]



وأرسلنا..

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ ﴾ وهم: عاد الثانية، المعروفون، الذين يسكنون الحِجر، ووادي القرى.. ﴿ أَخَاهُمْ ﴾ في النسب..

﴿ صَلِحًا ﴾ عبد الله ورسوله عليه ، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ف..

﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ آعَبُدُواْ اللَّهَ ﴾ وحدوه، وأخلصوا له الدين..

﴿مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۗ ﴾ لا من أهل السماء، ولا من أهل الأرض..

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ خلقكم فيها..

﴿وَالسَتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة.. ومكنكم في الأرض، تبنون، وتغرسون، وتزرعون، وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها، وتستغلون مصالحها.. فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك، فلا تشركوا به في عبادته..

﴿فَاتَسْتَغْفِرُوهُ ﴾ مما صدر منكم، من الكفر، والشرك، والمعاصي، وأقلعوا عنها..

﴿ ثُوَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ ارجعوا إليه بالتوبة النصوح، والإنابة..

﴿ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ [هود: ٦١] قريب ممن دعاه دعاء مسألة، أو دعاء عبادة، يجيبه بـ: إعطائه سؤله، وقبول عبادته، وإثابته عليها أجلَّ الثواب.

## 🕮 الفوائد

١- اعلم أن قربه تعالىٰ نوعان: عام، وخاص.. فالقرب العام: قربه بعلمه، من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالىٰ: ﴿ وَثَكِّنُ أَقْرَبُ إِلَيّهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ [ق].. والقرب الخاص: قربه من عابديه، وسائليه، ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالىٰ ﴿ وَأُسَّجُدُ ۖ وَلُقَرِّبِ \* ﴾ [العلق: ١٩].

٢- في هذه الآية، وفي قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ النَّاعِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وهذا النوع.. قرب يقتضي إلطافه تعالىٰ، وإجابته لدعواتهم، وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن، باسمه (القريب) اسمه (المجيب).

﴿ قَالُواْ يَكَمَلِكُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبَلَ هَاذًا ۚ أَنَهُلْنَا أَن نَعَبُدُ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَلِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ [مود:٦٢]



فلما أمرهم نبيهم صالح عَلَيْهِ السَّلَامُ، ورغبهم في الإخلاص لله وحده، ردوا عليه دعوته، وقابلوه أشنع المقابلة..

﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُواً قَبَلَ هَدَا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع.. وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه.. ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا هذه المقالة، التي مضمونها أنك قد كنت كاملًا والآن أخلفت ظننا فيك، وصرت بحالة لا يرجى منك خير.. وذنبه ما قالوه عنه، وهو قولهم..

﴿ أَتَهُنَا أَن نَعَبُدُ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنا ﴾ وبزعمهم أنَّ هذا من أعظم القدح في صالح.. كيف قدح في عقولهم، وعقول آبائهم الضالين، وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر، ولا يغني شيئا من الأحجار، والأشجار ونحوها، وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم، الذي لم تزل نعمه عليهم تترئ، وإحسانه عليهم دائما ينزل، الذي ما بهم من نعمة، إلا منه، ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو..

﴿ وَإِنَّنَا لَفِى شَكِّ مِّمَّا تَنْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ﴿ وَ الْمُودِ: ٢٦] ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه، شكًا مؤثرًا في قلوبنا الريب، وبزعمهم أنَّهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه، وهم كَذَبة في ذلك، ولهذا بيَّن كذبهم في قوله..

﴿ قَالَ يَكَفَوْمِ أَرَّءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّ وَءَاتَ لَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنْ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَهَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَهُ دَ٣٠]

﴿ قَالَ يَكَفَّوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ ﴾ برهان ويقين مني..

﴿وَءَاتَـٰنِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ منَّ علي برسالته ووحيه، أي: أفأتابعكم علىٰ ما أنتم عليه، وما تدعونني إليه؟!

﴿ فَمَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ ..

﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۞﴾ [هود:٦٣] غير خسار وتباب وضرر.



﴿ وَيَكَ قَوْمِ هَاذِهِ مَ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۚ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّالِمِ ذَلِكَ وَعُدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۞ [مرد:٦٤-٢٥]

﴿ وَيَكَقَوْمِ هَاذِهِ عَلَامَ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ لها شِربٌ من البئر يومًا، ثم يشربون كلهم من ضرعها، ولهم شِرب يوم معلوم..

﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ۗ أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾ ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيء..

﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ ﴾ أي: بعقر..

﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ ..

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ ﴾ لهم صالح..

﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ۗ ﴾ ..

﴿ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ۞ ﴿ [هود:٦٤-٦٥] بل لا بد من وقوعه..

﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَا نَجَيِّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو بِرَحْمَةِ مِّنَا وَلَلَا مِنَ الْمَوْنَ الْعَزِيزُ ﴾ [مود:٦٦]

﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَا﴾ بوقوع العذاب..

﴿ نَجَيْنَنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو بِرَحْمَةِ مِّنَّا ﴾ ..

﴿وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِذَّ ﴾ نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة..

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞﴾ [هود:٦٦] ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم.

﴿وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِ دِيَرِهِمْ جَاثِمِينَ ۞ [مود:٢٧]

﴿وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ العظيمة فقطعت قلوبهم..

﴿ فَأَصَّبَ حُواْ فِ دِينرِهِمْ جَاشِمِينَ ۞ [هود: ٦٧] خامدين لا حراك لهم.



# ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُاْ فِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ اللهُ ا

﴿ كَأَن لَّرُ يَغْنَوَّا فِيهَا ﴾ كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا بها ولا تنعَّموا بها يومًا من الدهر، قد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي الذي ينقطع، الذي كأنه لم يزل..

﴿ أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمٌّ ﴾ جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة..

﴿ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ۞﴾ [هود:٦٨] فما أشقاهم وأذلهم!! نستجير بالله من عذاب الدنيا وخزيها.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُّ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَ وَ يُعِجْلِ حَنِيدِ ﴿ اللهِ المَالَمُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُناً ﴾ من الملائكة الكرام، رسولنا..

﴿ إِبْرَهِيمَ ﴾ الخليل..

﴿ بِٱلْبُشِرَىٰ ﴾ بالبشارة بالولد، حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، وأمرهم أن يمروا على إبراهيم، فيبشروه بإسحاق، فلما دخلوا عليه..

﴿ قَالُواْ سَلَمًّا قَالَ سَلَتُّهُ ﴾ سلموا عليه، ورد عَلَيْهِ والسَّلَامُ..

﴿فَمَا لَبِثَ ﴾ إبراهيم لما دخلوا عليه..

﴿ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ ۞ [هود:٦٩] بادر لبيته، فاستحضر لأضيافه عجلًا مشويًا -علىٰ الرضف- سمينا.. فقرَّبه إليهم فقال: ألا تأكلون؟!

#### الفوائد

١ - في هذا مشروعية السلام.

٢ - وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ.



٣- وأن السَّلام قبل الكلام.

٤- وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء، لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، ورده بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية.

﴿ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً وَلَكُمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لِا تَصِلُ إِلَىٰ وَوْمِ لُوطٍ ۞ ﴿ [مود:٧٠]

﴿ فَلَمَّا رَءَا آَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ﴾ إلى تلك الضيافة..

﴿نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ وظن أنهم أتوه بشر ومكروه، وذلك قبل أن يعرف أمرهم، ف..

﴿ قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطِ ۞﴾ [هود: ٧٠] إنا رسل الله، أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط.

﴿وَٱمۡرَأَتُهُۥ قَآيِمَةُ فَضَحِكَتَ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَلَقَ وَامْرَأَتُهُۥ قَارِيمَةُ فَضَحِكَتَ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآء إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ ﴿ اللَّهِ [هود:٧١]

﴿وَأُمْرَأَتُهُو﴾ وامرأة إبراهيم..

﴿قَآبِمَةٌ ﴾ تخدم أضيافه..

﴿فَضَحِكَتُ ﴾ حين سمعت بحالهم، وما أرسلوا به، تعجبًا..

﴿ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۞﴾ [هود:٧١] فتعجبت من ذلك، و..

﴿ قَالَتَ يَنُويْلَتَى ٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا ْ عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا ۗ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ ﴿ [هرد:٧٧]

﴿ قَالَتْ يَنَوَيْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعَلِي شَيِّخًا ﴾ فهذان مانعان من وجود الولد..

﴿ إِنَّ هَاذَا لَشَيَّءٌ عَجِيبٌ ۞ [هود:٧٧]..



# ﴿ قَالُوٓاْ أَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ ۚ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنَهُ وَعَلَيۡكُمُ أَهۡلَ ٱلْبَيۡتِ ۚ إِنَّهُ وَجَمِيدٌ شَجِيدٌ ۞ [هود:٧٣]

﴿ قَالُواْ أَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ ﴾ فإن أمره لا عجب فيه، لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء.. ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ ﴾ لا تزال رحمته وإحسانه..

﴿وَبَرَكُنُّهُ ﴾ وهي: الزيادة من خيره وإحسانه، وحلول الخير الإلهي على العبد..

﴿عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ فلا يستغرب علىٰ قدرته شيء، وخصوصًا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك..

﴿ إِنَّهُ مَمِيدٌ ﴾ حميد الصفات؛ لأن صفاته صفات كمال.. حميد الأفعال؛ لأن أفعاله إحسان، وجود، وبر، وحكمة، وعدل، وقسط..

﴿مَجِيدٌ ش﴾ [هود:٧٣] والمَجد هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها.

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۞ [مود:٧٤]

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ ﴾ الذي أصابه من خيفة أضيافه..

﴿ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ ﴾ بالولد..

﴿يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۞﴾ [هود] التفت حينئذ إلىٰ مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط، وقال لهم: ﴿ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَةُ وَأَهْلَهُ ءَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَ﴾ [العنكبوت: ٣٢].

## ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَقَّاهٌ مُّنِيبٌ ١٠٥٠ [هود:٧٥]

﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ ﴾ ذو خلق حسن وسعة صدر، وعدم غضب عند جهل الجاهلين..

﴿ أُوَّاهٌ ﴾ متضرع إلىٰ الله في جميع الأوقات..

﴿مُّنِيبٌ ﴿ هُود: ٧٥] رجَّاع إلى الله بمعرفته ومحبته، والإقبال عليه، والإعراض عمن سواه، فلذلك كان يجادل عمن حتَّم الله بهلاكهم.. فقيل له..



﴿ يَنَا إِبْرَهِيمُ أَغْرِضَ عَنْ هَاذَاً إِنَّهُ وَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ اللَّهُ وَلَا يَكُمُ وَلَا اللَّهُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴿ اللَّهِ المود:٧٦]

﴿ يَاإِنْرَهِ يُمُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذاً ﴾ الجدال..

﴿ إِنَّهُ وَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكً ﴾ بهلاكهم..

﴿ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۞ [هود:٧٦] فلا فائدة في جدالك.

﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓ ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ [هود:٧٧]

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنًا ﴾ أي: الملائكة، الذين صدروا من إبراهيم، لما أتوا..

﴿لُوطًا سِيءَ بِهِمْ ﴾ شَق عليه مجيئهم..

﴿وَضَاقَ بِهِمُ ذَرْعًا ﴾ ..

﴿ وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ [هود:٧٧] شديدٌ حرج؛ لأنه علم أن قومه لا يتركونهم؛ لأنهم في صور شباب جرد مرد، في غاية الكمال والجمال، ولهذا وقع ما خطر بباله، ف...

﴿وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَـٰلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ اَتَّ قَالَ يَقَوْمِ هَلَوُّلَآءَ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ قَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَنَّرُونِ فِي ضَيْفِيً أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۞ [هود:٧٨]

﴿وَجَآهَهُ وَقُمُهُ لَهُ مَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ يسرعون ويبادرون، يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونها، ولهذا قال..

﴿ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّ اَتِ ﴾ أي: الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحد من العالمين.. ﴿ قَالَ يَنَقُومِ هَا وَٰلاَ إِنَانِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴿ مَن أَضِيافِي.. وهذا كما عرض لسليمان ﷺ ، على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه، لاستخراج الحق.. ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن، ولا حق لهم فيهن.. والمقصود الأعظم: دفع هذه الفاحشة الكبرى..



﴿ فَاتَتَقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخَزُّونِ فِي ضَيْغِيٍّ ﴾ إما أن تراعوا تقوىٰ الله، وإما أن تراعوني في ضيفي، ولا تخزون عندهم..

﴿ اَلْيَسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿ اللهِ ١٠٨٥] فينهاكم ويزجركم.. وهذا دليل على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة.. ف

﴿قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞﴾ [مود:٧٩]

﴿قَالُواْ ﴾ له..

﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞﴾ [هود:٧٩] أي: لا نريد إلا الرجال، ولا لنا رغبة في النساء.. فاشتد قلق لوط عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، و..

﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ۞ ﴿ [مود: ٨٠]

﴿ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُرُ قُوَّةً ﴾ كقبيلة مانعة، لمنعتكم..

﴿ أَوْ ءَاوِى إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدِ ﴿ ﴾ [هود: ٨٠] وهذا بحسب الأسباب المحسوسة، وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد.. ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب.

﴿قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ أَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ ۚ ٱلْيُسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴿ الْهُ الْمِدَامِ]

﴿قَالُواْ ﴾ له..

﴿يَنُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ أُخبَروه بحالهم؛ ليطمئن قلبه..

﴿ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ ﴾ بسوء..

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْنَلِ ﴾ ثم قال جبريل بجناحه فطمس أعينهم.. فانطلقوا



يتوعدون لوطًا بمجيء الصبح.. وأَمَرَ الملائكةُ لوطًا أن يسري بأهله ﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ ﴾ أي: بجانب منه، قبل الفجر بكثير، ليتمكنوا من البعد عن قريتهم..

﴿ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ ﴾ أي: بادروا بالخروج، وليكن همُّكم النجاة، ولا تلتفتوا إلىٰ ما وراءكم..

﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُّ إِنَّهُ مُصِيبُهَا ﴾ من العذاب..

﴿ مَا آَصَابَهُم ﴾ لأنها تشارك قومها في الإثم، فتدلهم على أضياف لوط، إذا نزل به أضياف..

﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ﴾ فكأنَّ لوطًا استعجل ذلك، فقيل له..

﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ۞﴾ [هود:٨١]..

﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ ﴿ ﴾ [مود: ٨٦]

﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ بنزول العذاب، وإحلاله فيهم..

﴿جَعَلْنَا﴾ ديارهم..

﴿عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾ قلبناها عليهم..

﴿وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ من حجارة النار الشديدة الحرارة..

﴿مَّنضُودٍ ١ ﴾ [هود: ٨٦] متتابعة، تَتْبَع من شَذَّ عن القرية.

﴿مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ الْمُودَ: ٨٣]

﴿مُّسَوَّمَةً ﴾ معلمة..

﴿عِندَ رَيِّكً ﴾ عليها علامة العذاب والغضب..

﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الذين يشابهون لفعل قوم لوط..

﴿ بِبَعِيدِ ﴾ [هود: ٨٣] فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم؛ لئلا يصيبهم ما أصابهم.



﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُةً وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۖ إِنِّيَ أَرَبْكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ﴿ الْمِودَ؛ ١٨٤

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾ وأرسلنا ﴿إِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾ القبيلة المعروفة، الذين يسكنون (مَديَن) في أدنىٰ فلسطين..

﴿أَخَاهُمُ ﴾ في النسب..

﴿شُعَيْبًا ﴾ لأنهم يعرفونه، وليتمكنوا من الأخذ عنه، ف..

﴿قَالَ﴾ لهم..

﴿ يَكَوَوْمِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُونَ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنُ الله العبادة.. فإنهم كانوا يشركون به، وكانوا - مع شركهم - يبخسون المكيال والميزان، ولهذا نهاهم عن ذلك، فقال..

﴿ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ ﴾ بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط..

﴿ إِنَّ أَرَاكُم بِحَيْرِ ﴾ أي: بنعمة كثيرة، وصحة، وكثرة أموال وبنين.. فاشكروا الله على ما أعطاكم.. ولا تكفروا بنعمة الله، فيزيلها عنكم..

﴿ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطِ ۞ ﴿ [هود:٨٤] عذابًا يحيط بكم، ولا يبقي منكم باقية.

﴿ وَيَكَ قَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَوَيَكَ قَوْمِ أَوْفُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَسْرَالَ وَالْمِنْ فَالْمُولِيْنَ فَلَوْ فَاللَّالَ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْرَالَ وَالْمُعْلِقُولُ وَلَا تَبْخَسُواْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْمُوا لَا لَا لَا لَعْلَمُ اللَّهُ الللْمُوالِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

﴿ وَيَنقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل الذي ترضون أن تعطوه..

﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشَيَاءَهُمْ ﴾ لا تنقصوا من أشياء الناس، فتسرقوها بأخذها، بنقص المكيال والميزان..

﴿ وَلَا تَعَنَّوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [هود: ٨٥] فإنَّ الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان والعقائد والدين والدنيا، ويهلك الحرث والنسل.



## ﴿بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞﴾ [مود:٨٦]

﴿بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ يكفيكم ما أبقىٰ الله لكم من الخير، وما هو لكم، فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غُنية، وهو ضار لكم جدًا..

﴿ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ فاعملوا بمقتضى الإيمان..

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ ﴿ [هود:٨٦] لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليها، وإنما الذي يحفظها الله تعالى، وأما أنا، فأبلغكم ما أرسلت به.

﴿ قَالُواْ يَكُ مَعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَاَؤُنَا أَوَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَاؤُنَا مَا نَشَرُؤًا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ وَهُ [مود: ٨٧]

﴿ فَالُواْ يَستُعَيّبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَ آؤُناً ﴾ قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم، والاستبعاد لإجابتهم له.. ومعنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبد له، أفإن كنت كذلك أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا لقولٍ ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك؟! فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولى العقول والألباب؟!

﴿ أَوَ أَن نَفَعَلَ فِى آَمُولِكَ مَا نَشَتَوُ أَلَى وَكذلك لا يوجب قولك لنا ﴿ أَن نَفَعَلَ فِى آَمُولِكَ ﴾ ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها، بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا، لأنها أموالنا، فليس لك فيها تصرف.. ولهذا قالوا في تهكمهم..

﴿إِنَّكَ لَأَنتَ الْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ [هود: ٨٧] أَئنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق، والرشد لك سجية، فلا يصدر عنك إلا رشد، ولا تأمر إلا برشد، ولا تنهى إلا عن غي.. أي: ليس الأمر كذلك.. وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه والغواية.. أي: أن المعنى: كيف تكون أنت الحليم الرشيد، وآباؤنا هم السفهاء الغاوون؟!

وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن الأمر بعكسه، ليس كما ظنوه، بل الأمر كما قالوه.. إن صلاته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون، وأن يفعلوا في



أموالهم ما يشاءون.. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق عباد الله، أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الحليم الرشيد.

﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ اللَّهِ الْمِدِدَ ١٨٨]

﴿قَالَ﴾ لهم شعيب..

﴿ يَكَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِي ﴾ أي: يقين وطمأنينة، في صحة ما جئت به.. ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ أي: أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني..

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰكُمْ عَنَهُ ﴾ وأنا لا ﴿ أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰكُمْ عَنَهُ ﴾ وأنا لا ﴿ أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُم عن البخس في المكيال والميزان وأفعله أنا، وحتى تتطرق إليَّ التهمة في ذلك، بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه..

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسۡتَطَعْتُ ﴾ ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم، وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي، شيء بحسب استطاعتي.. ولمَّا كان هذا فيه نوعُ تزكية للنفس دفع هذا بقوله..

﴿ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي..

﴿عَلَيْهِ قَرَّلَٰتُ﴾ اعتمدت في أموري، ووثقت في كفايته..

﴿ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ [هود: ٨٨] في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات.. وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بربه، والإنابة إليه، كما قال تعالىٰ: ﴿ فَٱعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهً ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ [الفاتحة].



﴿ وَيَاقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَ كُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَاۤ أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ وَوَرَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ ضَاعَةً وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدِ ۞ ﴿ [مود: ٨٩]

﴿ وَيَنْقَوْمِ لَا يَجْوِمَنَّكُمْ شِقَاقِ ﴾ أي: لا تحملنكم مخالفتي ومشاقتي..

﴿أَن يُصِيبَكُمُ ﴿ مَنِ الْعَقُوبِاتِ..

﴿مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِيحٍ وَمَا قَوْمُرُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدِ ۞﴾ [هود:٨٩] لا في الدار ولا في الزمان.

﴿وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ قُهُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٩٠٠] [مود: ٩٠]

﴿وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ عما اقترفتم من الذنوب..

﴿ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ﴾ فيما يستقبل من أعماركم، بالتوبة النصوح، والإنابة إليه بطاعته، وترك مخالفته..

﴿ إِنَّ رَقِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ ﴾ [هود: ٩٠] لمن تاب وأناب، يرحمه فيغفر له، ويتقبل توبته ويحبه.. ومعنىٰ الودود من أسمائه تعالىٰ أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو (فعول) بمعنىٰ (فاعل)، وبمعنىٰ (مفعول).

﴿قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَوَالَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَاكً وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞ ﴿ [مود: ٩١]

﴿ قَالُواْ يَنْشُعَيْبُ ﴾ تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم، فقالوا..

﴿ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾ وذلك لبغضهم لما يقول، ونفرتهم عنه..

﴿ وَإِنَّا لَنَرَكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ في نفسك، لست من الكبار والرؤساء، بل من المستضعفين..

﴿وَلُولَا رَهُطُكَ ﴾ جماعتك وقبيلتك..

﴿لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنَتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞﴾ [هود:٩١] ليس لك قدر في صدورنا، ولا احترام في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك.. ف..



# ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ ﴿ [هود:٩٢]

﴿قَالَ ﴾ لهم مترققًا لهم..

﴿ يَكَوَّمِ أَرَهِ طِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ كيف تراعوني لأجل رهطي، ولا تراعوني لله، فصار رهطي أعز عليكم من الله..

﴿وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ نبذتم أمر الله وراء ظهوركم، ولم تبالوا به، ولا خفتم منه..

﴿ إِنَّ رَقِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ﴿ [هود: ٩٢] لا يخفىٰ عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فسيجازيكم علىٰ ما عملتم أتم الجزاء.

﴿ وَيَكَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهِ المود: ٩٣]

﴿وَيَنَقَوْمِ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ ولما أعيوه وعجز عنهم قال: ﴿ يَنَقَوْمِ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ أي: علىٰ حالتكم ودينكم..

﴿ إِنِّ عَلَمِلُّ ﴾ ..

﴿ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ ﴾ ويحل عليه عذاب مقيم، أنا أم أنتم؟! وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب..

﴿وَٱرْتَقِبُوا ﴾ ما يحل بي..

﴿ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞﴾ [هود:٩٣] ما يحل بكم.

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُونَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلْذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةِ مِّنَا وَأَلَذِينَ وَالمَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةِ مِّنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكرِهِمْ جَثِمِينَ ﴾ [مود:٩٤]

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ بإهلاك قوم شعيب..



﴿ خَيَّ نَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ . .

﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَائِمِينَ ١٩٤ [ هود: ٩٤] لا تسمع لهم صوتا، ولا ترى منهم حركة.

﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوَّا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَذَيَّنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ۞ [مود:٩٥]

﴿ كَأَن لَرْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ﴾ كأنَّهم ما أقاموا في ديارهم، ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب.. ﴿ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ ﴾ إذ أهلكها الله وأخزاها..

﴿ كَمَا بَعِدَتَ ثَمُودُ ۞ [هود:٩٥] قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد والهلاك.

#### 🕮 الفوائد

١ - شعيب عَلَيْهِ السَّلَامُ كان يسمىٰ خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه.. وفي قصته من الفوائد والعبر، شيء كثير.

٢- منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام، فكذلك بشرائعه وفروعه؛
 لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد، وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك.

٣- ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة
 على من تعاطىٰ ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس.

إذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد، فسرقتهم -على وجه القهر والغلبة - من باب أولى وأحرى.

٥- ومنها: أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله،
 عوقب بنقيض ذلك، وكان سببًا لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: ﴿ إِنِّ أَرَيْكُم
 يَخَيْرٍ ﴾ [مود: ٨٤] أي: فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم.

٦- ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله، ويقنع بالحلال عن الحرام، وبالمكاسب المجاحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له لقوله: ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [هود: ٨٦] ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من



المَحق، وضد البركة.

٧- ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره، فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان،
 فدلَّ علىٰ أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم.

٨- ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها، وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه، فبإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها، تختل أحواله الدينية.

9 - ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان -وإن كان الله قد خوَّله إيَّاه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنَّه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق، والامتناع من المكاسب التي حرَّمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم، أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون سواء وافق حكم الله، أو خالفه.

• ١ - ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول منته عما ينهىٰ غيره عنه، كما قال شعيب عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَمَا أَرْبِدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمُ عَنْهُ ﴾ [هود: ٨٨]، ولقوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ قَلَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ [الصف].

11- ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها، أو بتحصيل ما يقدر عليه منها، وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة علىٰ المصالح الخاصة.. وحقيقة المصلحة: هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية.

١٢ - ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملومًا ولا مذمومًا في عدم فعلم ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه.

١٣- ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعينًا بربه متوكلًا عليه سائلًا له التوفيق.. وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه؛ لقوله ﴿ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ قَرَكَمْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ \* [هود].



١٤ – ومنها: الترهيب بأخذات الأمم وما جرئ عليهم.. وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر.. كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى.

10 - ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفىٰ عنه، فإن الله تعالىٰ يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول: (إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو وأما عود الود والحب فإنه لا يعود)، فإن الله قال: ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيۡهُ اللهِ وَالَّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّ

١٦ – ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة.. قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئًا منها..

- وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم
   قومه بسبب رهطه..
- وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تَعيَّن ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب علىٰ حسب القدرة والإمكان..
- فعلىٰ هذا: لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا علىٰ جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكان أولىٰ من استسلامهم لدولة تقضي علىٰ حقوقهم الدينية والدنيوية، وتحرص علىٰ إبادتها، وجعلهم عمَلةً وخَدَمًا لهم.
- نعم! إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعيَّن، ولكن لعدم
   إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدَّمة، والله أعلم.

## ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَلَتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ۞ [هود:٩٦]

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ﴾ بن عمران..

﴿ بِعَا يَكِنِنَا ﴾ الدالة على صدق ما جاء به، كالعصا، واليد ونحوهما، من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ..

﴿وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ﴾ [هود:٩٦] أي: حجة ظاهرة بينة، ظهرت ظهور الشمس.



## ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ مَ فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ١٩٧٠ [مود:٩٧]

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ ﴾ أي: أشراف قومه؛ لأنهم المتبوعون، وغيرهم تبعٌ لهم، فلم ينقادوا لما مع موسىٰ من الآيات التي أراهم إياها، كما تقدم بسطها في سورة الأعراف، ولكنهم..

﴿فَأَتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾ ..

﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ۞ [هود:٩٧] بل هو ضال غاو، لا يأمر إلا بما هو ضرر محض، لا جرم -لمَّا اتبعه قومه- أرداهم وأهلكهم.

﴿ يَقَدُهُمُ قَوْمَهُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأَبْيِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِئْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ [مرد:٩٨-٩٩]

﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ و يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَأَوْرِدَهُمُ النَّارِّ وَبِشْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿ ﴿ ..

﴿وَأَتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٤٠ فِي الدنيا..

﴿لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيْـمَةِ ﴾ يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعون في الدنيا والآخرة..

﴿ بِشً ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞﴾ [هود:٩٨-٩٩] بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة.

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاآِءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ و عَلَيْكً مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَهُ [هود:١٠٠]

ولما ذَكَر قَصَص هؤلاء الأمم مع رسلهم، قال الله تعالى لرسوله..

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ مُ عَلَيْكً ﴾ لتنذر به ويكون آية علىٰ رسالتك وموعظة وذكرىٰ للمؤمنين..

﴿مِنْهَا قَآبِهٌ ﴾ لم يتلف، بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم..

﴿وَحَصِيدٌ ﴾ [هود:١٠٠] وَمنها ﴿حَصِيدُ ﴾ قد تهدمت مساكنهم واضمحلت منازلهم، فلم يبق لها أثر.



﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغَنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ فَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴿ اللَّهِ المِدادِ ١٠٠١]

﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ ﴾ بأخذهم بأنواع العقوبات..

﴿ وَلَا كِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُ م الشرك والكفر والعناد..

﴿ فَمَا ٓ أَغۡنَتُ عَنۡهُمۡ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَىۤءِ لَّمَّا جَآءَ أَمۡرُ رَبِّكً ﴾ وهكذا كل من التجأ إلىٰ غير الله، لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد..

﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ [هود:١٠١] أي: خسار ودمار، بالضد مما خطر ببالهم.

﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ ۚ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَخۡدُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ ٱلۡقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ ﴾ . .

﴿ إِنَّ أَخَٰذَهُ ۚ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۞ [هود:١٠٢] يقصمهم بالعذاب ويبيدهم، ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمُ مَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ مَّشْهُودٌ ۞﴾ [مود:١٠٣]

﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ المذكور، من أخذه للظالمين، بأنواع العقوبات..

﴿ لَاَيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ لعبرةً ودليلًا علىٰ أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية.. ثم انتقل من هذا إلىٰ وصف الآخرة فقال..

﴿ ذَالِكَ يَوْمُ مَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ ﴾ جُمِعوا لأجل ذلك اليوم لـ: لمجازاة.. وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة..

﴿وَذَالِكَ يَوْمُرُ مَّشِّهُودٌ ۞﴾ [هود:١٠٣] يشهده الله وملائكته، وجميع المخلوقين.



## ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِلْأَجَلِ مَّعَدُودِ ١٠٤] [هود:١٠٤]

﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ ﴾ أي: إتيان يوم القيامة..

﴿ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ ۞ [هرد:١٠٤] إذا انقضىٰ أجل الدنيا وما قدَّر الله فيها من الخلق، فحينئد ينقلهم إلىٰ الدار الأخرىٰ، ويجري عليهم أحكامه الجزائية، كما أجرىٰ عليهم في الدنيا، أحكامه الشرعية.

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمَنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ وَهُ دَا ١٠٥]

﴿يَوْمَ يَأْتِ ﴾ ذلك اليوم، ويجتمع الخلق..

﴿ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۦ ﴾ حتى الأنبياء، والملائكة الكرام، لا يشفعون إلا بإذنه..

﴿ فِهَنَّهُمْ ﴾ أي: الخلق..

﴿ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ ﴾ [هود: ١٠٥] فالأشقياء هم: الذين كفروا بالله، وكذبوا رسله، وعصوا أمره.. والسعداء هم: المؤمنون المتقون.. وأما جزاؤهم..

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ [هود:١٠٦]

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَفُواْ ﴾ أي: حصلت لهم الشقاوة، والخزي والفضيحة..

﴿فَفِي ٱلنَّارِ﴾ منغمسون في عذابها، مشتد عليهم عقابها..

﴿ لَهُمْ فِيهَا ﴾ من شدة ما هم فيه..

﴿ زَفِيرٌ وَشَهِينٌ ﴿ ﴾ [هرد:١٠٦] وهو أشنع الأصوات وأقبحها.

﴿خَلِدِينَ فِيهَا﴾ أي: في النار، التي هذا عذابها..

﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ أي: خالدين فيها أبدًا إلا المدة التي شاء



الله أن لا يكونوا فيها، وذلك قبل دخولها، كما قاله جمهور المفسرين.. فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها، فهم خالدون فيها جميع الأزمان، سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها..

﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ [هود:١٠٧] فكلُّ ما أراد فِعْلُه واقتضته حكمته فَعَلَه، تبارك وتعالى، لا يُرُدُّه أحدٌ عن مراده.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكً عَطَآءً غَيْرَ بَجَذُوذٍ ۞ [هود:١٠٨]

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا ﴾ حصلت لهم السعادة، والفلاح، والفوز...

﴿ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ ثم أكد ذلك بقوله..

﴿ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُوذِ ۞ [هود:١٠٨] ما أعطاهم الله -من النعيم المقيم، واللذة العالية - فإنه دائم مستمر، غير منقطع بوقت من الأوقات.. نسأل الله الكريم من فضله.

يقول الله تعالى لرسوله محمد عَيَالَةٍ..

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّمَّا يَعُبُدُ هَلَوُلَا ۚ ﴾ المشركون.. أي: لا تشك في حالهم، وأن ما هم عليه باطل، فليس لهم عليه دليل شرعي ولا عقلي، وإنما دليلهم وشبهتهم، أنهم..

﴿مَا يَعَبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعَبُدُ ءَابَ آؤُهُم مِّن قَبَلُ ﴾ ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة، فضلًا عن أن يكون دليلًا؛ لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها، خصوصًا أمثال هؤلاء الضالين، الذين كثر خطأهم وفساد أقوالهم، في أصول الدين، فإنَّ أقوالهم وإن اتفقوا عليها فإنها خطأ وضلال..

﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُ مِّ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿ ﴾ [هود:١٠٩] لا بد أن ينالهم نصيبهم من الدنيا



مما كتب لهم.. وإن كثر ذلك النصيب أو راق في عينك، فإنه لا يدل على صلاح حالهم، فإنّ الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح، إلا من يحب.. والحاصل: أنه لا يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين من آبائهم الأقدمين، ولا على ما خولهم الله، وآتاهم من الدنيا.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهُ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن دَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمُ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْنُهُ مُرِيبٍ ۞ ﴿ [هود:١١٠]

يخبر تعالىٰ أنه آتىٰ موسىٰ الكتاب..

﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَبَ ﴾ الذي هو التوراة.. الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه والاجتماع..

﴿ فَأَخَتُلِفَ فِيهِ ﴾ ولكن مع هذا فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافًا أضر بعقائدهم وبجامعتهم الدينية..

﴿ وَلَوْلَا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ﴾ بتأخيرهم، وعدم معاجلتهم بالعذاب..

﴿ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ ﴾ بإحلال العقوبة بالظالم.. ولكنه تعالىٰ اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلىٰ يوم القيامة..

﴿ وَ إِنَّهُ مَّ لَغِي شَكِّ مِّنَّهُ مُرِيبٍ ﴿ ﴾ [هود:١١٠] وبقوا في شك منه مريب.

#### 🕮 الضوائد

إذا كانت هذه حالهم مع كتابهم، فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود، أن لا يؤمنوا به، وأن يكونوا في شك منه مريب.

﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ۚ إِنَّهُ و بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ المود:١١١]

﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِي َنَهُمُ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمُّ ﴾ لا بد أن الله يقضي بينهم يوم القيامة، بحكمه العدل، فيجازى كلا بما يستحقه..



﴿إِنَّهُو بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ من خير وشر..

﴿خَبِيرٌ ١٤ هُ [هود:١١١] فلا يخفي عليه شيء من أعمالهم، دقيقها وجليلها.

﴿فَٱسۡتَقِمۡ كُمَاۤ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوُّا إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ۞﴾ [هود:١١٢]

ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم، أمر نبيه محمدا عليه ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أُمِروا..

﴿ فَٱسۡتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة.. ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويدوموا على ذلك..

﴿ وَلَا تَطْغَوُّا ﴾ ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة..

﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَ الهِ اللهِ عَلَيْهُ مِن أَعمالُكُم شيء، وسيجازيكم عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.. فيه ترغيب لسلوك الاستقامة، وترهيب من ضدها، ولهذا حذرهم عن الميل إلىٰ من تعدى الاستقامة فقال..

﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم قِينَ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونِ ﴿ وَمِا لَكُم

﴿وَلَا تَرْكَنُوا ﴾ لا تميلوا..

﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ فإنكم إذا ملتم إليهم ووافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم..

﴿فَتَمَسَّكُم النَّالُ ﴾ إن فعلتم ذلك..

﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ۽ ﴾ يمنعونكم من عذاب الله، ولا يحصلون لكم شيئًا، من ثواب الله..

﴿ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾ [هود:١١٣] لا يُدفع عنكم العذاب إذا مسكم.



#### 🕮 الفوائد

في هذه الآية: التحذير من الركون إلى كل ظالم.. والمراد بالركون: الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك، والرضا بما هو عليه من الظلم.

وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم.

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلْيَلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [مود:١١٤]

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ ﴾ يأمر تعالىٰ بإقامة الصلاة كاملة..

﴿ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ أوله وآخره.. ويدخل في هذا: صلاة الفجر، وصلاتا الظهر والعصر.. ﴿ وَزُلُفَا مِّنَ ٱلَّيْلَ ﴾ ويدخل في ذلك: صلاة المغرب والعشاء.. ويتناول ذلك قيام الليل،

فإنها مما تزلف العبد، وتقربه إلى الله تعالى...

﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ فهذه الصلوات الخمس، وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات.. وهي: مع أنها حسنات تقرب إلى الله، وتوجب الثواب، فإنها تذهب السيئات وتمحوها.. والمراد بذلك: الصغائر، كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي عَلَيْهُ، مثل قوله: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»(١)، بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوَّنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنَهُ سَيِّاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم

﴿ ذَلِكَ ﴾ لعل الإشارة لكلِّ ما تقدم، من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم، وعدم مجاوزته وتعديه، وعدم الركون إلى الذين ظلموا، والأمر بإقامة الصلاة، وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات.. الجميع..

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم [٢٣٣] وغيره من حديث ابي هريرة.



﴿ذِكَرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴿ آهود:١١٤] يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات.. ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس، والصبر عليها، ولهذا قال..

## ﴿وَأَصْبِر فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٥٥] [هود:١١٥]

﴿وَٱصْبِرَ﴾ احبس نفسك علىٰ طاعة الله، وعن معصيته، وإلزامها لذلك، واستمر ولا تضجر..

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ [هود:١١٥] بل يتقبل الله عنهم أحسنَ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.. وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر، بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله، كلما وَنَت وفترت.

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبَلِكُمْ أُولُواْ بَقِيتَةِ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ [مود:١١٦]

﴿ فَلَوْلاً كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُم أُولُوا بَقِيّة مِنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ لَما ذكر تعالىٰ إهلاك الأمم المكذبة للرسل، وأن أكثرهم منحرفون، حتىٰ أهل الكتب الإلهية، وذلك كله يقضي علىٰ الأديان بالذهاب والاضمحلال.. ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلىٰ الهدىٰ، وينهون عن الفساد والردىٰ، فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان، ولكنهم قليلون جدا..

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنَجَيْنَا مِنْهُمُ ﴾ وغاية الأمر أنهم نجوا بـ: اتباعهم المرسلين.. وقيامهم بما قاموا به من دينهم.. وبكون حجة الله أجراها علىٰ أيديهم، ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بيّنة..

﴿وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ ﴾ وَلكن ﴿ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ ﴾ أي: اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف، ولم يبغوا به بدلًا..



﴿وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ [هود:١١٦] ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه، فلذلك حق عليهم العقاب، واستأصَلَهم العذاب.

#### الفوائد

في هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضلَّ إلى الهدئ، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرونهم من العمى..

وهذه الحالة أعلىٰ حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إمامًا في الدين، إذا جعل عملَه خالصًا لرب العالمين.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ وما كان الله ليهلك أهل القرى..

﴿ بِظُلْمِ ﴾ منه لهم..

﴿وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ ﴿ آهود:١١٧] والحال أنهم مصلحون.. أي: مقيمون على الصلاح، مستمرون عليه.. فما كان الله ليهلكهم: إلا إذا ظلموا، وقامت عليهم حجة الله.. ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرئ بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم، فإن الله يعفو عنهم، ويمحو ما تقدم من ظلمهم.

## ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۞ [هود:١١٨]

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ يخبر تعالىٰ أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة علىٰ الدين الإسلامي.. فإن مشيئته غير قاصرة، ولا يمتنع عليه شيء..

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۞ [هود:١١٨] ولكنه اقتضت حكمته، أن لا يزالوا مختلفين.. مخالفين للصراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلىٰ النار، كل يرىٰ الحق فيما قاله، والضلال في قول غيره.



# ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَاكِ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلَمَةُ رَبِّكَ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِلْنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ ا

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُكً ﴾ فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به، والاتفاق عليه.. فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة، وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي.. وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم..

﴿ وَلِذَاكِ خَلَقَهُمُ ﴾ اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء، والمتفقون والمختلفون، والفريق الذين هدئ الله، والفريق الذين حقت عليهم الضلالة.. ليتبين للعباد، عدله وحكمته.. وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر.. ولتقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء..

﴿ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَهُ الْمَا وَلَأَنه ﴿ تَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَلَا بِدَ أَنْ يَيْسُرُ لَلْنَارُ أَهَلًا يَعْمَلُونُ بَاعُمَالُهَا الموصلة إليها.

﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ الْمُدَاءِ لَا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ الْمُدَاءِ لَا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ الْمُدَاءِ لَا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ الْمُدَاءِ لَا مُنْ اللَّهُ اللّ

لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء، ما ذكر، ذكر الحكمة في ذكر ذلك، فقال.. ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ الْأَوْلَاكَ ﴾ أي: قلبك.. ليطمئن ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.. فإن النفوس تأنس بالاقتداء، وتنشط على الأعمال، وتريد المنافسة لغيرها.. ويتأيد الحق بذكر شواهده، وكثرة من قام به..

﴿وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ﴾ السورة..

﴿ اَلْمَقُ ﴾ اليقين، فلا شك فيه بوجه من الوجوه، فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل النفوس..

﴿ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [هود: ١٢٠] يتعظون به، فيرتدعون عن الأمور المكروهة،



ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها.. وأما من ليس من أهل الإيمان فلا تنفعهم المواعظ وأنواع التذكير، ولهذا قال..

﴿ وَقُل لِّلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۞ [مود:١٢١]

﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بعد ما قامت عليهم الآيات..

﴿ أَعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَاتَتِكُم ﴾ حالتكم التي أنتم عليها..

﴿ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ [هود: ١٢١] على ما كنا عليه.

﴿وَٱنتَظِرُوٓا إِنَّا مُنتَظِرُونِ ﴾ [هود:١٢٢]

﴿وَٱنتَظِرُوٓا ﴾ ما يحل بنا..

﴿ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ [هود:١٢٢] ما يحل بكم.. وقد فصل الله بين الفريقين، وأرى عباده نصره لعباده المؤمنين، وقمعه لأعداء الله المكذبين.

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَ فَاعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴾ [مود:١٢٣]

﴿ وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ما غاب فيهما من الخفايا، والأمور الغيبية..

﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ وَ ﴾ من الأعمال والعمال، فيميز الخبيث من الطيب..

﴿ فَأَعْبُدُهُ ﴾ قم بعبادته، وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه..

﴿وَتَوَكُّلْ عَلَيْهُ ﴾ وتوكل علىٰ الله في ذلك..

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعَمَلُونَ ۞ [هود: ١٢٣] من الخير والشر، بل قد أحاط علمه بذلك، وجرئ به قلمه، وسيجري عليه حكمه، وجزاؤه.

تم تفسير سورة (هود)، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم





## تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام وهي مكية

﴿ الرَّ يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرُءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْنَ الْغَلْفِلِينَ ۞ [يوسف:١-٣]

﴿ الرَّ تِلْكَ اَيَتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۞ يخبر تعالىٰ أن آيات القرآن هي ﴿ اَيَتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ البيِّن، الواضحة ألفاظه ومعانيه.. المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة..

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ ومن بيانه وإيضاحه: أنه أنزله باللسان العربي، أشرف الألسنة، وأبينها.. وكل هذا الإيضاح والتبيين..

﴿لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه، وأوامره ونواهيه.. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها، أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه.. و﴿لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أي: تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية علىٰ أذهانكم، فتنتقلون من حال إلىٰ أحوال أعلىٰ منها وأكمل..

﴿ خَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيها.. واعلم أن الله ذكر أنّه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها، وذكر ما جرئ فيها، فعُلِم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله، ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحًا، فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصّه الله تعالى بشيء كثير.. فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه، ويدع ما



سوى ذلك مما ليس عن النبي عَلَيْكُ ينقل..

﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك، وفضلناك به على سائر الأنبياء، وذاك محض منَّة من الله وإحسان..

﴿ وَإِن كُنْتَ مِن قَبَامِهِ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ۞ [بوسف:١-٣] ما كنت تدري ﴿ مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ قبل أن يوحي الله إليك، ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ فُولًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾ [الشورئ: ٥٢].

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِى سَجِدِينَ ۞قَالَ يَبُنَىَّ لَا تَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلَىۤ إِخْوَتِكَ فَيَكِدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ [يوسف: ٤-٥]

ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص، وأنها أحسن القصص علىٰ الإطلاق، فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن..

ذكر قصه يوسف وأبيه وإخوته.. القصة العجيبة الحسنة فقال..

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيدِ ﴾ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام..

﴿ يَتَأَبُّ إِنِى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِى سَجِدِينَ ﴿ فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عَلَيهالسَّكَمْ من الارتفاع في الدنيا والآخرة.. وهكذا إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظام قدَّم بين يديه مقدمة توطئة له، وتسهيلا لأمره، واستعدادًا لما يرد على العبد من المشاق، لطفًا بعبده، وإحسانا إليه.. فأوَّلها يعقوب بأن الشمس: أمه، والقمر: أبوه، والكواكب: إخوته، وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له، ويسجدون له إكرامًا وإعظامًا، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له، واصطفائه له، وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل، والتمكين في الأرض.. وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب، الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها.. ولما بان تعبيرها ليوسف..

﴿قَالَ ﴾ له أبوه..



﴿ يَنبُنَى لَا تَقَصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى ٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ حسدًا من عند أنفسهم، أن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم..

﴿ إِنَّ ٱلشَّيَطَانَ لِلْإِنسَنِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ [يوسف:٤-٥] لا يفتر عنه ليلًا ولا نهارًا، ولا سرًا ولا جهارًا، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها علىٰ العبد أولىٰ.. فامتثل يوسف أمر أبيه، ولم يخبر إخوته بذلك، بل كتمها عنهم.

﴿ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُشِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ ۞ [يوسف: ٦]

﴿وَكَذَٰلِكَ يَجۡتَبِيكَ رَبُّكَ ﴾ يصطفيك ويختارك بما يمنُّ به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة..

﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَخَادِيثِ ﴾ من تعبير الرؤيا، وبيان ما تئول إليه الأحاديث الصادقة، كالكتب السماوية ونحوها..

﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ في الدنيا والآخرة، بأن يؤتيك في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة..

﴿ كَمَا آَتَمَهَا عَلَىٰ أَبُوَيْكَ مِن قَبَلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَّ ﴾ حيث أنعم الله عليهما، بنعم عظيمة واسعة، دينية، ودنيوية..

﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ [يوسف:٦] علمه محيط بالأشياء، وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كلًا ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها.



﴿ لَقَدْ كَانَ فِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَالَتُ ﴾ عبر وأدلة علىٰ كثير من المطالب الحسنة..

﴿لِّسَّآبِلِينَ ۞﴾ لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال.. فإنَّ السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات، ولا في القصص والبينات..

﴿إِذْ قَالُواْ ﴾ فيما بينهم..

﴿لَوُسُفُ وَأَخُوهُ ﴾ بنيامين، أي: شقيقه، وإلا فكلهم إخوة..

﴿ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً ﴾ أي: جماعة.. فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة؟!

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞﴾ لفي خطأ بيِّن؛ حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه، ولا أمر نشاهده..

﴿ اَقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اَطْرَحُوهُ أَرْضَا ﴾ غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها، فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين..

﴿ يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ﴾ يتفرغ لكم، ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة، فإنَّه قد اشتغل قلبُه بيوسف شغلًا لا يتفرغ لكم..

﴿وَتَكُونُواْ مِنْ بَعَدِهِ ٤﴾ من بعد هذا الصنيع..

﴿ فَوَمَا صَالِحِينَ ۞ [يوسف:٧-٩] تتوبون إلى الله، وتستغفرون من بعد ذنبكم.. فقدَّموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلًا لفعله، وإزالةً لشناعته، وتنشيطًا من بعضهم لبعض.

﴿قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞ ﴿ [يوسف: ١٠]

﴿ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ ﴾ من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده...

﴿ لَا تَقَتُلُواْ يُوسُفَ ﴾ فإنَّ قتله أعظم إثمًا وأشنع، والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل..



﴿وَأَلْقُوهُ ﴾ ولكن توصلوا إلىٰ تبعيده بأن تلقوه..

﴿ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبِّ﴾ وتتوعدوه علىٰ أنه لا يخبر بشأنكم، بل علىٰ أنه عبد مملوك آبق منكم، لأجل أن..

﴿ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ الذين يريدون مكانًا بعيدًا، فيحتفظون فيه..

﴿ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞ ﴿ [يوسف: ١٠] .. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف، وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية.. فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل، فلما اتفقوا علىٰ هذا الرأي.

﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنْنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَصِحُونَ ﴿ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلِفُونَ ﴿ قَالُواْ لَبِنَ اللَّهُ لَا تَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ

﴿ قَالُوا ﴾ قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم..

﴿يَآأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَننَا عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ لأي شيء يدخلك الخوف منا علىٰ يوسف، من غير سبب ولا موجب؟!

﴿ وَإِنَّا لَهُ لِنَصِحُونَ ﴿ وَالحال ﴿ إِنَّا لَهُ لِنَصِحُونَ ﴾ أي: مشفقون عليه، نود له ما نود لا نفسنا.. وهذا يدل على أن يعقوب عَلَيْهِ السَّكَمُ لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها.. فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم، ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له، ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا..

﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ ﴾ يتنزه في البرية ويستأنس..

﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَافِظُونَ ۞﴾ سنراعيه ونحفظه من أذى يريده..

﴿قَالَ ﴾ فأجابهم بقوله..

﴿ إِنِّى لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ﴾ مجرَّد ذهابكم به يحزنني ويشق علي؛ لأنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة، فهذا مانع من إرساله..



﴿وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنِهُ عَنِهُ عَنِهُ وَمانع ثان، وهو أَني ﴿ أَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ أَي: في حال غفلتكم عنه، لأنه صغير لا يمتنع من الذئب.. ﴿ قَالُواْ لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحَنُ عُصْبَةً ﴾ جماعة، حريصون على حفظه..

﴿ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ۞ [يوسف:١١-١٤] لا خير فينا ولا نفع يُرجىٰ منَّا إن أكله الذئب وغلبنا عليه.. فلما مهَّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله، وعدم الموانع، سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه.

﴿ فَلَمَّنَا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُنِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَنَاهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ خَمَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كَفَهُ الذِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كَنَا صَلَاقِينَ ۞ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ عِيدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ فَكُمْ أَمْلًا فَصَابَرٌ جَمِيلًا وَلَكُمْ مَا تَصِفُونَ ۞ الْمَلْمَةُ وَلَكُمْ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ إيوسف:١٥-١٥]

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ٢ ﴾ لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعد ما أذن له أبوه..

﴿وَأَجْمَعُواْ أَن يَجَعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبِّ ﴾ وعزموا علىٰ أن يجعلوه في غيابة الجب، كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين علىٰ ما أجمعوا عليه، فنفذوا فيه قدرتهم، وألقوه في الجب، ثم إن الله لطف به بأن أوحىٰ إليه..

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ وهو في تلك الحال الحرجة..

﴿ لَتُنْزِئَنَّاهُم يِأَمْرِهِمْ هَاذًا ﴾ سيكون منك معاتبة لهم، وإخبار عن أمرهم هذا..

﴿ وَهُـمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بذلك الأمر.. ففيه بشارة له بـ: أنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته، على وجه العز والتمكين له في الأرض..

﴿وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً ﴾ ليكون إتيانهم متأخرًا عن عادتهم..

﴿ يَرَكُونَ ١٠٠ فِ وَبِكَاؤُهُم دَلِيلًا لَهُمْ وَقُرِينَةٌ عَلَىٰ صَدَقَهُم، ف..

﴿ قَالُوا ﴾ متعذرين بعذر كاذب..



﴿ يَا أَبَاناً إِنَّا ذَهَبْنَا نَسَيَّقُ ﴾ إما على الأقدام، أو بالرمي والنضال..

﴿وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا ﴾ توفيرًا له وراحة..

﴿فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ﴾ في حال غيبتنا عنه في استباقنا..

﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن علىٰ يوسف، والرقة الشديدة عليه..

﴿ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۞ ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي.. وكل هذا تأكيد لعذرهم..

﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبِّ ﴾ وَمما أكدوا به قولهم، أنهم ﴿ جَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِبدَمِرِ كَذِبٍّ ﴾ زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب.. فلم يصدقهم أبوهم بذلك، و..

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا ﴾ زينت لكم أنفسكم أمرًا قبيحًا في التفريق بيني وبينه؛ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصَّها عليه ما دلّه على ما قال..

﴿ فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ ﴾ أما أنا فوظيفتي سأحرص علىٰ القيام بها، وهي أني أصبر علىٰ هذه المحنة صبرًا جميلًا سالمًا من السخط والتَّشكِّي إلىٰ الخلق..

﴿وَاللّهَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ [يوسف:١٥-١٨] وأستعين الله علىٰ ذلك، لا علىٰ حولي وقوتي.. فوعد من نفسه هذا الأمر وشكىٰ إلىٰ خالقه في قوله: ﴿إِنَّمَاۤ أَشَّكُواْ بَتِّي وَحُرْنِيۤ إِلَىٰ اللّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦] لأن الشكوىٰ إلىٰ الخالق لا تنافي الصبر الجميل، لأن النبي إذا وَعَد وفَّىٰ.

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَالِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُمْ قَالَ يَكِبُشْرَىٰ هَذَا غُلَمٌ وَطَرَوْهُ بِسَمَنِ جَغْسِ وَأَسَرُّوهُ بِسَمَنِ جَغْسِ وَأَسَرُّوهُ بِسَمَنِ جَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلنَّهِدِينَ ۞ [يوسف:١٩-٢٠]

﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةً ﴾ مكث يوسف في الجب ما مكث، حتى ﴿ جَآءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ قافلة تريد

﴿ فَأَرْسَلُواْ وَالِدَهُمْ ﴾ أي: فرطهم ومقدمهم، الذي يعس لهم المياه، ويسبرها ويستعد



لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك..

﴿ فَأَدُلَى ﴾ ذلك الوارد..

﴿ دَلُوهُ ۗ فَعَلَقَ فَيهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخُرْجٍ..

﴿ قَالَ يَنْبُشِّرَيٰ هَذَا غُلَدٌّ ﴾ استبشر وقال: هذا غلام نفيس..

﴿وَأَسَرُّوهُ بِصَاعَةً ﴾ وكان إخوته قريبًا منه..

﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞﴾ ..

﴿وَشَرَوْهُ فاشتراه السيارة منهم..

﴿ بِنَمَنِ بَخْسِ ﴾ قليلٌ جدًا، فَسَّرَه بقوله..

﴿ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ ابوسف:١٩-٢٠] لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه.. والمعنى في هذا: أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يُسِرُّوا أمره، ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبقَ منهم، فاشتروه منهم بذلك الثمن، واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب.. والله أعلم.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشۡتَرَاهُ مِن مِّصۡرَ لِا مُمَرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِى مَثُولُهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَا أَوْ يَتَخَذَهُۥ وَلَدَأَ وَكَذَاكِ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ الْخَادِيثِ وَلَدُنَا فَي عَلَى أَمْرِهِ وَلَاكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [يوسف: ٢١] ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلَاكِنَ أَكْرَ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١]

﴿وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِا مُرَأَتِهِ ﴾ لما ذهب به السيارة إلىٰ مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أُعجب به، ووصىٰ عليه امرأته وقال..

﴿ أَكْرِمِي مَثْوَيْهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَا ﴾ إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم..

﴿ أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَداً ﴾ وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا.. ولعلَّ ذلك أنه لم يكن لهما ولد..

﴿وَكَذَاكِ ﴾ كما يسرنا له أن يشتريه عزيز مصر، ويكرمه هذا الإكرام..

﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق..



﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ إذا بقي لا شغل له ولا همَّ له سوى العلم صار ذلك من أسباب تعلمه علمًا كثيرًا من علم الأحكام، وعلم التعبير، وغير ذلك..

﴿وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٓ أَمَّرِهِ ﴾ أَمرُه تعالىٰ نافذ، لا يبطله مبطل، ولا يغلبه مغالب..

﴿ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ۞ ﴿ [يوسف:٢١] فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر في مغالبة أحكام الله القَدَرِيَّة، وهم أعجز وأضعف من ذلك.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ [يوسف:٢٢]

﴿وَلِمَّا بَلَغَ﴾ يوسف..

﴿ أَشُدُهُ وَ كَمَالُ قُوتُهُ المُعنويةُ والحسية، وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة، من النبوة والرسالة..

﴿ اَتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأَ ﴾ جعلناه نبيًا رسولًا وعالمًا ربانيًا..

﴿وَكَذَٰلِكَ جَنَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف:٢٢] في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم، نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافعًا.. ودل هذا على: أن يوسف وقَى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس، والعلم الكثير، والنبوة.

﴿ وَرَوَدَتُهُ النِّي هُو فِي بَيْتِهَا عَن نَقْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَبُوبَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ النّهُ إِنّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُواَى إِنّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّلِلُمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِقَ عَنْهُ السُّوَءَ وَهُمَّ إِنّهُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهُ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِقَ عَنْهُ السُّوَءَ وَالْفَحَشَاةَ إِنّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَالسّتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ وَالْفَحَشَاةَ إِنّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَالسّتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَتْ قَمِيصَهُ وَاللّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَالسّتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَتْ قَمِيصَهُ وَاللّهُ مِن عَبَادِنَا اللّهُ إِنّهُ وَاللّهُ مِن عَبَادِنَا اللّهُ إِنّهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَن أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَن النّهِ عَن لَقَسِمْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ عَمِيصُهُ وَ فَي عَن اللّهُ مِن اللّهُ فِي رَوَدَتْنِي عَن لَقْسِمْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَ قُدَ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ عَمِيصُهُ وَ قُدُ مِن قُدُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِن كَانَ وَمِيصُهُ وَ قُدُ مِن قُرُلُو فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ عَمِيصُهُ وَ قُدُ مِن قُرُلُو الْمَاتِ وَمُولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللمُ اللللّهُ الللللمُ اللللمُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللللمُ اللللمُ اللللهُ الللهُ الللمُ الللهُ اللللمُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللمُ الللهُ اللهُ اللللمُ الللهُ الللللمُ الللهُ اللللمُ الللللمُ الللهُ الللمُ



قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَعَنْ هَا لَا إِنَّهُ وَمِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَعَنْ هَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرًا.. لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدَّم محبة الله عليها..

وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار، بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها، طائعًا أو كارهًا..

وذلك أن يوسف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بقي مُكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك، أن..

﴿ وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عِن نَفْسِهِ عِهِ هُو غلامها، وتحت تدبيرها، والمسكن واحد، يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد، ولا إحساس بشر..

﴿ وَغَلَقَتِ ٱلْأَبُوبَ ﴾ وزادت المصيبة، بأن ﴿ غَلَقَتِ ٱلْأَبُوبَ ﴾ وصار المحل خاليًا، وهما آمنان من دخول أحد عليهما، بسبب تغليق الأبواب، وقد دعته إلىٰ نفسها..

﴿ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ ﴾ افعل الأمر المكروه وأقبل إليّ.. ومع هذا فهو: غريب، لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها، وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب، وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن، أو العذاب الأليم.. فصبر عن معصية الله، مع وجود الداعي القوي فيه؛ لأنه قد همّ فيها همًا تركه لله، وقدَّم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله ما أوجب له البعد والانكفاف، عن هذه المعصية الكبيرة، و..

﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۚ ﴾ أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح: لأنه مما يسخط الله ويبعد منه..

﴿ إِنَّهُ رَفِيٓ أَحْسَنَ مَثُواكً ﴾ ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم..



﴿ إِنَّهُ رَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ والظالم لا يفلح.. والحاصل: أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تقوى الله، ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه..

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ أَهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾ ..

﴿ لَوَلَا أَن رَّءًا بُرِهِ لَن رَبِّهُ وَكَذَلَك جعل الموانع له من هذا الفعل: ما منَّ الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضى منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر..

﴿ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾ والجامع لذلك كله: أن الله صرف عنه السوء والفحشاء..

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ لأنه من عباده المخلِصِين له في عباداتهم، الذين أخلصهم الله واختارهم، واختصهم لنفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه..

﴿وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ﴾ ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة، ذهب ليهرب عنها ويبادر إلىٰ الخروج من الباب ليتخلص، ويهرب من الفتنة..

﴿ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ و مِن دُبُرٍ ﴾ فبادرت إليه، وتعلقت بثوبه، فشقت قميصه..

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال، ألفيا سيدها، أي: زوجها لدى الباب، فرأى أمرًا شق عليه، فبادرت إلى الكذب، أن المراودة قد كانت من يوسف، و..

﴿ قَالَتَ مَا جَزَاءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا ﴾ ولم تقل: (من فعل بأهلك سوءا) تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل.. وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة..

﴿ إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ﴾ أو يعذب عذابًا أليمًا.. فبرأ نفسه مما رمته به، و..

﴿ قَالَ هِ يَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِى ﴾ فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما.. ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها، فمن الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما، تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ..



﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ فانبعث شاهد من أهل بيتها، يشهد بقرينة من وجدت معه، فهو الصادق، فقال..

﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ مُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ ﴿ لأَن ذلك يدل علىٰ أنه هو المقبل عليها، المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقت قميصه من هذا الجانب..

﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّلِـ قِينَ ۞ ﴿ لأَن ذلك يدل على هروبه منها، وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب..

﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ مُ قُدَّ مِن دُبُرِ ﴾ عرف بذلك صدق يوسف وبراءته، وأنها هي الكاذبة.. ف..

﴿قَالَ ﴾ لها سيدها..

﴿ إِنَّهُ مِن كَتَدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ وهل أعظم من هذا الكيد، الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت، ورمت به نبي الله يوسف عَلَيْهِ اللهَ يُمْ إِن سيدها لما تحقق الأمر، قال ليوسف..

﴿ يُوسُفُ أَغْرِضَ عَنْ هَلَاً ﴾ اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد، طلبا للستر علىٰ أهله..

﴿وَٱسْتَغْفِرِي﴾ أيتها المرأة..

﴿ لِذَنْبِكِ ۗ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ ۞﴾ [يوسف: ٢٣- ٢٩] فأمر يوسف بالإعراض، وهي بالاستغفار والتوبة.

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلَهَا عَن نَفْسِهِ - وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلَهَا عَن نَفْسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَزَلَهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ [يوسف:٣٠]

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ الخبر اشتهر وشاع في البلد، وتحدث به النسوة فجعلن يلمنها، ويقلن..

﴿ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُكَوِدُ فَتَلَهَا عَن نَقْسِةً ﴾ هذا أمر مستقبح، هي امرأة كبيرة القدر،



وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه، ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغًا عظيمًا..

﴿ فَدْ شَغَفَهَا حُبًا ﴾ وصل حبه إلىٰ شغاف قلبها، وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم ما يكون من الحب..

﴿إِنَّا لَنَرَبَهَا فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴿ آيوسف: ٣٠] حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا تنبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس.. وكان هذا القول منهن مكرًا، ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز، لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنها، ولهذا سماه مكرًا.

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ﴾ تدعوهن إلى منزلها للضيافة..

﴿ وَأَعْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَكَا ﴾ محلا مهيأ بأنواع الفرش والوسائد، وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة، طعام يحتاج إلىٰ سكين، إما أترج، أو غيره..

﴿ وَءَاتَتْ كُلَّ وَلِمِدَةِ مِّنْهُنَّ سِكِيِّنًا ﴾ ليقطعن فيها ذلك الطعام..

﴿وَقَالَتِ﴾ ليوسف..



﴿ ٱخۡرُخُ عَلَيْهِ أَنَّ ﴾ في حالة جماله وبهائه..

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرَيْهُ ﴾ أعظمنه في صدورهن، ورأين منظرا فائقا لم يشاهدن مثله..

﴿وَقَطَّعْنَ﴾ من الدهش..

﴿أَيْدِيَهُنَّ ﴾ بتلك السكاكين اللاتي معهن..

﴿وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ ﴾ تنزيهًا لله..

﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ وَذَلْكُ أَن يوسف أُعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين، وعبرة للمتأملين.. فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر، وأعجبهن غايةً، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير، أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة ف..

﴿قَالَتُ ﴾ معلنةً لذلك..

﴿ فَلَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيِّهِ ﴾ مبينةً لحبه الشديد، غير مبالية، ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة..

﴿ وَلَقَدُ رَاوَدِنُّهُ عَن نَفْسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمَ ﴿ امتنع، وهي مقيمة على مراودته، لم تزدها مرور الأوقات إلا قلقًا ومحبةً وشوقًا لوصاله وتوقًا.. ولهذا قالت له بحضرتهن..

﴿ وَلَهِن لَوْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لِلسَّجَانَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ لَلَهُ لَتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه، فعند ذلك اعتصم يوسف بربه، واستعان به على كيدهن و..

﴿ وَاَلَ رَبِّ ٱلسِّمِّنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونِيَ إِلَيْهِ ﴾ وهذا يدل على أنَّ النسوة جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه في ذلك.. فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد..

﴿ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ أمِل إليهن، فإني ضعيف عاجز، إن لم تدفع عني السوء..

﴿وَأَكُنُ ﴾ إن صبوت إليهن..

﴿مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞﴾ فإنَّ هذا جهل؛ لأنه آثر لذة قليلة منغصة علىٰ لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومن آثر هذا علىٰ هذا، فمَن أجهل منه؟! فإنَّ العلم



والعقل يدعو إلىٰ تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان محمود العاقبة..

﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَبُّهُ وَ ﴿ حِين دعاه..

﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَتَدَهُنَ ﴾ فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل، حتى آيسها، وصرف الله عنه كيدها..

﴿ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ للدعاء الداعي..

﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بنيَّته الصالحة وبنيَّته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه.. فهذا ما نجئ الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة..

﴿ ثُمَّ ﴾ وأما أسياده: فإنه لما اشتهر الخبر وبان، وصار الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح..

﴿بَدَا لَهُم ﴿ ظَهَر لهم..

﴿مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلَّآيَاتِ ﴾ الدالة على براءته..

﴿لَيَسْجُنُنَّهُ مَتَى عِينِ ﴿ إيوسف: ٣١-٣٥] لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس.. فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي، فرأوا أن هذا مصلحة لهم، فأدخلوه في السجن.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرَكِنِيَ أَعْصِرُ حَمَّرًا وَقَالَ الْآكِذُ إِنِي أَرْكِنِي أَعْصِرُ حَمَّرًا وَقَالَ الْآخِدُ إِنِي أَرْكِنِي آخِمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِيتَنَا مِتَأْ فِيلِيةٍ عِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِيةِ لِيَا أَنِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِيةِ إِلَّا نَبَا ثَكُمَا مِتَا عَلَمْنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكَتُ إِلَا نَبَا أَنْكُمَا مِتَا عَلَمْنِي رَبِّ إِنِي تَرَكَتُ مِلَةً فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ وَهُم إِلَّا الْحَرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ [يوسف:٣٦-٣٧]

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ ولما دخل يوسف السجن، كان في جملة من ﴿ دَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ أي: شابان، فرأى كلُّ واحد منهما رؤيا، فقصَّها على يوسف ليعبرها.. ف..

﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْكِنِي أَعْصِرُ خَمَرًا ۖ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرْكِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا ﴾ وذلك



﴿ تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ أَمُّ نَبِّعْنَا بِتَأْوِيدِلِّيَّةَ ﴾ أي: بتفسيره، وما يؤول إليه أمرهما، وقولهما..

﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾ أي: من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا، كما أحسنت إلى غيرنا، فتوسلا ليوسف بإحسانه.. ف..

﴿قَالَ ﴾ لهما مجيبًا لطلبتهما..

﴿لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَالِهِ ﴾ أي: فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلىٰ تعبير رؤياكما.. فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أولَّ ما يجيء إليكما..

﴿ إِلَّا نَبَأَنُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ﴾ ولعل يوسف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه، ليكون أنجع لدعوته، وأقبل لهما.. ثم قال..

﴿ ذَالِكُما ﴾ التعبير الذي سأعبره لكما..

﴿مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيَّ ﴾ هذا من علم الله، علمنيه وأحسن إليَّ به، وذلك..

﴿ إِنِّى تَرَكُّتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه، يكون لمن لم يدخل فيه أصلًا، فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم..

﴿وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمِّ كَفِرُونَ ۞﴾ [يوسف:٣٦-٣٧] ..

﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِ يَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ ثم فسَّر تلك الملَّة بقوله..

﴿مَا كَانَ لَنَآ﴾ ما ينبغي ولا يليق بنا..



﴿ أَن نُشْرِكَ بِأَلَّهِ مِن شَيْءً ﴾ بل نفرد الله بالتوحيد، ونخلص له الدين والعبادة..

﴿ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا ﴾ هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا..

﴿ وَعَلَى النَّاسِ ﴾ وعلى من هداه الله كما هدانا.. فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل..

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ فَلَذَلْكُ تأتيهم المنة والإحسان، فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه.. وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفىٰ، فإن الفتيين لمَّا تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال - وأنه محسن معلم - ذكر لهما أنَّ هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث منَّ عليَّ بترك الشرك وباتباع ملة آبائه، فبهذا وَصَلتُ إلىٰ ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت.. ثم صرح لهما بالدعوة، فقال..

﴿يَصَاحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ ﴾ أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر، ولا تعطي ولا تمنع..

﴿مُّتَفَرِّقُونَ﴾ وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات، وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلك..

﴿ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ﴾ الذي له صفات الكمال..

﴿ٱلْوَحِدُ ﴾ في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء من ذلك..

﴿ ٱلْقَهَّارُ ﴿ الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ﴿ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ [هود: ٥٦].. ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه، خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء، لا كمال لها ولا أفعال لديها.. ولهذا قال..

﴿ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم ﴾ أي: كسوتموها أسماء، سميتموها آلهة، وهي لا شيء، ولا فيها من صفات الألوهية شيء..

﴿ مَا اَذَٰزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ ﴾ بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم ينزل الله بها سلطانًا، لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها..



﴿ إِنِ ٱلْحَكُمُ إِلَّا بِلَّهِ أَمَرَ ﴾ لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهي، ويشرع الشرائع، ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم..

﴿ أَلَّا تَعَبُدُوٓا ۚ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَاكِ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّـ مُ ﴾ المستقيم الموصل إلىٰ كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة، بل معوجة توصل إلىٰ كل شر..

﴿ وَلِكِنَ آَكُ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ آيوسف: ٣٨-٤] حقائق الأشياء، وإلا فإنَّ الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له، وبين الشرك به، أظهر الأشياء وأبينها.. ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك.. فيوسف عَلَيْهِ ٱلسَّكَمُ دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده، وإخلاص الدين له.. فيحتمل أنهما استجابا وانقادا، فتمت عليهما النعمة.. ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما، فقامت عليهما -بذلك - الحجة.

﴿ يَكَ السِّحْنِ ٱلسِّحْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ وخَمْرًا ۖ وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ثم إنه عَلَيْهِ السَّلَامُ شرع يعبر رؤياهما، بعد ما وعدهما ذلك، فقال..

﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما ﴾ وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، فإنه يخرج من السجن..

﴿ فَيَسْقِى رَبَّهُ وَخَمْرًا ﴾ يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرًا.. وذلك مستلزم لخروجه من السجن..

﴿وَأَمَّا ٱلْآخَوَرُ ﴾ وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه..

﴿ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ﴿ فَإِنَّهُ عَبَّرُ عَنِ الخَبْرِ الذِي تَأْكُلُهُ الطير بلحم رأسه وشحمه، وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يصلب ويجعل في مَحِل تتمكن الطيور من أكله.. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما، أنه لا بد من وقوعه فقال..

﴿قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ نَسْتَقْتِيَانِ ۞﴾ [يوسف:٤١] أي: تسألان عن تعبيره وتفسيره.



## ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ وَ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرِ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عِنْلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ ﴾ [يوسف: ٤٦]

﴿وَقَالَ﴾ يوسف عَلَيْهِٱلسَّلَامُ..

﴿لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُرُ نَاجٍ مِّنَّهُمَا﴾ وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًا..

﴿ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ اذكر له شأني وقصتي، لعله يرقُّ لي، فيخرجني مما أنا فيه..

﴿ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ فأنسىٰ الشيطانُ ذلك الناجي ذكر الله تعالىٰ، وذكرَ ما يقرب إليه.. ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان.. وذلك ليتم الله أمره وقضاءه..

﴿ فَلَيِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ ﴿ آيوسف:٤١] والبضع من الثلاث إلى التسع.. ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين.. ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن، قدَّر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا المَلِك.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّى آرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيكَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءَيَا تَعَبُرُونَ ۞ [يوسف: ٤٣]

لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن، أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة، الذي تأويلها يتناول جميع الأمة، ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويَبِينُ من علمه ما يكون له رفعة في الدارين..

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ﴾ ومن التقادير المناسبة: أنَّ المَلِكَ الذي ترجعُ إليه أمور الرعية هو الذي رآها، لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته، فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال..

﴿ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ ﴾ سبع من البقرات..

﴿عِجَانٌ ﴾ وهذا من العجب، أن السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن،



يأكلن السبع السمان التي كنَّ نهاية في القوة..

﴿وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَلَتِ﴾ وَرأيت ﴿ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرِ ﴾ يأكلهن سبع سنبلات ﴿يَالِسَلتِ﴾..

﴿ يَآأَيُّهَا ٱلۡمَلَا ۚ أَفۡتُونِي فِي رُءۡيَكِي﴾ لأن تعبير الجميع واحد، وتأويله شيء واحد..

﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ ۞﴾ [يوسف:٤٣] فتحيَّروا، ولم يعرفوا لها وجهًا.. و..

﴿ وَالْوَا أَضْعَنُ أَصْلَامِ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَصْلِمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ وَفَأْرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ الْفَيْمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ وَفَأْرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ الْفَيْمَا وَأَدْبَعُ اللَّهُ مَا مَا يَعْمَلُونَ ۞ فَلَ تَزْرَعُونَ سَبَعَ وَأَخْرَ يَالِسَلَتِ لَقَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكَالِهُ وَلَا قَلَمُ مُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبَعَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ فَلَ اللَّهُ مَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَلِيلًا عَلَيْكُ مِمَّا تَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبَعُ شِدَادٌ يَأْكُنُ مَا قَدَّمَتُمْ لَهُنَّ إِلَا قَلِيلًا مِمَّا تَعْصِرُونَ ۞ [بوسف:٤٤-٤٤] مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞ [بوسف:٤٤-٤٤]

﴿ قَالُوٓا أَضَعَنَ أَمَّلَمِ ﴾ أي: أحلام لا حاصل لها، ولا لها تأويل.. وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر.. ثم قالوا..

﴿وَمَا نَحُنُ بِتَأُولِلِ ٱلْأَمْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ لا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان، أو من حديث النفس، فإنا لا نعبرها.. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغات أحلام، والإعجاب بالنفس، بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلها، وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجا..

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا ﴾ أي: من الفتيين، وهو: الذي رأى أنه يعصر خمرًا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه..

﴿وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ وتذكّر يوسف، وما جرئ له في تعبيره لرؤياهما، وما وصّاه به، وعَلِم أنّه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين فقال..



﴿ أَنَا أُنْبِّكُمُ بِتَأْوِيلِهِ ـ فَأَرْسِلُونِ ۞﴾ إلىٰ يوسف لأسأله عنها.. فأرسلوه، فجاء إليه، ولم يعنفه يوسف علىٰ نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه، وأجابه عن ذلك فقال..

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ ﴾ كثير الصدق في أقواله وأفعاله..

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾ متتابعات..

﴿فَمَا حَصَدتُّهُ ﴾ من تلك الزروع..

﴿فَذَرُوهُ ﴾ اتركوه..

﴿ فِي سُنَّالِهِ ۗ ﴾ لأنه أبقىٰ له وأبعد من الالتفات إليه..

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۞﴾ دَبِّرُوا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلاً؟ ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه..

<sup>(</sup>۱) وهذا الكلام من المصنف رَحَمُهُ الله يوحي بأنَّ الله لم يوح له بذلك التأويل، وأنَّ هذا كان باجتهاد يوسف عَلَيه السّلَمْ، وهذا ما يتعارض مع صريح الآيات الدالة أنَّه كان وحيًا من الله، وبمثل هذا يجاب عن كلام المصنف أيضًا عند ذكر العام الذي يغاث الناس فيه ويعصرون.. إلا أن يقال: إن المصنف رَحَمُهُ اللهُ أراد بذلك تعليم غير النبي يوسف عَلَيه السّلَمُ كيفية تأويل مثل هذه الرؤى بعد انقطاع الوحي.. والله تعالى أعلم.



﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ بعد تلك السنين السبع المخصبات..

﴿سَبُعٌ شِدَادٌ ﴾ مجدبات جدًا..

﴿ يَأْكُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرًا..

﴿ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۞﴾ تمنعونه من التقديم لهن..

﴿ ثُورً يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ بعد السبع الشداد..

﴿عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ ايوسف: ٤٤- ٤٩] فيه تكثر الأمطار والسيول، وتكثر الغلات، وتزيد على أقواتهم، حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم.. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد، أنَّ العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات، إلا بعام مخصب جدًا، وإلا لما كان للتقدير فائدة.. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس، وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا، عجبوا من ذلك، وفرحوا بها أشد الفرح.

#### 🕮 الفوائد

هذا أيضا من لطف الله بيوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فإنه لو عبرها ابتداء -قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم، فيعجزوا عنها- لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتمًا لها غايةً، فعبرها يوسف، وقعت عندهم موقعًا عظيمًا..

وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم، بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم، فعلَّمهم أسماء كلِّ شيء، فحصل بذلك زيادة فضله..



فسبحان من خفيت ألطافه، ودقَّت في إيصاله البر والإحسان، إلىٰ خواص أصفيائه وأوليائه.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْتُونِى بِهِ اللَّهِ عَلَمًا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ السِّمَوةِ ٱلنِّي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذَ لَنِسْوَةِ ٱلنِّي قَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذَ رَوَدَتُّنَ يُوسُفَ عَن نَقْسِهِ عَ قُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ اللّهَ الْمَرَاتُ اللّهَ لَا يَعْمَنَ اللّهُ لَا يَعْمَنَ اللّهُ لَا يَعْمَدِي كَذَ الْخَاتِينَ ﴿ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ السَّادِقِينَ ﴿ وَلَا لَيْهَ لَا يَعْمِدِي كَيْدَ ٱلْخَاتِينِ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْمَدِي كَيْدَ ٱلْخَاتِينِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ لَا يَعْمَدِي لَكُ لَا يَعْمَدِي كَلَا ٱللّهُ اللّهُ لَا يَعْمَدِي كَذَا ٱلْخَاتِينِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْمَدِي كَذَا ٱلْخَاتِينِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْمَدِي كَيْدَ ٱلْخَاتِينِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ال

﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ﴾ لمن عنده..

﴿ٱتُّونِي بِهِيِّهِ﴾ بيوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه..

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ ﴾ فلما جاء يوسفَ الرسولُ وأَمَره بالحضور عند الملك، امتنع عن المبادرة إلى الخروج، حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام.. ف...

﴿قَالَ ﴾ للرسول..

﴿ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ يعني به: الملك..

﴿ فَسَّنَالُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسَوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإنَّ أمرُهُنَّ ظاهرٌ مُتَضِح..

﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ فأحضرهن الملك، و..

﴿قَالَ مَا خَطُّبُكُنَّ ﴾ شأنكن..

﴿إِذْ رَوَدتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً ﴾ فهل رأيتن منه ما يريب؟ فبرَّأنه و..

﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّ ﴾ لا قليل ولا كثير.. فحينئذ زال السبب الذي تنبنى عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز، ف...

﴿ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْمَزِيزِ ٱلْنَ حَصَّحَصَ ٱلْحَقُ ﴾ تمحض وتبين، بعد ما كنا ندخل معه من السوء والتهمة، ما أوجب له السجن..



﴿ أَنَا ۚ رَوَد تُهُر عَن نَفْسِهِ وَ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فِي أَقُوالُهُ وَبِراءتُهُ.

﴿ زَلِكَ ﴾ الإقرار الذي أقررت، أني راودت يوسف..

﴿لِيعَلَمَ أَنِي لَرُ أَخُنَهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ يحتمل: أن مرادها بذلك زوجها، أي: ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف، أني لم أخنه بالغيب، أي: لم يجر منّي إلا مجرد المراودة، ولم أفسد عليه فراشه.. ويحتمل: أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني..

﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينِ ۞ [يوسف:٥١-٥٦] فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولابد أن يتبين أمرُه.

﴿ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِئَ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ إِالسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحْمَ رَقِئَ إِنَّ رَقِي غَفُورٌ تَحِيمٌ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُتُونِي بِهِ َ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيَ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ قَالَ إِنَّكَ ٱلْمُؤْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِي حَفِيظُ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلأَجْرُ ٱللَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ [يوسف:٥٠-٥٥]

ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها، وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت..

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِيٌّ ﴾ من المراودة والهمِّ، والحرص الشديد، والكيد في ذلك..

﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ ﴾ لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي: الفاحشة، وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان..

﴿ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّ أَ﴾ فنجَّاه من نفسه الأمارة، حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن داعي الردى، فذلك ليس من النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده..



﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ ﴾ هو غفور لمن تجرأ علىٰ الذنوب والمعاصى، إذا تاب وأناب..

﴿ رَحِيمٌ ﴿ هَ بَقِبُولَ تُوبِتُه، وتوفيقه للأعمال الصالحة.. وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز، لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر.. فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك..

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْتُونِي بِهِ ۚ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ﴾ أجعله خصيصة لي ومقرَّبًا لديَّ، فأتَوه به مكرمًا محترمًا..

﴿ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ أُعجبه كلامه، وزاد موقعه عنده ف..

﴿قَالَ﴾ له..

﴿ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا ﴾ عندنا..

﴿مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٠ متمكن، أمين على الأسرار، ف..

﴿ قَالَ ﴾ يوسف طلبًا للمصلحة العامة..

﴿ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ عَلَىٰ خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلًا حافظًا مدبِّرًا..

﴿ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۞﴾ حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج..

عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع، والتصرف في جميع أنواع التصرفات.. وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه.. فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها..

﴿وَكَذَالِكَ﴾ بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة..

﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ ﴾ في عيش رغد، ونعمة واسعة، وجاه عريض..

﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً ﴾ هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة علىٰ نعمة الدنيا..



﴿ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ ويوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال..

﴿وَلَأَجُرُ ٱلۡاَخِرَةِ خَيۡرٌ ﴾ من أجر الدنيا..

﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ لَيوسف:٥٣-٥٧] لمن جمع بين التقوى والإيمان.. فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها.. وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب، بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من الواجبات والمستحبات.

﴿ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَلَحَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِهَا إِخْوَةُ يُوسُفَ فَلَحَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ بِهِ عَالَ ٱلنَّوْنِ بِهِ عَلَا كَيْمُ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِي أُونِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ ﴿ وَالْمَهُمْ فِي وَعَالِهِمْ لَعَلَوْنَ ﴿ وَاللَّهِمْ لَعَلَوْنَ ﴿ وَاللَّهِمْ لَعَلَوْنَ ﴾ وَإِنّا لَفَا اللَّهُ اللَّهُ وَإِنّا لَهُ وَإِنّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَكُولُونَ وَ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَكُولُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لما تولى يوسف عَلَيْ السَّلَامُ خزائن الأرض، دبَّرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر جميعها في السنين الخصبة زروعًا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجَبًا من الأطعمة شيئًا كثيرًا وحفظه، وضبطه ضبطًا تامًا.. فلما دخلت السنون المجدبة، وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين، التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب بنيه لأجل المِيرة إلى مصر..

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ۞ لم يعرفوه..

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم ﴾ كال لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم، فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه، وهو بنيامين.. ف..

﴿قَالَ﴾ لهم..



﴿ٱنْتُونِي بِأَجِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ﴿ ثُم رغبهم فِي الْإِتيان به فقال..

﴿ أَلَا تَرَوْنَ أَنِى آُوفِى ٱلْكَيَلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ ﴿ فِي الضيافة والإكرام.. ثم رهبهم بعدم الإتيان به، فقال..

﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْرَ عَندِى وَلَا تَقَرَبُونِ ۞ وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه، وأن ذلك يحملهم على الإتيان به.. ف..

﴿ قَالُواْ سَنُرُودُ عَنَهُ أَبَاهُ ﴾ دلَّ هذا علىٰ أن يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ كان مُولَعًا به، لا يصبر عنه، وكان يتسلىٰ به بعد يوسف، فلذلك احتاج إلىٰ مراودة في بعثه معهم..

﴿وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞﴾ لِمَا أمرتنا به..

﴿وَقَالَ ﴾ يوسف..

﴿ لِفِتَّكَنِهِ ﴾ الذين في خدمته..

﴿ أَجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ ﴾ الثمن الذي اشتروا به من الميرة..

﴿فِي رِحَالِهِمْ ﴾ أي: بضاعتهم..

﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَهُوا إِلَى آهَلِهِمْ ﴾ إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم..

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞﴾ لأجل التحرج من أخذها علىٰ ما قيل، والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلًا وافيًا، ثم إعادة بضاعتهم إليهم علىٰ وجه لا يحسون بها ولا يشعرون لما يأتي، فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن..

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ ﴾ إن لم ترسل معنا أخانا..

﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ ﴾ ليكون ذلك سببًا لكيلنا، ثم التزموا له بحفظه، فقالوا..

﴿ وَإِنَّا لَهُ رَلَحَ فِظُونَ ﴾ [يوسف:٥٨-٦٣] من أن يعرض له ما يكره.

﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّخِينَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ



﴿قَالَ ﴾ لهم يعقوب عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ..

﴿ هَلَ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبِّلُ ﴾ تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف، ومع هذا لم تفوا بما عقدتم من التأكيد، فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أثق بالله تعالىٰ..

﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ يعلم حالي، وأرجو أن يرحمني، فيحفظه ويرده علي.. وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم.. ثم إنهم..

﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ﴾ هذا دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد ردّها عليهم بالقصد، وأنه أراد أن يُملِّكَهم إياها.. ف.

﴿ قَالُوا ﴾ لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم ..

﴿يَكَأَبَانَا مَا نَبَغِيً ﴾ أيُّ شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفَّىٰ لنا الكيل، ورد علينا بضاعتنا علىٰ الوجه الحسن، المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟

﴿هَاذِهِ مِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَأَ ﴾ ..

﴿وَنَمِيرُ أَهۡلَنَا﴾ إذا ذهبنا بأخينا صار سببًا لكيله لنا، فمِرنا أهلنا، وأتينا لهم، بما هم مضطرون إليه من القوت..

﴿وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ بإرساله معنا، فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير..

﴿ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۞ ﴾ سهل لا ينالك ضرر، لأن المدة لا تطول، والمصلحة قد

تبينت.. ف..



﴿قَالَ﴾ لهم يعقوب..

﴿ لَنْ أَرْسِلَهُ مُعَكُمْ حَتَّى نُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ عهدًا ثقيلًا وتحلفون بالله..

﴿ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُورٌ ﴾ إلا أن يأتيكم أمر لا قِبَل لكم به، ولا تقدرون دفعه..

﴿ فَلَمَّا ءَاتَوَهُ مَوْتِقَهُم ﴾ على ما قال وأراد..

﴿ قَالَ أَلَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ مَا نَعُولُ وَكَفَالتُّهُ..

﴿ وَقَالَ يَلْبَنِّ ﴾ ثم لمَّا أرسله معهم وصَّاهم، إذا هم قدموا مصر، أن..

﴿ لَا تَدَّخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَآدَخُلُواْ مِنْ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّقَةً ﴾ وذلك أنه خاف عليهم العين لكثرتهم وبهاء منظرهم، لكونهم أبناء رجل واحد، وهذا سبب..

﴿وَمَآ ﴾ وإلا فـ ﴿ مَاۤ ﴾..

﴿أُغْنِي عَنكُم مِن اللَّهِ مِن شَيْءً ﴾ فالمقدَّر لا بدأن يكون..

﴿ إِن ٱلْكُثَرُ إِلَّا يَلُّهِ ﴾ القضاء قضاؤه، والأمر أمره، فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع..

﴿ عَلَيْهِ نَوَكَّ لَتُ ﴾ اعتمدت على الله، لا على ما وصيتكم به من السبب..

﴿وَعَلَيْهِ فَلْمَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞﴾ فإنَّ بالتوكل يحصل كلُّ مطلوب، ويندفع كل مرهوب..

﴿وَلِمَّا ﴾ ذهبوا، و..

﴿ دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ ﴾ ذلك الفعل..

﴿ يُغَنِى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَا ﴾ وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوع طمأنينة، وقضاء لما في خاطره.. وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه..

﴿ وَإِنَّهُ وَلَذُو عِلْمِ ﴾ أي: لَصَاحِبُ عِلْمٍ عظيم..

﴿ لِّمَا عَلَّمْنَهُ ﴾ لتعليمنا إياه، لا بحوله وقوته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه..

﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ [يوسف: ٢٤-٦٨] عواقبَ الأمور، ودقائقَ الأشياء..

وكذلك أهل العلم منهم، يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير.



## ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَخَاأًهُ قَالَ إِنِّ اللَّهِ أَخَالُهُ قَالَ إِنِّ اللَّهُ أَذُوكَ فَكَ تَبْتَإِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ [بوسف:٦٩]

﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ لما دخل إخوة يوسف على يوسف..

﴿ اَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَالًا ﴾ أي: شقيقه وهو (بنيامين) الذي أمرهم بالإتيان به، وضمه إليه، واختصه من بين إخوته، وأخبره بحقيقة الحال، و..

﴿ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسُ ﴾ لا تحزن..

﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ [يوسف:٦٩] فإن العاقبة خير لنا.. ثم خبره بما يريد أن يصنع، ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر.

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَا زِهِمْ ﴾ كال لكل واحد من إخوته، ومن جملتهم أخوه هذا.. ﴿ جَعَلَ ٱلبِّيقَايَةَ ﴾ وهو: الإناء الذي يشرب به، ويكال فيه..



﴿ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ ﴾ أوعوا متاعهم، فلما انطلقوا ذاهبين..

﴿أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيْتُهُا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞﴾ ولعلَّ هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال..

﴿قَالُواْ﴾ أي: إخوة يوسف..

﴿وَأَقْبَالُواْ عَلَيْهِم ﴾ لإبعاد التهمة، فإن السارق ليس له همٌّ إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه، لتسلم له سرقته، وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم، ليس لهم همٌّ إلا إزالة التهمة التي رُمُوا بها عنهم، فقالوا في هذه الحال..

﴿مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١٠ ﴿ وَلَم يقولوا: (ما الذي سرقنا؟) لجزمهم بأنهم براء من السرقة..

﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ أجرة له علىٰ وجدانه..

﴿وَأَنَّا بِهِ مِ زَعِيمٌ ١٠٠ ﴾ أي: كفيل، وهذا يقوله المؤذن المتفقد..

﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ عَلِمْتُم مَّا جِنْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بجميع أنواع المعاصي..

﴿وَمَا كُنّا سَلِوقِينَ ﴿ فَإِنَّ السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض.. وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين، لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم، وأنَّ هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم، وهذا أبلغ في نفي التهمة، من أن لو قالوا: (تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق)..

﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَّؤُهُ وَ ﴾ أي: جزاء هذا الفعل..

﴿ إِن كُنتُمْ كَلْدِبِينَ ۞﴾ بأن كان معكم؟

﴿ قَالُواْ جَزَاقُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُو ﴾ أي: الموجود في رحله..

﴿جَزَاؤُهُ ﴾ بأن يتملكه صاحب السرقة، وكان هذا في دينهم، أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان مِلكًا لصاحب المال المسروق، ولهذا قالوا..

﴿كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ..

﴿ فَا الْمُ اللَّهِ اللّ

﴿ إِلَّهِ عِيرَهِمْ قَبْلَ وِعَآ ا أَخِيهِ ﴾ وذلك لتزول الريبة التي يُظَنُّ أنها فُعِلت بالقصد..

﴿ثُمَّ ﴾ فلما لم يجد في أوعيتهم شيئًا ..



﴿ ٱسۡ تَخۡرَجُهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً ﴾ ولم يقل (وجدها)، أو (سرقها أخوه) مراعاة للحقيقة الواقعة.. فحينئذ تمَّ ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده، علىٰ وجه لا يشعر به إخوته.. قال تعالىٰ..

﴿ كَذَالِكَ كِذَا لِيُوسُفُّ ﴾ يسّرنا له هذا الكيد، الذي توصل به إلى أمر غير مذموم..

﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق، وإنما له عندهم جزاء آخر، فلو ردت الحكومة إلىٰ دين الملك لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده، ولكنه جعل الحكم منهم، ليتم له ما أراد.. قال تعالىٰ..

﴿ نَرَفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَاءً ﴾ بالعلم النافع، ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها، كما رفعنا درجات يوسف..

﴿ وَفَوَقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ فكل عالم فوقه من هو أعلم منه، حتىٰ ينتهي العلم إلىٰ عالم الغيب والشهادة.. فلما رأىٰ إخوة يوسف ما رأوا..

﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقَ ﴾ هذا الأخ، فليس هذا غريبًا منه..

﴿ وَهَ لَهُ مَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبَلُ ﴾ يعنون: يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ.. ومقصودهم تبرئة أنفسهم وأنَّ هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر من السرقة، وهما ليسا شقيقين لنا.. وفي هذا من الغض عليهما ما فيه..

﴿ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَ ﴾ ولهذا: أسرها يوسف في نفسه..

﴿ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ﴾ لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهون، بل كظم الغيظ، وأسرَّ الأمر في نفسه.. و..

﴿قَالَ ﴾ في نفسه..

﴿أَنتُمْ شَرُّ مَكَاناً ﴾ حيث ذممتمونا بما أنتم علىٰ أشر منه..

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ ﴿ منا، من وصفنا بالسرقة، يعلم الله أنَّا براء منها.. ثم سلكوا معه مسلك التملق، لعله يسمح لهم بأخيهم.. ف..

﴿ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَ أَبَّا شَيْخَا كَ بِيرًا ﴾ وإنه لا يصبر عنه، وسيشق عليه فراقه..

﴿ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ [يوسف:٧٠-٧٨] فأحسن إلينا وإلىٰ أبينا بذلك.. ف..



# ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

﴿قَالَ ﴾ يوسف..

﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ ﴾ هذا ظلم منًّا، لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده.. ولم يقل (من سرق)، كل هذا تحرز من الكذب..

﴿ إِنَّآ إِذَا ﴾ إن أخذنا غير من وجد في رحله..

﴿ لَطَالِمُونَ ۞ ﴾ [يوسف:٧٩] حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها.

﴿ فَلَمَّا ٱسْتَئَسُواْ مِنهُ حَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ وَفَلَمَّ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطِتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنَ أَبْرَحَ الْمَا فَرَطِتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنَ أَبْرَحَ الْمَا فَرَطِتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنَ أَبْرَحَ الْمَا خَلَيْ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمَلَكِمِينَ ﴿ اللّهِ عَمَا أَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

﴿ فَلَمَّا السَّنَيَّسُواْ مِنْهُ ﴾ فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم.. ﴿ خَلَصُواْ نَجِيَّاً ﴾ اجتمعوا وحدهم، ليس معهم غيرهم، وجعلوا يتناجون فيما ينهم، ف..

﴿ وَاَلَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ في حفظه، وأنكم تأتون ﴿ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۗ ﴾ [يوسف: ٦٦]..

﴿ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ ﴾ فاجتمع عليكم الأمران: تفريطكم في يوسف السابق، وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق.. فليس لي وجه أواجه به أبي..



﴿ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ ﴾ سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها..

﴿حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَوْ يَمُكُرُ ٱللَّهُ لِيُّ ﴾ يقدر لي المجيء وحدي، أو مع أخي..

﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴾ .. ثم وصَّاهم بما يقولون لأبيهم، فقال..

﴿ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَــَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَـرَقَ﴾ وأُخِذ بسرقته.. ولم يحصل لنا أن نأتيك به، مع ما بذلنا من الجهد في ذلك..

﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ والحال أنا ما شهدنا بشيء لم نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا، لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله..

﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿ لَو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا، ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقنا، فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ..

﴿وَسَّكِلِ ﴾ إن شككت في قولنا..

﴿ ٱلْقَرَيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلُنَا فِيهَا ﴾ فقد اطلعوا على ما أخبرناك به..

﴿ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴾ لم نكذب ولم نغير ولم نبدل، بل هذا الواقع.. فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر، اشتد حزنه وتضاعف كمده، واتهمهم أيضًا في هذه القضية، كما اتهمهم في الأولى، و..

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمَرًا فَصَبَرُ بَحِمِيلٌ ﴾ ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل، الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع، ولا شكوى للخلق، ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد، والكربة انتهت فقال..

﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ (يوسف) و(بنيامين) و(أخوهم الكبير) الذي أقام في مصر..

﴿ لَكَكِيمُ ﴿ هَ اللهِ اللهُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ



﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَيْفَدُ يُوسُفَ حَتَّى الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ مَا لَا يَعْنَاهُ فَالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَثِي تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَثِي تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَثِي وَكُونَ فِي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٨٥-٨٥]

﴿وَنَوَلَّكُ ﴾ يعقوب عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ..

﴿عَنَّهُمْ ﴾ عن أولاده بعد ما أخبروه هذا الخبر..

﴿ وَقَالَ يَكَأْسَغَى عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ واشتد به الأسف والأسلى.. أي: ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى..

﴿وَٱبْيَضَتَ عَيْمَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ في قلبه، والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء، حيث ابيضت عيناه من ذلك..

﴿ فَهُوَ كَظِيرٌ ١٠ ممتلئ القلب من الحزن الشديد..

﴿قَالُواْ﴾ فقال له أولاده متعجبين من حاله..

﴿ تَالَّهِ تَفْتَوُّا لَذَكُر يُوسُفَ ﴾ لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك..

﴿ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا ﴾ فانيًا لا حراك فيك ولا قدرة على الكلام..

﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴿ لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدًا..

﴿قَالَ﴾ يعقوب..

﴿ إِنَّ مَا أَشْكُواْ بَثِّي ﴾ ما أبث من الكلام..

﴿وَحُزْنِيٓ ﴾ الذي في قلبي..

﴿ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ وحده، لا إليكم ولا إلىٰ غيركم من الخلق، فقولوا ما شئتم..

﴿ وَأَعْـ لَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْـ لَمُونَ ۞ [بوسف:٨٦-٨٦] من أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم.



﴿ يَكَبَنِى ۚ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيْعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهُ لَا يَانْيَفُ مِن رَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْنَا مُلَا يَكُولُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ يَعْفِرُ وَجِعْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا يَعْفِرُ وَجِعْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَكَا ٱلْكَا ٱلْكَا اللَّهُ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الل

قال يعقوب عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لبنيه..

﴿ يَكِبَنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما..

﴿ وَلَا تَاْيَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ﴾ فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه.. والإياس: يوجب له التثاقل والتباطؤ.. وأولىٰ ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه..

﴿ إِنَّهُ لَا يَاْيَسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ فَإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم، فلا تتشبهوا بالكافرين.. ودل هذا علىٰ: أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه.. فذهبوا..

﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ علىٰ يوسف..

﴿قَالُواْ ﴾ متضرعين إليه..

﴿يَنَأَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ﴾ قد اضطررنا نحن وأهلنا..

﴿ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّرْبَحَلةِ ﴾ مدفوعة، مرغوب عنها لقلتها، وعدم وقوعها الموقع..

﴿ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ ﴾ مع عدم وفاء العرض..

﴿ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ ﴾ بالزيادة عن الواجب..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞﴾ [بوسف: ٨٧-٨٨] بثواب الدنيا والآخرة.

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مِ مَّا فَعَلْتُ مِ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُ مَ جَهِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْنَا أَ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلذَآ أَخِى قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا أَ إِنَّهُ مِن يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ



﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ أما يوسف فظاهر فعلهم فيه.. وأما أخوه فلعله –والله أعلم – قولهم ﴿ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبَلُ ﴾ [يوسف: ٧٧]، أو أنَّ الحادث الذي فرَّق بينه وبين أبيه هم السبب فيه، والأصل الموجب له..

﴿إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ۞ وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم.. أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين، مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم.. فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف..ف..

﴿ وَالْوَا ۚ أَءِ نَكَ لَأَنَتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا آَخِيٌ قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۗ ﴾ بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى..

﴿ إِنَّهُ و مَن يَتَّقِ ﴾ فعل ما حرم الله..

﴿ وَيَصْبِرُ ﴾ علىٰ الآلام والمصائب، وعلىٰ الأوامر بامتثالها..

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ فَإِنَّ هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا..

﴿ قَالُولْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ فضَّلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأسأنا إليك غاية الإساءة، وحرصنا على إيصال الأذى إليك، والتبعيد لك عن أبيك، فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد..

﴿ وَإِن كُنَّا لَخُطِيبَ ۞ ﴾ وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم علىٰ يوسف.. ف..

﴿قَالَ﴾ لهم يوسف عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، كرمًا وجودًا..

﴿ لَا تَنْرِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومِ لَا أَثرب عليكم ولا ألومكم.. فسمح لهم سماحًا تامًا، من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق..

﴿ يَغَفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ [يوسف: ٨٩- ٩٢] ودعا لهم بالمغفرة والرحمة.. وهذا نهاية الإحسان، الذي لا يتأتي إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين.



﴿ أَذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلاَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَيِّدُونِ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞ [بوسف: ٩٣- ٩٥]

قال يوسف عَلَيْهِٱلسَّكَمُ لإخوته..

﴿ اُذَهَ بَوا بِقَمِيصِى هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ لأن كلَّ داء يداوئ بضده، فهذا القميص -لما كان فيه أثر ريح يوسف، الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم - أراد أن يشمه، فترجع إليه روحه، وتتراجع إليه نفسه، ويرجع إليه بصره.. ولله في ذلك حكم وأسرار، لا يطلع عليها العباد، وقد اطلع يوسف من ذلك علىٰ هذا الأمر..

﴿وَأَتُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞﴾ أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم.. ليحصل تمام اللقاء، ويزول عنكم نكد المعيشة، وضنك الرزق..

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْحِيرُ ﴾ عن أرض مصر مقبلة إلىٰ أرض فلسطين، شمَّ يعقوب ريح القميص، ف...

﴿ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾..

﴿ لَوَٰلَا أَن تُفَيِّدُونِ ۞ تسخرون مني.. وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور.. لأنه رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول، فوقع ما ظنه بهم ف...

﴿ قَالُواْ تَالَّلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞ [يوسف: ٩٣- ٩٥] لا تزال تائهًا في بحر الحبِّ لا تدري ما تقول.

﴿ فَلَمَّاۤ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَالُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۖ فَٱرْتِكَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ مُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [يوسف:٩٦-٩٨] قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُو ٱلْغَنْفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [يوسف:٩٦-٩٨]

﴿ فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾ بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم..



﴿أَلْقَالُهُ ﴾ أي: القميص..

﴿عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ فَٱرْتَدَ بَصِيرًا ﴾ رجع علىٰ حاله الأولىٰ بصيرًا، بعد أن ابيضت عيناه من الحزن.. ف..

﴿قَالَ﴾ لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه ويتعجبون منه، منتصرًا عليهم، متبجحًا بنعمة الله عليه..

﴿ أَلَمْ أَقُلُ لَّكُمْ إِنِيَّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ حيث كنت مترجيًا للقاء يوسف، مترقبًا لزوال الهم والخم والحزن.. فأقروا بذنبهم ونَجَعوا بذلك، و..

﴿ فَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ۞ ﴿ حيث فعلنا معك ما فعلنا . ف. .

﴿قَالَ ﴾ مجيبًا لطلبتهم، ومسرعًا لإجابتهم..

﴿ سَوْفَ أَسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ ۚ إِنَّهُ وَهُو ٱلْفَهُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [يوسف: ٩٦- ٩٩] أي: ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم، ويتغمدكم برحمته.. وقد قيل: إنه أخَّر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ليكون أتمَّ للاستغفار، وأقرب للإجابة.

﴿ فَلَمَّا ﴾ تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون، وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلىٰ يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه، و..

﴿ وَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ﴾ ضمَّهما إليه، واختصَّهما بقربه، وأبدى لهما من البر والإكرام والتبجيل والإعظام شيئًا عظيمًا..

﴿وَقَالَ ﴾ لجميع أهله..



﴿ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ مَن جميع المكاره والمخاوف.. فدخلوا في هذه الحال السارة، وزال عنهم النصب ونكد المعيشة، وحصل السرور والبهجة..

﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ على سرير الملك، ومجلس العزيز..

﴿ وَخَرُّواْ لَهُ مُ سُجَّدًا ﴾ أي: أبوه، وأمه وإخوته، سجودًا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام..

﴿وَقَالَ ﴾ لما رأى هذه الحال، ورأى سجودهم له..

﴿يَنَأَبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءًيكَى مِن قَبَلُ ﴿ حين رأي أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت..

﴿ فَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً ﴾ فلم يجعلها أضغاث أحلام..

﴿ وَقَدُ أَحْسَنَ بِنَ ﴾ إحسانًا جسيمًا.. ولم يقل: (أحسن بكم)، بل قال ﴿ أَحْسَنَ بِنَ ﴾ جعل الإحسان عائدًا إليه..

﴿ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ وهذا من لطفه وحسن خطابه عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، حيث ذكر حاله في السجن، ولم يذكر حاله في الجب، لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب..

﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو ﴾ وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي.. فلم يقل: (جاء بكم من الجوع والنصب).. فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده، ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب..

﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتَ ﴾ فلم يقل: (نزغ الشيطان إخوتي) بل كأنَّ الذنب والجهل صدر من الطرفين.. فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره، وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة..

﴿ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَّا يَشَآءٌ ﴾ يوصل برَّه وإحسانه إلىٰ العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلىٰ المنازل الرفيعة من أمور يكرهها..

﴿ إِنَّهُ مُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، وسرائر العباد وضمائرهم..

﴿ لَلْمَكِيمُ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَعَهُ الْأَشْيَاءُ مُواضَعُهَا، وسُوقَهُ الْأَمُورِ إِلَىٰ أُوقَاتُهَا المَقَدَرَةُ لَهَا.



﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَكَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّهِ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ۞﴾ [يوسف:١٠١]

لما أتمَّ اللهُ ليوسف ما أتمَّ من التمكين في الأرض والملك، وأقرَّ عينه بأبويه وإخوته، وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه.. قال مقرًا بنعمة الله شاكرًا لها، داعيًا بالثبات علىٰ الإسلام..

﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ وذلك أنه كان علىٰ خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرًا كبيرًا للمَلِك..

﴿وَعَـلَمْتَنِي مِن تَـأُوبِـلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾ من تأويل أحاديث الكتب المنزلة، وتأويل الرؤيا، وغير ذلك من العلم..

﴿ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ ۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ . .

﴿ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا ﴾ أدم علي الإسلام، وثبتني عليه حتى توفاني عليه.. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت..

﴿وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ۞﴾ [بوسف:١٠١] من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار.

﴿ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِلَيْكَ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

لمَّا قصَّ اللهُ هذه القصة علىٰ محمد عَيَّكِيُّ قال الله له..

﴿ ذَالِكَ ﴾ الإنباء الذي أخبرناك به..

﴿ مِنْ أَنْكَا الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل..

﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ فإنك لم تكن حاضرًا لديهم..



﴿إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ ﴾ أي: إخوة يوسف..

﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ الله على البوسف: ١٠٢] به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه، في حالة لا يطّلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكّن أحدًا أن يصل إلى علمها، إلا بتعليم الله له إياها.. كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له، ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه، ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرِيقِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشّهِدِينَ ﴿ وَالقصص].. فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله حقًا.

### ﴿ وَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ..

﴿ وَمَا أَكْ تَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ ﴾ على إيمانهم..

﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ آيوسف: ١٠٣] فإنَّ مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة، فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت الموانع، بأن كانوا يعلمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم، ودفع الشر عنهم، من غير أجر ولا عوض، ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا.. ولهذا قال..

﴿ وَمَا تَسْعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَا يُوْمِنُ مِّنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ تَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ قَالَهُمْ أَنْ اللَّهِ عَنْهَا مُعْرَضُونَ ﴿ عَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [يوسف:١٠٤-١٠٧]

﴿ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ ﴿ يَتَذَكُرُونَ بِهُ مَا يَنْفُعُهُمُ لَيْتُكُونُ بِهُ مَا يَنْفُعُهُمُ لَيْتُكُونُ بِهُ مَا يَنْفُعُهُمُ لَيْتُكُونُ ...

﴿وَكَأَيِّن﴾ وكم..

﴿ مِّنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ﴾ دالة لهم على توحيد الله..

﴿ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ ومع هذا إن وجد منهم بعض الإيمان..



﴿وَمَا﴾ فلا..

﴿يُؤْمِنُ أَكَٰثَرُهُم بِٱللَّهِ﴾ فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالىٰ، وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور..

﴿ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۞ فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده، فهؤلاء الذين وصلوا الى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب، ويفجأهم العقاب وهم آمنون، ولهذا قال..

﴿ أَفَا مِنُوا ﴾ الفاعلون لتلك الأفعال، المعرضون عن آيات الله..

﴿ أَن تَأْتِيَهُمْ عَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم..

﴿أَوۡ تَأۡتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغۡتَةً ﴾ فجأة..

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ [يوسف:١٠٤-١٠٧] فإنَّهم قد استوجبوا لذلك، فليتوبوا إلى الله، ويتركوا ما يكون سببا في عقابهم.

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ..

﴿قُلُّ ﴾ للناس..

﴿هَاذِهِ سَبِيلِ ﴾ طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلىٰ دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له..

﴿ أَدْعُوٓا ۚ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ أحثُّ الخلق والعباد إلىٰ الوصول إلىٰ ربهم، وأرغِّبهم في ذلك وأرهِّبهم مما يبعدهم عنه.. ومع هذا فأنا..

﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾ من ديني، أي: علىٰ علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مِريَة..



﴿ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيِّ ﴾ وَكذلك ﴿ مَنِ ٱتَّبَعَنِيٌّ ﴾ يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره.. ﴿ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾ عمَّا نُسِب إليه مما لا يليق بجلاله، أو ينافي كماله..

﴿ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فِي جميع أموري، بل أعبد الله مخلصا له الدين.. ثم قال تعالىٰ..

﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق، فلأي شيء يستغرب قومك رسالتك، ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل، فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة..

﴿ فُرِحَى إِلَيْهِم مِنَ أَهْلِ ٱلْقُرَى ﴾ لا من البادية، بل من أهل القرئ الذين هم أكمل عقولًا وأصح آراءً، وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم..

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إذا لم يصدِّقوا لقولك.

﴿ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَ أُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِم ۚ كيف أهلكهم الله بتكذيبهم.. فاحذروا أن تقيموا على ما أقاموا عليه، فيصيبكم ما أصابهم..

﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: الجنة وما فيها من النعيم المقيم..

﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ ﴾ الله في امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، فإنَّ نعيم الدنيا منغص منكد، منقطع، ونعيم الآخرة تام كامل، لا يفنى أبدًا، بل هو على الدوام في تزايد وتواصل ﴿ عَطَاءً عَيْرَ مَجَذُوذٍ ﴾ [هود: ١٠٨]..

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞﴾ [يوسف:١٠٨-١٠٩] أفلا تكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير علىٰ الأدنىٰ.

﴿ حَتَىٰ إِذَا ٱلسَّتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي اللَّهَ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ اللَّمُجْرِمِينَ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يخبر تعالىٰ: أنه يرسل الرسل الكرام، فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالىٰ



يمهلهم ليرجعوا إلىٰ الحق، ولا يزال الله يمهلهم..

﴿ حَتَىٰ إِذَا آسُتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُواْ أَنَهُمْ قَدَ كُذِبُواْ ﴾ حتىٰ إنه تصل الحال إلىٰ غاية الشدة منهم علىٰ الرسل. حتىٰ إن الرسل –علىٰ كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده – ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس، ونوع من ضعف العلم والتصديق، فإذا بلغ الأمر هذه الحال..

﴿جَآءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآةً ﴾ وهم الرسل وأتباعهم..

﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ﴾ ولا يرد عذابنا، عمن اجترم، وتجرأ علىٰ الله ﴿ فَمَا لَهُر مِن قُوَّةِ وَلَا نَاصِرِ ۞ ﴾ [الطارق]..

﴿ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ﴾ قصص الأنبياء والرسل مع قومهم..

﴿عِبْرَةٌ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَتِ ﴾ يعتبرون بها: أهلَ الخير وأهلَ الشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة.. ويعتبرون بها أيضًا: ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له..

﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ ﴾ ما كان هذا القرآن الذي قصَّ الله به عليكم من أنباء الغيب ما قصَّ من الأحاديث المفتراة المختلقة..

﴿وَلَكِن ﴾ كان..

﴿تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ من الكتب السابقة، يوافقها ويشهد لها بالصحة..

﴿ وَتَقَصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، ومن الأدلة والبراهين..

﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ايوسف:١١٠-١١١] فإنهم -بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره - يحصل لهم الهدئ، وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تخصل لهم الرحمة.



#### فصل

في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها ﴿ فَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف: ٣] وقال ﴿ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَلَيْكُ أَخْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف: ٣] وقال ﴿ ﴿ لَقَدُ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ ﴾ عَلَيْتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [يوسف: ١١١] غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد.. فمن ذلك:

١ – أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها، لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلىٰ حال.. ومن محنة إلىٰ محنة، ومن محنة إلىٰ منحة ومنّة، ومن ذُلِّ إلىٰ عز، ومن رخاء رقِّ إلىٰ مُلك، ومن فُرقة وشتات إلىٰ اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلىٰ سرور، ومن رخاء إلىٰ جدب، ومن جدب إلىٰ رخاء، ومن ضيق إلىٰ سَعة، ومن إنكار إلىٰ إقرار.. فتبارك من قصها فأحسنها، ووضحها وبيَّنها.

٢ - ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا.

٣- وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده.

٤ - وإن أغلب ما تُبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة، فإنَّ رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين..

• وجه المناسبة فيها: أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها، وبها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء، زينة للأرض وجمال، وبهم يهتدئ في الظلمات كما يهتدئ بهذه الأنوار، ولأن الأصل أبوه وأمه، وإخوته هم الفرع.. فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا وجُرمًا، لما هو فرع عنه.. فلذلك كانت الشمس أمه، والقمر أباه، والكواكب إخوته..

ومن المناسبة: أن الشمس لفظ مؤنث فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكرات فكانت لأبيه وإخوته..

• ومن المناسبة: أن الساجد معظّم محتَرِم للمسجود له، والمسجود له معظّم محترَم.. فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظمًا محترمًا عند أبويه وإخوته.. ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك، ولذلك قال له أبوه: ﴿ وَكُذَلِكَ يَجُنَبِكَ رَبُّكَ وَيُمَلِّمُكَ مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف: ٦]..



ومن المناسبة: في رؤيا الفتين، أنه أوّل رؤيا الذي رأىٰ أنه يعصر خمرًا أن الذي يَعصِر في العادة يكون خادمًا لغيره، والعصر يُقصد لغيره، فلذلك أوّله بما يَؤولُ إليه، أنه يسقي ربه، وذلك متضمن لخروجه من السجن.. وأوّل الذي رأىٰ أنه يحمل فوق رأسه خبزًا تأكل الطير منه، بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ، أنه هو الذي يحمله، وأنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنه سيُقتل ويُصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل..

• وأوَّل رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة، ووجه المناسبة: أن الملك، به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح، وبفساده تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية، واستقامة أمر المعاش أو عدمه.. وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها، ويستقىٰ عليها الماء، وإذا أخصبت السنة سمنت، وإذا أجدبت صارت عجافًا، وكذلك السنابل في الخصب، تكثر وتخضر، وفي الجدب تقل وتيبس وهي أفضل غلال الأرض.

٥- ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد ﷺ، حيث قصَّ على قومه هذه القصة الطويلة، وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدًا.. يراه قومه بين أظهرهم صباحًا ومساءً، وهو أمِّيُّ لا يخط ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة، وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.

٦- ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر، وكتمان ما تخشىٰ مضرته، لقول يعقوب ليوسف ﴿ يَبُنَى ٓ لَا تَقَصُصُ رُءَيَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ [يوسف: ٥]..

٧- ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: ﴿ فَيَكِيدُواْ
 لَكَ كَيْدًا ﴾.

٨- ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم، وحصل لهم ما حصل له بسببه، كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف ﴿ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: ٦] ولما تمت النعمة علىٰ يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في



الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف.

9- ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده، في المحبة والإيثار وغيره، وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر، وتفسد الأحوال.. ولهذا، لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته، جرئ منهم ما جرئ على أنفسهم، وعلى أبيهم وأخيهم.

• ١- ومنها: الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبًا متعددة، ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم.. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه، احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا علىٰ أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون، ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلىٰ أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث، حصل من الإخبار بالكذب، والافتراء، ما حصل، وهذا شؤم الذنب، وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة.

11- ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية، لا بنقص البداية، فإنَّ أولاد يعقوب عَلَيْهِ السَّكَمُ جرئ منهم ما جرئ في أول الأمر، مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح، والسماح التام من يوسف ومن أبيهم، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه، فالله خير الراحمين.. ولهذا -في أصح الأقوال- أنهم كانوا أنبياء، لقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِنَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ كانوا أنبياء، لقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ [النساء: ١٦٣]، وهم أو لاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم.. ومما يدل على ذلك: أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة.

١٢ - ومنها: ما منَّ الله به على يوسف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: من العلم والحلم، ومكارم الأخلاق، والدعوة إلى الله وإلى دينه، وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به، وتمم ذلك بأن لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به.. ثم برُّه العظيم بأبويه، وإحسانه لإخوته، بل لعموم الخلق.

١٣ – ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما.. فإن إخوة يوسف، لما اتفقوا علىٰ قتل يوسف أو إلقائه أرضا، وقال



قائل منهم: ﴿لَا تَقَتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُتِ ﴾ [يوسف: ١٠] كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير.

15 - ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال، ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع، أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء، أو خدمة أو انتفاع، أو استعمال.. فإن يوسف عَلَيْهِ السَّكَمُ باعه إخوته بيعًا حرامًا لا يجوز، ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها، وبقي عند سيده غلامًا رقيقًا، وسماه الله شراء، وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم.

10 – ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى بسبب توحدها بيوسف، المحبة التي يخشى ضررها.. فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف، وحبها الشديد له، الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه، فسجن بسببها مدة طويلة.

17 - ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله زلفى... لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته، غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوئ، فكان ممن ﴿ عَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ وَنَهَى النَّفَسَ عَنِ اللَّهَ وَيُ إلَّهُ وَيُ إللنازعات]، «ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله »(۱)، وإنما الهم الله الفعل.

1٧- ومنها: أن من دخل الإيمانُ قلبَه، وكان مخلصًا لله في جميع أموره فإنَّ الله يدفع عنه ببرهان إيمانه، وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي، ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه لقوله ﴿ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَا أَن رَّءًا بُرِهَن رَبِّدِه كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا ٱلْمُخَلِّصِينَ ﴿ وَهَمَّ يَهَا لَوَلاَ أَن رَّءًا بُرَهَن رَبِّدِه صَدَاءة من قرأها بكسر اللام، ومن وَرُأها بالفتح، فإنَّه من إخلاص الله إياه، وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله، وخلصه من السوء والفحشاء.

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري [٦٦٠]، ومسلم [١٠٣١] وغيرهما.



۱۸ – ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلًا فيه فتنة وأسباب معصية، أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه، ليتمكن من التخلص من المعصية.. لأن يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ -لما راودته التي هو في بيتها - فر هاربا، يطلب الباب ليتخلص من شرها.

19 - ومنها: أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار، فما يصلح للرجل فإنه للرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها، إذا لم يكن بينة.. وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة.. والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب، فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة، وحكم بها في قد القميص، واستدل بقده من دبره على صدق يوسف وكذبها.. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة، من غير بيئة شهادة ولا إقرار.. فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق خصوصًا إذا كان معروفًا بالسرقة، فإنه يحكم عليه بالسرقة، وهذا المسروق في من الشهادة.. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر، أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملًا، فإنه يقام بذلك الحد، ما لم يقم مانع منه.. ولهذا سمى الله هذا الحاكم شاهدًا فقال: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [يوسف: ٢٦].

• ٢- ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن.. فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن ﴿ إِنْ هَلْأَ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ شَ ﴾ [يوسف].. وأما جماله الباطن: فهو العفة العظيمة عن المعصية، مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته، ولهذا قالت امرأة العزيز: ﴿ رَوَدَتُهُو عَن نَفْسِهِ عَنَاسَتَعْصَمَ اللهِ عَلَي وقالت النسوة: ذلك: ﴿ أَلْنَ حَمْحَ صَ اللَّهِ مَا عَلِمُ أَنَا رُوَد تُهُو عَن نَفْسِهِ وَإِنّهُ ولَينَ الصَّادِقِينَ شَ ﴾ [يوسف]، وقالت النسوة: ﴿ حَنْسَ لِلَّهِ مَا عَلِمُ أَنَا عَلَيْهِ مِن سُورٍ ﴾ .

٢١- ومنها: أن يوسف عَلَيْهِ السَّلَمُ اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين -إما فعل معصية، وإما عقوبة دنيوية- أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، ولهذا من علامات الإيمان، «أن يكره



العبد أن يعود في الكفر، بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار»(''.

٢٢ - ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله، ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته، لقول يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَإِلَّا نَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ اللهِ عَنْ الْجَهِلِينَ ﴿ وَإِلَّا نَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَلُن مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [يوسف].

٢٣ - ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير، وينهيانه عن الشر.. وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس، وإن كان معصية ضارًا لصاحبه.

7٤- ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية له في الشدة.. فه (يوسف) عَلَيهِ السّكَرُمُ لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا الفتيين إلى التوحيد، ونهاهما عن الشرك.. ومن فطنته عَليهِ السّكَرُمُ أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: ﴿إِنّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ [يوسف] وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهما، فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوده، وأقرب لحصول مطلوبه، وبيّن لهما أولاً أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم، إيمانه وتوحيده، وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بالحال.. ثم دعاهما بالمقال، وبيّن فساد الشرك وبرهن عليه، وحقيقة التوحيد وبرهن عليه.

٢٥ ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم.. وأنه إذا سئل المفتي، وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله.. فإن هذا علامة علىٰ نصح المعلم وفطنته، وحسن إرشاده وتعليمه.. فإن يوسف -لما سأله الفتيان عن الرؤيا- قدَّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلىٰ الله وحده لا شريك له.

٢٦- ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة، لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه، أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض.. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري [١٦]، ومسلم [٤٣] وغيرهما من حديث أنس.



الفتيين: ﴿ أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: ٤٢].

٧٧ – ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه.. وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع.. وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلَّفه به المعلم.. فإنَّ يوسف عَلَيَهِالسَّلَامُ قد قال، ووصَّىٰ أحدَ الفتيين أن يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلىٰ سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتىٰ، وجاءه سائلًا مستفتيًا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف، ولا وبخه، لتركه ذكره بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه.

7۸ – ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله، ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وفطنته، وحسن إرشاده.. فإن يوسف عَلَيْهِالسَّلامُ لم يقتصر علىٰ تعبير رؤيا الملك، بل دلهم –مع ذلك – علىٰ ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع، وكثرة جبايته.

79 – ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه، وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك.. كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن.

• ٣٠ ومنها: فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة، ولو بلغت في الحسن جمال يوسف.. فإن يوسف -بسبب جماله- حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض، فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته.

٣٦- ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه.. وأن تعبير المَرَائي داخل في الفتوى، لقوله للفتيين: ﴿قُضِى ٱلْأَمِّرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ۞﴾ [يوسف]، وقال الملك: ﴿أَفْتُونِي فِي رُءْيَنَى ﴾ [يوسف: ٤٦]، وقال الفتى ليوسف: ﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَيَالِسَتِ لَعَلِّيَ لَيوسف: ﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَيَالِسَتِ لَعَلِّي الرَّقِيا من غير علم.



٣٢ - ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل، إذا كان في ذلك مصلحة، ولم يقصد به العبد الرياء، وسلم من الكذب.. لقول يوسف: ﴿ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَابِينِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [يوسف].

٣٣ – وكذلك لا تذم الولاية، إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها، إذا كان أعظم كفاءة من غيره.. وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية، أو كان موجودًا غيره مثله، أو أعلىٰ منه، أو لم يرد بها إقامة أمر الله.. فبهذه الأمور ينهىٰ عن طلبها، والتعرض لها.

٣٤- ومنها: أن الله واسع الجود والكرم، يجود علىٰ عبده بخير الدنيا والآخرة.

٣٥- وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوئ، وأنه خير من ثواب الدنيا ومُلكِها.

٣٦- وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوِّقها لثواب الله، ولا يَدَعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي، وفضله العظيم لقوله تعالىٰ: ﴿وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ السِف].

٣٧- ومنها: أن جباية الأرزاق -إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم- لا بأس بها.. لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات، للاستعداد للسنين المجدبة.

٣٨- وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله، ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه.

٣٩- ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولئ خزائن الأرض، حتى كثرت عندهم الغلات جدًا، حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها، لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كلُّ قادمٍ على كيل بعير وحمله.

٤٠ ومنها: مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين، وإكرام الضيف.. لقول يوسف لإخوته ﴿أَلَا تَرَوِّنَ أَيِّ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ [يوسف].



13 - ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم.. فإن يعقوب قال لأولاده بعد ما امتنع من إرسال يوسف معهم حتىٰ عالجوه أشد المعالجة، ثم قال لهم بعد ما أتوه وزعموا أن الذئب أكله ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمَّرًا ﴾ [يوسف: ٨٣]، وقال لهم في الأخ الآخر: ﴿ هَلْ ءَامَنُكُم عَلَيْهِ إِلّا كَمَا أَمِنتُكُم عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبّلُ ﴾ [يوسف: ٦٤]، ثم لمّا احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: ﴿ بَلْ سَوِّلَتَ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ أَمَرًا ﴾، فهم في الأخيرة -وإن لم يكونوا مفرِّطين - فقد جرئ منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال، من غير إثم عليه ولا حرج.

27 - ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره، أو الرافعة لها بعد نزولها، غير ممنوع، بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن الأسباب أيضًا من القضاء والقدر.. لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: ﴿ يَبَنِيَّ لَا تَدَّخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلِحِدٍ وَآدَخُلُواْ مِنْ أَبُوابٍ مُّتَفَرِّقَةً ﴾ [يوسف: ٦٧].

٤٣ - ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق.. وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد.. وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب، أو فعل محرم.

25 - ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه، أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب.. كما فعل يوسف حيث ألقى الصُّواع في رحل أخيه، ثم استخرجها منه، موهمًا أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَأْخُذَ إِلّا مَن وَجَدَنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَ ايوسف: ٢٩]، ولم يقل (من سرق متاعنا)، وكذلك لم يقل: (إنا وجدنا متاعنا عنده)، بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر، وأنه يبقى عند أخيه.. وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما تبينت الحال.

٥٥ - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتَحَقَّقه، إما بمشاهدة أو خبر من يثق به، وتطمئن إليه النفس لقولهم: ﴿ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ [بوسف: ٨١].



73 - ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عَلَيْهِ السَّكَمْ، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف، الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه ذلك أشدَّ الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة، لا تقصر عن خمس عشرة سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة ﴿ وَٱبْيَضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزِّنِ فَهُوَ كَظِيمٌ شَهُ آيوسف].. ثم ازداد به الأمر شدة، حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف، هذا وهو صابر لأمر الله، محتسب الأجر من الله، قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفي بما وعد به.. ولا ينافي ذلك قوله: ﴿ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِي وَحُزْنِي إِلَى ٱللّهِ ﴾ [يوسف: ٢٨]، فإن الشكوئ إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه، الشكوئ إلى المخلوقين.

27 - ومنها: أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.. فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلىٰ أنهىٰ ما يكون، ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر، أذن الله حينئذ بالفرج.. فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارًا، فتمَّ بذلك الأجر وحصل السرور.. وعُلِم من ذلك: أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء، والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد -بذلك- إيمانهم ويقينهم وعرفانهم.

٤٨ - ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد، وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما، على غير وجه التسخط.. لأن إخوة يوسف قالوا: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ ﴾ [يوسف: ٨٨] ولم ينكر عليهم يوسف.

٤٩ - ومنها: فضيلة التقوى والصبر، وأنَّ كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: ﴿ قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْمَاً إِلَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبِرْ
 فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لابوسف].

• ٥- ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكرًا حاله الأولى، ليُحدِث لذلك شكرًا كلما ذكرها.. لقول يوسف عَلَيَهِ السَّكَمُ: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو ﴾ [يوسف: ١٠٠].

٥١ - ومنها: لطف الله العظيم بيوسف.. حيث نقله في تلك الأحوال، وأوصل إليه الشدائد والمحن، ليوصله بها إلىٰ أعلىٰ الغايات ورفيع الدرجات.



٥٢ - ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة، وتمام النعمة.. لقول يوسف عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ \* رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّهِ فَل ٱلدُّنْيَا وَٱلْإَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ \* آيوسف].

فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك.

فنسأله تعالىٰ علما نافعا وعملا متقبلا إنه جواد كريم.

تم تفسير سورة (يوسف) وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين





### تفسير سورة الرعد، وهي مدنية، وقيل: مكية

﴿ الْمَرَ ۚ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ۗ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَالْمَرَ ۚ يَلِكَ الْحَقُّ وَلَكِنَ أَكْتَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ [الرعد:١]

﴿الْمَرَ ۚ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ﴾ يخبر تعالىٰ أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه..

﴿ وَٱلَّذِى أُنِولَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُ ﴾ وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبين.. لأن أخباره صدق، وأوامره ونواهيه عدل، مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة.. فمن أقبل عليه وعلى علمه كان من أهل العلم بالحق، الذي يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله..

﴿ وَلَكِنَ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ [الرعد:١] بهذا القرآن، إما جهلًا وإعراضًا عنه وعدم اهتمام به، وإمَّا عنادًا وظلمًا.. فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به، لعدم السبب الموجب للانتفاع.

﴿اللّهُ ٱلّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَأَ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَّ عُلَى الْعَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَّرَ عُمَدِ تَرَوْنَهَا أَلْاَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِفُونَ ۞ وَهُو كُلُّ يَجْرِى لِأَجْلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِفُونَ ۞ وَهُو ٱلْآرْضِ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ ٱشْنَيْنَ يُغْشِى النَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجُورَتُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجُورَتُ وَجَعَلَ فَي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجُورَتُ وَجَعَنَتُ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَحْيِلٌ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ وَعَيْرُ صِنُوانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ وَعَيْرُ عَمْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ وَعَيْرُ عَمْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ اللّهَ عَنِي اللّهَ عَنْ الْمُعْرَاقِ فَي ٱللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُعْنِ فِي ٱلللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه



يخبر تعالىٰ عن انفراده بالخلق والتدبير، والعظمة والسلطان الدال علىٰ أنه وحده المعبود الذي لا تنبغى العبادة إلا له فقال..

﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوْتِ ﴾ على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة..

﴿ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهًا ﴾ ليس لها عمد من تحتها، فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها..

﴿ثُرَّ ﴾ بعد ما خلق السماوات والأرض..

﴿ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ العظيم الذي هو أعلىٰ المخلوقات، استواءً يليق بجلاله ويناسب كماله..

﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر ﴾ لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم..

﴿ كُلُّ﴾ من الشمس والقمر..

﴿يَجْرِي﴾ بتدبير العزيز العليم..

﴿ لِأُجَلِ مُسَمَّى ﴾ بسير منتظم، لا يفتران ولا ينيان.. حتى يجيء الأجل المسمى وهو طي الله هذا العالم، ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار، فعند ذلك يطوي الله السماوات ويبدلها، ويغير الأرض ويبدلها.. فتكور الشمس والقمر، ويجمع بينهما فيلقيان في النار، ليرئ من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة، فيتحسر بذلك أشد الحسرة وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين..

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ هذا جمع بين الخلق والأمر، أي: قد استوى الله العظيم على سرير الملك، يدبر الأمور في العالم العلوي والسفلي، فيخلق ويرزق، ويغني ويفقر، ويرفع أقوامًا ويضع آخرين، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويقيل العثرات، ويفرج الكربات، وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرئ بها قلمه، ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم علىٰ تدبيره..

﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ ﴾ وينزل الكتب الإلهية علىٰ رسله، ويبيِّن ما يحتاج إليه العبادُ من الشرائع والأوامر والنواهي، ويفصِّلُها غايةَ التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها..

﴿لَعَلَّكُم ﴾ بسبب ما أُخرج لكم من الآيات الأفقية والآيات القرآنية..

﴿ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِئُونَ ۞﴾ فإنَّ كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في



جميع الأمور الإلهية، خصوصًا في العقائد الكبار، كالبعث والنشور والإخراج من القبور.. وأيضا فقد عُلِم أن الله تعالى حكيم، لا يخلق الخلق سدى، ولا يتركهم عبثًا، فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم، فلا بد أن ينقلهم إلىٰ دار يحل فيها جزاؤه، فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء، ويجازي المسيئين بإساءتهم..

﴿ وَهُو اللَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ ﴾ خلقها للعباد، ووسعها وبارك فيها ومهدها للعباد، وأودع فيها من مصالحهم ما أودع..

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَفَيْىَ ﴾ جبالًا عظامًا، لئلا تميد بالخلق، فإنَّه لولا الجبال لمادت بأهلها، لأنَّها علىٰ تيَّار ماء، لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي، التي جعلها الله أوتادًا لها..

﴿ وَأَنْهَارًا ﴾ وَجعل فيها ﴿ أَنْهَارًا ﴾ تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم، فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرًا كثيرًا ولهذا قال..

﴿ وَمِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَايِّن ﴾ صنفين، مما يحتاج إليه العباد..

﴿ يُغْشِى ٱلنَّهَارُ ﴾ فتظلم الآفاق، فيسكن كل حيوان إلى مأواه، ويستريحون من التعب والنصب في النهار، ثم إذا قضوا مأربهم من النوم غشي النهارُ الليلَ فإذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار ﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لِسَّكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾ [القصص]..

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ ﴾ على المطالب الإلهية..

﴿ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ فَهَا، وينظرون فيها نظر اعتبار، دالة علىٰ أن الذي خلقها ودبَّرها وصرفها، هو الله الذي لا إله إلا هو، ولا معبود سواه، وأنه عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، وأنه القادر علىٰ كل شيء، الحكيم في كل شيء، المحمود علىٰ ما خَلَقه وأَمَر بِه تبارك وتعالىٰ..

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ومن الآيات علىٰ كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾..

﴿قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ ﴾ فيها أنواع الأشجار..

﴿مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ ﴾ وغير ذلك..

﴿وَنَحِيلٌ﴾ والنخيل التي بعضها..

﴿صِنُوانٌ ﴾ عدة أشجار في أصل واحد..

﴿ وَعَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ بأن كان كل شجرة علىٰ حدتها، والجميع..

﴿يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَلِجِدٍ﴾ وأرضه واحدة..

﴿ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ﴾ لونًا وطعمًا ونفعًا ولذة.. فهذه أرض طيبة تنبت الكلأ والعشب الكثير والأشجار والزروع.. وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلاً ولا تمسك ماء.. وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأ.. وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت الكلأ.. وهذه الثمرة حلوة.. وهذه مرة.. وهذه بين ذلك.. فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟!

﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوَم يَعَقِلُونَ ۞﴾ [الرعد:٢-٤] لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم، وتقودهم إلى ما يرشدهم.. ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه.. وأما أهل الإعراض وأهل البكادة فهم في ظلماتهم يعمهون، وفي غيهم يترددون، لا يهتدون إلى ربهم سبيلًا ولا يعون له قيلًا.

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِى خَلْقِ جَدِيدٍ اللَّهِ وَإِن تَعْجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنّا تُرَبّعِ مَرْ وَأُوْلَتَ إِكَ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمَ اللّهِ وَالْوَلْمَ فِيهَا خَلِدُونَ الرّعد:٥]
وَأُوْلَتَ إِنَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ الرّعد:٥]

﴿ وَإِن نَعْجَبُ ﴾ يحتمل: أن معنىٰ قوله ﴿ وَإِن تَعْجَبُ ﴾ من عظمة الله تعالىٰ وكثرة أدلة توحيده..

﴿ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ﴾ فإنَّ العجب -مع هذا- إنكار المكذبين وتكذيبهم بالبعث، وقولهم..

﴿ أَوَذَا كُنَّا تُرَبًّا أَوِنَّا لَفِى خَلْقِ جَدِيدً ﴾ هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم، أنهم بعد ما كانوا ترابا أن الله يعيدهم.. فإنهم -من جهلهم- قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فلما رأوا هذا ممتنعًا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع علىٰ قدرة الخالق، ونسوا أن الله



خلقهم أوَّل مرة ولم يكونوا شيئًا.. ويحتمل أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم للبعث، فإنَّ ذلك من العجائب، فإن..

﴿أُوْلَيْهِكَ﴾ الذي توضح له الآيات، ويرئ من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب، ثم ينكر ذلك فإن قوله من العجائب..

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِ مُ ﴿ وجحدوا وحدانيته، وهي أظهر الأشياء وأجلاها..

﴿وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغَلَلُ ﴾ المانعة لهم من الهدى..

﴿فِي آَعْنَاقِهِم ﴿ حيث دُعوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا، وعُرِضَ عليهم الهُدى فلم يهتدوا، فقلبت قلوبهم وأفئدتهم، عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة..

﴿وَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّأَرِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞﴾ [الرعد:٥] لا يخرجون منها أبدًا.

﴿ وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَلِنَ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الرعد: ٦]

يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله المشركين به، الذين وعظوا فلم يتعظوا، وأقيمت عليهم الأدلة فلم ينقادوا لها، بل جاهروا بالإنكار، واستدلوا بحلم الله الواحد القهار عنهم، وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حق..

﴿وَيَسَتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب، ويقول قائلهم: ﴿ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱنْثِيْنَا بِعَدَابٍ ٱلِيمِ ﴾ [الأنفال]..

﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَاتُ ﴾ والحال أنه ﴿ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ﴾ أي: وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين، أفلا يتفكرون في حالهم ويتركون جهلهم..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِم ۖ لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلىٰ العباد، وهم لا يزال شرهم وعصيانهم إليه صاعدًا.. يعصونه فيدعوهم إلىٰ بابه، ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه.. فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين.. وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بالمصائب، ليطهرهم من المعايب



﴿ \* قُلْ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴿ الزمر]..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ [الرعد:٦] على من لم يزل مصرًا على الذنوب، قد أبي التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار.. فليحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم، فإنَّ أخذه أليم شديد.

# ﴿ وَيَـ قُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّهُ ۗ عَ اللهِ عَلَيْهِ عَالَيْهُ مِّن رَّيِّهُ ۗ عَلَيْهِ عَالَيْهُ مِّن اللهِ عَلَيْهِ عَالِمَ اللهِ عَلْمَا أَنْتَ مُنذِرٌ لَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ ﴿ [الرعد:٧]

﴿ وَيَكُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ويقترح الكفار عليك من الآيات، التي يُعَيِّنُونَها ويقولون.. ﴿ لَوَلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِةٍ ﴾ ويجعلون هذا القول منهم عذرًا لهم في عدم الإجابة إلى الرسول..

﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ الله والحال أنه منذرٌ ليس له من الأمر شيء، والله هو الذي ينزل الآيات.. وقد أيّده بالأدلة البينات التي لا تخفىٰ علىٰ أولي الألباب، وبها يهتدي من قصده الحق.. وأما الكافر الذي -من ظلمه وجهله- يقترح علىٰ الله الآيات، فهذا اقتراحٌ منه باطل وكذب وافتراء.. فإنه لو جاءته أيُّ آية كانت لم يؤمن ولم ينقد؛ لأنه لم يمتنع من الإيمان لعدم ما يدله علىٰ صحته، وإنما ذلك لهوىٰ نفسه واتباع شهوته..

﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد:٧] داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم، ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى.

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا نَغِيضُ ٱلْأَرْجَامُ وَمَا تَزْدَاذُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ و بِمِقْدَارٍ ۞ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ أَسَرَّ ٱلْفَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيَلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ۞ [الرعد:٨-١٠]

يخبر تعالىٰ بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بكل شيء فقال..

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى ﴾ من بني آدم وغيرهم..



﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْجَامُ ﴾ تُنقِص مما فيها، إما أن يهلك الحَملُ أو يتضاءلُ أو يضمحل..

﴿وَمَا تَزُدَاذً ﴾ الأرحام وتكبر الأجنة التي فيها..

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَادٍ ۞ لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته وعلمه، فإنه..

﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَيِيرُ ﴾ في ذاته وأسمائه وصفاته..

﴿ٱلْمُتَعَالِ ۞﴾ علىٰ جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره..

﴿سَوَآءٌ يِّنكُم ﴾ في علمه وسمعه وبصره..

﴿ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ ﴾ مستقر بمكان خفى فيه..

﴿وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞﴾ [الرعد:٨-١٠] داخل سربه في النهار، والسرب هو ما يختفي فيه الإنسان، إما جوف بيته أو غار أو مغارة أو نحو ذلك.

﴿ لَهُ وَ مُعَقِّبَتُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ خَلْفِهِ يَحَفَظُونَهُ وَمِنْ أَمْرِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ بِقَوْمِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِقَوْمِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْ اللْلِلْمُ اللللْلِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤَمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُومُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ

﴿لَهُو ﴾ للإنسان..

﴿مُعَقِّبَتُّ ﴾ من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار..

﴿مِّنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله، وهم ملازمون له دائمًا، فكما أنَّ علم الله محيط به، فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد، بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم، ولا ينسى منها شيء..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ ﴾ من النعمة والإحسان ورغد العيش..

﴿ حَتَى يُعَيِّرُولُ مَا يِأَنفُسِهِم ﴿ بَأَن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها.. فيسلبهم الله عند ذلك إياها.. وكذلك إذا غير العبادُ ما بأنفسهم من المعصية، فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة..



﴿ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا ﴾ عذابًا وشدة وأمرًا يكرهونه، فإنَّ إرادته لا بدأن تنفذ فيهم.. ﴿ وَلا أَحد يمنعهم منه..

﴿ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ۞ ﴿ [الرعد: ١١] يتولىٰ أمورهم فيجلب لهم المحبوب، ويدفع عنهم المكروه.. فليحذروا من الإقامة علىٰ ما يكره الله، خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين.

﴿هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الْقِقَالَ ﴿ وَيُسْبِحُ السَّحَابَ الشِّقَالَ ﴿ وَيُسْبِحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَآمِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمَ يُجَدِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿ وَهُمَ اللهِ عَدَا ١٣-١٣]

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ يُخاف منه الصواعقُ والهدمُ وأنواعُ الضرر، على بعض الثمار ونحوها، ويُطمَع في خيره ونفعه..

﴿ وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد..

﴿وَيُسَبِّحُ ٱلرَّغَدُ بِحَمِّدِهِ ﴾ وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد، فهو خاضع لربه مسبح بحمده..

﴿ وَٱلْمَلَتَ عِنْ خِيفَتِهِ ٤ ﴾ وتسبح ﴿ ٱلْمَلَتِ كَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ٤ ﴾ خُشَّعًا لربهم، خائفين من سطوته..

﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ ﴾ وهي هذه النار التي تخرج من السحاب..

﴿فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ ﴾ من عباده بحسب ما شاءه وأراده..

﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ ﴾ ..

﴿ فِ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿ الرعد:١٢-١٣] وَهُوَ شَدِيدُ المِحَالِ أي: شديد الحول والقوة فلا يريد شيئًا إلا فعله، ولا يتعاصىٰ عليه شيء ولا يفوته هارب.. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يُخاف منها وتزعج العباد، وهو شديد القوة - فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له.. ولهذا قال..



﴿ لَهُ رَعُونَ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم شِيَءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيَّهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ ﴿ [الرعد:١٤]

﴿ لَهُ وَ حَدُه ..

﴿ وَعَوَّهُ الْحَقِّ ﴾ وهي: عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالىٰ، أي: هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء، والخوف، والرجاء، والحب، والرغبة، والرهبة، والإنابة؛ لأن ألوهيته هي الحق، وألوهية غيره باطلة..

﴿وَاَلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِۦ﴾ من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله..

﴿لَا يَشَتَجِيبُونَ لَهُمُ ﴾ لمن يدعوها ويعبدها..

﴿شِّئَ؛﴾ قليل ولا كثير، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة..

﴿ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ ﴾ الذي لا تناله كفاه لبعده...

﴿لِيِّلُغَ﴾ ببسط كفيه إلى الماء..

﴿فَاهُ وَمَا هُو بِبَلِغِفِيهِ فإنه عطشان ومن شدة عطشه يتناول بيده، ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه، فلا يصل إليه.. كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة؛ لأنهم فقراء كما أن من دعوهم فقراء، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير..

﴿ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ ﴿ [الرعد: ١٤] لبطلان ما يدعون من دون الله.. فبطلت عباداتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها.. ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين، كانت عبادته حقًا متصلة النفع لصاحبها في الدنيا والآخرة.

### 🕮 الفوائد

تشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال، فكما أن هذا محال، فالمشبه به محال، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَا وَاسْتَكُبْرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ السَّمَاءِ وَلَا يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ١٤].



## ﴿ وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَلَرْهَا وَكَرْهَا وَطَلَالُهُم بِٱلْفُدُقِ وَٱلْآصَالِ الرعد: ١٥]

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لربها، تسجد له..

﴿ طَوْعًا ﴾ فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارا كالمؤمنين..

﴿وَكَرَهَا﴾ والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه، وحاله وفطرته تكذبه في ذلك..

﴿ وَظِلاَلُهُم بِالْفُدُوِ وَالْاَصَالِ \* ﴿ ﴿ وَالرعد: ١٥] ويسجد له ظلال المخلوقات أول النهار وآخره.. وسجود كل شيء بحسب حاله كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَ لَا تَقْفَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ ۚ ﴾ [الإسراء: ٤٤].. فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعا وكرها كان هو الإله حقًا، المعبود المحمود حقًا وإلهية غيره باطلة، ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه بقوله..

﴿ فُلُ مَن رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ فُلُ أَفَاتَّخَذْتُهُ مِّن دُونِهِ ۗ أَوَلِيَآ ۚ لَا يَمْ لِكُوْنَ لِأَنْفُوهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْمَصِيرُ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآ ۚ خَلَقُواْ كَنَلْقِهِ عَنَشَلْبَهَ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآ ۚ خَلَقُواْ كَنَلْقِهِ عَنَشَلْبَهَ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآ ۚ خَلَقُواْ كَنَلْقِهِ عَنَشَلْبَهَ أَمْ عَلَيْهِ مُّ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّدُ ﴿ اللهِ عد:١٦]

﴿ قُلَ ﴾ لهؤلاء المشركين به أوثانًا وأندادًا يحبونها كما يحبون الله، ويبذلون لها أنواع التقربات والعبادات..

﴿ مَن رَّبُّ ٱلْسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ . .

﴿ قُلَ أَفَاتَكَذَتُم مِن دُونِهِ ۚ أَوَٰلِيآ ۚ ﴾ أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؟! فإنهم..

﴿ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا ﴾ وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات، المالك للأحياء والأموات، الذي بيده الخلق والتدبير والنفع والضر؟!



﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورِ ﴾ فما تستوي عبادة الله وحده، وعبادة المشركين به، كما لا يستوي الأعمىٰ والبصير، وكما لا تستوي الظلمات والنور..

﴿ أُمْ جَعَلُواْ بِللَّهِ شُرَكاء خَلَقُواْ كَنَلْقِهِ فَتَشَبَه ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِم ﴿ فَإِن كَانَ عندهم شك واشتباه، وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا كفعله، فأزل عنهم هذا الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على توحد الإله بالوحدانية، ف...

## ﴿قُلِ﴾ لهم..

﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ فإنَّه من المحال أن يخلق شيءٌ من الأشياء نفسه.. ومن المحال أيضا أن يوجد من دون خالق..

﴿وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّرُ شَ﴾ [الرعد:١٦] فتعين أن لها إلها خالقًا لا شريك له في خلقه؛ لأنه الواحد القهار، فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده.. فالمخلوقات وكل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلىٰ منه، حتىٰ ينتهي القهر للواحد القهار.. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده، فتبيَّن بالدليل العقلي القاهر أن ما يدعىٰ من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة.

﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا تَالِيَّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدٌ مِثْلُهُ مَ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ وَالرعد:١٧]

﴿ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّلِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ النَّهِ عَلَيْ رسوله لحياة القلوب النِي أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح، بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح.. وشبّه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد، بما في المطر من النفع العام الضروري.. وشبّه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها، بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماء كثيرًا، كقلب كبير يسع علمًا كثيرًا، ووادٍ صغير يأخذ ماء قليلًا كقلب صغير، يسع علمًا قليلًا وهكذا.. وشبه ما يكون في



القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها، بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة..

﴿ كَذَاكِ يَضَرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلَّ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُ فِ الْأَرْضِ ﴾ كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة، حتى تذهب وتضمحل ويبقى القلب خالصًا صافيًا، ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره، والرغبة فيه، فالباطل يذهب ويمحقه الحق ﴿ إِنَّ ٱلبُطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ ﴾ [الإسراء] وقال هنا..

﴿ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ١٧٥ قَالر عد:١٧] ليتضح الحق من الباطل والهدئ والضلال..

﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ وَ لَاَ لَهُ وَ لَاَ لَأَنْ لَهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَاَ فَتَدَوْاْ بِلْحَةَ الْمُوالَّا لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْتِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ا

لما بيّن تعالىٰ الحق من الباطل ذكر أن الناس علىٰ قسمين: مستجيب لربه، فذكر ثوابه، وغير مستجيب فذكر عقابه، فقال..

﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ﴾ انقادت قلوبهم للعلم والإيمان، وجوارحهم للأمر والنهي، وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم، فلهم..

﴿ اَلَّهُ مَنَ اَلَهُ الحالة الحسنة والثواب الحسن.. فلهم من الصفات أجلها.. ومن المناقب أفضلها.. ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىٰ قلب بشر..

﴿وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُو﴾ بعد ما ضرب لهم الأمثال وبيَّن لهم الحق، لهم الحالة غير الحسنة، ف..

﴿ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ من ذهب وفضة وغيرها..

﴿ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتَدَوَّا بِهِ عَهُ مِن عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وأنى لهم ذلك؟!



﴿ أُوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَءُ لَلْمَسَابِ ﴾ وهو الحساب الذي يأتي علىٰ كل ما أسلفوه من عمل سيئ، وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده، قد كُتِب ذلك وسُطِّر عليهم وقالوا: ﴿ يَكُويْهُ لَتَنَا مَالِ هَلَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلُهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ ﴾ [الكهف]..

﴿ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَا يُرِ ﴾ وبعد هذا الحساب السيئ ﴿ مَأُونَهُمْ جَهَا يُر ۗ ﴾ الجامعة لكل عذاب، من الجوع الشديد، والعطش الوجيع، والنار الحامية والزقوم والزمهرير، والضريع وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب..

﴿ وَبِيْسَ ٱلْمِهَادُ ١٨ ﴿ وَالرعد:١٨ ] المَقَرُّ والمسكنُ مسكنهم.

﴿ أَفَهَن يَعَلَمُ أَنْمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعَمَٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ الْأَلْمَابِ اللهِ النَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيتَقَ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر اللهُ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْفَرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

يقول تعالىٰ مفرِّقًا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم..

أَفَنَ يَعَلَمُ أَنْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ ﴿ فَفَهِم ذَلْكُ وعمل به..

﴿ كُمَنَ هُوَ أَعَىٰ ﴾ لا يعلم الحقّ ولا يعمل به، فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أيَّ الفريقين أحسن حالًا وخير مآلًا فيؤثر طريقها، ويسلك خلف فريقها، ولكن ما كلُّ أحد يتذكر ما ينفعه ويضره..

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ۞﴾ أولو العقول الرزينة، والآراء الكاملة، الذين هم لُبّ العالم، وصفوة بني آدم.. فإن سألت عن وصفهم، فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله..



﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة، فالوفاء بها توفيتها حقها من التتميم لها، والنصح فيها..

﴿ وَلَا يَنَقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ ۞ ﴾ ومن تمام الوفاء بها أنهم ﴿ لَا يَنَقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ ۞ ﴾ أي: العهد الذي عاهدوا عليه الله.. فدخل في ذلك: جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور، التي يعقدها العباد.. فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة، وعدم نقضها وبخسها..

﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر اللهُ بِهِ اللهِ وَصِله وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله، من الإيمان به وبرسوله، ومحبته ومحبته رسوله، والانقياد لعبادته وحده لا شريك له، ولطاعة رسوله.. ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم.. ويصلون الأقارب والأرحام، بالإحسان إليهم قولًا وفعلًا.. ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك، بأداء حقهم كاملًا موفرًا من الحقوق الدينية والدنيوية.. والسبب الذي يجعل العبد واصلًا ما أمر الله به أن يوصل، خشية الله وخوف يوم الحساب، ولهذا قال..

﴿ وَيَخْشُؤُنَ رَبُّهُمْ ﴾ يخافونه، فيمنعهم خوفهم منه..

﴿ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ ۞ ﴾ ومن القدوم عليه يومَ الحساب، أن يتجرؤوا على معاصي الله، أو يقصروا في شيء مما أمر الله به خوفًا من العقاب ورجاءً للثواب..

﴿وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على المأمورات بالامتثال، وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد منها، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها.. ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر..

﴿ الْبَعْاءَ وَجَهِ رَبِهِمَ لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة، فإنَّ هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه، طلبًا لمرضاة ربه، ورجاءً للقرب منه، والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان.. وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر، فهذا يصدر من البر والفاجر، والمؤمن والكافر، فليس هو الممدوح على الحقيقة..

﴿وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ ﴾ بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرًا وباطنًا..

﴿ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمُ سِرًا وَعَلَانِيَةً ﴾ دخل في ذلك: النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات.. والنفقات المستحبة.. وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة، سرًا وعلانيةً..



﴿ وَيَدَّرَءُونَ بِٱلْمَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ ﴾ من أساء إليهم بقول أو فعل لم يقابلوه بفعله، بل قابلوه بالإحسان إليه.. فيعطون من حرمهم، ويعفون عمن ظلمهم، ويصلون من قطعهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم، وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان، فما ظنك بغير المسيء؟!

﴿ أُوْلَٰتِكَ ﴾ الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة..

﴿لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞﴾ فسرها بقوله..

﴿جَنَّتُ عَدِنِ ﴾ إقامة لا يزولون عنها، ولا يبغون عنها حولا.. لأنهم لا يرون فوقها غاية، لما اشتملت عليه من النعيم والسرور، الذي تنتهي إليه المطالب والغايات.. ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم..

﴿ يَدُّفُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَا إِيهِمْ ﴾ من الذكور والإناث..

﴿ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْ ﴾ الزوج أو الزوجة، وكذلك النظراء والأشباه، والأصحاب والأحباب، فإنهم من أزواجهم وذرياتهم..

﴿ وَٱلْمَلَتِهِ كَهُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۞ ﴾ يهنئونهم بالسلامة وكرامة الله لهم، ويقولون..

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم ﴾ حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكم.. وذلك متضمن لـ: زوال كل مكروه، ومستلزم لحصول كل محبوب..

﴿ بِمَا صَبَرَثُونُ ﴾ صبركم هو الذي أوصلكم إلىٰ هذه المنازل العالية، والجنان الغالية..

﴿ فَيَعْمَ عُقِّى ٱلدَّارِ ﴿ الرعد:١٩-٢٤] فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة أن يجاهدها.. لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب، لعلها تحظى بهذه الدار، التي هي منية النفوس، وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح.. فلمثلها فليعمل العاملون، وفيها فليتنافس المتنافسون.

﴿وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ َ أَن يُوصَلَ وَيُفَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞﴾ [الرعد:٢٥]

لما ذَكر حال أهل الجنة، ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به، فقال عنهم..



﴿وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ ﴾ فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم، بل قابلوه بالإعراض والنقص..

﴿مِنْ بَعَدِ مِيثَقِهِ ﴾ من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله، وغلُظ عليهم..

﴿ وَيَقَطَّعُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾ فلم يصلوا ما بينهم وبين رجم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام، ولا أدوا الحقوق..

﴿وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي، والصد عن سبيل الله، وابتغائها عوجًا..

﴿ أُوْلَيِّكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ ﴾ البعد والذم من الله وملائكته وعباده المؤمنين..

﴿ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٥] وهي: الجحيم، بما فيها من العذاب الأليم.

﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ۞ ﴾ [الرعد:٢٦]

﴿ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء..

﴿وَيَقُدِرُ ﴾ ويقدره ويضيقه علىٰ من يشاء..

﴿وَفَرِحُواْ ﴾ أي: الكفار..

﴿يِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ فَرَحًا أوجب لهم أن يطمئنوا بها، ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم..

﴿ وَمَا اللَّهِ فَا اللَّهُ نَيَا فِي اَلْاَخِزَةِ إِلَّا مَتَكُ ۞ [الرعد:٢٦] شيء حقير، يتمتع به قليلًا ويفارق أهله وأصحابه، ويعقبهم ويلًا طويلًا.

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن تَرِيَّهِ عَلَى إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُ ٱلْقُلُوبُ ۞ [الرعد:٢٧-٢٨]

﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ﴾ يخبر تعالىٰ أن الذين كفروا بآيات الله يتعنتون علىٰ رسول الله، ويقترحون ويقولون..



﴿ لَوَلَا ۚ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّءً ﴾ وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا.. فأجابهم الله بقوله..

﴿ قُلُ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهَدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ أَي: طَلَب رضوانَه.. فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقفًا على الآيات.. ومع ذلك فهم كاذبون ﴿ وَلَو الضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقفًا على الآيات.. ومع ذلك فهم كاذبون ﴿ وَلَو الْضَلال بأينَهِمُ الْمَلَيْكَةَ وَكَامَهُمُ الْمَوْقَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءِ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَتَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةَ وَكَامَهُمُ الْمَوْقَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءِ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلِيكِنَ أَكْتُرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام].. ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يُعيننونها وكان ويقترحونها، بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحق، كفي ذلك وحصل المقصود، وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعينونها، فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحوا فلم يؤمنوا بها لعاجلهم العذاب.. ثم ذكر تعالىٰ علامة المؤمنين فقال..

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطَمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ يزول قلقها واضطرابها، وتحضرها أفراحها ولذاتها..

وَأَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَظُمّينُ الْقُلُوبُ ﴿ الرعد: ٢٧- ٢٦] حقيق بها وحريٌ أن لا تطمئن لشيء سوئ ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها، والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له، هذا على القول بأن ذكر الله ذكر الله من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك.. وقيل: إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين، فعلى هذا معنى طمأنينة القلوب بذكر الله: أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها، فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، فإنها لا تطمئن القلوب إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله، مضمون على أتم الوجوه وأكملها، وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بها، بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام، ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ النّه وتدبره، وتدبر غيره من أنواع العلوم، فإنه يجد بينها وبينه فرقًا عظيمًا.

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ۞ [الرعد:٢٩]

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته، وكتبه ورسله واليوم الآخر..



﴿وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَٰتِ﴾ وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة، أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه، وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها..

وَطُويَكَ لَهُمْ وَحُسُنُ مَاكِ ۞ [الرعد:٢٩] لهم حالة طيبة ومرجع حسن.. وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة، وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة.. ومن جملة ذلك شجرة (طوبئ) التي في الجنة، التي يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها، كما وردت بها الأحاديث الصحيحة.

﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِى أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِكَ أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِكَالَّ مُؤْرِ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللهِ اللهُ ال

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ..

﴿ كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ ﴾ إلىٰ قومك تدعوهم إلىٰ الهدى..

﴿ فِي أُمَّةِ ﴾ أرسلنا فيهم رسلنا..

﴿ فَدَ خَلَتَ مِن قَبْلِهَا أَمُمُّ ﴾ فلست ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك..

﴿ لِّتَ تُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أُوِّحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ ولست تقول من تلقاء نفسك، بل تتلو عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك، التي تطهر القلوب وتزكي النفوس..

﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ﴾ والحال أن قومك يكفرون بالرحمن، فلم يقابلوا رحمته وإحسانه -التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابا- بالقبول والشكر بل قابلوها بالإنكار والرد، أفلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة كيف أخذهم الله بذنوبهم...

﴿ قُلُ هُو رَكِّ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ ﴾ وهذا متضمن للتوحيدين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية.. فهو ربى الذي رباني بنعمه منذ أوجدني، وهو إلهى الذي..

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ في جميع أموري..

﴿وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۞﴾ [الرعد:٣٠] أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي.



﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْقَ بَل لِلّهَ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَامَ يَايْنَفِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا فَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ الرعد: ٣١]

يقول تعالىٰ مبينا فضل القرآن الكريم علىٰ سائر الكتب المنزلة..

﴿ وَلُو أَنَّ قُرْءَانًا ﴾ من الكتب الإلهية..

﴿سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾ عن أماكنها..

﴿أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ﴾ جنانًا وأنهارًا..

﴿ أُوِّكُلِّم بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ لكان هذا القرآن..

﴿ بَلَ لِللَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعً ﴾ فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته، فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟! فهل لهم أو لغيرهم من الأمر شيء؟!

﴿ أَفَكُمْ يَا يُعَسِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فليعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعًا، ولكنه لا يشاء ذلك، بل يهدي من يشاء، ويضل من يشاء..

﴿ وَلَا يَنَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ علىٰ كفرهم، لا يعتبرون ولا يتعظون، والله تعالىٰ يوالي عليهم القوارع التي..

﴿ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِم ﴾ تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبًا منها، وهم مصرون علىٰ كفرهم..

﴿ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ ﴾ الذي وعدهم به، لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخَلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ [الرعد:٣١] وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به علىٰ كفرهم وعنادهم وظلمهم.

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابِ ۚ أَفَمَنَ هُوَ قَايِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ۖ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكَآءَ كَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكَآءَ



قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمَّر تُنَبِّعُونَهُ و بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرِ مِّنَ ٱلْقَوَلُّ بَلَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَاللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ لَيْ لَكُونَهُ عَذَابُ صَالَعُ مُوا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ لَيْ لَكُونُ عَذَابُ لَلْهُ مَا لَهُ مِنْ وَاقِ ﴾ [الرعد:٣٢-٣٤] فِي ٱلْخَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلاَحْرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ الرعد:٣٢-٣٤]

يقول تعالىٰ لرسوله مثبِّتًا له ومسلِّيًا..

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ ﴾ فلست أول رسول كُذب وأُوذي..

﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ برسلهم.. أي: أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين..

﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهُمَّ ﴾ بأنواع العذاب..

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ ﴾ كان عقابًا شديدًا وعذابًا أليمًا، فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك واستهزؤوا بك بإمهالنا، فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم، فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل بأولئك..

﴿ أَفَمَنَ هُوَ قَايِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ بالجزاء العاجل والآجل، بالعدل والقسط، وهو الله تبارك وتعالىٰ، كمن ليس كذلك؟! ولهذا قال..

﴿وَيَحَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ﴾ وهو الله الأحد الفرد الصمد، الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير..

﴿قُلُ ﴾ لهم إن كانوا صادقين..

﴿سَتُوهُمُ ﴾ لتعلم حالهم..

﴿ أَمْرَ تُنَبِّعُونَهُ وَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة وهو لا يعلم له شريكًا ، عُلِمَ بذلك بطلان دعوى الشريك له، وأنكم بمنزلة الذي يُعَلِّمُ الله أن له شريكا وهو لا يعلمه، وهذا أبطل ما يكون؛ ولهذا قال..

﴿ أَمْ بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوَلَ ﴾ أي: غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم.. وأما في الحقيقة: فلا إله إلا الله، وليس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادة..

﴿ بَلَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمُ ﴾ ولكن ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمُ ﴾ الذي مَكَرُوه، وهو كفرهم وشركهم، وتكذيبهم لآيات الله..



﴿ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ ﴾ عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلىٰ دار كرامته..

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ۞ ﴾ لأنه ليس لأحد من الأمر شيء..

﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيّا ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ ﴾ من عذاب الدنيا لشدته ودوامه..

﴿ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ [الرعد:٣٢-٣٤] يقيهم من عذاب الله، فعذابه إذا وجهه إليهم لا مانع منه.

﴿ مَّشَلُ ٱلْجَنَةِ ٱلْتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ جَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ُ أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُهَا وَطَلُهَا تَعْفَى الْفَارُ ﴿ الرعد:٣٥] تِلْكَ عُقْبَى ٱلْفَارُ ﴿ الرعد:٣٥]

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ الذين تركوا ما نهاهم الله عنه، ولم يقصروا فيما أمرهم به، أي: صفتها وحقيقتها..

﴿ نَجْرِى مِن نَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ أنهار العسل، وأنهار الخمر، وأنهار اللبن، وأنهار الماء التي تجري في غير أخدود، فتسقى تلك البساتين والأشجار فتحمل من جميع أنواع الثمار..

﴿أُكُلُهَا دَآبِهٌ وَظِلُّهَا ﴾ دائمٌ أيضًا..

﴿ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوُّا ﴾ عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون..

﴿ وَعُقْبَى ٱلْكَنِهِ بِينَ ٱلنَّارُ ۞ ﴾ [الرعد: ٣٥] فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟!

﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَعِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعَضَهُ وَقُلْ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللّهَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعَضَهُ وَقُلْ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَإِلَيْهِ مَعَابِ ﴿ ﴾ [الرعد:٣٦]

﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ﴾ مننَّا عليهم به وبمعرفته..

﴿ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ فيؤمنون به ويصدقونه، ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض، وتصديق بعضها بعضا وهذه حال من آمن من أهل الكتابين..

﴿ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ ومن طوائف الكفار المنحرفين عن الحق..

﴿مَن يُنكِرُ بَعْضَةً ﴿ مَن ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه، ﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِةً ـ



وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ ﴾ [الزمر: ٤١] إنما أنت يا محمد منذر تدعوا إلى الله..

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرَتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِّۦٓ ﴾ أي: بإخلاص الدين لله وحده..

﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَكَابِ ۞﴾ [الرعد:٣٦] أي: مرجعي الذي أرجع به إليه فيجازيني بما قمت به من الدعوة إلىٰ دينه والقيام بما أمرت به.

﴿وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَبِنِ ٱنْتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ۞﴾ [الرعد:٣٧]

﴿وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ﴾ ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب..

﴿ حُكُمًا عَرَبِيًا ﴾ محكمًا متقنًا، بأوضح الألسنة وأفصح اللغات.. لئلا يقع فيه شك واشتباه، وليوجب أن يتبع وحده، ولا يداهن فيه، ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون.. ولهذا توعد رسوله -مع أنه معصوم - ليمتن عليه بعصمته ولتكون أمته أسوته في الأحكام فقال..

﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُو بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْهِ ﴾ البين الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم..

﴿مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ ﴾ يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب..

﴿وَلَا وَاقِ ۞﴾ [الرعد:٣٧] يقيك من الأمر المكروه.

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَلَجَا وَذُرِّيَةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ۞ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ۞ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَثَانُ هَا يَشَاءً وَيُشْبُتُ وَعِندَهُ وَ أَمْرُ ٱلْكِتَبِ ﴿ وَعِندَهُ وَ أَمْرُ الْكِتَبِ ﴿ وَعِندَهُ وَ الرعد:٣٨-٣٩]

أي: لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك..

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَةً ﴾ فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية، كما كان لإخوانك المرسلين.. فلأي شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك؛ إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؟ وإن طلبوا منك آية اقترحوها فليس لك من الأمر شيء..



﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِى بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره وقضاه..

﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۞﴾ لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبًا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر مع أنه تعالىٰ فعال لما يريد..

﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ من الأقدار..

﴿وَيُثِنِّتُ ﴾ ما يشاء منها.. وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال علىٰ الله، أن يقع في علمه نقص أو خلل ولهذا قال..

﴿وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَٰكِ ۞ [الرعد:٣٨-٣٩] أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها، وهي فروع له وشعب.. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب، كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابًا ولمحوها أسبابًا، لا تتعدئ تلك الأسباب ما رُسِم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببًا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببًا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببًا للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ.

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَخَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ [الرعد:٤١،٤٠]

يقول تعالىٰ لنبيه محمد على الله الله الله الله عليهم بإصابة ما يوعدون به من العذاب، فهم إن استمروا على طغيانهم وكفرهم فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به..

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَّنَّكَ بَعَضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ إياه في الدنيا فتقر بذلك عينك..

﴿أَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ ﴾ قبل إصابتهم فليس ذلك شغلا لك..



﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَانُ ﴾ والتبيين للخلق..

﴿وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞﴾ فنحاسب الخلق علىٰ ما قاموا به، مما عليهم، وضيعوه، ونثيبهم أو نعاقبهم.. ثم قال متوعدًا للمكذبين..

﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ قيل بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين.. وقيل: بفتح بلدان المشركين، ونقصهم في أموالهم وأبدانهم.. وقيل: غير ذلك من الأقوال.. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحها، ويحل القوارع بأطرافها، تنبيها لهم قبل أن يجتاحهم النقص، ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده أحد، ولهذا قال..

﴿وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِدِهِ ويدخل في هذا حكمه الشرعي والقدري والجزائي.. فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان، لا خلل فيها ولا نقص، بل هي مبنية على القسط والعدل والحمد، فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيها.. بخلاف حكم غيره فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه..

﴿ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ۞ ﴿ [الرعد:٤١] فلا يستعجلوا بالعذاب، فإن كل ما هو آت فهو قريب.

﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا لَيْعَلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ الْ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّذُرِلِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ الرعد: ٤٢]

﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ برسلهم وبالحق الذي جاءت به الرسل، فلم يغن عنهم مكرهم ولم يصنعوا شيئًا فإنهم يحاربون الله ويبارزونه..

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ﴾ لا يقدر أحد أن يمكر مكرًا إلا بإذنه، وتحت قضائه وقدره، فإذا كانوا يمكرون بدينه فإنَّ مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم، فإن الله..

﴿ يَغَلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ ﴾ أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة.. والمكر لا بد أن يكون من كسبها فلا يخفى على الله مكرهم، فيمتنع أن يمكروا مكرا يضر الحق وأهله ويفيدهم شيئا..



﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد:٤٢] أي: ألهم أو لرسله؟ ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين، لا للكفر وأعماله.

﴿ وَيَـ قُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلْكِتَبِ ﴿ الرعد: ٤٣]

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَتَ مُرْسَلًا ﴾ يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به..

﴿ قُلَ ﴾ لهم إن طلبوا علىٰ ذلك شهيدا..

﴿ كَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿ وشهادته بقوله وفعله وإقراره: أما قوله: فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته.. وأما فعله فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد.. وأما إقراره: فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله، وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه فله النار والسخط وحل له ماله ودمه والله يقره على ذلك، فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة..

﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ ﴿ الرعد: ٤٣] وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهدون للرسول من آمن واتبع الحق صرح بتلك الشهادة التي عليه.. ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة..

وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنه، كالأميين من مشركي العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم والله أعلم.

تم تفسير سورة (الرعد) والحمد لله رب العالمين





## تفسير سورة إبراهيم عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، وهي مكية

﴿ الرَّحِتَبُ أَنَرَكَنُهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَوَيْلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ اللَّهَ مَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَوَيْلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ اللَّيْمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَوَيْلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ اللَّذِينَ عَنَ الْلَاخِرَةِ وَيَصُدُّونِ عَن اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى الْلَاخِرَةِ وَيَصُدُّونِ عَن اللَّهِ مِيدِ اللَّهِ وَيَجُونُهَا عِوَجًا أُوْلَيَاكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ [ابراهيم:١-٣]

﴿الرَّكِتَبُّ أَنَرُكُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه أنزل كتابه علىٰ رسوله محمد ﷺ لنفع الخلق، ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلىٰ نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة..

﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ لا يحصل منهم المراد المحبوب لله، إلا بإرادة من الله ومعونة.. ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم.. ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب فقال..

﴿إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ الموصل إليه وإلىٰ دار كرامته، المشتمل علىٰ العلم بالحق والعمل به.. وفي ذكر ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلىٰ أن من سلكه فهو عزيز بعزِّ الله، قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة.. وليدل ذلك علىٰ أن صراط الله من أكبر الأدلة علىٰ ما لله من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان، حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه.. وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم..

﴿ اللَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية، لأنهم ملكه، ولا يليق



به أن يتركهم سدى .. فلما بيَّن الدليل والبرهان توعد من لم ينقد لذلك، فقال ..

﴿ وَوَيْلٌ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ لا يقدر قدره، ولا يوصف أمره، ثم وصفهم بأنهم..

﴿ ٱلَّذِينَ يَسۡتَحِبُّونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلۡاکْخِرَةِ ﴾ فرضوا بها واطمأنوا، وغفلوا عن الدار الآخرة..

﴿وَيَصُدُّونِ ﴾ الناس..

﴿عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ التي نصبها لعباده وبينها في كتبه وعلىٰ ألسنة رسله، فهؤلاء قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة..

﴿وَيَبَغُونَهَا﴾ أي: سبيل الله..

﴿عِوَجًا ﴾ يحرصون علىٰ تهجينها وتقبيحها، للتنفير عنها، ولكن يأبىٰ الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون..

﴿أُوْلَيْكِ﴾ الذين ذكر وصفهم..

﴿ فِ ضَلَالِ بَعِيدِ ۞ [إبراهيم:١-٣] لأنهم ضلوا وأضلوا، وشاقوا الله ورسوله وحاربوهما، فأي ضلال أبعد من هذا؟! وأما أهل الإيمان فبعكس هؤلاء يؤمنون بالله وآياته، ويستحبون الآخرة على الدنيا ويدعون إلىٰ سبيل الله ويحسنونها مهما أمكنهم، ويبينون استقامتها.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ الْيُبَيِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الْخُكِيمُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الْخُكِيمُ ﴾ [ابراهيم:٤]

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ ﴾ وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولًا..

﴿ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلَيُ بَيِّنَ لَهُ مَ الم ما يحتاجون إليه، ويتمكنون من تعلم ما أتى به، بخلاف ما لو كانوا على غير لسانهم، فإنهم يحتاجون إلى أن يتعلموا تلك اللغة التي يتكلم بها، ثم يفهمون عنه، فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به، ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله..



﴿ فَيُضِلُّ أَلَّهُ مَن يَشَاءُ ﴾ ممن لم ينقد للهدئ..

﴿وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ ﴾ ممن اختصه برحمته..

﴿ وَهُوَ ٱلْمَـزِيرُ ﴾ الذي -من عزته - أنه انفرد بالهداية والإضلال، وتقليب القلوب إلىٰ ما شاء..

﴿ اَلْحَكِيمُ ۞ [إبراهيم:٤] ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به.

#### 🕮 الفوائد

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بِعَايَدَيْنَا أَنَ أَخُرِجَ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَدِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّدِمِ ٱللَّهُ أَلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّدِمِ ٱللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَي وَلَاكُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بِعَايَدِنَا ﴾ يخبر تعالىٰ: أنه أرسل موسىٰ بآياته العظيمة الدالة علىٰ صدق ما جاء به وصحته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمدا ﷺ بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم..

﴿ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ ظلمات الجهل والكفر وفروعه..

﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ إلىٰ نور العلم والإيمان وتوابعه..

﴿ وَذَكِ رَهُم بِأَيْدِهِ ٱللَّهِ ﴾ بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، وبأيامه في الأمم المكذبين، ووقائعه بالكافرين، ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه..



﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ في أيام الله على العباد..

﴿لَاَيَاتِ لِّكُلِّ صَبَّادِ ﴾ في الضراء والعسر والضيق..

﴿شَكُولِ ٥٠ [إبراهيم: ٥] على السراء والنعمة.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَلَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُوْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُوْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاّءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَبِن نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاّءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَبِن اللّهَ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَبِن اللّهَ لَمُعَلِيمٌ وَاللّهُ مُوسَى إِن شَكَرُتُمْ لَا أَرْبِهُ مَعْمَى عَا فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن اللّهَ لَعَنَى اللّهُ لَعَنِي اللّهُ لَعَنِي اللّهُ لَعَنْ اللّهُ لَعَنَا فَإِنْ اللّهُ لَعَنْ أَوْلَ اللّهُ لَعَنْ مَعِيدًا فَإِنْ اللّهُ لَعَنْ عَلَيْ عَمِيكُ اللّهُ لَعَنْ عَمِيكُ اللّهُ اللّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللّهُ لَعَنِي مُعِيدٌ ﴿ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَنْ عَلَيْ اللّهُ لَعَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ فإنه يستدل بأيامه علىٰ كمال قدرته وعميم إحسانه، وتمام عدله وحكمته.. ولهذا امتثل موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ أمر ربه، فذكرهم نعم الله فقال..

﴿ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ بقلوبكم وألسنتكم...

﴿إِذْ أَنْجَلَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ ﴾ يولونكم...

﴿ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أشده، وفسَّر ذلك بقوله..

﴿ وَيُذَبِّ وُونَ أَبْنَآ اَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَآ اَكُمٌّ ﴾ يبقونهن فلا يقتلونهن..

﴿وَفِي ذَالِكُم ﴾ الإنجاء..

﴿بَلاَءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞﴾ أي: نعمة عظيمة.. أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكم، لينظر هل تصبرون أم لا؟ وقال لهم حاثًا علىٰ شكر نعم الله..

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴾ أَعلَمَ وَوَعَد..

﴿ لَبِن شَكَرْتُمْ ﴾ والشكر: هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء علىٰ الله بها وصرفها في مرضاة الله تعالىٰ..

﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ من نعمي..



﴿ وَلَين كَفَرَّقُمُ ﴾ وكفر النعمة ضد شكرها..

﴿ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم..

﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ فلن تضروا الله شيئا..

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ۞ [إبراهيم:٧-٨] فالطاعات لا تزيد في ملكه والمعاصي لا تنقصه، وهو كامل الغنى حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال، ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل.

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبَاكُمُ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفُونَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ أَفْرَهِهِمِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفُونَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ \* قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُ فَاطِرِ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُم لِيغَفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُمُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكَا تُرِيدُونَ أَن يَعْبُدُ وَلِكُمْ لِينَا فَأَوْنَا بِسُلُطُنِ مُّبِينِ ۞ ﴿ [براهبم:٩-١٠] تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلُطِنِ مُّبِينِ ۞ ﴿ [براهبم:٩-١٠]

يقول تعالى مخوفا عباده ما أحله بالأمم المكذبة حين جاءتهم الرسل، فكذبوهم، فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه فقال..

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَـمُودَ ﴾ وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها..

﴿وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست.. فهؤلاء كلهم..

﴿ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به، فلم يرسل الله رسولًا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، فحين أتتهم رسلهم بالبينات لم ينقادوا لها بل استكبروا عنها..



﴿ فَرَدُّوَا ۚ أَيْدِيَهُمْ فِى ٓ أَفَوهِ هِمْ ﴾ لم يؤمنوا بما جاءوا به، ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان كقوله ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِ مِنِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ ﴾ [البقرة: ١٩]..

﴿وَقَالُوا ﴾ صريحًا لرسلهم..

﴿ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرُّسِلْتُم بِهِ ٤٠٠ ..

﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ ۞ أي: موقع في الريبة، وقد كذبوا في ذلك وظلموا.. ولهذا..

﴿ قَالَتْ ﴾ لهم..

﴿ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ ﴾ فإنه أظهر الأشياء وأجلاها، فمن شك في الله..

﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده، لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات، حتى الأمور المحسوسة.. ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه..

﴿يَنْعُولُمُ ﴾ إلىٰ منافعكم ومصالحكم..

﴿ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُو إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ ليثيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل والآجل، فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم، بل النفع عائد إليكم.. فردوا علىٰ رسلهم رد السفهاء الجاهلين..

﴿قَالُواْ ﴾ لهم..

﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّتْلُنَا﴾ فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة..

﴿ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ فكيف نترك رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟! وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟!

﴿ فَأَتُونَا بِسُلَطْنِ مُّبِينِ ۞ [إبراهيم:٩-١٠] بحجة وبيَّنَة ظاهرة، ومرادهم بيِّنة يقترحونها هم، وإلا فقد تقدَّم أنَّ رسلهم جاءتهم بالبينات.

﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خَمِنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَعَلَى



اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَننَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُ مُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ [براهيم:١١-١٢]

﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ ﴿ مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم..

﴿ إِن نَحَّنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْدُكُمْ ﴾ أي: صحيح وحقيقة أنا بشر مثلكم..

﴿ وَلَكِنَّ ﴾ ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق فإن..

﴿ اللّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَ فَإِذَا مِن الله علينا بوحيه ورسالته، فذلك فضله وإحسانه، وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله.. فانظروا ما جئناكم به، فإن كان حقًا فاقبلوه وإن كان غير ذلك فردوه.. ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به، وقولكم ﴿ فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴾ فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء..

﴿ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَاأَتِيكُمُ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ فهو الذي إن شاء جاءكم به، وإن شاء لم يأتكم به وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته..

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ ﴾ لا علىٰ غيره..

﴿ فَلْيَتُوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ فَيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم؟ لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه، ويثقون به في تيسير ذلك وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم.. فعُلِم بهذا وجوب التوكل، وأنه من لوازم الإيمان، ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها، لتوقف سائر العبادات عليه..

﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ أي شيء يمنعنا من التوكل علىٰ الله..

﴿ وَقَدْ هَدَننَا سُبُلَنَا ﴾ والحال أننا على الحق والهدى، ومن كان على الحق والهدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل.. وكذلك ما يُعلَم من أن الله متكفِّل بمعونة المهتدي وكفايته يدعو إلى ذلك، بخلاف من لم يكن على الحق والهدى، فإنه ليس ضامنًا على الله، فإن حاله مناقضة لحال المتوكل.. وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة، وهو أن قومهم -في الغالب- لهم القهر والغلبة عليهم، فتحدتهم رسلهم بأنهم



متوكلون علىٰ الله في دفع كيدكم ومكركم، وجازمون بكفايته إياهم، وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم علىٰ إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق، فيكون هذا كقول نوح لقومه: ﴿ يَقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَيَذَكِيرِي بِعَايَتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْمُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمُ لَا يَكُنُ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَيَذَكِيرِي بِعَايَتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْمُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ أَمْ لَا يُطِرُونِ ﴿ إِينَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ السّاكِمُ قال: ﴿ إِنّ اللّهُ عَلَيْ مَا تُشْرِكُونِ ﴿ إِنّ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا تَعْرَفُونِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا الللللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللللّهُ وَاللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللللّهُ وَلا الللللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللللّهُ وَلا اللّهُ الللّهُ وَلا الللللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلا اللّهُ اللللّهُ وَلا الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ وَلا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللل

﴿ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُ مُونَاً ﴾ ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم، ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى، احتسابًا للأجر ونصحًا لكم، لعلَّ الله أن يهديكم مع كثرة التذكير..

﴿وَعَلَىٰ ٱللَّهِ ﴾ وحده لا علىٰ غيره..

﴿ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ آلِهِ البراهبم:١١-١٦] فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير.. واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلىٰ المطالب وأشرف المراتب وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم وهذا أكمل ما يكون من التوكل.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنَ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُتَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْجَنَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَنُسُكِنَنَكُمُ مِلْتَا فَأُوْجَنَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَنُسُكِنَنَكُمُ الْمَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَالْمَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ وَالْمَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ وَالْمَرْضَى مِنْ بَعْدِهِمْ وَلَا يَكُودُ مُنِيدٍ ﴿ مِنْ مِنْ وَرَآبِهِ وَ مَا مُوتَ مِن كُلِّ مَن وَرَآبِهِ وَعَالَمُ اللّهِ الْمَوْتُ مِن كُلّ مَنْ وَرَآبِهِ وَعَالِمُ اللّهُ وَمَا هُو بِمَيْتِ وَمِن وَرَآبِهِ وَعَذَابٌ عَلِيظٌ ﴾ وَاللّه مِن اللّهُ وَمَا هُو بِمَيْتٍ وَمِن وَرَآبِهِ وَعَذَابٌ عَلِيظٌ ﴾ [ابراهيم:١٣-١٧]

لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم علىٰ ذلك وعدم مللهم، ذكر منتهىٰ ما وصلت بهم الحال مع قومهم فقال..

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ ﴾ متوعدين لهم..



﴿ لَنُحْرِجَنَّكُم مِن أَرْضِنا آوَ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِناً ﴾ وهذا أبلغ ما يكون من الرد، وليس بعد هذا فيهم مطمع.. لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدئ، بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم، ونسبوها إلى أنفسهم وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها.. وهذا من أعظم الظلم، فإن الله أخرج عباده إلى الأرض، وأمرهم بعبادته، وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته.. فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من التبعة، ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي، لم يكن ذلك خالصا له، ولم يحل له.. فعُلِم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها.. وإن رجعنا إلى مجرد العادة، فإنَّ الرسل من جملة أهل بلادهم، وأفراد منهم، فلأي شيء يمنعونهم حقًا لهم صريحًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال ما بقى حينئذ إلا أن يمضى الله أمره، وينصر أولياءه..

﴿فَأَوْحَت إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ بأنواع العقوبات..

﴿ وَلَنُسُكِنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ ذَلِكَ ﴾ أي: العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم جزاء..

﴿ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي ﴾ عليه في الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه..

﴿ وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ أي: ما توعدت به من عصاني، فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله والمبادرة إلى ما يحبه الله..

﴿وَٱسۡتَفۡتَحُوا﴾ أي: الكفار، أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم ما استفتحوا به، وإلا فالله حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة..

﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞﴾ خسر في الدنيا والآخرة من تجبر علىٰ الله وعلىٰ الحق وعلىٰ الحق وعلىٰ عباد الله، واستكبر في الأرض وعاند الرسل وشاقهم..

﴿ مِن وَرَآبِهِ عِهَمْ هُ ﴾ جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد، فلا بد له من ورودها فيذاق حينئذ العذاب الشديد..

﴿وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدِ ۞﴾ في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة، وهو في غاية الحرارة.. ﴿يَتَجَرَّعُهُو﴾ من العطش الشديد..



﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُو﴾ فإنه إذا قرب إلىٰ وجهه شواه وإذا وصل إلىٰ بطنه قطع ما أتىٰ عليه من الأمعاء..

﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ ﴾ يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب، وكل نوع منه من شدته يبلغ إلىٰ الموت، ولكن الله قضىٰ أن لا يموتوا كما قال تعالىٰ: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ [فاطر: ٣٦-٣٧]..

﴿ وَمِن وَرَآبِهِ ٥ أَي: الجبار العنيد..

﴿عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞﴾ [إبراهيم:١٣-١٧] أي: قوي شديد لا يعلم وصفه وشدته إلا الله تعالىٰ.

﴿ مَّتُكُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ الشَّتَدَّتْ بِهِ الرّبِحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُواْ عَلَى شَىءٍ ذَالِكَ هُو الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأَ لَلْهَ عَلَى اللّهِ بِعَنِيزِ ﴿ وَبَرَزُواْ بِلّهِ يُغَيْدُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللّهِ بِعَنِيزِ ﴿ وَبَرَزُواْ بِلّهِ يُغَيْمُ اللّهُ لَمَ تَعَلَى اللّهِ مِعَنِيزِ ﴾ وَبَرَزُواْ بِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الشّهُ عَفَلُواْ لِلّهِ مِن شَوّعٍ قَالُواْ لَوْ هَدَنَا اللّهُ لَهَدَيْنَكُمُ مُعَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَوّعٍ قَالُواْ لَوْ هَدَنَا اللّهُ لَهَدَيْنَكُمُ اللّهُ لَهَدَيْنَكُمُ اللّهُ لَهُ مَنَا مَنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَوّعٍ قَالُواْ لَوْ هَدَنَا اللّهُ لَهَدَيْنَكُمُ اللّهُ لَهُ لَهُ مَنْ اللّهُ لَهُ لَهُ مَنْ اللّهُ لَهُ لَهُ مَنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿ الْبِراهِمِ ١٨٠-٢١]

يخبر تعالىٰ عن أعمال الكفار التي عملوها..

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ﴾ إما أن المراد بها: الأعمال التي عملوها لله، بأنها في ذهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد، الذي هو أدق الأشياء وأخفها، إذا..

﴿ أَشَّ تَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبِحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ﴾ شديد الهبوب، فإنه لا يبقىٰ منه شيئا، ولا يقدر منه علىٰ شيء يذهب ويضمحل.. فكذلك أعمال الكفار ..



﴿ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَى ءَ ﴾ ولا علىٰ مثقال ذرة منه، لأنه مبني علىٰ الكفر والتكذيب..

﴿ وَاللَّهَ هُوَ الطَّكَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ ﴿ حيث بطل سعيهم واضمحل عملهم.. وإما أن المراد بذلك: أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق، فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائد عليهم ولن يضروا الله ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئا..

﴿أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ ﴾ ينبه تعالىٰ عباده بأنه..

﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ ليعبده الخلق ويعرفوه، ويأمرهم وينهاهم.. وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال.. وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض -على عظمهما وسعتهما قادر على أن يعيدهم خلقا جديدا، ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم، وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولهذا قال..

﴿إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِحَلِقِ جَدِيدِ ﴿ يَحْتَمَلُ أَن المعنىٰ: إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُم ويأت بقوم غيركم يكونون أطوع لله منكم.. ويحتمل أن المراد أنه: إن يشأ يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقا جديدا، ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة..

﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَـزِيـزِ ۞ أي: بممتنع بل هو سهل عليه جدا، ﴿ مَّا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَلَحِدَةً ﴾ [لقمان: ٢٨] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٧].. ﴿ وَبَرَزُواْ ﴾ أي: الخلائق..

﴿ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم، فيقفون في أرض مستوية قاع صفصف، لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا، ويبرزون له لا يخفى عليه منهم خافية.. فإذا برزوا صاروا يتحاجون، وكل يدفع عن نفسه، ويدافع ما يقدر عليه، ولكن أنى لهم ذلك؟!

- ﴿ فَقَالَ ٱلشُّ عَفَاؤًا ﴾ أي: التابعون والمقلِّدون..
- ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا ﴾ وهم: المتبوعون الذين هم قادة في الضلال..
- ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُرْ تَبَعًا ﴾ في الدنيا، أمرتمونا بالضلال، وزينتموه لنا فأغويتمونا..
  - ﴿ فَهَلَ أَنتُ م مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ أَللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ﴾ ولو مثقال ذرة..



﴿قَالُواْ ﴾ أي: المتبوعون والرؤساء ﴿ أَغَوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ ﴾ [القصص: ٦٣]، و..

﴿ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمٍّ ﴾ فلا يغني أحدٌ أحدًا..

﴿سَوَآهُ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا ﴾ من العذاب..

﴿أُمِّ صَبَرْنَا ﴾ عليه..

﴿مَا لَنَا مِن مَّحِيصِ ۞﴾ [إبراهيم:١٨-٢١] أي: من ملجأ نلجأ إليه، ولا مهرب لنا من عذاب الله.

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيَطَانُ ﴾ الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم.. مخاطبًا لأهل النار ومتبرئًا منهم..

﴿لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ ودخلَ أهلُ الجنةِ الجنةِ، وأهلُ النارِ النارَ..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ ﴾ على ألسنة رسله فلم تطيعوه، فلو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم..

﴿وَوَعَدتُّكُم ﴾ الخير..

﴿ فَأَخْلَفْتُ كُمِّ ﴾ لم يحصل ولن يحصل لكم ما منَّيتكم به من الأماني الباطلة..

﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَانٍ ﴾ من حجة علىٰ تأييد قولي..

﴿ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي ﴿ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ هذا نهاية ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم، فاستجبتم لي اتباعًا لأهوائكم وشهواتكم، فإذا كانت الحال بهذه الصورة..



﴿ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا ۚ أَنفُسَكُم ۗ ﴾ فأنتم السبب، وعليكم المدار في موجب العقاب..

﴿مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ ﴾ بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها..

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخَ ﴾ كلُّ له قسطٌ من العذاب..

﴿ إِنِّي كَفَرَتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلٌ ﴾ تبرأت من جعلكم لي شريكًا مع الله، فلست شريكًا لله ولا تجب طاعتي..

﴿ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ لأنفسهم بطاعة الشيطان..

﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞﴾ خالدين فيه أبدا.. ولما ذَكَرَ عقابَ الظالمين، ذَكَرَ ثوابَ الطائعين فقال..

﴿وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ﴾ قاموا بالدين، قولًا وعملًا واعتقادًا..

﴿جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر..

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمَّ ﴾ لا بحولهم وقوتهم، بل بحول الله وقوته..

﴿ يَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ﴿ ﴾ [إبراهيم: ٢٧- ٢٣] يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب.

### 🕮 الفوائد

١ – هذا من لطف الله بعباده: أن حذرهم من طاعة الشيطان.. وأخبر بمَدَاخِله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه.. وأنه يقصد أن يدخله النيران.. وهنا بيَّن لنا أنه إذا دخل النار وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراءة، ويكفر بشركهم ﴿ وَلَا يُنْبَّتُكَ مِثْلُ خَيِرٍ ١ ﴾ [فاطر]..

٧- اعلم أنَّ الله ذكر في هذه الآية أنَّه ليس له سلطان، وقال في آية أخرى ﴿ إِنَّمَا سُلطَانُهُ وَكَلَّ يَتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِينَ يَتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِينَ عُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [النحل: ١٠٠].. فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل، فليس له حجة أصلًا على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي.. وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه يؤُزُّهم إلى المعاصي أزَّا، وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه، ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رجم يتوكلون..



## ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّاللَّا

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْنَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وفروعها..

﴿كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ ﴾ وهي النخلة..

﴿أَصَّلُهَا ثَابِتٌ ﴾ في الأرض..

﴿وَفَرَّعُهَا﴾ منتشر..

﴿ فِ ٱلسَّمَاءِ ﴾ [إبراهيم: ٢٤] وهي كثيرةُ النفع دائمًا.

﴿ وَقُوْنِ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ رُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ رُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ المَّاهُمَ عَلَا لَهَا مِن قَرَارِ ۞ [ابراهيم:٢٥-٢٦]

﴿نُؤْقِ أُكُلَهَا ﴾ أي: ثمرتها..

﴿ كُلَّ حِينٍ بِإِذَٰنِ رَبِّهَا ﴾ فكذلك شجرة الإيمان.. أصلها ثابت في قلب المؤمن، علمًا واعتقادًا.. وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة، في السماء دائمًا يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينفع غيره..

﴿ وَيَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ مَا أَمرهم به ونهاهم عنه.. فإنّ في ضرب الأمثال تقريبًا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبيّن المعنى الذي أراده الله غاية البيان، ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه، فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه.. فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها، في قلب المؤمن.. ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال..

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل ونحوها..



﴿ٱجۡتُشَّتُ ﴾ هذه الشجرة..

﴿مِن فَوِق ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَاكِ ﴿ ﴿ [ابراهيم:٢٥-٢٦] أي: من ثبوت، فلا عروق تمسكها، ولا ثمرة صالحة تنتجها.. بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة.. كذلك كلمة الكفر والمعاصي، ليس لها ثبوت نافع في القلب، ولا تثمر إلا كلَّ قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه ولا ينتفع.. فلا يصعد إلىٰ الله منه عمل صالح ولا ينفع نفسه، ولا ينتفع به غيره.

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ ﴿ [براهيم:٢٧]

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يخبر تعالىٰ أنه يثبت عباده المؤمنين.. أي: الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها..

﴿بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾ . .

﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها..

﴿ وَفِى اَلْآخِرَةِ ﴾ عند الموت، بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح، إذا قيل للميت «من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ »، هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: «الله ربى والإسلام دينى ومحمد نبيى»..

﴿ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِينَ ﴾ عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنَّهم ظلموا أنفسهم..

﴿ وَيَقْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] ..

#### الضوائد

في هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه، كما تواترت بذلك النصوص عن النبي عَلَيْ في الفتنة، وصفتها، ونعيم القبر وعذابه.



# ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ الْ جَهَنَّرَ يَصْلَوْنَهَا وَبِشْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِللّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِةً عَلَيْ لَيْهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِةً عَلَيْ يَصَلَوْ يَعْمَلُواْ لِللّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِةً عَلَيْ يَعْمَلُواْ لِللّهِ اللّهُ النّارِ ﴿ اللّهُ اللّ

يقول تعالىٰ - مبينا حال المكذبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه أمرهم..

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴿ وَنَعَمَةُ اللهُ هِي إِرْسَالُ مَحَمَد ﷺ إليهم، يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة، فبدَّلُوا هذه النعمة بردِّها، والكفر بها والصدِّعنها بأنفسهم..

﴿وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞﴾ وصدهم غيرهم حتى ﴿ أَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ ﴾، وهي النار حيث تسببوا لإضلالهم، فصاروا وبالا على قومهم، من حيث يُظنُّ نَفعُهُم.. ومن ذلك أنهم زيَّنوا لهم الخروج يوم (بدر) ليحاربوا الله ورسولَه، فجرى عليهم ما جرى، وقتلَ كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة..

﴿جَهَنَةً يَصْلَوْنَهَا ﴾ يحيط بهم حرَّها من جميع جوانبهم..

﴿ وَبِئِّسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ ﴿ ..

﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ نظراءً وشركاء..

﴿ لِّيُضِلُّوا ﴾ العباد..

﴿عَن سَبِيالِيِّهِ ﴾ عن سبيل الله، بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلىٰ عبادتها..

﴿قُلُ ﴾ لهم متوعدًا..

﴿ تَمَتَّعُوا ﴾ بكفركم وضلالكم قليلًا، فليس ذلك بنافعكم..

﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ ﴾ مآلُكم ومقرُكم ومأواكم..

﴿ إِلَى أَلْنَارِ ٢٠ ﴾ [إبراهيم:٢٨-٣٠] وبئس المصير.

﴿ قُل لِعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّهَا لَوَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِتَرَا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالٌ ﴿ ﴾ [ابراهيم:٣١]



﴿ قُل لِّعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ قل لعبادي المؤمنين آمرًا لهم بما فيه غاية صلاحهم، وأن ينتهزوا الفرصة، قبل أن لا يمكنهم ذلك..

﴿ يُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ ظاهرًا وباطنًا..

﴿ رَيُنِفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَّهُمْ ﴾ من النِّعم التي أنعمنا بها عليهم، قليلًا أو كثيرًا..

﴿ مِسَرًا وَعَلَانِيَةً ﴾ وهذا يشمل: النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته.. والمستحدة: كالصدقات ونحوها..

﴿ فَتَلِ أَن يَأْتِى يَوَمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ﴿ البراهيم: ٣١] لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات، لا بمعاوضة بيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق.. فكل امرئ له شأن يغنيه، فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدَّمه لغد، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه، قبل الحساب الأكبر.

﴿ٱللَّهُ ﴾ يخبر تعالىٰ: أنه وحده..

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ علىٰ اتساعهما وعظمهما..

﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ وهو: المطر الذي ينزله الله من السحاب..

﴿فَأَخْرَجَ بِهِ ٤﴾ بذلك الماء..

﴿مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ المختلفة الأنواع..

﴿ رِزْقًا لَّكُمُّ ﴾ ورزقًا لأنعامكم..

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ﴾ السفن والمراكب..



﴿لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِ ﴾ فهو الذي يَسَّر لكم صنعتها، وأقدركم عليها، وحَفِظَها علىٰ تيَّار الماء لتحملكم، وتَحمِلُ تجاراتكم، وأمتعتكم إلىٰ بلدٍ تقصدونه..

﴿وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ ﴿ لَهُ لَتسقى حروثكم وأشجاركم وتشربوا منها..

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَابِّ بَيْنِ ﴾ لا يفتران، ولا ينيان، يسعيان لمصالحكم، من حساب أزمنتكم، ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم..

﴿وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ﴾ لتسكنوا فيه..

﴿وَٱلنَّهَارَ ١٠٠٠ [إبراهيم:٣٢-٣٣] مبصرًا لتبتغوا من فضله.

﴿ وَءَاتَكُم مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوه ﴾ أعطاكم من كل ما تعلّقت به أمانيكم وحاجتكم، مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال، من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك..

﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَخْصُوهَا ﴿ فَضَلًّا عَن قيامكم بشكرها..

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ ﴿ آبراهيم: ٣٤] هذه طبيعة الإنسانِ من حيث هو: ظالم.. متجرئ على المعاصي.. مقصِّر في حقوق ربه.. كفَّار لنعم الله.. لا يشكرها ولا يعترف بها.. إلا من هداه الله فشكر نعمه، وعرف حقَّ ربه وقام به.

#### 🕮 الفوائد

١ - في هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم، مُجمَل ومفصّل.

٢- يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره.. ويحثهم على ذلك.

٣- ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار.

٤ - كما أن نعمه تتكرر عليهم في جميع الأوقات.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ يُمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ ۞ [إبراهبم:٣٥]

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ ﴾ وَاذكر إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في هذه الحالة الجميلة، إذ قَال.. ﴿ وَتِ ٱجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ﴾ أي: الحَرَم..



﴿ اَلَهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ دَعَاءُهُ شُرِعًا وقدرًا، فحرَّمُهُ اللهُ في الشرع، ويسَّر من أسباب حرمته قدرًا ما هو معلوم، حتى إنه لم يُرِده ظالمٌ بسوء إلا قَصَمه الله، كما فعل بأصحاب الفيل، وغيرهم.. ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه (بالأمن) (١) فقال..

﴿وَاَجْنُبِي وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞﴾ [إبراهيم:٣٥] اجعلني وإياهم جانبًا بعيدًا عن عبادتها والإلمام بها.. ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلىٰ بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها فقال..

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلَأَنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّالِيَّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ وَمِنِّيً وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ تَّحِيمٌ ﴿ اللهِ المهم:٣٦]

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ﴾ أي: ضلوا بسببها..

﴿كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسُ ﴾ . .

﴿فَمَن تَبِعَنِي ﴾ علىٰ ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين..

﴿ فَإِلَّهُ مِنِّيٍّ ﴾ لتمام الموافقة، ومَن أحبَّ قومًا وتَبِعَهم التَحق بهم..

﴿ وَمَنَ عَصَانِى فَإِنَّكَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ ﴿ آبراهيم: ٣٦] وهذا من شفقة الخليل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالله تبارك وتعالى أرحم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده، لا يعذب إلا من تمرد عليه.

﴿ رَبَّنَآ إِنِّ أَسُكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفَّهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ ۞ [ابراهيم:٣٧]

وذلك أنه أتىٰ بـ (هاجر) أم إسماعيل، وبابنها إسماعيل عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وهو في الرضاع، من الشام، حتىٰ وضعهما في مكة، وهي -إذ ذاك- ليس فيها سكن، ولا داع، ولا

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، والسياق يقتضي أن تكون (بالإيمان).. والله أعلم.



مجيب، فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعًا متوكلًا على ربِّه..

﴿ رَبَّنَآ إِنِّ أَسُكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي ﴾ لا كل ذريتي، لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته..

﴿ بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة..

﴿عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ ..

﴿ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة؛ لأن إقامة الصلاة من أخصِّ وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه..

﴿ فَا جُعَلُ أَفِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ ﴾ تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه.. فأجاب الله دعاءه، فأخرج من ذريّة إسماعيل محمدًا ﷺ، حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي، وإلى ملة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة.. وافترض الله حجّ هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم.. وجعل فيه سرًا عجيبًا جاذبًا للقلوب، فهي تحجه، ولا تقضي منه وطرًا على الدوام، بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه، وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة..

﴿وَٱرْزُقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُم يَشُكُرُونَ ۞ [إبراهيم:٣٧] فأجاب الله دعاءه.. فصار يجبي إليه ثمرات كل شيء.. فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوفرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب.

﴿رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعَلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِرُثِّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّـمَآءِ ۞ [إبراهيم:٣٨]

﴿رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ تَعَلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِئُ ﴾ أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك..

﴿ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ [إبراهيم: ٣٨] ومن ذلك هذا الدعاء، الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين.



﴿ٱلْحَمَٰدُ لِللّهِ ٱلّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ ٱلْحَمَلُوْ وَمِن ذُرِّيَةِ ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴾ الدُّعَآءِ ﴿ رَبِّنَا ٱغُفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ اللهِ اللهِ ١٩٠-١٤]

﴿ٱلْحَمَٰدُ بِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ﴾ فهبتهم من أكبر النعم.. وكونهم علىٰ الكِبَر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرىٰ.. وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل..

﴿ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞﴾ لقريب الإجابة ممن دعاه، وقد دعوته فلم يخيب رجائي، ثم دعا لنفسه ولذريته، فقال..

﴿رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞﴾ ..

﴿رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِى وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ [إبراهيم:٣٩-٤] فاستجاب الله له في ذلك كلِّه.. إلا أن دعاءه لأبيه إنَّما كان عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدوٌ لله ترأ منه.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصُرُ ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ مَ لَأَفْعِدَ ثَهُمْ هَوَآءٌ ﴿ فَا إِبراهيم: ٤٢-٤٣]

هذا وعيد شديد للظالمين، وتسلية للمظلومين.. يقول تعالىٰ..

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ عَلَا عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ ﴿ حيث أمهلهم، وأدرَّ عليهم الأرزاق، وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين.. فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم، فإنَّ الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثمًا، حتى إذا أخذه لم يفلته ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ اللّهُ رَيِّكَ إِذَا أَخَذَ اللّهُ رَيِّكَ إِذَا أَخَذَهُ اللّهُ وَهِي طَلِيمَةً إِنَّ أَخَذَهُ وَ اللهم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله..



﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ﴿ لَا تَطْرَف، مِن شَدَة مَا تَرَىٰ مِن الأهوال وما أزعجها مِن القلاقل..

﴿مُهْطِعِينَ ﴾ مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب، لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ..

﴿مُقَنِي رُءُوسِهِمْ ﴾ رافعيها، قد غُلَّتْ أيديهم إلى الأذقان، فارتفعت لذلك رءوسهم.. ﴿ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ﴿ ﴾..

﴿ وَأَفِيدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۞ [إبراهيم:٤٢-٤٣] أفئدتهم فارغة من قلوبهم، قد صعدت إلىٰ الحناجر، لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق.

﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَامَوْاْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ بَجُبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوْلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبَلُ مَا لَكُم قَرِيبٍ بَجُبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوْلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبَلُ مَا لَكُم عَن زَوَالِ شَ وَسَكَنتُم فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَكَّنَ لَكُمْ كَمْ مَا لَكُم عَنْ ذَوَالِ شَ وَسَكَنتُم فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَكَيْنَ لَكُمْ حَيْف فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ شَ وَقَدْ مَكُرُواْ مَحْمَرُهُمْ وَعِندَ ٱللّهِ مَكُومُ وَإِن كَانَ مَحْمُرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ شَ الْإِيرامِيم: ١٤٦-١٤]

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ..

﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْمَذَابُ ﴾ صف لهم صفة تلك الحال، وحذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب.. الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله..

﴿ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَامَواً ﴾ بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي، نادمين علىٰ ما فعلوا، سائلين للرجعة في غير وقتها..

﴿ رَبَّنَا آَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ رُدَّرنا إلىٰ الدنيا فإنَّا قد أبصرنا..

﴿ يُحِبُ دَعُوتَكَ ﴾ والله يدعو إلىٰ دار السلام..

﴿وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ ﴾ وهذا كلَّه لأجل التخلص من العذاب، وإلا فهم كَذَبة في هذا الوعد ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨] ولهذا يُوَبَّخون، ويقال لهم..



﴿ أُوَلَمْ تَكُونُولُ أَقْسَمْتُم مِن قَبَلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ۞ عن الدنيا، وانتقال إلىٰ الآخرة.. فها قد تبين حِنثُكم في إقسامكم، وكذِبُكم فيما تدَّعون..

﴿وَسَكَنَتُمُ ﴾ وَليس عملكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات، بل ﴿ سَكَنَتُم ﴾ .. ﴿ وَسَكَنِ ٱلَّذِينَ ظَامُوّاً أَنفُسَهُمْ وَتَبَكَنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾ من أنواع العقوبات؟ وكيف أحل الله بهم العقوبات؟! حين كذَّبوا بالآيات البينات..

﴿ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأُمَّثَالَ ﴿ الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته، فلم تنفع فيكم تلك الآيات بل أعرضتم ودمتم على باطلكم حتى صار ما صار، ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل..

﴿ وَقَدْ مَكُرُوا ﴾ أي: المكذبون للرسل..

﴿مَكِّرَهُمْ ﴾ الذي وصلت إرادتهم، وقدر لهم عليه..

﴿وَعِندَ ٱللَّهِ مَكَرُهُمُ ﴾ هو محيط به علمًا وقدرةً، فإنَّه عاد مكرهم عليهم ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِؤِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣]..

﴿ فَكَ تَعْسَبَنَ ٱللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَ رُسُلَهُ ﴿ إِنَ ٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ فَيَمَ تُبَدُّ لُ ٱلْأَرْضِ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ الْفَهَارِ فَي وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِنِي مُقَرِّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ فَي سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُ مُ ٱلنَّادُ فَي لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ فَي هَذَا بَلَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ مَلَى اللَّهُ وَلِيعُدُرُواْ بِهِ وَلِيعَامُواْ أَلْأَلْبَ فَ الرامِم، ٤٤-٥٢]



﴿ فَكَ تَعْسَبَنَ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ ﴿ بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم.. وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة.. فهذا لا بد من وقوعه، لأنه وعد به الصادق قولًا على ألسنة أصدق خلقه وهم الرسل.. وهذا أعلى ما يكون من الأخبار، خصوصًا وهو مطابق للحكمة الإلهية، والسنن الربانية، وللعقول الصحيحة، والله تعالى لا يعجزه شيء ف..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞﴾ إذا أراد أن ينتقم من أحد، فإنه لا يفوته ولا يعجزه، وذلك في يوم القيامة..

﴿ وَمَ تُبَدَّلُ ﴾ وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات..

﴿ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ فإنَّ الأرض يوم القيامة تُسوَّىٰ وتمد كمد الأديم، ويلقىٰ ما علىٰ ظهرها من جبل ومَعْلم، فتصير قاعًا صفصفًا، لا ترىٰ فيها عوجًا ولا أمتا..

﴿وَالسَّمَوَتُ ﴾ تبدل غير السماوات.. وتكون السماء كالمهل، من شدة أهوال ذلك اليوم ثم يطويها الله –تعالىٰ–بيمينه..

﴿وَبَرَزُوا﴾ الخلائق من قبورهم إلىٰ يوم بعثهم ونشورهم في مَحَلِ لا يخفىٰ منهم علىٰ الله شيء..

﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة.. وقهره لكل العوالم.. فكلها تحت تصرفه وتدبيره، فلا يتحرك منها متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه..

﴿وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ الذين وَصفُهُم الإجرام وكثرة الذنوب..

﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ في ذلك اليوم..

﴿مُقَرَّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ۞﴾ يُسلسل كلُّ أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار، فيقادون إلى العذاب في أذلِّ صورة وأشنعها وأبشعها..

﴿سَرَابِيلُهُم ﴾ ثيابهم..

﴿مِّن قَطِرَانِ﴾ وذلك لشدة اشتعال النار فيهم، وحرارتها، ونتن ريحها..

﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ هُمُ ﴾ التي هي أشرف ما في أبدانهم..



﴿ ٱلنَّادُ ﴾ تحيط بها وتصلاها من كل جانب.. وغير الوجوه من باب أولى وأحرى.. وليس هذا ظلمًا من الله لهم وإنما هو جزاء لما قدَّموا وكسبوا.. ولهذا قال تعالىٰ..

﴿لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَ ﴾ من خير وشر بالعدل والقسط الذي، لا جور فيه بوجه من الوجوه، كقوله تعالىٰ: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُرُ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۞ ﴾ [الأنبياء:].. ويحتمل أن معناه: سريع المحاسبة..

﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ فَيَحَاسِبِ الْخُلُقُ فِي سَاعَةُ وَاحْدَةً، كَمَا يُرزَقَهُمُ وَيَدْبُرهُم بأنواع التدابير في لحظة واحدة، لا يشغله شأن عن شأن وليس ذلك بعسير عليه.. فلما بيَّن البيان المبين في هذا القرآن، قال في مدحه..

﴿ هَٰذَا بَلَغٌ لِلنَّاسِ ﴾ يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات، لِمَا اشتمل عليه من الأصول والفروع، وجميع العلوم التي يحتاجها العباد..

﴿ وَلِيننذَرُواْ بِهِ ﴾ لما فيه من الترهيب من أعمال الشر، وما أعدَّ الله لأهلها من العقاب..

﴿ وَلِيَعْلَمُوٓا ۚ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَحِدٌ ﴾ حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته ووحدانيته، ما صار ذلك حق اليقين..

﴿ وَلِيَذَكُ رَأُولُواْ الْأَلْمَ بِ ﴿ وَلِينَا الْعَقُولُ الْكَامِلَةِ.. مَا يَنفَعَهُمْ فَيفَعُلُونَهُ، وما يضرهم فيتركونه، وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر.. إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم، وتنورت أفكارهم، لمَّا أخذوه غضًّا طريًّا، فإنه لا يدعو إلا إلى أعلىٰ الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدل علىٰ ذلك إلا بأقوىٰ الأدلة وأبينها.. وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي علىٰ الدوام في كل خصلة حميدة.

والحمد لله رب العالمين تم تفسير سورة (إبراهيم) الخليل عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ





#### تفسير سورة الحجر وهي مكية

﴿ الرّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرَءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبَمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَافُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ كَافُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَاللَّهُ فَا لَوْ يَعَامُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مُعَلُومٌ ۞ قَا تَشْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَشْتَءْ خِرُونَ ۞ [الحجر:١-٥]

﴿ الر ﴾ .. يقول تعالى معظما لكتابه مادحًا له..

﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ﴾ الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب..

﴿ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞ للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود، وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه، والتسليم لحكمه، وتلقيه بالقبول والفرح والسرور.. فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها، فإنه من المكذبين الضالين، الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون..

﴿رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ أَي: منقادون لأحكامه.. وذلك حين ينكشف الغطاء، وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت، فإنهم في أحوال الآخرة (كلها) (١) يتمنون أنهم مسلمون، وقد فات وقت الإمكان، ولكنَّهم في هذه الدنيا مغترون.. ف...

﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ بلذاتهم..

﴿ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ يُؤمِّلون البقاء في الدنيا، فيلهيهم عن الآخرة..

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع ، ولعلَّ الصحيح (كلهم)، ولا يَرِد عليه تقدُّم الضمير علىٰ العائد، وهو خلاف الأصل بلا شك، إلا أنَّ كلام المصنف رَحَمُهُ اللَّهُ ليس معصومًا.



﴿ فَسَوْفَ يَعْآمُونَ ۞﴾ أنَّ ما هم عليه باطل، وأن أعمالهم ذهبت خسرانًا عليهم، ولا يغتروا بإمهال الله تعالى، فإنَّ هذه سنته في الأمم..

﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾ كانت مستحقة للعذاب..

﴿ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعَلُومٌ ۞ ﴾ مقدَّر لإهلاكها..

﴿ مَا تَسَيِقُ مِنَ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسَتَخْذِرُونَ ۞ [الحجر:١-٥] وإلا فالذنوب لابد من وقوع أثرها وإن تأخر.

﴿ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّحْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ ٱلدِّحْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْ مَا كَانُواْ إِذَا مُّنظرِينَ ۞ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظرِينَ ۞ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُنَا ٱلذِّحْرَ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَفِظُونَ ۞ [الحجر:٦-٩]

﴿وَقَالُواْ﴾ وقال المكذبون لمحمد ﷺ استهزاء وسخرية..

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكْرُ ﴾ علىٰ زعمك...

﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞﴾ إذ تظن أنا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد قولك..

﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِ كَةِ ﴾ يشهدون لك بصحة ما جئت به..

﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِوقِينَ ۞﴾ فلما لم تأت بالملائكة فلست بصادق.. وهذا من أعظم الظلم والجهل.. أما الظلم: فظاهر، فإنَّ هذا تجرؤ على الله، وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترها، وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به..

﴿مَا نُنْزِلُ ٱلْمَكَ بِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ وأما الجهل: فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم، فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق، الذي لا إمهال على من لم يتْبُعُه ويَنقَد له..

﴿ وَمَا كَانُواْ إِذًا ﴾ حين تنزل الملائكة، إن لم يؤمنوا، ولن يؤمنوا بـ..

﴿مُنظَرِينَ ۞ ﴾ بمهملين.. فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلًا لأنفسهم بالهلاك والدمار.. فإن الإيمان ليس في أيديهم وإنما هو بيد الله، ﴿ \* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ



وَكَالَمَهُمُ ٱلْمَوْقَى وَحَشَرَنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءِ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ لَا لَمُوا الْعَرْانِ العظيم.. ولهذا قال هنا..

﴿ إِنَّا نَحَٰنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَ ﴾ أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر..

﴿وَإِنَّا لَهُو لَحَفِظُونَ ۞ [الحجر:٦-٩] في حال إنزاله وبعد إنزاله: ففي حال إنزاله: حافظون له من استراق كل شيطان رجيم.. وبعد إنزاله: أودعه الله في قلب رسوله، واستودعه فيها ثم في قلوب أمته.. وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص.. ومعانيه: من التبديل، فلا يحرف محرف معنىٰ من معانيه إلا وقيَّض الله له من يبين الحق المبين.. وهذا من أعظم آيات الله ونعمه علىٰ عباده المؤمنين.. ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم، ولا يسلط عليهم عدوًا يجتاحهم.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَقَلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ مِي يَسْتَهُزِءُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ، فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ مَ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَقِلِينَ ۞ ﴿ [الحجر: ١٠-١٣]

يقول تعالىٰ لنبيه إذ كذَّبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية..

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوِّلِينَ ۞ ﴿ فَرَّقَهُم وجماعتهم رَسْلًا..

﴿ وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ ﴾ يدعوهم إلى الحق والهدى..

﴿ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْ زِءُونَ ١٠٠٠ ..

﴿ كَنَالِكَ نَسُلُكُهُ ﴿ نُدخِلُ التَكذيبِ..

﴿ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الَّذين وصفُهم الظلم والبهت.. عاقبناهم..

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ لمَّا اشتبهت قلوبهم بالكفر والتكذيب.. تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان..

﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾ [الحجر:١٠-١٣] عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات



# ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُوَاْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۞ [الحجر:١٤-١٥]

ولو جاءتهم كلُّ آية عظيمة لم يؤمنوا وكابروا..

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞﴾ فصاروا يعرجون فيه، ويشاهدونه عيانًا بأنفسهم..

﴿لَقَالُوا ﴾ من ظلمهم وعنادهم، منكرين لهذه الآية..

﴿ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ أصابها سكر وغشاوة حتىٰ رأينا ما لم نر..

﴿ بَلَ نَحَنُ قَوَّرُ مَسَحُورُونَ ﴿ الحجر:١٥-١٥] ليس هذا بحقيقة، بل هذا سحر.. وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار، فإنَّهم لا مطمع فيهم ولا رجاء.. ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال..

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَّحِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبْعَهُ وشِهَابٌ مَّبِينٌ ﴿ كُلِّ شَيْطِنِ رَجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبْعَهُ وشِهَا بُن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ وَالْعَرَالَةُ لَهُ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسَتُمْ لَهُ وبرازقينَ ﴿ وَالحَجِرَاءَ ٢٠-٢٠]

يقول تعالىٰ مبينًا كمال اقتداره ورحمته بخلقه..

﴿ وَلَقَدَ جَعَلْنَا فِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا ﴾ نجومًا كالأبراج والأعلام العظام يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر..

﴿ وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ۞ فإنه لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيئة العجيبة.. وهذا مما يدعو الناظرين إلىٰ التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها علىٰ باريها..

﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ ۞ إذا استرق السمع أتبعته الشهب الثواقب.. فبقيت السماء ظاهرها مجمَّلًا بالنجوم النيرات، وباطنها محروسًا ممنوعًا من الآفات..



﴿ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمۡعَ﴾ في بعض الأوقات.. قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس..

﴿ فَأَتَبَعَهُ وَ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ بَيِّن منير.. يقتله أو يخبله.. فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى ولِّيه، فينقطع خبر السماء عن الأرض.. وربَّما ألقاها إلى ولِّيه قبل أن يدركه الشهاب.. فيضمُّها ويكذب معها مائة كذبة، ويستدل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء..

﴿وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا﴾ وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها على الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها..

﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ ﴾ جبالًا عِظامًا تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها أن تزول..

﴿وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْرُونِ ۞﴾ نافع متقوِّم، يضطر إليه العباد والبلاد، ما بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات..

﴿وَجَعَلْنَا لَكُر فِيهَا مَعَايِشَ﴾ من الحرث، ومن الماشية، ومن أنواع المكاسب والحرف..

﴿ وَمَن لَسَنَّةً لَهُ مِرَزِقِينَ ۞ [الحجر:١٦-٢٠] أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم وليس عليكم رزقها، بل خوَّلكم الله إيَّاها وتكفل بأرزاقها.

﴿ وَإِن مِّن شَى ۽ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَهَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ﴿ ﴾ [الحجر: ٢١]

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ ﴿ جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحدُّ إلا الله ، فخزائنها بيده يعطي من يشاء ، ويمنع من يشاء ، بحسب حكمته ورحمته الواسعة . .

﴿وَمَا نُنْزِّلُهُ ۗ ﴾ أي: المقدَّر من كل شيء، من مطر وغيره..

﴿ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ ﴾ [الحجر: ٢١] فلا يزيد علىٰ ما قدَّره الله، ولا ينقص منه.

﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسُقَيْنَكُمُوهُ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزُلِينَ ۞﴾ [الحجر:٢٢]



﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ ﴾ وسخرنا الرياح، رياح الرحمة تلقح السحاب، كما يلقح الذكر الأنثىٰ..

﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ ﴾ فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله، فيسقيه الله العباد ومواشيهم وأرضهم، ويبقى في الأرض مدَّخرًا لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته..

﴿ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۞ ﴿ [الحجر: ٢٢] لا قدرة لكم علىٰ خزنه وادخاره، ولكنَّ الله يخزنه لكم، ويسلكه ينابيع في الأرض رحمةً بكم، وإحسانًا إليكم.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحُيء وَنُمِيتُ ﴾ هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا، ويميتهم لآجالهم التي قدرها..

﴿وَخَىٰ ٱلْوَارِثُونَ ۞﴾ كقوله: ﴿ إِنَّا خَتَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالْيَنَا يُرْجَعُونَ ۞ ﴾ [مريم] وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع علىٰ الله..

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَةِ خِرِينَ ۞ ﴿ فَإِنه تعالىٰ يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم.. ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجزائهم..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحَشُرُهُمْ ﴾ وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز، فيعيد عباده خلقًا جديدًا ويحشرهم إليه..

﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞﴾ [الحجر:٢٣-٢٥] يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، ويجازي كل عامل بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ مِّنَ حَمَا مِسَّنُونِ ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن اللهِ مِن مَلْصَلِ مِّن حَمَا مِسَنُونِ السَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلْتَهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّن حَمَا مَسْنُونِ السَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلْتَهِكَةَ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِ مِن حَمَا مَسْنُونِ فَي فَا السَّمَالُ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهِ مَن المَن اللهِ مَن المَالمِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن المَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن ا



يذكر تعالىٰ نعمته وإحسانه علىٰ أبينا آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ، وما جرىٰ من عدوه إبليس.. وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته، فقال تعالىٰ..

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ أي: آدم عَلَيْهِ ٱلسَّلَمُ..

﴿ مِن صَلْصَالِ ﴾ أي: من طين قد يبس بعد ما خُمِّر، حتى صارَ له صلصلة وصوت كصوت الفَخَّار..

﴿مِّنْ حَمَاإٍ مَّسۡنُونِ ۞﴾ هو الطين المتغيِّر لونه وريحه من طول مكثه..

﴿وَٱلْجَاَّنَّ﴾ وهو: أبو الجن، أي: إبليس..

﴿ خَلَقًٰنَهُ مِن قَبُلُ ﴾ خلق آدم..

﴿مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴾ من النار الشديدة الحرارة..

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ ﴾ فلما أراد الله خلق آدم قال للملائكة..

﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ ﴾ جسدًا تامًا..

﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَيجِدِينَ ﴿ فَامْتَثَلُوا أَمْرَ ربِّهم..

﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَةِ إِنَّهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ تَأْكِيد بعد تأكيد، ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد، وذلك تعظيمًا لأمر الله، وإكرامًا لآدم؛ حيث علم ما لم يعلموا..

﴿ إِلَّا ۚ إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞﴾ [الحجر:٢٦-٣١] وهذه أوَّلُ عداوته لآدم وذريته.

﴿ قَالَ يَا إِنِينِ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِاَسْجُدَ لِبَسَرِ خَلَقْتَهُ وَمِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِسَّنُونِ ﴿ قَالَ فَاحْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّمْنَةُ وَنِ صَلَّطِلِ مِّنْ حَمَا لِمَسْفُونِ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾ إلى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾ إلى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُرْيِنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويِنَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتِنِي لَأُرْيِنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويِنَهُمُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مِنَ الْمُعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتِنِي لَا أُرْيِنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويِنَهُمُ وَالْمُخْلِينَ ﴾ وَإِلَّ عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِمِينَ ﴿ قَالَ هَدَذَا صِرَاطُ عَلَى مُسْتَقِيمُ ﴿ إِلَى اللَّهِ مِنْ ٱلْغَاوِينَ ﴾ وإلَّ حَهنَمُ لَمُؤْمِدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَن ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهنَمُ لَمُؤْمِهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مِنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهنَمُ لَمُومُ لَهُ السَمِيعَةُ أَبُولِ لِنَهُ مِنْ النَّعْلِينَ ﴿ مَنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ وإلَى المَعْمُ مُرْدُنَ مُ اللَّهُ وَيَعْمُ مُومُ لَهُ وَاللَّهُ السَبْعَةُ أَبُولِ لِلْكُلِ بَالِ مِنْ النَّعْلُومُ وَاللَّهُ السَمِيعَةُ أَلُولِ لِلْكَامِي مِنْ الْعَلْمُ عَلَى مَا سَبْعَةُ أَبُولِ لِلْكُولِ لِلْكُولِ لِلْقُولِ لِلْمَالِقِينَ عَلَى اللَّهُ مَا سَبْعَةُ أَلُولُولِ لِللْمُ لِلْمُ إِلْمُ اللَّهُ وَلَيْ مِنْ الْعُلْلُ اللّهُ السَلِيمَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِقُولِ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ



﴿قَالَ﴾ الله..

﴿ يَنَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ۞ ...

﴿قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴿ فَاسْتَكْبُر عَلَىٰ أمر الله، وأبدئ العداوة لآدم وذريته، وأعجب بعنصره وقال: أنا خير من آدم..

﴿قَالَ ﴾ الله معاقبًا له علىٰ كفره واستكباره..

﴿فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيهٌ ۞﴾ مطرود مبعد من كل خير..

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّقَنَةَ ﴾ الذم والعيب والبعد عن رحمة الله..

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ففيها وما أشبهها دليل علىٰ أنه سيستمر علىٰ كفره وبعده من الخير..

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي ﴿ أَي أَمهلني..

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقِّتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد، ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك، ولذلك حذرنا منه غاية التحذير وشرح لنا ما يريده منا..

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويُـ نَنِي لَأُزُيِّ نَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أُزَيِّن لهم الدنيا، وأدعوهم إلىٰ إيثارها علىٰ الأخرى، حتىٰ يكونوا منقادين لكل معصية..

﴿ وَلَأَغُونِيَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم..

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞﴾ الذين أخلصتهم واجتبيتهم؛ لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم.. قال الله تعالىٰ..

﴿قَالَ هَـٰذَا صِرَاظً عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ۞﴾ معتدل موصل إليَّ وإلىٰ دار كرامتي..

﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَّ﴾ تميلهم به إلىٰ ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم لأوامره، أعانهم الله وعصمهم من الشيطان..

﴿إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ ﴾ فرضي بو لايتك وطاعتك بدلًا من طاعة الرحمن..

﴿مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ والغاوي ضدُّ الراشد، فهو الذي عرف الحق وتركه، والضال الذي تركه من غير علم منه به..



﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ أَي: إبليس وجنوده..

﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوكِ ﴾ كل باب أسفل من الآخر..

﴿ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ ﴾ من أتباع إبليس..

﴿جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۞﴾ [الحجر:٣٢-٤٤] بحسب أعمالهم قال الله تعالىٰ ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُرُ وَالْغَاوُنَ ۞ وَجُنُودُ إِبَلِيسَ أَجَمَعُونَ ۞ ﴾ [الشعراء: ٩٤- ٩٥].

﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ آدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ عَامِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ \* نَبِّقْ عِبَادِي ٓ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ الْتَحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ الدجر:٥٥-٥٠]

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديد، ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم فقال..

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان..

﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ قد احتوت علىٰ جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات.. ويقال لهم حال دخولها..

﴿ آدْخُلُوهَا بِسَلَادٍ عَامِنِينَ ﴿ مَن الموت والنوم والنصب، واللغوب وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض، والحزن والهم وسائر المكدرات..

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ﴾ فتبقىٰ قلوبهم سالمة من كل دَغَل وحسد، متصافية متحابة..

﴿ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَبِلِينَ ﴿ وَلَ ذَلَكَ عَلَىٰ تَزَاوِرِهُمْ وَاجْتَمَاعُهُمْ وَحَسَنَ أَدْبَهُم فَيَمَا بِينَهُم، في كون كل منهم مقابلًا للآخر، لا مستدبرًا له، متكثين علىٰ تلك السرر المزيَّنة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر..



﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ﴾ لا ظاهر ولا باطن، وذلك لأنَّ الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة، لا تقبل شيئا من الآفات..

﴿ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ عَلَىٰ سائر الأوقات.. ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار، ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالىٰ فقال..

﴿ نَبِّئْ عِبَادِى ﴾ أخبرهم خبرًا جازمًا مؤيَّدًا بالأدلة..

﴿ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَا عَمْ فَا عَمْ فَا عَرَفُوا كَمَالُ رَحْمَتُهُ وَمَغَفُرتُهُ سَعُوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها، لينالوا مغفرته.. ومع هذا فلا ينبغى أن يتمادئ بهم الرجاء إلىٰ حال الأمن والإدلال، فنبئهم..

﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ ﴾ [الحجر:٥٥-٥٠] لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله، الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه، نعوذ به من عذابه.. فإنَّهم إذا عرفوا أنَّه ﴿ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَعَدُ ۞ ﴾ [الفجر: ٢٥- ٢٦] حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب.

#### 🕮 الفوائد

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائمًا بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة.. فإذا نظر إلى دنوبه رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة.. وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه، أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها.

﴿ وَنَبِنَّهُ مُ مَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَحِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَيْمٍ عَلِيمِ ۞ قَالَ أَبَشَّرُتُمُونِي عَلَىٓ أَن وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ مَّسَنِيَ ٱلْكِبِرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ مَّسَنِيَ ٱلْصَالُونَ ۞ الله عَن مَعْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهَ إِلَّا ٱلطَّهَالُونَ ۞ الله عَن مَعْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهَ إِلَّا ٱلطَّهَالُونَ ۞ الله عِن مَعْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ إِلَّا ٱلطَّهَالُونَ ۞ الله عَن مَعْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ إِلَّا ٱلطَّهَالُونَ ۞ الله عَن مَعْمَةً وَرَبِهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ الطَّهَالُونَ ۞ الله عَن مَن يَقْنَظُ مِن رَحْمَةٍ رَبِّهِ عَلَيْهِ إِلَّا ٱلطَّهَالُونَ ۞ الله عَن مَن يَقْنَظُ مِن رَحْمَةٍ رَبِّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الطَّهَالُونَ ۞ الله عَن الله عَن مَن يَقْنَظُ مِن رَحْمَةٍ رَبِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَبْسَالُونَ ۞ الله عَن اللّهُ الْعَنْهَا لَوْنَ اللّهُ الْعَلَامِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَنْهَالَوْلَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَبْسَالُونَ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْمِ لَيْنَ اللّهُ الْعَلَيْمِ لَهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ لَلْعَلَى الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلَيْمِ لَا عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ لَا عَلَا عَلَيْمِ اللّهِ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمَ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمَ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللْهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُولُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ..

﴿ وَنَيِّنَّهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞ عن تلك القصة العجيبة.. فإن في قصك عليهم أنباء



الرسل وما جرئ لهم ما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم.. خصوصًا إبراهيم الخليل، الذي أمرنا الله أن نتبع ملته.. وضيفه هم الملائكة الكرام، أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه..

﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ﴾ سلَّموا عليه فردَّ عليهم..

﴿قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَعِلُونَ ﴿ فَ خَائفُونَ.. لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفًا ذهب مسرعًا إلى بيته، فأحضر لهم ضيافتهم عجلًا حنيذا، فقدَّمه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل، إليه خاف منهم أن يكونوا لصوصا أو نحوهم.. ف..

﴿قَالُواْ ﴾ له..

﴿لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ ۞﴾ وهو إسحاق عَلَيْهِ الصَّلَاةُوَالسَّلَامُ.. تضمنت هذه البشارة بـ: أنه ذكر لا أنثى، عليم، أي: كثير العلم، وفي الآية الأخرى ﴿ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ ۞﴾ [الصافات].. ف..

﴿قَالَ ﴾ لهم متعجبًا من هذه البشارة..

﴿ أَبَشَّرْتُمُونِ ﴾ بالولد..

﴿عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِىَ ٱلۡكِبَرُ﴾ وصار نوع إياس منه..

﴿ فَهِ مَ تُنْشِّرُونَ ﴾ على أي وجه تبشرون وقد عُدِمَت الأسباب؟!

﴿ قَالُواْ بَشَّـرَىٰكَ بِالْحَقِ ﴾ الذي لا شك فيه، لأنَّ الله علىٰ كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص -يا أهل هذا البيت- رحمة الله وبركاته عليكم، فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم...

﴿ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجيًا لفضل الله وإحسانه، وبره وامتنانه.. فأجابهم إبراهيم بقوله..

﴿ قَالَ وَمَن يَقَنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّاَلُونَ ﴿ الحجر:٥١-٥٦] الذين لا علم لهم بربهم، وكمال اقتداره.. وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم، فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئًا كثيرًا.. ثم لمَّا بشَّروه بهذه البشارة، عرف أنهم مرسلون لأمر مهم.



﴿قَالَ ﴾ الخليل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ للملائكة..

﴿ فَمَا خَطِّبُكُم لَيْهُمَّا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ مَا شَأَنَكُم وَلَأَي شِيءَ أَرْسَلْتُم ؟!

﴿قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلُنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ۞ كثر فسادهم وعظم شرهم؛ لنعذبهم ونعاقبهم..

﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ﴾ إلا لوطًا وأهله..

﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ..

﴿ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُ وَ قَدَّرَنَاۤ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ ۞ الباقين بالعذاب، وأما لوط فسنخرجنه وأهله وننجيهم منها.. فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم، فقيل له: ﴿ يَآإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَأً إِنَّهُ وَ مَا يَالِكُ وَإِنَّهُ مُ التَّبِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۞ ﴾ [هود] فذهبوا منه..

﴿ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ ﴾ لهم لوط..

﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ لا أعرفكم ولا أدري من أنتم..

﴿قَالُواْ بَلَ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين تعدهم به..

﴿وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ الذي ليس بالهزل..



﴿وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ۞﴾ فيما قلنا لك..

﴿ فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطۡعِ مِّنَ ٱلَّـٰلِ ﴾ في أثنائه، حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراك..

﴿وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرَهُمْ ﴾ بادروا وأسرعوا..

﴿ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ ﴾ ..

﴿وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ ۞﴾ كأنَّ معهم دليلًا يدلهم إلىٰ أين يتوجهون..

﴿وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ أخبرناه خبرًا لا مثنوية فيه..

﴿ أَنَّ دَابِرَ هَ أَوْلَآءٍ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۞ سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم ويستأصلهم..

﴿وَجَآءَ أَهۡلُ ٱلۡمَدِينَةِ﴾ التي فيها قوم لوط..

﴿ يَسَنَبُشِرُونَ ﴿ يَسَنَبُشِرُونَ ﴾ يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم.. فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطًا على أضيافه ولوط يستعيذ منهم..

﴿قَالَ إِنَّ هَلَوُلَآءِ ضَيِّفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۞﴾ ..

﴿وَاتَنَّقُواْ اللهَ وَلَا تُخَذُونِ ۞ ﴿ راقبوا الله أوَّل ذلك، وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحون في أضيافي، وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع.. ف..

﴿ قَالُوَّا ﴾ له جوابًا عن قوله ولا تخزون فقط..

﴿ أُوَلَٰمُ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الحجر:٥٧-٧٠] أن تضيفهم، فنحن قد أنذرناك، ومن أنذر فقد أعذر.. ف...

﴿قَالَ هَلَوُٰلَآءِ بَنَاتِنَ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَمُونَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا يَعْمَهُونَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ۞ [الحجر:٧١-٧٤]

﴿ قَالَ ﴾ لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه..

﴿هَوْكَآءَ بَنَانِتَ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞﴾ فلم يبالوا بقوله.. ولهذا قال الله لرسوله محمد ﷺ..

﴿لَعَمْرُكَ ﴾ ..



﴿ إِنَّهُمْ لَنِي سَكْرِتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞﴾ وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة، التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم.. فلما بينت له الرسلُ حالَهم، زال عن لوط ما كان يجده من الضيق والكرب.. فامتثل أمر ربه وسرئ بأهله ليلًا فنجوا.. وأما أهل القرية..

﴿فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيِّحَةُ مُشْرِقِينَ ۞﴾ وقت شروق الشمس، حين كانت العقوبة عليهم أشد.. ﴿فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا﴾ قلبنا عليهم مدينتهم..

﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ وَ الحجر: ٧١ - ٧٤] تَتُبُع فِيهَا من شُذَّ من البلد منهم.

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ۞ لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [الحجر:٧٠-٧٧]

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ المتأملين المتفكرين، الذين لهم فكر وروية وفراسة.. يفهمون بها ما أريد بذلك، من أن من تجرأ على معاصي الله، خصوصًا هذه الفاحشة العظيمة، وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات، كما تجرأوا على أشنع السيئات..

﴿وَإِنَّهَا ﴾ مدينة قوم لوط..

﴿لَهِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ١٠٠ للسالكين، يعرفه كل من تردد في تلك الديار..

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [الحجر:٧٥-٧٧]..

#### 🕮 الفوائد

وفي هذه القصة من العِبر:

١ عنايته تعالىٰ بخليله إبراهيم، فإن لوطا عَلَيْهِالسَّلَامُ من أتباعه، وممن آمن به، فكأنه تلميذ له، فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك، أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عَلَيْهِالسَّلَامُ في يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له، حتىٰ إنه جادلهم عَلَيْهِالسَّلَامُ في إهلاكهم حتىٰ أقنعوه، فطابت نفسه.

٢ - وكذلك لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ، لما كانوا أهل وطنه، فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم قدَّر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم، حتىٰ استبطأ إهلاكهم لما قيل له ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ ۞﴾ [هود].



٣- ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع
 بهم من العقوبات ما يستحقونه.

# ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكُةِ لَظَالِمِينَ ۞ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكُةِ لَظَالِمِينَ ۞ ﴿ [الحجر: ٧٩-٧٩]

﴿وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِينَ ﴿ وهؤلاء هم قوم شعيب، نعتهم الله وأضافهم إلىٰ الأيكة، وهو البستان كثير الأشجار، ليذكر نعمته عليهم.. وأنهم ما قاموا بها، بل جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد، وترك ظلم الناس في المكاييل والموازين، وعالجهم علىٰ ذلك أشد المعالجة، فاستمروا علىٰ ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق، ولهذا وصفهم هنا بالظلم..

﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ ۚ إِنَّهُ رَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ [الشعراء].. ﴿ وَإِنَّهُمَا ﴾ أي: ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة..

﴿لَيَإِمَامِ مُّبِينِ ۞﴾ [الحجر:٧٨-٧٩] لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت، فيَبِيْنُ من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار، فيُعتَبر بذلك أولوا الألباب.

﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَالْكَنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْجِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الْخَذَتُهُمُ الْحَرِينَ ﴿ فَكَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ الحجر: ٨٠-٨٤] الحجر: ٨٠-٨٤]

﴿ وَلَقَذَ كُذَّ بَ أَصَحَبُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ يَخْبِرُ تعالَىٰ عن أهل الحجر.. وهم قوم صالح الذين كانوا يسكنون الحِجر المعروف في أرض الحجاز.. أنهم كذبوا المرسلين أي: كذبوا صالحًا، ومن كذب رسولًا فقد كذب سائر الرسل؛ لاتفاق دعوتهم، وليس تكذيب بعضهم لشخصه، بل لِمَا جاء به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به..

﴿ وَوَاتَيْنَهُمْ وَاللَّهِ عَلَىٰ الدالة علىٰ صحة ما جاءهم به صالح من الحق.. التي من جملتها: تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة..



﴿ فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ كِبِرًا وتجبرًا علىٰ الله..

﴿وَكَانُواْ ﴾ من كثرة إنعام الله عليهم..

﴿ يَنْجِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا عَامِنِينَ ﴿ مَن المخاوف، مطمئنين في ديارهم.. فلو شكروا النعمة وصدَّقوا نبيهم صالحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لأدرَّ الله عليهم الأرزاق، ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل.. ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة، وعتوا عن أمر ربهم وقالوا ﴿ يَصَالِحُ ٱلنَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْعراف]..

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ فتقطعت قلوبهم في أجوافهم..

﴿مُصْبِحِينَ ﴾ وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكئ، مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة..

﴿ فَمَا ٓ أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ [الحجر: ٨٠-٨٤] لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود، ولا قوة أنصار، ولا غزارة أموال.

﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَتِيَةٌ ۗ فَاصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ [الحجر: ٨٥]

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ ما خلقناهما عبثًا وباطلًا كما يظن ذلك أعداء الله، بل ما خلقناهما..

﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ الذي منه: أن يكونا بما فيهما دالتين علىٰ كمال خالقهما واقتداره وسعة رحمته وحكمته وعلمه المحيط.. وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له..

﴿ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَتِيَةً ﴾ لا ريب فيها ﴿ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]..

﴿فَأَصَفَح الصَّفَح الْجَمِيلَ ﴿ الحجر: ٨٥] وهو الصفح الذي لا أذية فيه، بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان، وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب، فإن كل ما هو آت فهو قريب.. وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا، وهو: أن المأمور به هو الصفح الجميل، أي: الحَسَن، الذي قد سَلِمَ من الحِقد والأذيَّة القولية والفعلية، دون الصفح الذي



ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى.

### ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ [الحجر:٨٦]

﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْحَلَّاقُ﴾ لكل مخلوق..

﴿ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴿ [الحجر: ٨٦] بكل شيء، فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرئ عليه خلقه، وذلك سائر الموجودات.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ ﴾ [الحجر: ٨٧]

يقول تعالىٰ ممتنًّا علىٰ رسوله..

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبَعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى ﴾ وهن -على الصحيح- السور السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال مع التوبة.. أو أنها فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات..

﴿وَالْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ وَالحجر: ٨٧] فيكون عطف (القرآن العظيم) علىٰ ذلك من باب عطف العام علىٰ الخاص.. لكثرة ما في المثاني من التوحيد، وعلوم الغيب، والأحكام الجليلة، وتثنيتها فيها.. وعلىٰ القول بأن (الفاتحة) هي السبع المثاني، معناها: أنها سبع آيات، تثنىٰ في كل ركعة.. وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني، كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون، وأعظم ما فرح به المؤمنون ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَ فَيُذَلِكَ فَلَيْفَرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ۞ [يونس].. ولذلك قال بعده..

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۗ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ

﴿لَا تَمَدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ ﴾ لا تعجب إعجابًا يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون، واغترَّ بها الجاهلون، واستغن بما آتاك الله من



#### المثاني والقرآن العظيم..

﴿ وَلَا يَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ فإنهم لا خير فيهم يُرجى، ولا نفع يرتقب، فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل وأفضل العوض..

﴿وَٱخۡفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤۡمِنِينَ ۞ [الحجر:٨٨] ألن لهم جانبك، وحسِّن لهم خلقك، محبةً وإكرامًا وتودُّدًا.

﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنَزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾

اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ الحجر: ٩٦-٨٩]

﴿ وَقُلْ إِنِي آَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ قَم بِما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديق، فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيء. وما من حسابك عليهم من شيء..

﴿كَمَا أَنَزَلْنَا﴾ كما أنزلنا العقوبة..

﴿عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞﴾ المقتسمين على بطلان ما جئت به، الساعين لصد الناس عن سبيل الله..

﴿ اللَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ السَّافًا وأعضاءً وأجزاءً، يصرفونه بحسب ما يهوونه.. فمنهم من يقول: مفترئ.. إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به، الذين جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدئ..

﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴿ جميع من قدح فيه وعابه وحرَّفه وبدله..

﴿عَمَّا كَانُواْ يَغْمَلُونَ ﴿ وَفِي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة علىٰ ما كانوا عليه.. ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم ولا بغيرهم..

﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ وأن يصدع بما أمر الله، ويعلن بذلك لكلِّ أحد ولا يعوقنه عن أمره عائق، ولا تصده أقوال المتهوكين..



﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ لا تبال بهم واترك مشاتمتهم ومسابتهم، مقبلًا على شأنك.. ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْ زِءِ بنَ ﴿ بك وبما جئت به.. وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة.. وقد فعل تعالىٰ، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله ﷺ وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شرَّ قتلة..

﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ ﴾ ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله، فإنهم أيضا يؤذون الله ويجعلون معه..

﴿ إِلَاهًا ءَاخَرُ ﴾ وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم..

﴿ فَسَوْفَ يَعُكُمُونَ ١٩٥ ﴾ [الحجر: ٨٩-٩٦] غَبَّ أفعالهم إذا وردوا القيامة.

﴿ وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ۞ [الحجر:٩٧-٩٩]

﴿ وَلَقَدْ نَعَالُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ لَكُ مَنِ التَكَذَيْبِ وَالْاسْتَهْزَاء، فنحن قادرون علىٰ استئصالهم بالعذاب، والتعجيل لهم بما يستحقون، ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم.. فأنت يا محمد..

﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞ أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك.

﴿ وَاَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ وَ الحجر: ٩٩-٩٩] أي: الموت أي: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات.. فامتثل عَلَيْ أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة، حتى أتاه اليقين من ربه عَلَيْهُ تسليما كثيرا.

تم تفسير سورة (الحجر)





### عسير سوره انتحل وهي محيه

﴿ أَنَى آَمُرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ النحل: ١ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ [النحل: ١]

يقول تعالىٰ مقرِّبًا لِمَا وعد به، مُحَقِقًا لوقوعه..

﴿ أَتَّ أَمُّرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسَـ تَعْجِلُوهُ ﴾ فإنه آت، وما هو آت، فإنه قريب..

﴿ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:١] من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله، أو ينافي كماله.. ولما نزَّه نفسه عمَّا وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله علىٰ أنبيائه، مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال، فقال..

﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَنِ حِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مِن يَشَاءُ مِنْ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَلَى مَن يَشَادِهُ مِن عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَلَى مَن يَسَادِهُ مِن عَلَيْكُمُ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عَلَى مُن يَسَادِهُ عَلَى مُن يَسَادِهُ مِن عَلَى مَن يَسَادِهُ عَلَى مَن يَسَادِهُ عَلَى مَن يَسَادِهُ عَلَى مَن يَسْتُنَا عَلَى مَن يَسْتُوا عَلَى مَن يَسْلَمْ عَلَى مَن يَسْلِقُونِ عَلَى مَن يَسْلَمُ عَلَى مِن مَن يَسْلَمُ عَلَى مَن يَسْلِمُ عَلَى مَن يَسْلَمُ عَلَى مَن يَسْلَمُ عَلَى مَن يَسْلَمُ عَلَى مَا عَلَى مَن عَلَى مَن يَسْلِعُونُ مِن عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَن عَلَمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلْمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا

﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ بالوحي الذي به حياة الأرواح..

﴿عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ ﴾ ممَّن يعلمه صالحًا، لتحمِّل رسالته.. وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها علىٰ قوله..

﴿ أَنَّ أَنَذِرُوٓا أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَغُونِ ﴾ [النحل:٢] على معرفة الله تعالى، وتوحده في صفات العظمة، التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزل الله بها كتبه وأرسل رسله، وجعل الشرائع كلَّها تدعو إليها، وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها.. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال..



## ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ٣]

هذه السورة تسمى سورة النِعَم، فإنَّ الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها..

﴿ خَانَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق، ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما، وما له من نعوت الكمال، ويعلموا أنه خلقهما مسكنًا لعباده الذين يعبدونه، بما يأمرهم به في الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله.. ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به فقال..

﴿ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٣] تنزه وتعاظم عن شركهم، فإنه الإله حقًا، الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالىٰ.. ولما ذَكَر خلق السماوات والأرض، ذكر خلق ما فيهما.. وبدأ بأشرف ذلك، وهو الإنسان فقال..

### ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ [النحل:٤]

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ ﴾ لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت بشرًا تامًا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره بِنِعَمِهِ الغزيرة، حتى إذا استتم فَخَر بنفسه وأُعجب بها..

﴿فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّرِينٌ ﴾ [النحل:٤] يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه، يكفر به، ويجادل رسله، ويكذب بآياته، ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم، فاستعان بها على معاصيه.. ويحتمل أن المعنى: أن الله أنشأ الآدمي من نطفة، ثم لم يزل ينقله من طور، إلى طور حتى صار عاقلًا متكلمًا، ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل.. فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها.

﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل:٥]

﴿ وَٱلْأَنْهَ مَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ ﴾ لأجلكم، ولأجل منافعكم ومصالحكم.. من جملة منافعها العظيمة أن لكم..



﴿فِيهَا دِفَءٌ﴾ مما تتخذون من أصوافها وأوبارها، وأشعارها، وجلودها، من الثياب والفرش والبيوت..

﴿وَمَنَافِعُ ﴾ وَلكم فيها مَنَافِعُ غير ذلك..

﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل:٥] ..

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل:١٦]

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ ﴾ ..

﴿حِينَ تُرِيحُونَ ﴾ في وقت راحتها وسكونها..

﴿وَحِينَ تَنَرَحُونَ ۞﴾ [النحل:٦] ووقت حركتها وسرحها.. وذلك أن جمالها لا يعود اليها منه شيء، فإنكم أنتم الذين تتجملون بها، كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم، وتعجبون بذلك.

﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ تَحِيمٌ ۞﴾ [النحل:٧]

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ ﴾ من الأحمال الثقيلة.. بل وتحملكم أنتم..

﴿ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسَّ ﴾ ولكن الله ذللها لكم.. فمنها ما تركبونه..

ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة..

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞﴾ [النحل:٧] إذ سخرَّ لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه.. فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، وسعة جوده وبره.

﴿وَٱلْفَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِلْرَّكَبُوهَا وَذِينَةً وَالنَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ (١٠)

﴿وَٱلْحَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ ﴾ سخرناها لكم..

﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ تارة تستعملونها للضرورة في الركوب.. وتارة لأجل الجمال



والزينة.. ولم يذكر الأكل؛ لأن البغال والحمر محرم أكلها، والخيل لا تستعمل - في الغالب- للأكل، بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفًا من انقطاعها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين، أن النبي عليه أذن في لحوم الخيل..

﴿وَيَكُلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ النحل: ١٨] مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو، ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم.. فإنه لم يذكرها بأعيانها؛ لأن الله تعالىٰ لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد، أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلًا جامعًا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون.. كما ذكر نعيم الجنة وسمىٰ منه ما نعلم ونشاهد نظيره، كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَيْكِهَ وَلَا الرحمن].. فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله: ﴿ وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ۞ النحل].. ولما ذكر الطريق تعالىٰ الطريق الحسِّي، وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به، من الإبل وغيرها، ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال..

### ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ [النحل:٩]

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَٰدُ ٱلسَّبِيلِ ﴾ الصراط المستقيم، الذي هو أقرب الطرق وأخصرها موصل إلىٰ الله..

﴿ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾ وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله.. وهو كل ما خالف الصراط المستقيم المستقيم فهو قاطع عن الله، موصل إلىٰ دار الشقاء.. فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم.. وضل الغاوون عنه، وسلكوا الطرق الجائرة..

﴿ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [النحل: ٩] ولكنَّه هدئ بعضا كرما وفضلا ولم يهد آخرين، حكمة منه وعدلًا.



﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُم مِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسُيمُونَ ۚ وَالنَّذِينَ وَالنَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن تُسِيمُونَ ۚ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُي النَّحَرَةِ إِلَّ الْخَنبَ اللَّهُ لِلَّاكَ لَآئِحَ لَلْآئِعَ وَالنَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالنَّعَلَبَ وَمِن كُي النَّعَلَبُ وَمِن كُلُونَ وَالنَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّلَالِمُ الللْمُلْمُ

﴿هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُم مِنهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ .. ﴿يُنْكِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾ ..

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ [النحل:١٠-١١] بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف.. ورحمته حيث جعل فيه ماءً غزيرًا منه يشربون وتشرب مواشيهم ويسقون منه حروثهم، فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُ مُ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَ الرَّيَلَ وَٱلشَّهَ مَسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ اللَّهَ مَ وَالْقَمَرِ وَالنَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الل

﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلۡيَٰلَ ﴾ سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا تستغنون عنها أبدًا.. فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون..

﴿وَٱلنَّهَـارَ﴾ وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم..

﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ ﴾ وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق، وإصلاح الأشجار والثمار والنبات، وتجفيف الرطوبات، وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان، وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر..

﴿ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِفَتِ ﴾ وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر، ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف آياتها، ولهذا جمعها في قوله..

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل:١٢] لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيأة له مستعدة، تعقل ما تراه وتسمعه، لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها.



# ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ۚ ﴾ فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض، من حيوان وأشجار ونبات، وغير ذلك، مما تختلف ألوانه، وتختلف منافعه..

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ﴾ آية علىٰ كمال قدرة الله وعميم إحسانه، وسعة بره، وأنه الذي لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له..

﴿ لِقَوَمِ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [النحل:١٣] يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع، ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه، حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٤]

﴿وَهُوَ ﴾ وحده لا شريك له..

﴿ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ ﴾ وهيأه لمنافعكم المتنوعة..

﴿ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ وهو السمك والحوت الذي يصطادونه منه..

﴿ وَلَشَتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ فتزيدكم جمالًا وحسنًا إلىٰ حسنكم..

﴿وَتَرَى ٱلْفُلْكَ ﴾ السفن والمراكب..

﴿ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ تمخر في البحر العجاج الهائل بمقدَّمِها حتىٰ تسلك فيه من قُطر إلىٰ آخر..

. ﴿ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ٤٠ تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم..

﴿ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ﴾ [النحل:١٤] الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيأها.. وتثنون على الله الذي منَّ بها، فلله تعالى الحمد والشكر والثناء.. حيث أعطى العباد من مصالحهم



ومنافعهم فوق ما يطلبون، وأعلىٰ ما يتمنون، وآتاهم من كل ما سألوه، لا نحصي ثناءً عليه، بل هو كما أثنىٰ علىٰ نفسه.

# ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا لَ وَسُبُلًا لَّمَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْفَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا لَ وَسُبُلًا لَّمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿وَأَلْقَىٰ﴾ الله تعالىٰ لأجل عباده..

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ وهي: الجبال العظام..

﴿ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ لئلا تميد بهم وتضطرب بالخَلق، فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها..

﴿وَأَنْهَكُو وَمِن رحمته تعالىٰ أن جعل فيها أنهارًا، يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم.. أنهارا على وجه الأرض، وأنهارًا في بطنها يستخرجونها بحفرها، حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخّر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوها..

﴿وَسُبُلَا﴾ من رحمته أن جعل في الأرض سبلًا ، أي: طرقا توصل إلى الديار المتنائية.. ﴿ لَمَا اللَّهُ مَن رحمته أن جعل في الأرض سبلًا ، أي: طرقا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين..

﴿وَعَلَامَاتِّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْـتَدُونَ ۞﴾ [النحل:١٥-١٦] ..

﴿ أَفَمَن يَخَلُقُ كَمَن لَّا يَخَلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٧ ﴾ [النحل:١٧]

لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة، وما أنعم به من النعم العميمة ذكر أنه لا يشبهه أحد ولا كفء له ولا ند له فقال..

﴿أَفَمَن يَخَلُقُ ﴾ جميع المخلوقات وهو الفعال لما يريد..

﴿ كَمَن لَّا يَخَلُقُ ﴾ شيئًا لا قليلًا ولا كثيرًا..

﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل:١٧] فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها،



فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته.. وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم، فلا تجعلوا له أندادًا في عبادته بل أخلصوا له الدين.

# ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيهُ ۞ وَإِن تَعُدُّونَ وَهَا تُعُلِنُونَ ۞ [النحل:١٨-١٩]

﴿ وَإِن تَعُدُّوا فِعْمَةَ اللَّهِ ﴾ عددًا مجردًا عن الشكر..

﴿ لَا يَحُصُوهَا ﴾ فضلًا عن كونكم تشكرونها.. فإنَّ نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات، من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد، ومما لا يعرفون وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ تَحِيمٌ ۞ يرضىٰ منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير.. وكما أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته شاملة للعباد فعلمه محيط بهم.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ [النحل:١٨-١٩] بخلاف من عبد من دونه، فإنهم..

﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ۞ [النحل:٢٠-٢١]

﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُّقُونَ شَيْعًا ﴾ قليلًا ولا كثيرًا..

﴿ وَهُمْ يُخَلَقُونَ ۞ فكيف يخلقون شيئًا مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟ ومع هذا ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علم، ولا غيره..

﴿ أُمُواتُ غَيْرُ أَحْيَا إِ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ النحل: ٢٠-٢١] فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئًا، أفتتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟! فتبًا لعقول المشركين، ما أضلها وأفسدها، حيث ضلّت في أظهر الأشياء فسادًا، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه، فلا أوصاف كمال ولا شيء من الأفعال، وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرة العامة



والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم، والحمد والمجد والكبرياء والعظمة، التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه، ولهذا قال..

# ﴿ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَ اللهِ مُنكِرَةٌ و وَهُو مُّنكِرُونَ ﴿ النحل:٢٢]

﴿ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد.. فأهل الإيمان والعقول أَجَلَّته قلوبهم وعظمته، وأحبته حبًا عظيمًا، وصرفوا له كلَّ ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية، وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأثنوا عليه بأسمائه الحسني وصفاته وأفعاله المقدسة..

﴿ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً ﴾ لهذا الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعنادا وهو: توحيد الله..

﴿وَهُم مُّسَتَكْبِرُونَ ۞﴾ [النحل:٢٢] عن عبادته.

﴿لَاجَرَهِ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَلِيرِينَ ﴿ النحل: ٢٣]

﴿لَاجَرَمَ ﴾ حقًا لا بد ..

﴿ أَتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ من الأعمال القبيحة..

﴿ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكُمِرِينَ ۞﴾ [النحل: ٢٣] بل يبغضهم أشدَّ البغض، وسيجازيهم من جنس عملهم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّرَ دَاخِرِينَ ۞﴾ [غافر].

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٤٤] النحل:٢٤]

يقول تعالىٰ مخبراً عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله..

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُم ﴾ إذا سُئِلوا عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد، فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون



وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه..

﴿قَالُواْ ﴾ فيقولون عنه: إنه..

﴿ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ [النحل:٢٤] أي: كذب، اختلقه محمد على الله، وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلًا بعدَ جيل، منها الصدق ومنها الكذب.

﴿لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَـاءَ مَا يَـزِرُونَ ۞﴾ [النحل:٢٥]

﴿لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ فقالوا هذه المقالة، ودعوا أتباعهم إليها، وحملوا وزرهم ووزر من انقاد لهم إلىٰ يوم القيامة..

﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيِّرِ عِلْمٍ ﴿ أَي: من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليه، فيحملون إثمَ ما دعوهم إليه.. وأما الذين يعلمون فكلٌ مستقلٌ بجرمه، لأنه عرف ما عرفوا..

﴿ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞﴾ [النحل:٢٥] بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم، من وزرهم ووزر من أضلوه.

﴿ فَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ النحل:٢٦]

﴿قَدَّ مَكَرَالَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ ﴾ برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل علىٰ رد ما جاءوهم به، وبنوا من مكرهم قصورا هائلة..

﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ ﴾ جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها..

﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ فصار ما بنوه عذابا عذبوا به..

﴿ وَأَتَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ [النحل:٢٦] وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوه وأصَّلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه: فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لمَّا كذبوهم وجعلوا



لهم أصولًا وقواعد من الباطل يرجعون إليها، ويردون بها ما جاءت به الرسل.. واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم.. فصار مكرهم وبالًا عليهم، فصار تدبيرهم فيه تدميرهم.. وذلك لأن مكرهم سيئ ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣] هذا في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى.. ولهذا قال..

﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يُخَزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَلِفِرِينَ ۞ [النحل:٢٧]

﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ يُخْزِيهِمَ ﴾ يفضحهم علىٰ رءوس الخلائق ويبين لهم كذبهم وافتراءهم علىٰ الله..

﴿ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا آءِ مَ اللَّذِينَ كُنتُم تُشَتَقُونَ فِيهِم ﴿ أَي: تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم، وتزعمون أنهم شركاء لله.. فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم، والاعتراف بعنادهم فيقولون: ﴿ ضَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم أَنْهُم كَانُواْ كَفِرِينَ ۞ ﴾ [الأعراف]..

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ العلماء الربانيون..

﴿ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ ﴾ يوم القيامة..

﴿وَأَلْسُوءَ ﴾ العذاب..

﴿عَلَى ٱلۡكَفِرِينَ ۞﴾ [النحل:٢٧] ..

#### الفوائد

في هذا فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأنَّ لقولهم اعتبارًا عند الله وعند خلقه.

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَ إِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم ۚ فَٱلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوّعٍ بَلَيَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ [النحل:٢٨]

ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة، فقال..



﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَنَ ۚ كَاٰ طَالِمِىٓ أَنفُسِهِم ۚ تتوفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم، وقد علم ما يَلقىٰ الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة..

﴿ فَأَلْقُوا السَّلَمَ ﴾ استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبدونهم من دون الله، وقالوا..

﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعٍ ﴾ فيقال لهم..

﴿بَلَيَّ ﴾ كنتم تعملون السوء ف..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمُّ تَعْمَلُونَ ۞﴾ [النحل:٢٨] فلا يفيدكم الجحودُ شيئًا.

#### 🕮 الفوائد

هذا في بعض مواقف القيامة، ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا، ظنًا أنه ينفعهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبيَّن ما كانوا عليه، أقروا واعترفوا، ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم.

### ﴿فَٱدْخُلُواْ أَبُورَبَ جَهَنَّرَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ۞﴾ [النحل:٢٩]

﴿ فَٱدَّخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ ﴾ كلُّ أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم..

﴿خَالِدِينَ فِيهِۗ ﴾ ..

﴿ فَلَيْ مَشُوى اللَّمْ مَثُوى اللَّمْ مَثُوى اللَّمْ مَثُوى الْمُتَكِيِّنِ ﴿ وَالناحِ الناحِ الرَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُكُو ۚ قَالُواْ خَيْرٌ ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لما ذكر الله قيل المكذبين بما أنزل الله.. ذكر ما قاله المتقون..



﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُكُمُ قَالُواْ خَيْراً ﴾ اعترفوا وأقروا بأن ما أنزله الله نعمة عظيمة، وخير عظيم، امتنَّ الله به على العباد.. فقَبِلوا تلك النعمة، وتلقوها بالقبول والانقياد، وشكروا الله عليها، فعَلِمُوها وعَمِلوا لها..

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ في عبادة الله تعالى، وأحسنوا إلىٰ عباد الله فلهم ..

﴿ فِي هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ رزق واسع، وعيشه هنية، وطمأنينة قلب، وأمن وسرور..

﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات، فإنَّ هذه نعيمها قليل محشو بالآفات منقطع، بخلاف نعيم الآخرة ولهذا قال..

﴿وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞﴾ [النحل:٣٠] ..

﴿جَنَّنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَهَٰرُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَذَٰكِ كَذَٰكِ يَجُرِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ [النعل:٣١]

﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ ..

﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ ﴾ مهما تمنته أنفسهم وتعلقت به إرادتهم حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمها.. فلا يمكن أن يطلبوا نوعًا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور الأرواح إلا وهو حاضر لديهم.. ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنُّوه عليه، حتى إنه يذكّرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم.. فتبارك الذي لا نهاية لكرمه، ولا حد لجوده، الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله، وآثار تلك النعوت، وعظمة الملك والملكوت..

﴿ كَنَالِكَ يَجُنِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ [النحل: ٣١] لسخط الله وعذابه، بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان، من حقه وحق عباده، وترك ما نهاهم الله عنه.

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَ عِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّالَةُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّالَةُ عَلَيْكُمُ النَّالَةُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللّ

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَنَهِكَةُ ﴾ مستمرين علىٰ تقواهم..



﴿طَيِّرِينَ﴾ طاهرين مطهَّرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم، ويخل في إيمانهم، فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وألسنتهم بذكره والثناء عليه، وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه..

﴿يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ﴾ التحية الكاملة حاصلة لكم، والسلامة من كل آفة، وقد سلمتم من كل ما تكرهون..

﴿ اَدَّخُلُواْ اَلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ النحل: ٣٢] من الإيمان بالله والانقياد لأمره، فإنَّ العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته عليهم لا بحولهم وقوتهم.

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَ كَهُ أَوْ يَأْتِى أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِين مِن قَبَلِهِمَّ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ [النحل:٣٣]

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ ﴾ هل ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا، وذُكِّروا فلم يتذكروا.. ﴿ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ ﴾ لقبض أرواحهم..

﴿ أَوۡ يَأۡتِىَ أَمۡرُ رَبِّكُ ﴾ بالعذاب الذي سيحل بهم، فإنهم قد استحقوا وقوعه فيهم..

﴿كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمَّ ﴾ كذَّبوا وكفروا، ثم لم يؤمنوا حتىٰ نزل بهم العذاب..

﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ إذ عذَّ بهم..

﴿ وَلَكِن كَانُوا ۚ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ [النحل: ٣٣] فإنها مخلوقة لعبادة الله ليكون مآلها إلى كرامة الله، فظلموها وتركوا ما خُلقت له، وعرَّضوها للإهانة الدائمة، والشقاء الملازم.

﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ النحل: ٣٤]

﴿ فَأَصَابَهُم سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾ عقوبات أعمالهم وآثارها..

﴿وَحَاقَ بِهِم ﴾ أي: نزل..

﴿مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهَوْءُونَ ﴿ النحل:٣٤] فإنَّهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به، وسخروا ممن أخبر به، فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه.



### ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ نَحْنُ وَلَاّ ءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءً كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ النحل:٣٥]

احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله..

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا ﴾ وأن الله لو شاء ما أشركوا..

﴿ وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيَّءٌ ﴾ ولا حرموا شيئًا من الأنعام التي أحلها -كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها- من دونه.. وهذه حجة باطلة..

﴿ كَنَاكِ فَعَلَ ٱلذِّينَ مِن قَبِلِهِم ﴾ فإنها لو كانت حقًا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به، فعاقبهم أشد العقاب.. فلو كان يحبُّ ذلك منهم لَمَا عذبهم.. وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل، وإلا فعندهم علمٌ أنه لا حجة لهم على الله.. فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام بما كلفهم، وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم.. فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل.. هذا.. وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان علىٰ كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع، فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية..

﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُرِينُ ﴿ [النحل:٣٥] أي: البين الظاهر الذي يصل إلىٰ القلوب.. ولا يبقىٰ لأحد علىٰ الله حجة، فإذا بلَّغتهم الرسلُ أمرَ ربهم ونهيه، واحتجوا عليهم بالقدر، فليس للرسل من الأمر شيء، وإنما حسابهم علىٰ الله عَنَّوَجَلَّ.

﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَعَيْهُم مَّنَ عَلَيْهِ الْمُصَدِّبِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ



﴿ وَلَقَدَّ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا ﴾ يخبر تعالىٰ أن حجته قامت علىٰ جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولًا، وكلهم متفقون علىٰ دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له..

﴿ أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّغُوتَ ﴾ فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين..

﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ فاتبعوا المرسلين علمًا وعملًا ..

﴿ وَمِنْهُ م مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَاةُ ﴾ فاتبع سبيل الغي ..

﴿ فَيَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بأبدانكم وقلوبكم..

﴿ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِيدِ ﴾ [النحل:٣٦] فإنكم سترون من ذلك العجائب، فلا تجدون مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك.

﴿ إِن تَخْرِضَ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِتَّ ٱللَّهَ لَا يَهَٰدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم ِمِّن نَّصِرِينَ ۞﴾ [النحل:٣٧]

﴿ إِن تَحْرِضَ عَلَىٰ هُدَهُمْ ﴾ وتبذل جهدك في ذلك..

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَٰذِى مَن يُضِلُّ ﴾ ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله..

﴿ وَمَا لَهُم مِّن نَّطِيرِينَ ﴾ [النحل:٣٧] ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم بأسه.

﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُونُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَوَلَّيْ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَيْكِنَ أَكْتُهِ مَا يَعْلَمُونَ ۞ [النحل:٣٨]

يخبر تعالىٰ عن المشركين المكذبين لرسوله..

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ أنهم ﴿ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ أي: حلفوا أيمانًا مؤكدةً مغلظةً على تكذيب الله..

﴿ لَا يَبَعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُونُ ﴾ وأن الله لا يبعث الأموات، ولا يقدر على إحيائهم بعد أن كانوا ترابًا.. قال تعالى مكذِّبًا لهم..



﴿بَلَى﴾ سيبعثهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه..

﴿وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ لا يخلفه ولا يغيره..

﴿ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ۞ [النحل:٣٨] ومن جهلهم العظيم إنكارهم للبعث والجزاء..

﴿ لِيُجَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ أَنَّهُمْ كَانُولْ السَاحِلِيَةِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ كَانُ السَاحِلِيَةِ إِذَا أَرَدُنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ كَانُولُ السَاحِلِيَةِ إِذَا السَاحِلِيَةِ إِذَا اللَّهُ مَا لَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال..

﴿لِيُمَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ من المسائل الكبار والصغار، فيبين حقائقها ويوضحها..

﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ حين يرون أعمالهم حسرات عليهم.. وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك.. وحين يرون ما يعبدون حطبًا لجهنم.. وتكور الشمس والقمر وتتناثر النجوم، ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات، وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات.. وليس ذلك على الله بصعب، ولا شديد ف.

﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرْدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ ﴿ إِنَّهَ إِذَا أَرَاد شيئا قال له..

﴿ كُنُ فَكُونُ ۞﴾ [النحل:٣٩-٤٠] من غير منازعة ولا امتناع، بل يكون علىٰ طِبقِ ما أراده وشاءه.

﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَالنَّالَ وَسَنَةً وَالنَّالَ اللَّهُ وَالنَّالَةُ وَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ [النحل:٤١]

يخبر تعالى بـ: فضل المؤمنين الممتحنين..

﴿وَٱلَّذِينَ هَـاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ ﴾ في سبيله وابتغاء مرضاته..

﴿ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ بالأذية والمحنة من قومهم، الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخلان، وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن، فَذَكر لهم ثوابين..



﴿ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنِيَا حَسَنَةً ﴾ ثوابًا عاجلًا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء، الذي رأوه عيانًا بعد ما هاجروا، وانتصروا على أعدائهم، وافتتحوا البلدان وغنموا منها الغنائم العظيمة، فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة..

﴿ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ الذي وعدهم الله علىٰ لسان رسوله..

﴿أَكُبُرُ ﴾ من أجر الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللّهَ وَأَفْلَتَإِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَنِ وَجَنّتِ لَهُمْ وَيَضَوَنِ لَهُمْ وَيَعْمَلُ ﴾ [التوبة]..

﴿ لَوْ كَانُواْ يَعَلَمُونَ ۞ ﴿ [النحل: ٤١] لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله لم يتخلف عن ذلك أحد.

﴿ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ١٤٤] [النحل:٤٢]

ثم ذَكَرَ وصف أوليائه فقال..

﴿ اللَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على أوامر الله وعن نواهيه، وعلى أقدار الله المؤلمة، وعلى الأذية فيه والمحن..

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ النحل:٤٦] يعتمدون عليه في تنفيذ محابّه، لا على أنفسهم.. وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم.. فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه، أو لعدم توكله واعتماده على الله.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِيَ إِلَيْهِمِّ فَصَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِيَ إِلَيْهِمِّ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ النحل: ٤٣]

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ..

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ لست ببدع من الرسل، فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء..



﴿ نُوحِىٓ إِلَيْهِمْ ﴾ من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد من غير أن يأتوا بشيء من قِبَل أنفسهم..

﴿فَسَّئُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ ﴾ أي: الكتب السابقة..

﴿ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣] نبأ الأولين، وشككتم هل بعث الله رجالًا؟

#### 🕮 الضوائد

1 – عموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم؛ فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم، والاتصاف بصفات الكمال.

٢- أعلىٰ أنواع العلم، العلم بكتاب الله المنزل، وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر علىٰ الحقيقة، وأولىٰ من غيرهم بهذا الاسم، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرِ ﴾ .

٣- إن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إلى أهل العلم في جميع الحوادث، وبذلك يخرج الجاهل من التبعة.

### ﴿ بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرُِّ وَأَنزَلِنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞﴾ [النحل:٤٤]

﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ ﴾ فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها، فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالًا يوحي إليهم من أهل القرئ..

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ ﴾ أي: القرآن، الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة..

﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه..



﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل:٤٤] فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه.

﴿ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَفَا مِنْ مَكَرُوا ٱلسَّيِّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ [النحل: ٤٥]

﴿ أَفَاَّمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ هذا تخويف من الله تعالىٰ لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي..

﴿ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ إما أن يأخذهم العذاب من أسفل منهم بالخسف وغيره.. ﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ [النحل: ٤٥] وإما أن يأخذهم العذاب على غِرَّة وهم لا يشعرون.

﴿ أَوۡ يَأۡخُذُهُمۡ فِي تَقَلُّبِهِمۡ فَمَا هُم بِمُعۡجِزِينَ ۞ ﴿ النحل:٤٦]

﴿ أَوَ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبُهِمْ ﴾ وإما في حال تقلُّبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم.. ﴿ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ ﴾ [النحل:٤٦] فليسوا بمعجزين لله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده.

﴿ أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ عَلَىٰ تَحَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٤٧ [النحل:٤٧]

﴿ أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ عَلَىٰ تَخَوُّٰكِ ﴾ وإما في حال تخوفهم من العذاب..

﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَاهُونٌ تَحِيمُ ﴿ النحل:٤٧] ولكنه رءوف رحيم.. لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه، ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة، ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات، ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب.. فليستح المجرم من ربّه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات.. وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر.. فليتب إليه، وليرجع في



جميع أموره إليه فإنه رءوف رحيم.. فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم، وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الربِّ الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه.

﴿ أُوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىٰءِ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَالُهُ, عَنِ ٱلْمَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۞ ﴿ [النحل:٤٨]

﴿ أُوَلِّمَ يَرَوْا ﴾ الشآكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله..

﴿ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ إلىٰ جميع مخلوقاته..

﴿ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ ﴿ وَكِيفَ تَتَفَيّاً أَظُلْتُهَا..

﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَايِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ ﴾ كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله..

﴿ وَهُثِرَ دَاخِرُونَ ۞ [النحل: ٤٨] ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر، ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده.

> ﴿وَلِلَّهِ لَيَسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَانَبَّةِ وَٱلْمَلَنْيِكَةُ وَهُمْ لَا يَشَتَكُبِرُونَ ۞﴾ [النحل:٤٩]

﴿ وَبِلَّهِ يَشَجُدُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَآبَةِ ﴾ من الحيوانات الناطقة والصامتة.. ﴿ وَالْمَلَتَهِكَةُ ﴾ الكرام، خصهم بعد العموم؛ لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم ولهذا قال..

﴿ وَهُمْ لَا يَشَتَكُبُرُونَ ۞﴾ [النحل: ٤٩] عن عبادته، على كثرتهم، وعظمة أخلاقهم وقوتهم، كما قال تعالىٰ: ﴿ لَن يَسُنَنَكِفَ ٱلْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِتَلَهِ وَلَا ٱلْمُلَنَبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ [النساء:١٧٢].

#### 🕮 الفوائد

سجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق، من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، وحيوان ناطق، وغيره.. وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات.



#### ﴿ يَخَافُونَ اللَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ١٠ النحل:٥٠]

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُ مِ مِن فَوَقِهِمَ ﴾ لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله، مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر، وكمال الأوصاف، فهم أذلاء تحت قهره..

﴿ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* ﴿ ﴿ وَالنحل: ٥٠] مهما أمرهم الله تعالىٰ امتثلوا لأمره، طوعا واختيارا.

﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا ۚ إِلَهَ يَنِ ٱثۡنَايَٰنِّ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوۤا ۚ إِلَهَ يَنِ ٱثۡنَايَٰنَّ اللَّهُ وَالِلَّهُ وَالِمَدُ وَإِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْ

﴿ وَقَالَ اللَّهُ ﴾ يأمر تعالىٰ بعبادته وحده لا شريك له، ويستدل علىٰ ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية فقال..

﴿لَا تَتَّخِذُواْ إِلَهَ يَنِ ٱثَّنَيْنِّ ﴾ أي: تجعلون له شريكا في إلهيته، وهو..

﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَلِحِدٌ ﴾ متوحد في الأوصاف العظيمة، متفرد بالأفعال كلها، فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله، فلتوحِّدوه في عبادته، ولهذا قال..

﴿ فَإِلَّنَى فَٱرْهَبُونِ ۞ [النحل:٥١] خافوني وامتثلوا أمري، واجتنبوا نهيي من غير أن تشركوا بي شيئًا من المخلوقات، فإنها كلها لله تعالىٰ مملوكة.

﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ [النحل:٥٦]

﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ﴾ أي: الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده، على الخلق أن يخلصوه لله وينصبغوا بعبوديته..

﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَقُونَ ﴾ [النحل:٥٢] من أهل الأرض، أو أهل السماوات، فإنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، والله المنفرد بالعطاء والإحسان.

﴿ وَمَا بِكُر مِّن نِعْمَةِ فَهَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُو ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿ النحل: ٥٣] (النحل: ٥٣] ﴿ وَمَا بِكُر مِّن نِعْمَةِ ﴾ ظاهرة وباطنة..



﴿ فِهَنَ ٱللَّهِ ﴾ لا أحد يشركه فيها..

﴿ ثُمَّ إِذَا مَشَكُرُ ٱلضُّرُ ﴾ من فقر ومرض وشدة..

﴿ فَإِلَيْهِ بَحَّارُونَ ۞ ﴾ [النحل: ٥٣] تضجون بالدعاء والتضرع.. لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو.. فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون، وصرف ما تكرهون، هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده.

### ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ١٠٤٠ [النحل:٥٤]

ولكن كثيرا من الناس يظلمون أنفسهم، ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدة فصاروا في حال الرخاء أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة، ولهذا قال..

﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُرُ ﴾ إذا نجاهم من الشدة فصاروا في حال الرخاء..

﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم ﴾ كثيرٌ من الناس..

﴿ بِرَتِهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ [النحل:٥٤] يظلمون أنفسهم، ويجحدون نعمة الله عليهم، فأشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة، ولهذا قال:..

﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَامَوْنَ ۞﴾ [النحل:٥٥]

﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ ۗ ﴾ أي: أعطيناهم، حيث نجيناهم من الشدة، وخلصناهم من المشقة..

﴿فَتَمَتَّعُولُ ﴿ فِي دنياكم قليلا..

﴿فَسَوْفَ تَعَامُونَ ٥٠ [النحل:٥٥] عاقبة كفركم.

﴿ وَيَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ مُّ تَاللَّهِ لَسُّعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ النحل:٥٦]

يخبر تعالىٰ عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب.. ﴿وَيَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعَلَمُونَ ﴾ وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر..



﴿ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَاهُمُّ ﴾ مما رزقهم الله وأنعم به عليهم.. فاستعانوا برزقه على الشرك به، وتقرَّبوا به إلى أصنام منحوتة، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَـرْثِ وَٱلْأَنْعَلَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَلَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِثُمرَكَآبِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءً مَا يَحْكُمُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام]..

﴿ تَالِّلَهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفَتَرُونَ ۞﴾ [النحل:٥٦] ويقال: ﴿ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفَتَرُونَ ۞ ﴾ [يونس] فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة.

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ, وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجُهُهُ, مُسْوَدًا وَهُو كَظِيرٌ ﴿ فَ يَتَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ, عَلَى هُونٍ أَمَّ يَدُسُّهُ, فِي ٱلتُّرَابُ ۚ ٱللَّا سَآةَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَالنحل: ٥٧-٥٩]

﴿ وَيَجَمَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ ﴾ حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين إنهم بنات الله..

﴿سُبْحَنْنَهُ ﴿ ﴾ ..

﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ أَي: لأنفسهم الذكور، حتى إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة، فكان..

﴿ وَإِذَا بُثِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا ﴾ من الغم الذي أصابه..

﴿وَهُوَكَظِيرٌ ۞﴾ أي كاظم علىٰ الحزن والأسف إذا بشِّر بأنثىٰ.. وحتىٰ إنه يفتضح عند أبناء جنسه، و..

﴿ يَتَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ ﴾ يتوارئ منهم من سوء ما بشر به.. ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشّر بها..

﴿أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ﴾ يتركها من غير قتل علىٰ إهانة وذل..

﴿ أُمَّ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابُ ﴾ يدفنها وهي حية، وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين..

﴿ أَلَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞ [النحل:٥٧-٥٩] إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه.. ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أردأ القسمين، وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها، فكيف ينسبونها لله تعالىٰ؟ فبئس الحكم حكمهم.. ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون قال تعالىٰ..



# ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ وَلِلَّهِ النحل:٦٠

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ﴾ أي: المثل الناقص والعيب التام..

﴿ وَبِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ وهو كل صفة كمال.. وكل كمال في الوجود فالله أحق به، من غير أن يستلزم ذلك نقصًا بوجه.. وله المثل الأعلىٰ في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة..

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرها..

﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى كَمَالُهُ فَيه.

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَشَتَقْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۞ ﴿ [النحل: ٦١]

لمَّا ذكر تعالىٰ ما افتراه الظالمون عليه، ذكر كمال حِلمِهِ وصبرِه فقال..

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم ﴾ من غير زيادة ولا نقص..

﴿مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ ﴾ لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم، من أنواع الدواب والحيوانات فإن شؤم المعاصى يهلك به الحرث والنسل..

﴿ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ عن تعجيل العقوبة عليهم إلىٰ أجل مسمىٰ وهو يوم القيامة..

﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى ﴾ ..

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَالُهُمْ لَا يَسَتَغْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسَتَقْدِمُونَ ۞﴾ [النحل:٦١] فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال، قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه.

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ۚ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلۡكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلۡحُسْنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ۞ ﴿ [النحل: ٦٢]



يخبر تعالىٰ أن المشركين..

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ من البنات، ومن الأوصاف القبيحة، وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله.. فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم – وهم مخلوقون من جنسهم – شركاء لهم فيما رزقهم الله، فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟!

﴿ وَيَصِفُ ٱلْسِنَهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسَنَى ﴾ وَهم مع هذه الإساءة العظيمة ﴿ وَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى ﴾ أي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة.. ردَّ عليهم بقوله..

﴿لَا جَرَهَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ۞﴾ [النحل:٦٢] مقدَّمون إليها، ماكثون فيها، غيرُ خارجين منها أبدًا.

﴿ تَالَّلَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمُمِ مِّن قَبَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بيَّن تعالىٰ لرسوله ﷺ أنَّه ليس هو أول رسول كُذِّب فقال تعالىٰ..

﴿ تَأَلَّهِ لَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَى أُمُمِ مِن قَبَلِكَ ﴾ رسلًا يدعونهم إلى التوحيد..

﴿ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُم ﴾ فكذَّبوا الرسل، وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه وأن ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك..

﴿ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ فلما زين لهم الشيطان أعمالهم، صار وليهم في الدنيا، فأطاعوه واتبعوه وتولوه، ﴿ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ وَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُقًا بِشَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلَا ﴾ [الكهف]..

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴾ [النحل:٦٣] في الآخرة، حيث تولوا عن ولاية الرحمن، ورضوا بولاية الشيطان، فاستحقوا لذلك عذاب الهوان.



﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَى الْكِيَةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ [النحل: ٦٤- ٦٥]

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ..

﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ . .

﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ النحل:٦٤- ٦٥] عن الله مواعظه وتذكيره.. فيستدلوا بذلك على أنه وحده المعبود، الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده.. لأنه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات.. وعلىٰ أنه علىٰ كل شيء قدير.. وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر علىٰ إحياء الأموات.. وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمة واسعة وجود عظيم.

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَغْلِمِ لَعِبْرَةً لَنُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَهِ لِنَا خَالِصَا سَآبِغَا لِلشَّارِبِينَ ﴿ النحل:٦٦]

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ ﴾ التي سخرها الله لمنافعكم..

﴿لَعِبْرَةً ﴾ تستدلون بها علىٰ: كمال قدرة الله.. وسعة إحسانه..

﴿ نُسْتَقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَهِ ﴾ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم..

﴿لِّبَّنَّا خَالِصًا﴾ فأخرج من بين ذلك لبنًا خالصًا من الكدر..

﴿ سَابِعَا لِلشَّرِينِ ﴿ النحل: ٦٦] للذته، ولأنه يسقي ويغذي.. فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية.. فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنًا خالصًا سائغا للشاربين؟!



### ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [النحل:٦٧]

﴿ رَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ ﴾ وجعل تعالىٰ لعباده من ثمرات النخيل ..

﴿وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرً﴾ يتخذ من عصيرها ونبيذها ومن السَكر الذي كان حلالًا قبل ذلك.. ثم إنَّ الله نسخ حلَّ المسكرات، وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة، وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة..

﴿ وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن، الذي يأكله العباد طريًا ونضيجًا وحاضرًا ومدخرًا وطعامًا وشرابًا..

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ النحل: ٦٧] عن الله كمال اقتداره، حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب، فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة.. وعلى شمول رحمته، حيث عمَّ بها عباده ويسرها لهم.. وأنَّه الإله المعبود وحده، حيث إنه المنفرد بذلك.

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُونَ شَا اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكُ لَوْمَ مِيَا لَكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ مِن كُلِّ النَّهَ مَلَ الله هذه الهداية ٱلنَّهَرَتِ فَٱسۡلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ﴾ في خلق هذه النحلة الصغيرة، التي هداها الله هذه الهداية العجيبة، ويسَّر لها المراعي.. ثم الرجوع إلىٰ بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها، وهدايته لها..

- ﴿ يَخَرُبُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ﴾ ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ..
- ﴿فُخْتَافُ أَلْوَانُهُ وَ مُختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها..
  - ﴿ فِيهِ شِفَآهٌ لِلنَّاسِ ﴾ من أمراض عديدة..

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞﴾ [النحل: ٢٨- ٦٩] فهذا دليل على: كمال عناية الله تعالىٰ.. وتمام لطفه بعباده.. وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعي سواه.



# ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُمْ ۚ وَمِنكُمْ مَّن يُسَرَدُ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَ لَا يَعْلَمُ بَعُدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ قَدِيرٌ ۞ [النحل:٧٠]

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخلقة، طورا بعد طور..

﴿ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمُّ ﴾ ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم..

﴿وَمِنكُم مَّن ﴾ يعمره حتى..

﴿ يُكَرَدُّ إِلَىٰٓ أَرَذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ أي: أخسه، الذي يبلغ به الإنسان إلىٰ ضَعفِ القوى الظاهرة والباطنة.. حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضَعفُه، حتى إنَّه ينسى ما كان يعلمه، ويصير عقله كعقل الطفل ولهذا قال..

﴿لِكَىٰ لَا يَعَلَمُ بَعَدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ فَدِيرٌ ۞﴾ [النحل:٧٠] قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء.. ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة، خلقًا بعد خلق، كما قال تعالىٰ: ﴿ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُوَّةَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُرُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاأَةً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ ﴾ [الروم].

﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَى عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةٌ أَفِينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ﴾ [النحل:٧١]

وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به، يقول تعالىٰ..

﴿ وَٱللَّهُ ﴾ كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون إلا أنه تعالىٰ..

﴿ فَضَهَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ﴾ فجعل منكم أحرارًا لهم مال وثروة، ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئًا من الدنيا..

﴿ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا ﴾ فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا..

﴿ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُ هُمُّ فَهُمُّ فِيهِ سَوَآءٌ ﴾ ويرون هذا من الأمور الممتنعة.. فكذلك من أشركتم بها مع الله، فإنها عبيد، ليس لها من الملك مثقال ذرة.. فكيف تجعلونها شركاء لله تعالىٰ؟! هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله؟! ولهذا قال..



﴿ أَفِينِهُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ [النحل: ٧١] فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من أو لاها، لما أشركوا به أحدا.

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَنْوَجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۞ [النحل:٧٧]

يخبر تعالىٰ عن منته العظيمة علىٰ عباده..

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم ِ مِّنَ أَنفُسِكُم أَزْوَلَجًا ﴾ حيث جعل لهم أزواجًا ليسكنوا إليها..

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ ﴾ وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقرُّ بهم أعينهم..

﴿وَحَفَدَةً ﴾ ويخدمونهم، ويقضون حوائجهم، وينتفعون بهم من وجوه كثيرة..

﴿وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾ من جميع المآكل والمشارب، والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها..

﴿ أَفِيَ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئًا مذكورًا ثم أوجده الله، وليس له من وجوده سوى العدم، فلا تَخلق ولا تَرزق ولا تُدبِّر من الأمرِ شيئًا.. وهذا عام لكلِّ ما عُبدَ من دون الله؛ فإنها باطلة، فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟!

﴿ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ معاصي الله والكفر به، هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه؟!

﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزْقَا مِّنَ ٱلسَّـمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيۡعًا وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ ۞﴾ [النحل:٧٣]

يخبر تعالىٰ عن جهل المشركين وظلمهم..

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله..

﴿ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ والحال أنهم لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض، فلا ينزلون مطرًا، ولا رزقا..

﴿ شَيَّا ﴾ ولا ينبتون من نبات الأرض شيئًا، ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض...



﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ النحل: ٧٣] لو أرادوا.. فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به، وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون.. فهذه صفة آلهتهم، كيف جعلوها مع الله؟! وشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها؟! ولهذا قال: ﴿ فَلَا نَضْرِبُوا لِللَّهِ ٱلْأَمْثَالُ ﴾.

﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ [النحل:٧٤]

﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمُّثَالَ ﴾ المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه..

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٧٤] فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم، وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال.. فلهذا ضرب تعالىٰ مثلين له ولمن يعبد من دونه، أحدهما..

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبَدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رَّزَقَنَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوُرِنَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوُرِنَ الْحَمْدُ لِلَّهُ بَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ رقيقًا، لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا..

﴿ وَمَن رَّزَقِنَا مُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا ﴾ والثاني حرٌّ غنيٌّ، قد رزقه الله منه رزقًا حسنًا من جميع أصناف المال..

﴿فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِنَّا وَجَهْرًّا﴾ وهو كريم محب للإحسان..

﴿ هَلَ يَسَتَوُنَ ﴾ هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان مع أنهما مخلوقان، غير محال استواؤهما، فإذا كانا لا يستويان، فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء؟! ولهذا حَمَد نفسه واختص بالحمد بأنواعه فقال..

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فلِمَ سوَّىٰ المشركون آلهتهم بالله؟ قال..



﴿ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ۞﴾ [النحل:٧٥] فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم.

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوكَلُّ عَلَىٰ مَوْلَدَهُ أَيْنَمَا يُوجِهه لُه لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَهُو كَلُّ عَلَىٰ مَوْلَدَهُ أَيْنَمَا يُوجِهة لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُنُ بِٱلْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ۞ [النحل:٧٦]

﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا﴾ والمثل الثاني مثل..

﴿ زَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ ﴾ لا يسمع ولا ينطق و..

﴿لَا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ لا قليل ولا كثير..

﴿وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ ﴾ يخدمه مولاه، ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه..

﴿أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ فهو ناقص من كل وجه، ف..

﴿ هَلَ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَهُو الله، وهو فأقواله عدل، وأفعاله مستقيمة، فكما أنهما لا يستويان فلا يستوي من عُبِد من دون الله، وهو لا يقدر على شيء من مصالحه.. فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها، ولا يكون كفوا وندا لمن لا يقول إلا الحق، ولا يفعل إلا ما يحمد عليه.

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْلِلَّهِ غَيْب ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ [النحل:٧٧]

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ هو تعالىٰ المنفرد بغيب السماوات والأرض، فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو..

﴿ وَمَا آُمْرُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ ومن ذلك علم الساعة فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله، فإذا جاءت وتجلت لم تكن..

﴿ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ ﴾ من ذلك، فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم، وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال..



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞﴾ [النحل:٧٧] فلا يستغرب علىٰ قدرته الشاملة إحياؤه للموتىٰ.

﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُرُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَفْوَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ [النحل:٧٨]

﴿وَاللَّهُ ﴾ المنفرد بهذه النعم حيث..

﴿ أَخْرَجَكُ مِ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ لَا تَعَلَّمُونَ شَيَّا﴾ ولا تقدرون علىٰ شيء ثم إنه..

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفِدَةَ ﴾ خص هذه الأعضاء الثلاثة لـ: شرفها وفضلها.. ولأنها مفتاح لكل علم، فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة.. وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها، وجعل ينميها فيهم شيئًا فشيئًا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به..

> ﴿ أَلَمْ يَرَوْلُ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ [النحل:٧٩]

﴿ أَلَمْ يَرَوْلُ ﴾ لأنهم المنتفعون بآيات الله، المتفكرون فيما جعلت آية عليه، وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة..

﴿ إِلَى ۗ ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللهُ **﴿ وَجِهِ الآية فيها**: أن الله تعالىٰ خلقها بخِلقَةٍ تصلح للطيران.. ثم سخَّر لها هذا الهواء اللطيف.. ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قَدَرت به علىٰ ذلك..

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوَمِ يُؤْمِنُونَ ۞ [النحل:٧٩] وذلك دليل على كمال حكمته وعلمه الواسع، وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره، تبارك الله رب العالمين.



### ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَغْلَمِ بُيُوتَا تَسۡتَخِفُّونَهَا يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيَوۡمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنۡ أَصۡوَافِهَا وَأَوۡبَارِهَا وَأَشۡعَارِهَا أَتَٰتَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ۞﴾ [النحل:٨٠]

يُذَكِّر تعالىٰ عباده نعمه، ويستدعى منهم شكرها والاعتراف بها، فقال..

﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنَ بُنُوتِكُم سَكَنَا ﴾ في الدور والقصور ونحوها، تكنُّكم من الحر والبرد، وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم، وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم، وفيها حفظ لأموالكم وحرمكم، وغير ذلك من الفوائد المشاهدة..

﴿ وَيَحَكَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَغَلِمِ ﴾ إما من الجلد نفسه، أو مما نبت عليه، من صوف وشعر بر..

﴿ يُونَا تَسْتَخِفُّونَهَا ﴾ خفيفة الحمل..

﴿ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ﴾ تكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانها، فتقيكم من الحر والبرد والمطر، وتقي متاعكم من المطر..

﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا ﴾ وجعل لكم ﴿ مِنْ أَصْوَافِهَا ﴾ أي: الأنعام..

﴿وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا﴾ وهذا شامل لكل ما يتخذ منها، من الآنية، والأوعية، والفرش، والألبسة، والأجلة، وغير ذلك..

﴿وَمَتَكًا إِلَىٰ حِينِ ۞﴾ [النحل: ٨٠] تتمتعون بذلك في هذه الدنيا، وتنتفعون بها، فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله.

﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِللَا وَجَعَلَ لَكُم مِِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَّلَا يَقِيكُم بَأْسَكُمُ الْخُرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُ وَصَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُ وَصَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُ اللَّهُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُ اللَّهُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأُسَكُمُ اللَّهُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأُسَكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَسَرَبِيلَ اللَّهُ وَلَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ الل

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ﴾ من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها..

﴿ظِلَلًا ﴾ وذلك كأظلة الأشجار والجبال والآكام ونحوها..



﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا ﴾ مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء.. ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ ﴾ ألبسةً وثيابًا..

﴿تَقِيكُمُ لَكَنَ ﴾ ولم يذكر اللهُ البرد؛ لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها، ووقاية البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة، وقد ذكره في أولها في قوله ﴿ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ﴾ [النحل: ٥]..

﴿وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُ ﴾ وثيابًا تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح، وذلك كالدروع والزرد ونحوها..

﴿ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِغَمَتَهُ عَلَيْكُو ﴾ حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر..

﴿لَعَلَّكُمْ ﴾ إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه..

﴿ أَسُلِمُونَ ﴾ [النحل: ٨١] لعظمته وتنقادون لأمره، وتصرفونها في طاعة موليها ومسديها.. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر، والثناء بها علىٰ الله تعالىٰ.. ولكن أبي الظالمون إلا تمردا وعنادا، ولهذا قال الله عنهم..

### ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ النحل: ٨٢]

﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ عن الله وعن طاعته بعد ما ذُكِّروا بنعمه وآياته..

﴿ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْمُبِينُ ﴿ النحل: ٨٢] ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء.. بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير.. فإذا أديت ما عليك، فحسابهم على الله.

### ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَلِفِرُونَ ﴿ النحل: ٨٣]

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ فإنهم يرون الإحسان، ويعرفون نعمة الله..

﴿ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ ولكنهم ينكرونها ويجحدونها..

﴿وَأَكَٰتُرُهُمُ ٱلْكَلِفِرُونَ ۞﴾ [النحل:٨٣] لا خير فيهم، وما ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد



مشاعرهم وسوء قصودهم، وسيرون جزاءَ الله لكلِّ جبَّارٍ عنيد، كفور للنعم، متمرد على الله وعلى رسله.

### ﴿وَيَوْمَ نَبَعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞﴾ [النحل:٨٤]

يخبر تعالىٰ عن حال الذين كفروا في يوم القيامة، وأنه لا يُقبل لهم عُذر، ولا يرفع عنهم العقاب، وأن شركاءهم تتبرأ منهم، ويقرون علىٰ أنفسهم بالكفر والافتراء علىٰ الله، فقال..

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا ﴾ يشهد عليهم بأعمالهم، وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى.. وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم..

﴿ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ فَ ﴿ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ في الاعتذار؛ لأن اعتذارهم بعد ما علم يقينا بطلان ما هم عليه، اعتذارٌ كاذب لا يفيدهم شيئا..

﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ [النحل: ٨٤] وإن طلبوا أيضا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم يجابوا ولم يعتبوا.

## ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَكَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ بل يبادرهم العذاب الشديد..

﴿ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ ﴾ الذي لا يخفف عنهم..

﴿ وَلَا هُمْرَ يُنظَرُونَ ۞﴾ [النحل: ٨٥] من غير إنظارٍ ولا إمهالٍ من حين يرونه؛ لأنهم لا حساب عليهم؛ لأنهم لا حسنات لهم، وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها ويقرون بها ويفتضحون.



## ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ شُرَكَآءَهُمۡ قَالُواْ رَبَّنَا هَآؤُلآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا فَوَالِّذَا رَءَا ٱللَّذِينَ كُنَّا هَا وُلِيِّ فَاللَّهُ وَالنَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا لَا اللَّاللَّالِ لَاللَّالَةُ وَاللَّوْلُولُ اللَّا لَا لَا لَا لَاللَّالَّا ل

﴿وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ ﴾ يوم القيامة وعلموا بطلانها ولم يمكنهم الإنكار..

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا هَـٰ قُلَآ مِ شُرَكَا قُلْنِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكً ﴾ ليس عندها نفع ولا شفع، فنوَّهوا بأنفسهم ببطلانها، وكفروا بها، وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها..

﴿ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ رَدَّت عليهم شركاؤهم قولهم، فقالت لهم..

﴿ إِنَّكُورَ لَكَ ذِبُونَ ۞﴾ [النحل:٨٦] حيث جعلتمونا شركاء لله، وعبدتمونا معه، فلم نأمركم بذلك، ولا زعمنا أن فينا استحقاقا للألوهية، فاللوم عليكم.

﴿وَأَلْقُواْ إِلَى اللّهِ يَوْمَبِدٍ ٱلسَّامَرُ وَضَلَّ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ السَّامَرُ

﴿وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِذٍ ٱلسَّالَمَ ﴾ فحينئذ استسلموا لله، وخضعوا لحكمه وعلموا إنهم مستحقون للعذاب..

﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ٨٧] فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم ومن حمد ربهم، وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا.

﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوَقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞﴾ [النحل:٨٨]

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ كفروا بأنفسهم، وكذبوا بآيات الله، وحاربوا رسله..

﴿وَصَدُّواْ ﴾ الناسَ..

﴿عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وصاروا دعاة إلى الضلال..

﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْمَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ النحل: ٨٨] فاستحقوا مضاعفة العذاب، كما تضاعف جرمهم، وكما أفسدوا في أرض الله.



# ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِهِمَّ وَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْ هَا وُلَاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَلَنَا لِحَدِّنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا وُلِاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَلَنَا لِحَدِينَ شَهُ وَلِيْشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ النحل: ٨٩] لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ النحل: ٨٩]

لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث ﴿فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا ﴾ ذكر ذلك أيضًا هنا، وخصَّ منهم هذا الرسول الكريم فقال..

﴿ وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ أَنفُسِهِمْ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَلَوُلَآءً ﴾ على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر.. وهذا من كمال عدل الله تعالى أن كلَّ رسول يشهد عليهم على أمته؛ لأنه أعظم اطلاعًا من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون.. وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].. وقال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمِّةٍ فِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَلَوُلاَةٍ شَهِيدًا ۞ يَوْمَ إِذِيرٌ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوَ شَهِيدًا ۞ يَوْمَ إِذِيرٌ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوَ شُهِيدًا هِي وَمَ بِغِيمُ الْأَرْضُ ﴾ [النساء: ٢١-٤٢]..

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يَبْيَانَا لِسَّكَا فِي أصول الدين وفروعه.. وفي أحكام الدارين.. وكل ما يحتاج إليه العباد.. فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية.. حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت، وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة.. لتستقر في القلوب، فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب.. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة، يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس.. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصيٰ..

﴿ وَهُدَى وَرَحَمَةً وَيُشُرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ النحل: ١٩٩] فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم.. فانقطعت به حجة الظالمين.. وانتفع به المسلمون فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم.. ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة.. فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح.. والرحمة ما ترتب على ذلك من



ثواب الدنيا والآخرة، كصلاح القلب وبره وطمأنينته، وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة، والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل، ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم.

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞﴾ [النحل: ٩٠]

﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ ﴾ فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده: فالعدل في ذلك: أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرئ، وولاية القضاء ونواب الخليفة، ونواب القاضي.. والعدل هو: ما فرضه الله عليهم في كتابه، وعلىٰ لسان رسوله، وأمرهم بسلوكه.. ومن العدل في المعاملات: أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات، بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حقًا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم..

﴿وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم، وغير ذلك من أنواع النفع حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره..

﴿وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْكِ ﴾ وخص الله إيتاء ذي القربىٰ -وإن كان داخلا في العموم - لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم، والحرص علىٰ ذلك.. ويدخل في ذلك: جميع الأقارب، قريبهم وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر..

﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحَشَاءِ ﴾ وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله، والقتل بغير حق، والزنا، والسرقة، والعجب، والكِبر، واحتقار الخلق، وغير ذلك من الفواحش..

﴿وَٱلْمُنكَرِ ﴾ ويدخل في المنكر: كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالىٰ...



﴿ وَٱلْبَغَيُّ ﴾ كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض..

﴿يَعِظُكُرُ ﴾ به.. أي: بما بينه لكم في كتابه، بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم...

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ النحل: ٩٠] ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكر تموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها.

#### 🕮 الفوائد

هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها..

فَهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة علىٰ عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربىٰ فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة علىٰ فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نها الله عنه..

وبها يُعلم حسنُ ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه..

وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال..

فتبارك من جعل في كلامه الهدئ والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء..

﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُمْ وَلَا تَنقُضُواْ الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ النحل: ١٩١]

فلمًّا أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد علىٰ نفسه فقال..

﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدتُ مُ وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برًا.. ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة، ولهذا نهى الله عن نقضها فقال..

﴿ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ بعقدها على اسم الله تعالى..

﴿ وَقَدْ جَعَلْتُ مُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ المتعاقدون..



﴿ كَفِيلًا ﴾ فلا يحل لكم أن لا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلًا، فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به، وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلًا، فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فلتف له بما قلته وأكدته..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْـَاكُمُ مَا تَقْـعَلُونَ ۞﴾ [النحل:٩١] يجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده.

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ إِنَّمَا وَلَيْكِمَةً مِنْ أَمَّةً فِي مِنْ أَمَّةً إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ إِنَّمَا وَلَيْكِمَةً مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [النحل: ٩٢]

﴿وَلَا تَكُونُواْ ﴾ في نقضكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها علىٰ سفه متعاطيها، وذلك..

﴿ كَالَّتِي ﴾ تغزل غزلًا قويًا، فإذا استحكم وتم ما أريد منه

﴿ نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ﴾ فجعلته..

﴿ أَنَكُ الْحَكَ الْعَرَلُ ثَمْ عَلَىٰ النقض.. ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي.. فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة..

﴿ تَتَّخِذُونَ أَيْمَنكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ لا تنبغي هذه الحالة منكم.. تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص، فإذا كان العاقد لها ضعيفًا غير قادر على الآخر أتمَّها، لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه، وإن كان قويًا يرئ مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه.. كل ذلك دورانًا مع أهوية النفوس، وتقديما لها على مراد الله منكم، وعلى المروءة الإنسانية، والأخلاق المرضية..

﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً ۚ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً ﴾ لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى..

﴿ إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ﴾ وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيَّض من أسباب المحن ما يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي..



﴿ وَلَيُبَيِّنَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَكِفُونَ ﴿ النحل: ٩٢] فيجازي كلًا بما عَمِل، ويخزى الغادر.

﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالنحل: ٩٣]

﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ ﴾ لجمع الناس على الهدى وجعلهم..

﴿أُمَّةً وَلِحِدَةً ﴾ ..

﴿ وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهَدِى مَن يَشَآءُ ﴾ ولكنه تعالىٰ المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلًا، ويمنعها من لا يستحقها عدلًا.

﴿ وَلَتُسْتَانُنَ عَمَّا كُنتُم تَعَمَلُونَ ۞ [النحل: ٩٣] من خيرٍ وشرٍ، فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله.

﴿ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيۡمَنَكُمُ دَخَلًا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَ قَدَمٌ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ السُّوَءَ بِمَا صَدَدتُ مۡعَن سَبِيلِ اللّهِ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ﴿ [النحل:٩٤]

﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُم ﴾ وعهودكم ومواثيقكم..

﴿ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ تبعًا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها، ومتى شئتم نقضتموها..

﴿ فَتَرَلَّ قَدَمٌ المَعْدَ تُبُوتِهَا ﴾ فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم..

﴿وَتَذُوقُوا ٱلسُّوءَ ﴾ العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم..

﴿ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ حيث ضللتم وأضللتم غيركم..

﴿وَلَكُو عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞﴾ [النحل:٩٤] مضاعف.

﴿ وَلَا تَشْ تَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَالِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ النحل: ٩٥]



يحذر تعالىٰ عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها فقال..

﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ نَمَنًا قَلِيلًا ﴾ تنالونه بالنقض وعدم الوفاء..

﴿ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ ﴾ من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه، وأوفى بما عاهد عليه الله..

﴿هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ من حطام الدنيا الزائلة..

﴿ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ۞﴾ [النحل:٩٥] فآثروا ما يبقىٰ علىٰ ما يفنيٰ.

﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ۗ وَلَنَجْزِيَنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ [النحل:٩٦]

﴿مَا عِندَكُم ﴾ فإن الذي عندكم ولو كثر جدًا لا بد أن..

﴿يَنفَدُ ﴾ ويفني..

﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِ ﴾ ببقائه لا يفنى ولا يزول، فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس، وهذا كقوله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا ۞ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ ۞ الله على الله على الله عند الله خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ۞ ﴾ [آل عمران] ..

﴿ وَلَنَجْزِيَنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا ﴾ على طاعة الله وعن معصيته وفطموا نفوسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة يدينهم..

﴿ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ [النحل:٩٦] الحسنة بعشر أمثالها إلىٰ سبعمائة ضعف إلىٰ أضعاف كثيرة، فإنَّ الله لا يضيع أجرَ من أحسن عملًا، ولهذا ذكرَ جزاءَ العاملين في الدنيا والآخرة، فقال: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا ﴾.

#### الفوائد

١- في هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا.. خصوصًا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررًا على العبد، ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه، وتقديمه على حق الله فإنَّ هذا الزهد واجب.

٢- من الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذَّات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين.



٣- ليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها.. بل لا يكون العبد زَاهدًا زُهدًا صحيحًا حتىٰ يقوم بما يَقدِر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة ومن الدعوة إلىٰ الله وإلىٰ دينه بالقول والفعل.. فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع.

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ, حَيَوْةَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ [النحل: ٩٧]

﴿مَنَ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تُسمى أعمالًا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتض لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات (۱)، فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح..

﴿ فَلَنُحْيِيَنَهُۥ حَيَوْةَ طَيِّبَةً ﴾ وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقًا حلالًا طيبًا من حيث لا يحتسب..

﴿ وَلَنَجُ نِينَّهُ م ﴾ في الآخرة..

﴿ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞ [النحل: ٩٧] من أصناف اللذات مما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىٰ قلب بشر، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ ﴿ النحل: ٩٨]

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها، وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة.. فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه

<sup>(</sup>۱) قد يستدرك على المصنف هنا بأن جعل العمل من ثمرات الإيمان، والإيمان هو التصديق.. إلا أنّه بحمع كلامه المتفرق في هذا الكتاب وغيره يتبين أنّه لم يقصد ذلك، ويكون معنى هذه العبارة من المصنف ما أراده ونص عليه في باقي المواضع، وهو أنّ أعمال الجوارح ثمرة أعمال القلوب، فبحسب ما يقوم في قلب العبد من أعمال، بحسب ما يظهر على جوارحه، والله تعالى أعلم.



في الأمور الفاضلة، فيسعىٰ في صرفه عن مقاصدها ومعانيها..

﴿ فَالسَّتَعِذَ بِاللهِ مِنَ الشَّيَطُنِ الرَّجِيمِ ﴿ النحل: ٩٨] فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله، والاستعاذة به من شره.. فيقول القارئ: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) متدبَّرًا لمعناها، معتمدًا بقلبه على الله في صرفه عنه، مجتهدًا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة، مجتهدًا على السبب الأقوى في دفعه، وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل.

﴿ إِنَّهُ وَ لَيْسَ لَهُ وَ سُلْطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ [النحل:٩٩]

﴿ إِنَّهُ ﴾ إِنَّ الشيطان..

﴿لَيْسَ لَهُ مُ الطَّنُّ ﴾ أي: تَسلُّط..

﴿عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ وحده لا شريك له..

﴿ يَتَوَكَّلُونَ ۞ [النحل:٩٩] فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبق له عليهم سبيل.

﴿ إِنَّمَا سُلْطَنْهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ عُمْشَرِكُونَ ﴿ ﴾ [النحل:١٠٠]

﴿ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ وَ ﴾ أي: تسلطه..

﴿عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ﴾ يجعلونه لهم وليًا..

﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ النحل:١٠٠] وذلك بتخليهم عن ولاية الله، ودخولهم في طاعة الشيطان، وانضمامهم لحزبه، فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم، فأزَّهم إلىٰ المعاصي أزَّا وقادهم إلىٰ النار قَوْدًا.

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ٓ ءَالِيَةُ مَّكَانَ ءَالِيةِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوَاْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَالَيْهُ مَكَانَ عَالَةِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ يذكر تعالىٰ أن المكذبين بهذا



القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم، وهو أن الله تعالىٰ هو الحاكم الحكيم، الذي يشرع الأحكام، ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته، فإذا رأوه كذلك قدحوا في الرسول وبما جاء به و..

﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ ﴾..

﴿ بَلَ أَكُ تَرُهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ النحل:١٠١] فهم جهالٌ لا علم لهم بربهم ولا بشرعه.. ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به، فإن القدح في الشيء فرع عن العلم به، وما يشتمل عليه مما يوجب المدح أو القدح.. ولهذا ذكر تعالىٰ حكمته في ذلك فقال..

## ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ وَ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَقُلْ نَزَّلُهُ وَ النَّالِمِينَ ﴿ النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمِينَ ﴿ النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:١٠٢]

﴿قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ﴾ وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة..

﴿مِن رَّبِّكَ ﴾ ..

﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي: نزوله بالحق وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحا صحيحا، لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه وناقضه باطل..

﴿لِيُنَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ عند نزول آياته، وتواردها عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي.. وأيضًا فإنهم يعلمون أنه الحق وإذا شرَّع حكمًا من الأحكام ثَمَّ نَسَخُه عَلِموا أنَّه أبدله بما هو مثله أو خير منه لهم، وأن نَسخَه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية..

﴿ وَهُدَى وَبُشَرَىٰ لِلْمُسَلِمِينَ ﴿ النحل:١٠٢] يهديهم إلىٰ حقائق الأشياء.. ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال.. ويبشرهم أنَّ لهم أجرًا حسنًا، ماكثين فيه أبدا.



#### الضوائد

كلما نزل شيئًا فشيئًا كان أعظم هداية وبشارة لهم، مما لو أتاهم جملةً واحدة، وتفرَّق الفكر فيه، بل ينزل الله حكمًا وبشارةً، فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وترووا منه أنزل نظيره وهكذا..

ولذلك بلغ الصحابة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ به مبلغًا عظيمًا، وتغيَّرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين..

وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه، ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي والجهالات ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية (۱).

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ اللَّهِ يَشَرُّ لِلْسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينُ ﴿ النحل:١٠٣]

﴿ وَلَقَدُ نَعَلَمُ ﴾ يخبر تعالىٰ عن قيل المشركين المكذبين لرسوله..

﴿ أَنَّهُ م يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ ﴿ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي جَاء به..

﴿بَشَرٌّ ﴾ وذلك البشر الذي يشيرون إليه..

﴿ لِنَسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَغْمَعِيُّ ﴾ اللسان..

﴿ وَهَاذَا ﴾ القرآن..

﴿لِسَانٌ عَرَفِيٌ مُّبِينُ ﴿ النحل:١٠٣] هل هذا القول ممكن؟! أو له حظ من الاحتمال؟! ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يؤول إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره.

<sup>(</sup>١) ومن أراد تطبيق ذلك عمليًا، فليأخذ آية واحدة من كتاب الله، ثم يجمع تفسيرها، ثم يتأمل فيها بقراءة ما جمعة، ثم يرتبه ترتيبًا حسنًا، ثم يرددها في صلاته وخاصة صلاة الليل.. فإنه ينال بذلك تربية وإصلاحًا لنفسه لن يدركه إلا بذلك.. وبحسب ما يفعل ذلك بحسب ما تكون ثمرته. والله وحده الهادي.



## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ [النحل:١٠٤]

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِكَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ الدالة دلالة صريحة على الحق المبين، فيردونها ولا يقبلونها..

﴿ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ ﴾ حيث جاءهم الهدئ فردوه، فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم..

﴿وَلَهُمْ فِي الْآخرة..

﴿عَذَابٌ أَلِيمُ ۞﴾ [النحل:١٠٤] ..

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَأُولِنَ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَأُولِنَهِ كَا النحل:١٠٥]

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ﴾ إنما يصدر افتراه الكذب من..

﴿ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات..

﴿وَأُولَٰكِيكَ هُمُ ٱلۡكَذِبُونَ ﴿ النحل:١٠٥] الكذب منحصر فيهم، وعليهم أولىٰ بأن يطلق من غيرهم.. وأما محمد ﷺ المؤمن بآيات الله الخاضع لربه، فمحال أن يكذب علىٰ الله ويتقول عليه ما لم يقل.. فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم، فله تعالىٰ الحمد.

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ } إِلَّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ النحل:١٠٦]

يخبر تعالىٰ عن شناعة حال..

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ﴾ فعمىٰ بعد ما أبصر، ورجع إلىٰ الضلال بعد ما اهتدى، وشرح صدره بالكفر راضيًا به مطمئنًا..



﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَعِتُ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ ..

﴿ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ ..

﴿ فَعَالَيْهِ مَ عَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم، الذي إذا غَضِبَ لم يقم لغضبه شيءٌ، وغضب عليهم كل شيء..

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ فَ ﴾ [النحل:١٠٦] في غاية الشدة، مع أنَّه دائمٌ أبدًا.

#### □ الفوائد

دل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به، ولا يترتب عليه حكم شرعي، لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى.

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنِي عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْمِينَ ﴾ [النحل:١٠٧]

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ حيث ارتدوا علىٰ أدبارهم؛ طمعًا في شيء من حطام الدنيا، ورغبة فيه، وزهدًا في خير الآخرة..

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَٰدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰهِ بِينَ ۞ ﴾ [النحل:١٠٧] فلما اختاروا الكفر على الإيمان، منعهم الله الهداية.

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْخَدِهِمُ ٱلْغَدْهِلُونَ ۞﴾ [النحل:١٠٨]

﴿أُوْلَيَٰإِكَ﴾ لم يهدهم لأن الكفر وصفهم..

﴿ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُـلُوبِهِـ م ﴿ فَطْبِعِ عَلَىٰ قَلُوبِهِم، فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٍ..

﴿ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ وعلىٰ سمعهم وعلىٰ أبصارهم، فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلىٰ قلوبهم..



﴿وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ ۞﴾ [النحل:١٠٨] فشملتهم الغفلة، وأحاط بهم الخذلان، وحُرِموا رحمة الله التي وسعت كلَّ شيء، وذلك أنَّها أتتهم فردوها، وعرضت عليهم فلم يقبلوها.

### ﴿لَاجَوَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونِ ۞﴾ [النحل:١٠٩]

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ النحل:١٠٩] الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على العذاب الأليم.. وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه، وقلبه مطمئن بالإيمان، راغب فيه فإنه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها.

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيتُ ﴿ النحل:١١٠]

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي ربي عباده المخلصين بلطفه وإحسانه، لغفور رحيم..

﴿ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ ﴾ لمن هاجر في سبيله، وخلىٰ دياره وأمواله طلبًا لمرضاة الله..

﴿مِنَ بَعْدِ مَا فُتِـنُوا﴾ وفتن علىٰ دينه ليرجع إلىٰ الكفر، فثبت علىٰ الإيمان، وتخلص ما معه من اليقين..

﴿ ثُمَّ جَهَـ دُوا ﴾ ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده..

﴿وَصَبَرُوٓاً﴾ وصبر علىٰ هذه العبادات الشاقة علىٰ أكثر الناس..

﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَغُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَ النحل:١١٠] فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب، صغارها وكبارها، المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه.. ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم..

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَثُوفَا كُلُ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ فَأَ كُلُ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ النحل:١١١]



فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة..

﴿ يَوْمَ ﴾ حين..

﴿ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ تَجَدِلُ عَن نَفْسِهَا ﴾ كلُّ يقول نفسي نفسي لا يهمه سوى نفسه، ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير..

﴿وَقُوۡفَّا كُنُّ نَفۡسِ مَّا عَمِلَتَ ﴾ من خير وشر..

﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ [النحل:١١١] فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم ﴿ فَالْيُوْمَ لَا يُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ [يس].

﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَلِمِنَةَ مُطْمَيِنَةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَفْهُا رَغَدًا مِن اللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ رَغَدًا مِّن كُلِ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْهُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْهَنّعُونَ ﴿ النحل: ١١٢]

﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً ﴾ وهذه القرية هي مكة المشرفة التي..

﴿ كَانَتَ ءَامِنَةَ مُّطْمَبٍ نَّةَ ﴾ لا يهاج فيها أحد، وتحترمها الجاهلية الجهلاء، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه، مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية، فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع..

﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان..

﴿ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُولْ يَصْمَنَعُونَ ﴿ ﴾ [النحل:١١٢].

﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِلْمُونَ ﴿ ﴾ [النحل:١١٣]

﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ ﴾ فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور، وينهاهم عن الأمور السيئة..

﴿فَكَذَّبُوهُ ﴾ وكفروا بنعمة الله عليهم..



﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَالنحل:١١٣] فأذاقهم الله ضدَّ ما كانوا فيه، وألبسهم لباسَ الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم ﴿ وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمَناهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ [النحل].

# ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ النحل:١١٤]

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ يأمر تعالىٰ عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها..

﴿ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ حالة كونها متصفة بهذين الوصفين، بحيث لا تكون مما حرَّم الله أو أثرًا عن غصب ونحوه.. فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تَعَدِّ..

﴿وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ﴾ بالاعتراف بها بالقلب والثناء علىٰ الله بها وصرفها في طاعة الله..

﴿ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ [النحل:١١٤] إن كنتم مخلصين له العبادة، فلا تشكروا إلا إياه، ولا تنسوا المنعم.

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْعَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ال فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ النحل:١١٥]

﴿إِنَّمَا حَرَّهَ عَلَيْكُمُ ﴾ الأشياء المضرة تنزيها لكم، وذلك: ك..

﴿ٱلۡمَیۡــَةَ ﴾ ویدخل فی ذلك: كل ما كان موته علیٰ غیر ذكاة مشروعة.. ویستثنیٰ من ذلك: میتة الجراد والسمك..

﴿وَاللَّهُمَ ﴾ المسفوح.. وأما ما يبقىٰ في العروق واللحم فلا يضر..

﴿وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ لقذارته وخبثه، وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه..

﴿ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ آللَّهِ بِهِ إِنَّهِ كَالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصود به الشرك..



﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ ﴾ إلىٰ شيء من المحرمات -بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن يهلك- فلا جناح عليه..

﴿ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ ﴾ إذا لم يكن باغيًا أو عاديًا.. أي: إذا لم يرد أكل المحرم وهو غير مضطر، ولا متعد الحلال إلى الحرام، أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة.. فهذا الذي حرَّمه الله من المباحات..

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْوُرٌ رَّحِيثٌ ١٠٥ [النحل:١١٥]..

﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِتَّفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ وَهَاذَا اللَّهِ اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَلَذَا حَرَامٌ ﴾ لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم، كذبًا وافتراءً على الله وتقولًا عليه..

﴿ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبُّ ﴾..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ [النحل:١١٦] لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا بد أن يظهر الله خزيهم وإن تمتعوا في الدنيا فإنه.

﴿مَتَنَّ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١٧٠ [النحل:١١٧]

﴿مَتَعُ قَلِيلٌ ﴿ ومصيرهم إلى النار..

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞﴾ [النحل:١١٧] فالله تعالىٰ ما حرَّم علينا إلا الخبيثات تفضلا منه، وصيانة عن كل مستقذر.

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبَلً ۗ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْرِ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْر يَظْلِمُونَ ۞﴾ [النحل:١١٨]

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ وأما الذين هادوا..

﴿حَرَّمَنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبَلٌّ ﴾ كما قصه في سورة الأنعام في قوله: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ



حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَهِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمٍّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞﴾ [الأنعام]..

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُولُ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴿ النحل:١١٨] فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوَاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيثُمْ ﴿ النحل:١١٩]

وهذا حض منه لعباده علىٰ التوبة، ودعوة لهم إلىٰ الإنابة..

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَءَ بِجَهَالَةِ ﴾ فأخبر أن من عمل سوءًا بجهالة بعاقبة ما تجني عليه، ولو كان متعمدًا للذنب، فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مفارقة الذنب..

﴿ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ فإذا تاب وأصلح، بأن ترك الذنب وندم عليه..

﴿وَأَصْلَحُواْ﴾ وأصلح أعماله..

﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَّحِيمُ ﴿ النحل:١١٩] فإن الله يغفر له ويرحمه، ويتقبل توبته، ويعيده إلى حالته الأولى، أو أعلىٰ منها.

﴿ إِنَّ إِبْرَهِ مِهَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴿ [النحل: ١٢٠]

يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة فقال..

﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ إمامًا جامعًا لخصال الخير، هاديًا مهتديًا..

﴿ قَانِتَا بِتَّهِ ﴾ مديمًا لطاعة ربه، مخلصًا له الدين..

﴿ حَنِيفًا ﴾ مقبلًا على الله بالمحبة، والإنابة والعبودية، معرضًا عمَّن سواه..

﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ [النحل:١٢٠] في قوله وعمله، وجميع أحواله؛ لأنه إمام الموحدين الحنفاء.



## ﴿ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِةِ ٱجْتَبَكُهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ ﴿ [النحل: ١٢١]

﴿ شَاكِرًا لِلْأَنْفُمِةِ ﴾ آتاه الله في الدنيا حسنة، وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة، فقام بشكرها، فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن..

﴿ ٱجۡتَبَـٰهُ ﴾ ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه، وخيار عباده المقربين..

﴿ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ [النحل:١٢١] في علمه وعمله، فعَلِمَ بالحق وآثره علىٰ غيره..

## ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ النحل:١٢٢]

﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ رزقًا واسعًا، وزوجةً حسناء، وذريةً صالحين، وأخلاقًا مرضية.. ﴿ وَإِنَّهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ [النحل:١٢٢] الذين لهم المنازل العالية، والقرب العظيم من الله تعالىٰ.

> ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ [النحل:١٢٣]

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ ومن أعظم فضائله أن الله أوحىٰ لسيد الخلق وأكملهم.. ﴿ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ أن يتبع ملة إبراهيم، ويقتدي به هو وأمته.. ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَالنحل: ١٢٣]..

﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيـهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَإِنّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ ﴿ النحل:١٢٤]

﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ ﴾ فَرضًا..



﴿عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ حين ضلوا عن يوم الجمعة، وهم اليهود، فصار اختلافهم سببًا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه.. وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدئ الله هذه الأمة إليه..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ النحل:١٢٤] فيبيِّن لهم المحقَّ من المبطل، والمستحقَّ للثواب ممن استحق العقاب.

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَلدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَبُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ النحل:١٢٥]

﴿أَدْعُ﴾ ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم..

﴿إِلَّ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح..

﴿ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده.. ومن الحكمة: الدعوة بالعلم لا بالجهل.. والبداءة بالأهم فالأهم.. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم.. وبما يكون قبوله أتم.. وبالرفق واللين.. فإن انقاد بالحكمة، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة..

﴿وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب.. إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها.. وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به.. وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل.. فإن كان المدعو يرئ أن ما هو عليه حق، أو كان داعيه إلى الباطل، فيجادل بالتي هي أحسن..

﴿وَجَلِدِلْهُم بِاللِّي هِى أَحْسَبُ ﴾ وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلًا ونقلًا.. ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود.. وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها.. بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها..

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴾ علم السبب الذي أداه إلى الضلال.. وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها..



﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ النحل:١٢٥] علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم، ثم منَّ عليهم فاجتباهم.

﴿ وَإِنْ عَاقَبَ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ تُم بِهِ ۗ وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ ﴾ [النحل:١٢٦]

يقول تعالىٰ مبيحًا للعدل ونادبًا للفضل والإحسان..

﴿ وَإِنْ عَافَتَتُمْ ﴾ من أساء إليكم بالقول والفعل..

﴿ فَعَ اقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِت تُم بِهِ مَ ﴾ من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم..

﴿ وَلَيِن صَبَرْتُ مُ عَن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم..

﴿ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّهِ بِرِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦] من الاستيفاء، وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة كما قال تعالىٰ: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَ عَلَى اللهِ ﴾ [الشورى: ٤٠].. ثم أمر رسوله بالصبر علىٰ دعوة الخلق إلىٰ الله، والاستعانة بالله علىٰ ذلك، وعدم الاتكال علىٰ النفس فقال..

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونَ النحل:١٢٧]

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ هو الذي يعينك عليه ويثبتك..

﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ إذا دعوتهم، فلم تر منهم قبولًا لدعوتك، فإنَّ الحزن لا يجدي عليك شيئًا..

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ﴾ شدة وحرج..

﴿مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١٤٠٠ [النحل:١٢٧] فإنَّ مكرهم عائد إليهم.. وأنت من المتقين المحسنين.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ قَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ۞ [النحل:١٢٨]

﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ﴾ والله مع المتقين المحسنين، بعونه وتوفيقه وتسديده..

﴿ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾ وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي..



﴿وََالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿ [النحل: ١٢٨] أحسنوا في عبادة الله، بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه.. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين.

تم تفسير سورة (النحل) والحمدالله

~~·~~;;;;;;<





### تفسير سورة بني إسرائيل وهي مكية

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلَا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا اللَّهِ عَنَ الْمَسْجِدِ ٱللَّهَ عَلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ

﴿ سُبَحَنَ ٱلَّذِى ﴾ ينزه تعالىٰ نفسه المقدسة ويعظمها؛ لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أن..

﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ ورسوله محمد ﷺ.. وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية؛ لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه..

﴿ لَيْكَ مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الذي هو أجل المساجد على الإطلاق..

﴿ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء.. فأسري به في ليلة واحدة إلىٰ مسافةً بعيدة جدًا ورجع في ليلته..

﴿ ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم..

ومن بركته: تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة.. وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه.. وأن الله اختصه محلًا لكثير من أنبيائه وأصفيائه..

﴿لِزُيهُ مِنْ عَاكِيَّنَا ﴾ أراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتًا وفرقانًا.. وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه: حيث يسره لليسرى في جميع أموره.. وخوَّله نِعَمًا فاق بها الأولين والآخرين..

﴿ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾ [الإسراء:١] ..



#### الفوائد الفوائد

١ – ظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام.. لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ.. فعلىٰ هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد.

٢- الإسراء بروحه وجسده معًا، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة.

٣- قد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي على في الإسراء، وذكر تفاصيل ما رأئ، وأنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هناك إلى السماوات، حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلي، ورأى الجنة والنار، والأنبياء على مراتبهم، وفُرِض عليه الصلوات خمسين، ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت خمسًا بالفعل، وخمسين بالأجر والثواب.. وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عَنَاجَلً.

﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَّنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ [الإسراء:٢]

كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد على ونبوة موسى على وبين كتابيهما وشريعتيهما.. لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين، ولهذا قال هنا..

﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَبَ﴾ الذي هو التوراة..

﴿وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَّنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ﴾ يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق..

﴿ أَلَّا تَتَخِذُواْ مِن دُونِى وَكِيلًا ۞ [الإسراء:٢] وقلنا لهم ذلك وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك.. ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم.. ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء.

﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبَدًا شَكُورًا ۞ [الإسراء:٣] ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾ يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح..



﴿ إِنَّهُ, كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ۞﴾ [الإسراء:٣] ففيه التنويه بالثناء على نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك.. والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة الله عليهم؛ إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ فِي ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كِيرًا ۞﴾ [الإسراء:٤]

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ﴾ تقدُّمنا وعهدنا إليهم..

﴿ فِي ٱلْكِتَبِ ﴾ وأخبرناهم في كتابهم..

﴿ لَتُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصى..

﴿وَلَتَعَلَٰنَ عُلُوّاً صَبِيرًا ۞﴾ [الإسراء:٤] والبطر لنعم الله والعلو في الأرض.. والتكبر فيها.. وأنه إذا وقع واحدة منهما سلَّط الله عليهم الأعداءَ وانتقم منهم.. وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون.

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَاهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًا مَّفَعُولًا ۞ [الإسراء:٥]

﴿ فَإِذَا جَآءً وَعَدُ أُولَاهُ مَا ﴾ أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما.. أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد..

﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ ﴾ بعثًا قدريًا وسلَّطنا عليكم تسليطًا كونيًا جزائيًا..

﴿عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ ﴾ ذوي شجاعة وعدد وعدة.. فنصرهم اللهُ عليكم، فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم..

﴿ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ ﴾ وجاسوا خِلالَ دياركم فهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه..

﴿وَكَانَ وَعُدَا مَّفْعُولًا ۞﴾ [الإسراء:٥] لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم.



#### الفوائد

اختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلَّطين.. إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار.. إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها.. سلَّطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصى وتركوا كثيرًا من شريعتهم وطغوا في الأرض.

## ﴿ ثُمُّ رَدَدَنَا لَكُوُ الْكُرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَاكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمُ أَكْتُرَ نَفِيرًا ﴿ وَالإسراء:٦]

﴿ ثُرُّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكُرُةَ عَلَيْهِم ﴿ على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم..

﴿وَأَمَّدَدُنَّكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ ﴾ أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم..

﴿وَجَعَلْنَكُرُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ [الإسراء:٦] منهم وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله.

﴿إِنَ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُتَوُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُسَتِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَشْبِيرًا ۞ [الإسراء:٧]

﴿ إِنَّ أَحْسَنتُمْ لَأَنفُسِكُمْ ﴾ لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا، كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم..

﴿ وَإِنَّ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ فلأنفسكم يعود الضرر، كما أراكم الله من تسليط الأعداء..

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلۡاَحِٰرَةِ ﴾ المرة الآخرة التي تفسدون فيها في الأرض، سلطنا عليكم الأعداء..

﴿لِيَسُنَّوُا وُجُوهَكُمْ ﴾ بانتصارهم عليكم وسبيكم..

﴿ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا يَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ ﴾ والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس..

﴿وَلِيُ تَبِّرُواْ ﴾ يخربوا ويدمروا..



﴿مَا عَلَوّا ﴾ عليه..

﴿تَنْبِيرًا ۞﴾ [الإسراء:٧] فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم.

﴿عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَكُو وَإِنْ عُدْتُم عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلِفِينَ حَصِيرًا ١٤ [الإسراء:٨]

﴿عَسَىٰ رَبُّكُم أَن يَرَحَمَكُو ﴾ فيديل لكم الكرة عليهم، فرحمهم وجعل لهم الدولة، وتوعدهم على المعاصي، فقال..

﴿ وَإِنْ عُدَثُّهُ ﴾ إلى الإفساد في الأرض..

﴿عُدْنَا﴾ إلى عقوبتكم.. فعادوا لذلك، فسلط الله عليهم رسوله محمدا على الله .. فانتقم الله به منهم، فهذا جزاء الدنيا وما عند الله من النكال أعظم وأشنع، ولهذا قال..

﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلِفِرِينَ حَصِيرًا ۞ [الإسراء:٨] يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدًا.

### 🕮 الضوائد

في هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي، لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل.. فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير..

ومن نظر إلىٰ تسليط الكفرة علىٰ المسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم..

وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله، مكَّن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم.

﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِى أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَاللَّهِ مَلُونَ ٱللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَاللَّهِ مَا لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُواللْمُوالِمُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ يخبر تعالىٰ عن شرف القرآن وجلالته وأنه..



﴿ يَهَٰدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ أي: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق.. فمن العتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره..

﴿وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ من الواجبات والسنن..

﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كِبَرًا ۞﴾ أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو.

﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ۞ [الإسراء:٩-١٠] فالقرآن مشتمل على: البشارة والنذارة.. وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة: وهو الإيمان والعمل الصالح.. والتي تستحق بها النذارة: وهو ضد ذلك.

﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ و بِٱلْحَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ الإسراء:١١]

﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلثَّرِّ ﴾ يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب ..

﴿ وُعَآءَهُ, بِاللَّهِ عَلَيْرِ ﴾ ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير.. ولكن الله -بلطفه - يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشر، ﴿ \* وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِالنَّذِي لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس: ١١]..

﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١٠٠ [الإسراء:١١] وهذا من جهل الإنسان وعجلته.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَايِّنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِيَّا النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِيَّابِينَ وَالْفِسَابَ لِتَبْتَعُواْ فَضَهَلَا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ وَكُلِّسَابَ وَكُلِّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَالإسراء: ١٢]

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيَنِّ ﴾ دالتين علىٰ كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له..

﴿فَمَحَوِّنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ﴾ جعلناه مظلمًا للسكون فيه والراحة..

﴿وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ مضيئة..

﴿ لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ ﴾ في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم..

﴿ وَلِتَعْلَمُوا ﴾ بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر..



﴿عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ ﴾ فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم..

﴿وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَقْصِيلًا ۞﴾ [الإسراء:١٢] بيَّنا الآيات وصرفناه؛ لتتميز الأشياء ويستبين الحق من الباطل كما قال تعالىٰ: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً ﴾ [الأنعام: ٣٨].

﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَلَيْرَهُ فِي عُنُقِدِ ۗ وَيُخْرِجُ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

﴿ وَكُلَّ إِنْسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَلَيِرَهُۥ فِي عُنُقِهِ ﴿ وَهَذَا إِخْبَارُ عَنْ كَمَالُ عَدَلُهُ أَنْ كُلُ إنسانَ يَلْزَمُهُ طَائرَهُ فِي عَنْقَهُ، أَي: مَا عَمَلُ مَنْ خَيْرُ وَشُر يَجْعَلُهُ الله مَلازَمَا لَهُ لَا يَتْعَدَاهُ إِلَىٰ غَيْرُهُ، فَلَا يُعْلَمُهُ وَلَا يُحَاسِبُ غَيْرُهُ بِعَمْلُهُ..

﴿وَيَخُرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ كِتَبَا﴾ فيه ما عمله من الخير والشر حاضرًا صغيره وكبيره.. ﴿يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ۞﴾ [الإسراء:١٣] .. ويقال له..

﴿ اُقْرَأُ كِتَبَكَ كُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْمُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٤ ﴾ [الإسراء:١٤]

﴿ أَفِّرا كِتَبَكَ ﴾ حاسب نفسك؛ ليعرف بما عليه من الحق الموجب للعقاب..

﴿ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞﴾ [الإسراء:١٤] وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد هذا.

﴿ مَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِدِ عَوَمَنَ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وَالْمَا وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةً وَالْمَا اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

﴿ مَن الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهَتَدِى لِنَفْسِدِ مَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ هداية كل أحد وضلاله لنفسه.. ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ ﴾ لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر.. ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبْعَتَ رَسُولًا ﴿ ﴾ [الإسراء:١٥] والله تعالىٰ أعدل العادلين لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة.. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالىٰ فإن الله تعالىٰ لا يعذبه.



#### 🕮 الفوائد

استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولًا؛ لأنه منزَّه عن الظلم.

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَقَسَقُواْ فِيهَا فَقَسَقُواْ فِيهَا فَقَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْزَلُهَا تَدْمِيرًا ۞ ﴿ الإسراء:١٦]

﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهُلِكَ قَرَيَةً ﴾ يخبر تعالىٰ أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرئ الظالمة ويستأصلها بالعذاب..

﴿ أَمَرُنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا ﴾ أمر مترفيها أمرًا قدريا ففسقوا فيها واشتد طغيانهم..

﴿ فَتَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ ﴾ كلمة العذاب التي لا مردَّ لها..

﴿فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ۞﴾ [الإسراء:١٦]..

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ الْمُولِ مِنْ بَعَدِ نُوجٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِدُنُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٌ وَالإسراء: ١٧] بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عِجَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ [الإسراء: ١٧]

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب..

﴿ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ ﴾ من بعد قوم نوح، كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، ممن عاقبهم الله لما كثر بغيهم واشتد كفرهم، أنزل الله بهم عقابه العظيم..

﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ [الإسراء:١٧] فلا يخافوا منه ظلمًا وأنه يعاقبهم علىٰ ما عملوه.

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ أَلْعَاجِلَةً عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُريدُ أَتُر جَعَلْنَا لَهُ وجَهَنَّرَ يَصْلَلَهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ۞ [الإسراء:١٨]

﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ﴾ الدنيا..



﴿ٱلْعَاجِلَةَ ﴾ المنقضية الزائلة فعمل لها وسعى، ونسي المبتدأ أو المنتهى..

﴿عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه ويريده، مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له.. ثم يجعل له في الآخرة..

﴿ فُرَّ جَعَلْنَا لَهُ رَجَهَ نَمْ يَصْلَلُهَا ﴾ يباشر عذابها..

﴿مَذْمُومًا مَّذَحُولًا ۞﴾ [الإسراء:١٨] في حالة الخزي والفضيحة والذمِّ من الله ومن خلقه، والبعد عن رحمة الله، فيجمع له بين العذاب والفضيحة.

﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِرِثُ فَأُوْلَنَبِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ۞ [الإسراء:١٩]

﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ فرضيها وآثرها على الدنيا..

﴿ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ﴾ الذي دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية، فعمل بذلك علىٰ قدر إمكانه..

﴿وَهُوَ مُؤْمِرٌ ﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر..

﴿ فَأُوْلَدَ إِنَ كَانَ سَعَيُهُم مَّشَكُورًا ۞ ﴿ [الإسراء:١٩] مقبولًا، منمَّىٰ مدَّخرًا، لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم.

﴿كُلَّا نُمِدُ هَلَوُلآهِ وَهَلَوُلآهِ مِنْ عَطآهِ رَبِّكَ وَمَكَالُآهِ مِنْ عَطآهِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطآهُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞﴾ [الإسراء:٢٠]

﴿ كُلَّا نُمِدُ هَلَوُلَآء وَهَلَوُلآء مِنْ عَطَآء رَبِّكَ ﴾ ومع هذا فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا فكلًا يمده الله منها؛ لأنه عطاؤه وإحسانه..

﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ [الإسراء:٢٠] ممنوعًا من أحد، بل جميع الخلق راتعون بفضله، وإحسانه.



## ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّهُ لَنَا بَعُضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْأَخِرَةُ الْخَرَةُ الْكَافِرَةُ الْكَافِرَةُ الْكَافِرَةُ الْمَاءِ: ٢١] أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٢١]

﴿ اَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتها، واليسر والعسر، والعلم والجهل، والعقل والسفه، وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها..

﴿ وَلَلْآخِرَةُ أَكُبُرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفَضِيلًا ﴿ وَالإسراء: ٢١] فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه.. فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح، ممن هو يتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم، وقد حل عليه سخط الرب الرحيم.. وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدا عده.

## ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا هَخَذُولًا ﴿ الإسراء: ٢٢]

﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقين يستحق شيئًا من العبادة.. ولا تشرك بالله أحدًا منهم.. فإن ذلك داع للذم والخذلان..

﴿ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا ﴾ فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك، وذموا من عمله أشدَّ الذم، ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصفًا وأقبحهم نعتا..

﴿ عَنَدُولَا ﴿ هَ الإسراء: ٢٢] وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه.. فمن تعلق بغيره فهو مخذول، قد وُكِّل إلىٰ من تعلَّق به، ولا أحد من الخلق ينفع أحدًا إلا بإذن الله.. وكما أن من جعل مع الله إلها آخر له الذم والخذلان، فمن وحَّده وأخلص دينه لله وتعلق به دون غيره فإنه محمود مُعان في جميع أحواله.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَكَ تَقُل لَّهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَكَ تَقُل لَّهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَكَ تَقُل لَّهُمَا أَوْ كَلِيمًا ۞ [الإسراء: ٢٣] أُنِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۞ [الإسراء: ٢٣]



لما نهى تعالىٰ عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال..

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ قضاءً دينيًا وأَمَر أمرًا شرعيًا..

﴿ أَلَّا نَعَبُدُوا ﴾ أحدًا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات..

﴿ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النقم، الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فهو المتفرد بذلك كله وغيره، ليس له من ذلك شيء.. ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال..

﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي؛ لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر..

﴿ إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَا ۚ أَوْ كِلَاهُمَا ﴾ إذا وصلا إلىٰ هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف..

﴿ فَكَ تَقُل لَهُمَا أُقِ ﴾ وهذا أدنى مراتب الأذى، نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية..

﴿ وَلَا تُنْهَرُهُ مَا ﴾ تزجرهما وتتكلم لهما كلامًا خشنا..

﴿ وَقُل لَهُمَا فَوَلَا كَرِيمًا ﴿ وَ الإسراء: ٢٣] بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف، بكلام لين حسن، يلذ على قلوبهما، وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان.

## ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمَّهُ مَا صَعِيرًا ﴿ وَالإسراء: ٢٤]

﴿ وَأَخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحَمَةِ ﴾ تواضع لهما ذُلًا لهما ورحمة، واحتسابًا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما، ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد..



﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا ﴾ ادع لهما بالرحمة أحياءً وأمواتًا..

﴿ عَلَىٰ تربيتهما إياك صغيرًا ﴿ وَفُهِم من هذا: ﴿ عَلَىٰ تربيتهما إياك صغيرًا.. وفُهِم من هذا: أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق.. وكذلك: من تولَّىٰ تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإنَّ له علىٰ من رباه حق التربية.

## ﴿ رَبُكُو أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَكُنَّا لِلْأَوْلِينِ عَفُولًا ﴿ الإسراء: ٢٥]

﴿ رَبُّكُو اَعْلَوْ بِهَمَا فِى نُفُوسِكُو ﴾ ربكم تعالىٰ مطلع علىٰ ما أكنَّته سرائركم من خير وشر، وهو لا ينظر إلىٰ أعمالكم وأبدانكم، وإنما ينظر إلىٰ قلوبكم وما فيها من الخير والشر..

﴿ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ ﴾ بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضاة الله، ورغبتكم فيما يقربكم إليه، وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله..

﴿ فَإِنَّهُ مِكَانَ لِلْأَوَّبِينَ ﴾ الرجَّاعين إليه في جميع الأوقات..

﴿غَفُورًا ۞﴾ [الإسراء: ٢٥] فمن اطلع الله على قلبه وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه، فإنّه وإن جرئ منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية، فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة.

### ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبُذِّرُ تَبَّذِيرًا ۞ [الإسراء:٢٦]

﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُنَى حَقَّهُ ﴾ من البرِّ والإكرام الواجب والمسنون.. وذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة..

﴿ رَالْمِسْكِينَ ﴾ آته حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنته..

﴿وَآبَنَ ٱلسَّبِيلِ﴾ وهو الغريب المنقطع به عن بلده..

﴿ وَلَا تُبَذِيرًا ۞ [الإسراء:٢٦] فيعطي الجميع من المال على وجه لا يضر المعطي ولا يكون زائدًا على المقدار اللائق، فإنَّ ذلك تبذير قد نهى الله عنه، وأخبر.



### ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُولًا ۞﴾ [الإسراء:٢٧]

﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِينَ كَانُوا ﴿ إِخْوَلَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة، فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك، فإذا عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير..

﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ِ كَفُولًا ۞ [الإسراء:٢٧] .. وهذا الأمر بإيتاء ذي القربىٰ مع القدرة والغنىٰ، فأما مع العدم أو تعسر النفقة الحاضرة فأمر تعالىٰ أن يُرَدوا ردًا جميلا فقال..

## ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرَجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ۞ ﴿ [الإسراء: ٢٨]

﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُ ﴾ تعرض عن إعطائهم..

﴿ٱبْتِغَآةَ رَحۡمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرَّجُوهَا﴾ إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر..

﴿ فَقُل لَهُمْ قَلَا مَيْسُورًا ﴿ وَ الإسراء: ٢٨] لطيفًا، برفق ووعد بالجميل عند سنوح الفرصة، واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر، لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم، كما قال تعالى: ﴿ \* قَوْلٌ مَّعُ رُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْدٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ۚ ﴾ [البقرة: ٢٦٣].

#### 🕮 الفوائد

۱ – هذا أيضا من لطف الله تعالى بالعباد.. أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن انتظار ذلك عبادة.

٢- وكذلك وَعْدَهم بالصدقة والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة؛ لأن الهمَّ بفعل
 الحسنة حسنة.

٣- ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، وينوي فعل ما لم يقدر عليه؛ ليثاب علىٰ ذلك، ولعل الله ييسر له بسبب رجائه.



## ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۞ [الإسراء:٢٩]

والله تعالىٰ إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها، ويمدح عليه، كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمَ يُسۡرِفُواْ وَلَمَ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۞﴾ [الفرقان].. وقال هنا..

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ كناية عن شدة الإمساك والبخل..

﴿ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسُطِ ﴾ فتنفق فيما لا ينبغي، أو زيادة على ما ينبغي..

﴿فَتَقَعُدَ ﴾ إن فعلت ذلك..

﴿مَلُومًا ﴾ تلام على ما فعلت..

﴿مَّحْسُورًا ۞﴾ [الإسراء:٢٩] حاسر اليد فارغها، فلا بقي ما في يدك من المال، ولا خلفه مدح وثناء.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء:٣٠]

﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ أخبر تعالىٰ أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده..

﴿وَيَقَدِرُ ﴾ ويقدره، ويضيقه علىٰ من يشاء حكمة منه..

﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ [الإسراء:٣٠] فيجزيهم على ما يعلمه صالحا لهم ويدبرهم بلطفه وكرمه.

﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِ نَحْنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ الْمِالِقَ نَحْنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُ ۗ إِلَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ

وهذا من رحمته بعباده، حيث كان أرحم بهم من والديهم..

﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوَلِدَكُمْ خَشِّيَةً إِمَّلَقِّ ﴾ فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفًا من الفقر والإملاق..



﴿ فَخَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ وتكفَّل برزق الجميع..

﴿ إِنَّ قَتَلَهُمْ كَانَ خِطْكَا كِبَيرًا ﴿ إِلا سِراء: ٣١] وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرًا، أي: من أعظم كبائر الذنوب: لزوال الرحمة من القلب.. والعقوق العظيم.. والتجرؤ علىٰ قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية.

### ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنِيُّ ۚ إِنَّهُ مَاكَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٣٢]

﴿ وَلَا تَقَرَّبُواْ ٱلزِّنَ ۗ ﴾ والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه النهي عن جميع مقدماته وكثير من النفوس أقوى داع إليه..

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ ووصف الله الزنى وقبحه بأنه ﴿ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ أي: إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر، لـ: تضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش، واختلاط الأنساب، وغير ذلك من المفاسد..

﴿ وَسَاءَ سَبِيلًا ١٠٠ الإسراء: ٣٢] بئس السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم.

﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَتَلِّ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ﴿ الإسراء: ٣٣]

﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ﴾ وهذا شامل لكل نفس..

﴿ اَلَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ قتلها من صغير وكبير، وذكر وأنثىٰ وحُرٍ وعبد ومسلم، وكافر له هد..

﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ كالنفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل..

﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا ﴾ بغير حق..

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري [٥٢]، ومسلم [٩٩٩] وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.



﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ﴾ وهو أقرب عصباته وورثته إليه..

﴿ سُلَطْنَا ﴾ حجة ظاهرة على القصاص من القاتل، وجعلنا له أيضًا تسلطًا قدريًا على ذلك، وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص، كالعمد العدوان والمكافأة..

﴿فَلَا يُسۡرِفِ﴾ الولي..

﴿ فِي اَلْقَتَلِ ﴾ والإسراف: مجاوزة الحد، إما أن يمثل بالقاتل، أو يقتله بغير ما قَتل به، أو يقتل غير القاتل.. في هذه الآية دليل إلىٰ أن الحق في القتل للولي، فلا يقتص إلا بإذنه وإن عفا سقط القصاص..

﴿إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ﴿ الإسراء:٣٣] وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل -ومن أعانه- حتى يتمكن من قتله.

﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُۥ وَوَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُۥ وَوَقُواْ بِٱلْعَهْدُ إِلَى ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَال

وهذا من لطفه ورحمته تعالىٰ باليتيم الذي فقد والده وهو صغير، غير عارف بمصلحة نفسه، ولا قائم بها..

﴿ وَلَا تَقَرَّبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ ﴾ أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه، وأن لا يقربوه..

﴿ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ من التجارة فيه، وعدم تعريضه للأخطار، والحرص علىٰ تنميته..

﴿حَتَّى﴾ وذلك ممتد إلىٰ أن..

﴿ يَبُلُغَ ﴾ اليتيم..

﴿ أَشُدَّهُ ۚ ﴾ بلوغه وعقله ورشده.. فإذا بلغ أشده زالت عنه الولاية وصار ولي نفسه، ودُفع إليه ماله، كما قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ ءَانَشَتُهُ مِّنْهُمْ رُشِّدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُوَلَهُمْ ﴾ [النساء: ٦]..

﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهَدِّ ﴾ الذي عاهدتم الله عليه، والذي عاهدتم الخلق عليه..

﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ ﴾ [الإسراء:٣٤] مسئولين عن الوفاء به وعدمه، فإن وفيتم فلكم الثواب الجزيل، وإن لم تفوا فعليكم الإثم العظيم.



## ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيْلَ إِذَا كِلۡتُمْ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ۗ ذَلِكَ خَيۡرٌ وَأَحۡسَنُ تَأْوِيلَا ۞ [الإسراء:٣٥]

﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرِ ﴾ وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص.. ويؤخذ من عموم المعنى: النهي عن كلِّ غش في ثمن أو مثمن أو معقود عليه.. والأمر بـ: النصح والصدق في المعاملة..

﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ من عدمه..

﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞﴾ [الإسراء:٣٥] أحسن عاقبة، به يسلم العبد من التبعات، وبه تنزل البركة.

﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَنَهِكَ كُلُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ولا تتبع ما ليس لك به علم.. بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله.. فلا تظن ذلك يذهب.. لا لك ولا عليك..

﴿ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِ كَانَ عَنَّهُ مَسْوُلًا ﴿ وَالإسراء:٣٦] فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسئول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابًا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله، وإخلاص الدين له، وكفِّها عما يكرهه الله تعالىٰ.

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبَّلُغَ ٱلِجْبَالَ طُولًا ۞ ﴿ [الإسراء:٣٧]

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ﴾ كِبراً وتيهًا وبطرًا، متكبراً على الحق ومتعاظما على الخلق..

﴿ إِنَّكَ ﴾ في فعلك ذلك..



﴿ لَن تَخَرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبَلُغَ ٱلِجِبَالَ طُولَا ﴿ الإسراء:٣٧] في تكبرك.. بل تكون حقيرًا عند الله.. ومحتقرًا عند الخلق، مبغوضًا ممقوتًا.. قد اكتسبت أشرَّ الأخلاق، واكتسبت أرذلها من غير إدراك لبعض ما تروم.

﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ۞ [الإسراء:٣٨]

﴿ كُلُّ ذَلِكَ ﴾ المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله: ﴿ وَلَا تَجَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا عَالَمُ وَالنَّهِ عِن عقوق الوالدين وما عطف علىٰ ذلك..

﴿ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ ﴾ كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم..

﴿مَكَّرُوهَا ۞﴾ [الإسراء:٣٨] والله تعالىٰ يكرهه ويأباه.

﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْجَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَ فِي جَهَنَرَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۞ ﴿ [الإسراء:٣٩]

﴿ زَالِكَ ﴾ الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة..

﴿ مِمَّا أَوْتِى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْمِكُمَةِ ﴿ فَإِنَّ الحكمة: الأمر بـ: محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق.. والنهي عن: أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال.. وهذه الأعمال المذكورة في هذه الأيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.. ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك فقال..

﴿ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُنْاقَى فِي جَهَانَمَ ﴾ خالدًا مخلَّدًا، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار..

﴿مَلُومَا مَّلَـُحُولًا ۞﴾ [الإسراء:٣٩] قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من الله وملائكته والناس أُجمعين.

﴿ أَفَأَصْفَىكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنَّتَا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوَّلًا عَظِيمًا ۞ [الإسراء:٤٠]



وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات فقال..

﴿أَفَأَصْفَنكُورُ رَبُّكُم بِٱلْبَيِينَ ﴾ اختار لكم الصفوة والقسم الكامل..

﴿ وَاتَخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتَهِ كَةِ إِنَانًا ﴾ واتخذ لنفسه من الملائكة إناثًا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله..

﴿ إِنَّكُو لَتَقُولُونَ قَوَلًا عَظِيمًا ۞ [الإسراء:٤٠] فيه أعظم الجرأة على الله؛ حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته واستغناء بعض المخلوقات عنه، وحكمتم له بأردأ القسمين وهن الإناث، وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكور، فتعالىٰ الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُولًا ١٤٠٠ [الإسراء: ١٤].

﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَتَا فِي هَلَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه صرَّف لعباده في هذا القرآن، أي: نوَّع الأحكام ووضحها، وأكثر من الأدلة والبراهين علىٰ ما دعا إليه، ووعظ وذكَّر..

﴿ لِيَذَّكُّرُوا ﴾ لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيدعوه...

﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ رَ عَالِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّابْتَغَوَّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١٤٥٠ [الإسراء:٤٢]

- ﴿ قُل ﴾ للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر..
- ﴿ لَّوَكَانَ مَعَهُ وَ عَالِهَةٌ كُمَّا يَقُولُونَ ﴾ على موجب زعمهم وافترائهم..
- ﴿ إِذَا لَا بَتَعَوَّاْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلَا ۞﴾ [الإسراء:٤٢] لاتخذوا سبيلًا إلىٰ الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة، فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرىٰ شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع



الله؟! هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟! فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: ﴿ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقَرَبُ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، وكقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَخَشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَتُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَلَوُلاَةٍ أَمْ هُمْ ضَلُواْ السّييل ﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَتُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَلَوُلاَةٍ أَمْ هُمْ ضَلُواْ السّييل ﴿ وَالفرقان: ١٧ – ١٨]..

ويحتمل أن المعنى في قوله: ﴿ قُل لَّو كَانَ مَعَدُرَ عَالِهَةٌ كَمَا يَعُولُونَ إِذَا لَّابَتَغَوَّا إِلَى ذِى الْقَرْشِ سَيِيلَا ﴿ فَي أَي: لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلوا عليه فيكون من علا وقهر هو الرب الإله، فأمّا وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يعبدون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء، فلِمَ اتخذوها وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا كقوله تعالى: ﴿ مَا التَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُم مِنْ إِلَهً إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى المؤمنون: ٩١].

### ﴿سُبْحَنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠ [الإسراء:٤٣]

﴿ سُبَحَنَهُ و وَتَعَلَى ﴾ تقدس وتنزه وعلت أوصافه..

﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾ من الشرك به واتخاذ الأنداد معه..

﴿ عُلُوًا كِيرًا ﴿ وَ الإسراء: ٤٣] فَعَلا قَدرُه، وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة، فقد ضل من قال ذلك ضلالًا مبينًا وظلم ظلمًا كبيرًا.. لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة، وصغرت لدى كبريائه السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَصَنّهُ وَوَمَ ٱلْقِيَكَةِ وَٱلسّكَوَاتُ مَطّوِيّاتُ مِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ١٧].. وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرًا ذاتيًا لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات.. هذا الفقر بجميع وجوهه فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير، وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودهم ومحبوبهم الذي إليه يتقربون وإليه في كل حال يفزعون.. ولهذا قال..

﴿ نُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَٰتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَائِسَ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَائِسَ لَا تَفْقَهُونَ تَشَيِيحَهُمُ إِلنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ [الإسراء: ٤٤]



﴿ لَتُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَّتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ ﴾ من حيوان ناطق وغير ناطق ومن أشجار ونبات وجامد وحي وميت..

﴿ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ بلسان الحال ولسان المقال..

﴿ وَلِكِنَ لَا تَفْقَهُونَ تَسَيِيحَهُم ﴿ تسبيح باقي المخلوقات التي علىٰ غير لغتكم بل يحيط بها علام الغيوب..

﴿إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا عَفُولًا ﴿ الإسراء:٤٤] حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولًا تكاد السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبال، ولكنه أمهلهم وأنعم عليهم وعافاهم ورزقهم ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم، ليعطيهم الثواب الجزيل ويغفر لهم ذنبهم.. فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة.

﴿ وَإِذَا قَـٰ رَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ ﴿ [الإسراء: ٤٥]

يخبر تعالىٰ عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان فقال..

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ ﴾ الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير.. ﴿ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسُتُورًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٤٥] يسترهم: عن

فهمه حقيقة، وعن التحقق بحقائقه، والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير.

﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّ وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرُءَانِ وَحُدَهُ, وَلَوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَلِهِمْ نُفُورًا ۞﴾ [الإسراء:٤٦]

﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ﴾ أغطية وأغشية..

﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ لا يفقهون معها القرآن، بل يسمعونه سماعًا تقوم به عليهم الحجة..

﴿ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَّا ﴾ صممًا عن سماعه..



﴿ وَإِذَا ذَكِّرَتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرُوانِ وَحَدَهُ ﴿ وَاعِيَّا لِتُوحِيدُهُ نَاهِيًّا عِنِ الشَّرِكُ به..

﴿ وَلَوْا عَلَىٰ أَذَبَرِهِمْ نَفُورًا ۞ [الإسراء:٤٦] من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأْزَتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةً لَا يُحْدِرُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّه

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِنْ يَشْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِلَا يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١٤٠٠ [الإسراء:٤٧]

﴿ فَكُنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسَتَمِعُونَ بِهِ ﴿ إِنَمَا مَنعَنَاهُم مِنَ الْانتفاع عند سماع القرآن؛ لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به.. وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق، وإنما هم متعمدون على عدم اتباعه، ومن كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئًا.. ولهذا قال..

﴿ إِذْ يَسَتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَجَرَيَّ ﴾ أي: متناجين..

﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ في مناجاتهم..

﴿ إِن تَنَبِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا ﴿ الإسراء:٤٧] فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم، وقد بنوها على أنه مسحور، فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال، وأنه يهذي، لا يدري ما يقول.

﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُولُ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ [الإسراء:٤٨]

﴿ٱنظُلُ ﴾ متعجبًا..

﴿ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْنَالَ ﴾ التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب..

﴿ فَضَلُوا ﴾ في ذلك.. أو فصارت سببًا لضلالهم؛ لأنهم بنوا عليها أمرهم، والمبني على فاسد أفسد منه..

﴿ فَلَا يَسَّ تَطِيعُونَ سَبِيلَا ﴿ إِلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المحض والظلم الصرف.



### ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٤٥ [الإسراء: ٤٩]

﴿وَقَالُوا ﴾ يخبر تعالىٰ عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم.. ﴿ وَقَالُوا ﴾ يَخُلُمَا وَرُفَيًّا ﴾ أي: أجسادًا بالية..

﴿ أَوْنَا لَمَبُّ عُوْثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إلا إله ا عَدَهُ الله الله وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة خالق فجهلوا أشد الجهل؛ حيث كذبوا رسلَ الله وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة خالق السماوات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة.. فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك.. فسبحان من جعل خلقًا من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول والألباب مثالًا في جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها، ليرى عباده أنه ما ثم إلا توفيقه وإعانته أو الهلاك والضلال، ﴿ رَبَّنَا لَا تُرغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن للبعث استبعادًا

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلَقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمُّ فَسَينَغِضُونَ إِلَيْكَ فَسَيتُغُونُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَينَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞ [الإسراء:٥٠-٥]

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقَا مِمَّا يَكُبُرُ ﴾ أي: يعظم..

﴿ فِ صُدُورِكُمْ ﴾ لتسلموا بذلك على زعمكم من أن تنالكم قدرة الله، أو تنفذ فيكم مشيئته، فإنكم غير معجزي الله في أي حالة تكونون، وعلى أي وصف تتحولون، وليس لكم في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات.. فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قدير، وبكل شيء محيط..

﴿ فَسَيَقُولُونَ ﴾ حين تقيم عليهم الحجة في البعث..

﴿ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَقَلَ مَرَّقَى ﴿ فَكَمَا فَطْرِكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا شَيئًا مَذَكُورًا، فإنه سيعيدكم خلقًا جديدًا ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَقِّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ ۚ ﴿ [الأنبياء: ١٠٤]..



﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ يهزونها إنكارًا وتعجبًا مما قلت..

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو ﴾ متىٰ وقت البعث الذي تزعمه علىٰ قولك؟! لا إقرار منهم لأصل البعث، بل ذلك سفه منهم وتعجيز..

﴿ قُلَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞ [الإسراء:٥٠-٥١] فليس في تعيين وقته فائدة، وإنما الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباته، وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب.

﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴿ الإسراء:٥٢]

﴿يَوْمَ يَدُّعُوكُمْ ﴾ للبعث والنشور وينفخ في الصور..

﴿فَتَسْتَجِيبُونَ ﴾ تنقادون الأمره والا تستعصون عليه..

﴿ بِحَدْدِهِ ﴾ هو المحمود تعالىٰ علىٰ فعله، ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التناد..

﴿ وَتَظُنُّونَ إِن لَمِ نَتُمُ إِلَا قَلِيلَا ۞ ﴿ [الإسراء:٥٢] من سرعة وقوعه، وأن الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان.. فهذا الذي يقول عنه المنكرون: ﴿ مَتَىٰ هُوِّ ﴾ ؟ يندمون غاية الندم عند وروده، ويقال لهم: ﴿ هَذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ ﴾ [المطففين].

﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيَطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمَّ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ ﴿ [الإسراء:٥٣]

وهذا من لطفه بعباده، حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة فقال..

﴿ وَقُلُ لِّعِبَادِى يَقُولُواْ أَلَتِى هِى آخَسَنُ ﴾ وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله، من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم.. وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما.. والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من مَلك لسانه مَلك جميع أمره..

﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمُّ ﴾ يسعىٰ بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم.. فدواء



هذا: أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها.. وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم..

﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينًا ﴿ الإسراء:٥٣] فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه، فإنه يدعوهم ﴿لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَلِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦].. وأما إخوانهم: فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعىٰ في العداوة فإنَّ الحزم كلَّ الحزم السعيُّ في صد عدوهم، وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قِبَلها، فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرُهم ويُهدَون لرشدهم.

﴿ رَّبُّكُو أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمُكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُو ۗ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ ﴿ [الإسراء: ٤٥]

﴿ رَّ بُكُرُ أَعْلَمُ بِكُمِّ ﴾ من أنفسكم، فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير، ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم، وقد تريدون شيئًا والخير في عكسه..

﴿ إِن يَشَأُ يَرْحَمَكُمُ أَو إِن يَشَأَ يُعَذِّبْكُمُ ﴾ فيوفق من شاء لأسباب الرحمة.. ويخذل من شاء فيضل عنها فيستحق العذاب..

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ ﴿ [الإسراء:٥٥] تدبر أمرهم وتقوم بمجازاتهم، وإنما الله هو الوكيل وأنت مبلغ هاد إلىٰ صراط مستقيم.

﴿ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدَ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۞ ﴾ [الإسراء:٥٥]

﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ من جميع أصناف الخلائق، فيعطي كلًا منهم ما يستحقه تقتضيه حكمته..

﴿ وَلَقَدَ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية، كما فضَّل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض، بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما منَّ به عليهم من الأوصاف الممدوحة والأخلاق المرضية



والأعمال الصالحة، وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية..

﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ نَكُورًا ۞﴾ [الإسراء:٥٥] كما أنزل على داود زبورًا، وهو الكتاب المعروف.. فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض، وآتى بعضهم كتبًا، فلم ينكر المكذبون لمحمد ﷺ ما أنزله الله عليه وما فضَّله به من النبوة والكتاب..

# ﴿قُلِ ٱذْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّبِرِ عَنكُمْ وَلَا تَحُوِيلًا ۞﴾ [الإسراء:٥٦]

﴿ قُلِ ﴾ للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادًا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعونه ملزمًا لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين..

﴿ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ آلهة..

﴿ مِّن دُونِهِ ﴾ من دون الله.. فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر..

﴿فَلَا﴾ فإنهم لا..

﴿ يَمَلِكُونَ كَشَفَ ٱلطُّبِرِ عَنكُم ﴿ من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك، فلا يدفعونه بالكلية..

﴿ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ [الإسراء: ٥] وَلا يملكون أيضًا تحويلًه من شخص إلىٰ آخر، من شدّة إلىٰ ما دونها.. فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله؟ فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة، فاتخاذهم آلهة نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي.. ومن العجب: أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيد.. ويرئ إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر المتعجب منه، كما قال المشركون: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَيَرَا الله في شغل مناغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلىٰ الله وابتغاء الوسيلة إليه فقال..



﴿ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ وَيَرْجُونَ وَحَمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ إِلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِي المَالمُولِيَّا اللهِ المَل

﴿ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ من الأنبياء والصالحين والملائكة..

﴿ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَرَبُ ﴾ يتنافسون في القرب من رجم..

﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ﴾ ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته..

﴿ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ ﴾ فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب..

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۞﴾ [الإسراء:٥٧] هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه.

#### الفوائد

1 – هذه الأمور الثلاثة (الخوف، والرجاء، والمحبة)، التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده، هي الأصل والمادة في كل خير.. فمن تمت له تمت له أموره، وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور.

٢- علامة المحبة: ما ذكره الله، أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله، والنصح فيها، وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها.. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب.

﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَمْنُ مُهَلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰ مَةِ أَوْمُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًا ۞ [الإسراء:٨٥]

﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنُ مُهَلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ ما من قرية من القرئ المكذبة للرسل إلا لا بدأن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة..

﴿ أُوۡ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ ..



﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞ [الإسراء: ٥٨] كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه، لا بد من وقوعه.. فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب، ويحق عليهم القول.

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُنْ سِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۞ ﴿ [الإسراء: ٥٩]

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ يذكر تعالىٰ رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح بها المكذبون، وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفًا من تكذيبهم لها، فإذا كذَّبوا بها عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير، كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها..

﴿وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ﴾ ومن أعظم الآيات: الآية التي أرسلها الله إلىٰ ثمود..

﴿ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ وهي الناقة العظيمة الباهرة، التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها..

﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ ومع ذلك كذَّبوا بها، فأصابهم ما قصّ الله علينا في كتابه.. وهؤلاء كذلك لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا، فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه هل هو حق أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية، فغيرها مثلها فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها، فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع..

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآیکَتِ إِلَّا تَحَوِیفَا ۞﴾ [الإسراء:٥٩] لم یکن القصد بها أن تکون داعیة وموجبة للإیمان الذي لا یحصل إلا بها، بل المقصود منها التخویف والترهیب لیرتدعوا عن ما هم علیه.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَ يَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ [الإسراء:٦٠]



﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ﴾ علمًا وقُدرة.. فليس لهم ملجأ يلجأون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه.. وهذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس..

﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهُ يَا ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَكَ ﴾ أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء..

﴿ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾ ..

﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ ﴾ وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم.. التي ذكرت..

﴿ فِي اَلْقُرَءَانِ ﴾ والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم، وبعض من كان إيمانه ضعيفًا رجع عنه.. بسبب: أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقًا للعادة، والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضًا من الخوارق، فهذا الذي أوجب لهم التكذيب.. فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؟! فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم.. ومن هنا تعلم: أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن؛ لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرًا ربَّما لا تقبلها عقولهم لو أُخبروا بها قبل وقوعها، فيكون ذلك ربيًا في قلوب بعض المؤمنين ومانعًا يمنع من لم يدخل الإسلام، ومنفًرًا عنه.. بل ذكر الله ألفاظًا عامة تتناول جميع ما يكون..

﴿ وَنُحُوِّفُهُمْ ﴾ بالآيات..

﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ التخويف..

﴿ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞﴾ [الإسراء:٦٠] وهذا أبلغ ما يكون في التملي بالشر ومحبته وبغض الخير وعدم الانقياد له.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ۞﴾ [الإسراء:٦١]

ينبه تبارك وتعالىٰ عباده علىٰ شدة عداوة الشيطان وحرصه علىٰ إضلالهم..



﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَدَى ۚ لَهُ اللَّهِ آسُجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له.. و..

﴿قَالَ ﴾ متكبرًا..

﴿ ءَأَسَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۞ [الإسراء:٦١] من طين.. وبزعمه أنه خير منه؛ لأنه خُلق من نار.. وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه.. فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم..

# ﴿ قَالَ أَرَءَ يُتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَمْتَ عَلَى لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَوَالَ أَرَءَ يُتَكَ هَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿قَالَ ﴾ مخاطبا لله..

﴿ أَرَءَيْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنَ أَخَّرَتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَــَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَتَهُۥ ﴾ لأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم..

﴿ إِلَّا قَلِيلًا ١٤ ﴾ [الإسراء: ٦٢] عَرَفَ الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه.. ف..

﴿ قَالَ ٱذْهَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ مَ فَالَ الْهُمْ مَ فَالَمِن تَبِعَكَ مِنْهُمْ مَ فَالَمَ مَا فَالَمَ مَا فَالَمُ مَا الْمِداء: ٣٦]

﴿قَالَ ﴾ الله له..

﴿ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ واختارك على ربه ووليه الحق..

﴿ فَإِنَّ جَهَنَّرَ جَزَآؤُكُمُ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ ﴿ [الإسراء:٦٣] أي: مدَّخرًا لكم، موفرًا، جزاء أعمالكم.. ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم فقال..

﴿وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنْهُم بِصَوۡتِكَ وَأَجۡلِبَ عَلَيْهِم بِحَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فَوَالسَّعَوْنِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمُؤْمُولِ وَالْمُؤْمُولِ وَالْمُؤْمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيۡطَانُ إِلَّا غُرُولًا ١٤٤ [الإسراء: ٦٤]

﴿وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنْهُم بِصَوۡتِكَ ﴾ ويدخل في هذا كل داع إلىٰ المعصية..



﴿وَأَجَلِبَ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ ويدخل فيه: كل راكب وماش في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله.. والمقصود: أن الله ابتلىٰ العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلىٰ معصية الله بأقواله وأفعاله..

﴿وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُّولِ وَٱلْأَوْلَادِ ﴾ وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم: من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة، وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر، وأخذ الأموال بغير حقها، أو وضعها بغير حقها، أو استعمال المكاسب الردية.. بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسم الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث..

﴿وَعِدُهُمُّ ﴾ الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها ولهذا قال..

﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُولًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٦٤] باطلًا مضمحلًا، كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة، ويعدهم عليها الأجر؛ لأنهم يظنون أنهم على الحق، وقال تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُ أُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ ﴿ [الإسراء:٦٥]

ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد وذكر ما يعتصم به من فتنته وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل فقال..

﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ أي: تسلط وإغواء، بل الله يدفع عنهم -بقيامهم بعبوديته - كل شر، ويحفظهم من الشيطان الرجيم، ويقوم بكفايتهم..

﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞﴾ [الإسراء:٦٥] لمن توكل عليه وأدَّىٰ ما أُمِر به.

﴿ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهَ عَ الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهَ عَ الْأَسُاءَ ١٦٦]

﴿ زَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُرْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضِّلِهِ ۚ ﴾ يذكر تعالىٰ نعمته علىٰ



العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب وألهمهم كيفية صنعتها.. وسخر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره؛ لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة..

﴿ إِنَّهُ رُكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞﴾ [الإسراء:٦٦] وهذا من رحمته بعباده؛ فإنه لم يزل بهم رحيمًا رؤوفًا، يؤتيهم من كلِّ ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم.

﴿ وَإِذَا مَسَكُو ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا فَيَكُمُ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء:٢٧]

﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر في البحر، فخافوا من الهلاك، لتراكم الأمواج..

﴿ صَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيّاةً ﴾ ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء، من الأحياء والأموات، فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات، لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر، وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات، الذي تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات، وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال..

﴿ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ ﴾ فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى البر..

﴿ أَعْرَضْتُمْ ﴾ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل وأشركوا به من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع.. وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهم.. وهذا من جهل الإنسان وكفره..

﴿وَكَانَ ٱلْإِنْكُنُ كَفُورًا ﴿ إلا من هدئ الله فمن عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيم، فإنه يعلم أن الذي يكشف الشدائد وينجي من الأهوال هو الذي يستحق أن يفرد وتخلص له سائر الأعمال في الشدة والرخاء واليسر والعسر.. وأما من خذل ووكل إلى عقله الضعيف فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة وإنجاءه في تلك الحال.. فلما حصلت له النجاة وزالت عنه المشقة ظن بجهله أنه قد أعجز الله ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية فضلا عن أمور الآخرة.. ولهذا ذكرهم الله بقوله..



## ﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُوْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجَدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ۞ ﴿ [الإسراء: ٦٨]

﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُوْ جَالِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ فهو علىٰ كل شيء قدير، إن شاء أنزل عليكم عذابًا من أسفل منكم بالخسف، أو من فوقكم بالحاصب، وهو العذاب الذي يحصبهم، فيصبحوا هالكين.. فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر.

﴿ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ١٠٥ [الإسراء: ٦٨] . .

﴿ أَمۡ أَمِنتُمۡ أَن يُعِيدَكُو فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُو قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُرُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۞ [الإسراء:٦٩]

﴿ أَمِّ أَمِنتُمْ ﴾ وإن ظننتم ذلك فأنتم آمنون من..

﴿أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ ﴾ في البحر..

﴿ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ ﴾ ريحًا شديدةً جدًا، تقصف ما أتت عليه..

﴿فَيُغْرِقَكُمُ بِمَاكَفَرَتُمُ ﴾ ..

﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعَا ۞﴾ [الإسراء:٦٩] تبعة ومطالبة، فإنَّ الله لم يظلمكم مثقال ذرة.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ اللَّهِ وَلَقَنَا تَفْضِيلًا ﴿ وَالْإِسراء:٧٠] ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ وَ الإِسراء:٧٠]

وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره حيث كرم بني آدم..

﴿ وَلَقَدَ كَرَّمُنَا بَنِيَ ءَادَمَ ﴾ بجميع وجوه الإكرام: فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة..

﴿وَجَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلَّذِي ﴾ علىٰ الرِكاب: من الإبل والبغال والحمير.. والمراكب البرية..



﴿وَاللَّهِ فِي ﴿ ٱلْبَحْرِ ﴾، في السفن والمراكب..

﴿ وَرَزَقَنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَكِ ﴾ من المآكل والمشارب والملابس والمناكح.. فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به، ويسره لهم غاية التيسير..

﴿ وَفَضَلَا هُوَ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا ﴿ وَالإسراء: ٧٠] بما خصَّهم به من المناقب، وفضَّلهم به من الفضائل، التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات.. أفلا يقومون بشكر من أولىٰ النعم ودفع النقم، ولا تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم، بل ربما استعانوا بها علىٰ معاصيه.

﴿ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمِّ فَمَنَ أُوتِيَ كِتَبَهُ وبِيمِينِهِ عِلَى الْعَلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَلَا يُظَلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَالإسراء: ٧١]

يخبر تعالىٰ عن حال الخلق يوم القيامة..

﴿ يَوْمَ نَدُّعُواْ كُلَّ أُنَاسِ ﴾ وأنه يدعو كل أناس..

﴿بِإِمَمِهِم مَ ومعهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد، وهم الرسل ونوابهم.. فتعرض كل أمة، ويحضرها رسولهم الذي دعاهم.. وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول، هل هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين..

﴿ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وبِيمِينِهِ ﴾ لكونه اتبع إمامه، الهادي إلى صراط مستقيم، واهتدى بكتابه، فكثرت حسناته، وقلت سيئاته..

﴿ فَأُوْلَتِكَ يَقُرَءُونَ كِتَنَبَهُمُ ﴾ قراءة سرور وبهجة، على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم.. ﴿ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ۞ ﴾ [الإسراء:٧١] مما عملوه من الحسنات.

﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ الإسراء: ٧٧]

﴿وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ۗ الدنيا..

﴿أُعْمَىٰ﴾ عن الحق فلم يقبله، ولم ينقد له، بل اتبع الضلال..

﴿فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا..



﴿ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٤٠ [الإسراء: ٧٦] فإن الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان.

#### 🕮 الفوائد

١ - في هذه الآية دليل علىٰ أن كل أمة تدعىٰ إلىٰ دينها وكتابها.. هل عملت به أم لا؟

٢- وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه.

٣- وأنَّ الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه، ومخالفته لها.

٤ - وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم، ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم.. وأن أهل الشر بعكس ذلك، لأنهم لا يقدرون علىٰ قراءة كتبهم، من شدة غمهم وحزنهم وثبورهم.

﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةُ وَ وَلَيْنَا غَيْرَةُ وَلَيْنَا غَيْرَةُ وَلَيْنَا عَلَيْكُ ﴿ وَالْإِسراء: ٢٣]

يذكر تعالىٰ منته علىٰ رسوله محمد ﷺ وحفظه له من أعدائه الحريصين علىٰ فتنته بكل طريق، فقال..

﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ قد كادوا لك أمرًا لم يدركوه، وتحيلوا لك..

﴿ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۗ ﴾ علىٰ أن تفتري علىٰ الله غير الذي أنزلنا إليك، فتجيء بما يوافق أهواءهم، وتدع ما أنزل الله إليك..

﴿وَإِذًا ﴾ لو فعلت ما يهوون..

﴿لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ الإسراء: ٧٣] أي حبيبًا صفيًا، أعز عليهم من أحبابهم، لمَّا جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب، المحببة للقريب والبعيد، والصديق والعدو.. ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به لا لذاتك، كما قال الله تعالىٰ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ رُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَا نَعْلَمُ إِنَّهُ رُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣].



### ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرَكُنُ إِلَيْهِمْ شَيَّعًا قَلِيلًا ١٤٥٠ [الإسراء:٧٤]

﴿ وَلَوْلَا أَن تَبَتَّنَكَ ﴾ وَمع هذا ف ﴿ لَوَلَا أَن تَبَتَّنَكَ ﴾ على الحق، وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم..

﴿ لَقَدْ كِدتَّ تَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ۞ [الإسراء:٧٤] من كثرة المعالجة، ومحبتك لهدايتهم.

#### الفوائد

١- في هذه الآية دليل على: شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقًا لربه أن يثبته على الإيمان، ساعيًا في كل سبب موصل إلى ذلك؛ لأن النبي ﷺ وهو أكمل الخلق، قال الله له: ﴿ لَوْلَا أَن ثَبَتَنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرَكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ فَكِيف بغيره؟!

٢ - وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه، وعصمته من الشر، فدلَّ ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر، بالعصمة منه، والثبات على الإيمان.

### ﴿ إِذَا لَّاذَفَتَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمُّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَالإسراء: ٧٥]

﴿إِذَا ﴾ لو ركنت إليهم بما يهوون..

﴿ لَا ذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ لأصبناك بعذاب مضاعف، في الحياة الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك، وكمال معرفتك..

﴿ ثُمُّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ الإسراء: ٧٥] ينقذك مما يحل بك من العذاب.. ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر، ومن البشر فثبتك وهداك الصراط المستقيم، ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه، فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة.



#### 🕮 الفوائد

في هذه الآية دليل على: أنه بحسب علو مرتبة العبد، وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه، ويتضاعف جرمه، إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله لو فعل -وحاشاه من ذلك- بقوله: ﴿ إِذَا لَّأَذَقَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُرُّ لَا يَجَدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞﴾.

### ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَا يَلْبَنُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾ [الإسراء:٧٦]

﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسَتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ أي: من بغضهم لمقامك بين أظهرهم، قد كادوا أن يخرجوك من الأرض، ويجلوك منها..

﴿ وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴿ [الإسراء: ٧٦] ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا، حتى تحل بهم العقوبة.

# ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِن رُسُلِنَا فَكَاكَ مِن رُسُلِنَا فَكَاكَ مِن رُسُلِنَا فَكَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۞ [الإسراء:٧٧]

﴿ سُنَّةَ مَن قَدِّ أَرْسَلُنَا قَبَلَكَ مِن رُّسُلِنَا ﴾ كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عاجلها الله بالعقوبة.. ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه لم يلبثوا إلا قليلًا حتى أوقع الله بهم بـ (بدر) وقتل صناديدهم، وفض بيضتهم، فله الحمد..

﴿ وَلَا يَجَدُ لِسُنَتِنَا تَحْوِيلًا ۞ ﴾ [الإسراء:٧٧] كما هي سنة الله التي لا تحول و لا تبدل في جميع الأمم.

#### 🕮 الفوائد

في هذه الآية دليل على: أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر.. فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب، كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم.



# ﴿ أَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلْيَلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجَرِّ الْفَجَرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

يأمر تعالى نبيه محمدًا عَلَيْهُ بإقامة الصلاة تامة..

﴿ أَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ ظاهرًا وباطنًا، في أوقاتها..

﴿لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾ ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال.. فيدخل في ذلك: صلاة الظهر وصلاة العصر..

﴿ إِلَّ عَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ ظلمته.. فدخل في ذلك: صلاة المغرب وصلاة العشاء..

﴿ وَقُرَّانَ ٱلْفَجِّرِ ﴾ صلاة الفجر.. وسميت قرآنا لـ: مشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها..

﴿ إِنَّ قُرَّءَاتَ ٱلْفَجِّرِكَاتَ مَشْهُودَا ۞﴾ [الإسراء:٧٨] ولفضل القراءة فيها حيث شهدها الله وملائكة الليل وملائكة والنهار.

#### 🕮 الفوائد

١ - في هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات.

٢- وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر.

٣- وفيها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات.

٤ - وأن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعًا.

٥ – وفيه: فضيلة صلاة الفجر، وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن؛ لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك.

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ الْفِلَةُ لَكَ عَسَى آن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ الإسراء:٧٩]



﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ٤ ﴾ صل به في سائر أوقاته..

﴿ نَافِلَةً لَكَ ﴾ لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر، ورفع الدرجات، بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته.. ويحتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين، بخلاف صلاة الليل، فإنها فرض عليك بالخصوص، ولكرامتك على الله، أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك، وتنال بذلك المقام المحمود..

﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَنُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحَمُودًا ﴿ الإسراء: ٧٩] وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمىٰ، حين يتشفع الخلائق بآدم، ثم موسىٰ، ثم عيسىٰ، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها، حتىٰ يستشفعوا بسيد ولد آدم، ليرحمهم الله من هول الموقف وكربه، فيشفع عند ربه فيشفعه، ويقيمه مقامًا يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له المنة علىٰ جميع الخلق.

﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَنَا نَصِيرًا ۞ ﴿ [الإسراء: ٨٠]

﴿ وَقُل رَّبِّ أَذْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلىٰ مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر..

﴿وَاَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَنَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ الإسراء: ٨٠] حجة ظاهرة، وبرهانًا قاطعًا على جميع ما آتيه وما أذره.. وهذا أعلىٰ حالة ينزلها الله العبد، أن تكون أحواله كلها خيرًا ومقربة له إلىٰ ربه، وأن يكون له –علىٰ كل حالة من أحواله – دليلًا ظاهرًا.. وذلك متضمن لـ: لعلم النافع، والعمل الصالح، للعلم بالمسائل والدلائل.

﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحُقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ ﴿ الإسراء: ٨١]

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْخَقُ ﴾ والحق هو ما أوحاه الله إلىٰ رسوله محمد ﷺ.. فأمره الله أن يقول ويعلن: قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء..

﴿ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ﴾ اضمحل وتلاشى..



﴿ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ الإسراء: ٨١] هذا وصف الباطل.. ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل، فلا يبقى له حراك.. ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته.

### ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُـرَءَانِ مَا هُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞﴾ [الإسراء:٨٢]

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكلِّ أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العاملين به.. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من: الشبه.. والجهالة.. والآراء الفاسدة.. والانحراف السيع.. والقصود السيئة.. فإنه مشتمل على: العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة.. والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله.. ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها.. وأما الرحمة، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية، والثواب العاجل والآجل..

﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٨٦] وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به، فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا، إذ به تقوم عليهم الحجة.

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَالِنِهِ ٥ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُكَانَ يَعُوسَا ﴿ وَإِلا سِراء: ٨٣]

هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من هداه الله..

﴿ وَإِذَا آَنْهُمُنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ﴾ فإن الإنسان –عند إنعام الله عليه – يفرح بالنعم ويبطر بها، ويعرض وينأى بجانبه عن ربه، فلا يشكره ولا يذكره..

﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ ﴾ كالمرض ونحوه..

﴿ كَانَ يَعُوسَا ۞﴾ [الإسراء: ٨٣] من الخير، قد قطع ربُّه رجاءَه، وظنَّ أن ما هو فيه دائم أبدًا.. وأما من هداه الله فإنه – عند النعم –يخضع لربه، ويشكر نعمته، وعند الضراء يتضرع، ويرجو من الله عافيته، وإزالة ما يقع فيه، وبذلك يخف عليه البلاء.



### ﴿ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمَا اللهِ ال

﴿ قُلَ كُلُّ ﴾ من الناس..

﴿ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَلَىٰ مَا يليق به من الأحوال، إن كان من الصفوة الأبرار، لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين.. ومن كان من غيرهم من المخذولين، لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين، ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم..

﴿ فَرَبُّكُمْ أَعَلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ [الإسراء: ٨٤] فيعلم من يصلح للهداية، فيهديه ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه.

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ [الإسراء: ٨٥]

وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم..

﴿ وَيَشَكُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ ﴾ فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية، التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد.. ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله..

﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمُرِ رَبِّى ﴾ من جملة مخلوقاته، التي أَمَرها أن تكون فكانت، فليس في السؤال عنها كبير فائدة، مع عدم علمكم بغيرها..

﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ [الإسراء: ٨٥] ..

#### 11 الفوائد

في هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره، أن يعرض عن جوابه، ويدله على ما يحتاج إليه، ويرشده إلى ما ينفعه.



### ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِاللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ [الإسراء:٨٦]

﴿ وَلَين شِنْنَا لَنَذْهَبَنَ بِاللَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ فالذي تفضل به عليك قادر علىٰ أن يذهب به.. ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ ﴿ [الإسراء: ٨٦] ثم لا تجد رادًا يرده، ولا وكيلًا يتوجه عند الله فيه.

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضَلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٨٧ الإسراء: ٨٧]

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ﴾ يخبر تعالىٰ أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلىٰ رسوله، رحمة منه عليه وعلىٰ عباده..

﴿ إِنَّ فَضَّلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٨٧] وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله، فإن فضل الله عليه كبير، لا يقادر قدره.. فلتغتبط به، وتقر به عينك، ولا يحزنك تكذيب المكذبين، واستهزاء الضالين، فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردوها، لهوانهم على الله وخذلانه لهم.

﴿ قُلُ لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُولْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرُءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع، على صحة ما جاء به الرسول وصدقه.. حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله.. وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه..

ووقع كما أخبر الله، فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه.. فعُلِم بذلك: أنهم أذعنوا غاية الإذعان، طوعًا وكرهًا، وعجزوا عن معارضته..



وكيف يقدر المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه، أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات، المطلع على سائر الخفيات، الذي له الكمال المطلق، والحمد المطلق، والمجد العظيم.. الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادًا، والأشجار كلها أقلام، لنفذ المداد، وفنيت الأقلام، ولم تنفد كلمات الله..

فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه فكلامه من أوصافه، التي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله شيء، في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله تبارك وتعالىٰ..

فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق، وزعم أن محمدًا ﷺ افتراه على الله واختلقه من نفسه.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَلِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ [الإسراء:٨٩]

﴿ وَلَقَدُ صَرِّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرَءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ ﴾ نوَّعنا فيه المواعظ والأمثال.. وثنيَّنا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد.. لأجل أن يتذكروا ويتقوا..

﴿ فَأَيْنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ الإسراء: ٨٩] فلم يتذكر إلا القليل منهم، الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة، وأعانهم الله بتوفيقه.. وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة، التي هي أكبر من جميع النعم، وجعلوا يتعنتون عليه باقتراح آيات غير آياته، يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة.

﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخْيلِ وَعِنبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَرَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّمَآء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَآمِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرَقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نَوْمِنَ لِرُقِيتِكَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَا فَقَرَوُهُ أَوْ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلَ كُنتُ إِلَا بَشَرًا رَّسُولًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذَ فَي أَنْ سُؤُلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذَ



جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوَا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَكَا رَّسُولًا ۞قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَّكَةٌ يُمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ [الإسراء:٩٠-٩٥]

﴿ وَقَالُواْ ﴾ فيقولون لرسول الله ﷺ الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية..

﴿ لَنَ نُؤْمِنَ لَكَ حَقَّ تَقَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ ﴿ أَي: أَنْهَارًا جارية..

﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخْيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۞ فتستغني بها عن المشى في الأسواق والذهاب والمجيء.

﴿ أُو تُسْقِطُ السَّمَاةَ كُمَّا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ قطعًا من العذاب..

﴿أَوْ تَأْتِى بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَنَهِكَةِ قَبِيلًا ۞﴾ جميعًا، أو مقابلة ومعاينة، يشهدون لك بما جئت به.

﴿ أَوۡ يَكُونَ لَكَ بَيۡتٌ مِّن زُخۡرُفٍ ﴾ أي: مزخرف بالذهب وغيره..

﴿أَوْتَرُقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ رقيًا حسيًا..

﴿وَلَن نُّؤُمِنَ﴾ ومع هذا فـ ﴿ لَن نُّؤُمِنَ ﴾..

﴿ لِرُقِيِّكَ حَتَىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْمَا كِيَبَا نَقَرَؤُهُۥ ﴾ .. ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات، وكلام أسفه الناس وأظلمهم، المتضمنة لرد الحق وسوء الأدب مع الله، وأن الرسول ﷺ هو الذي يأتي بالآيات، أمره الله أن ينزهه فقال..

﴿ قُلَ سُبَّحَانَ رَبِّى ﴾ عما تقولون علوًا كبيرًا، وسبحانه أن تكون أحكامه وآياته تابعة لأهوائهم الفاسدة، وآرائهم الضالة..

﴿ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ لَهِ ليس بيده شيء من الأمر..

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَا رَسُولًا ﴿ وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان، حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرًا.. وهذا من رحمته بهم، أن أرسل إليهم بشرًا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة.. فلو..



﴿ قُلَ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ ﴿ يَشْتُونَ عَلَىٰ رؤية الملائكة والتلقي عنهم.. ﴿ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ قَ ﴾ [الإسراء: ٩٠ - ٩٥] ليمكنهم التلقي عنه.

﴿ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَ ادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴿ الإسراء: ٩٦]

﴿ قُلْ كَ فَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُم ﴾ فمن شهادته لرسوله: ما أيده به من المعجزات، وما أنزل عليه من الآيات، ونصره على من عاداه وناوأه..

﴿ إِنَّهُ رَكَانَ بِعِبَ ادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ۞﴾ [الإسراء:٩٦] فلو تقول عليه بعض الأقاويل، لأخذ منه باليمين، ثم لقطع منه الوتين، فإنه خبير بصير، لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية.

﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه المنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهده، فييسره لليسرى ويجنبه العسرى..

﴿ فَهُو اللَّهُ مَا يَلِّهِ فهو المهتدي على الحقيقة..

﴿وَمَن يُضۡلِلُ﴾ ومن يضلله، فيخذله، ويكله إلىٰ نفسه..

﴿ فَكَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ۗ فلا هادي له من دون الله، وليس له ولي ينصره من عذاب الله، حين يحشرهم الله على وجوههم..

﴿ وَخَتُشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمًا وَصُمَّاً ﴾ خزيًا عميًا وبكمًا، لا يبصرون ولا ينطقون..

﴿مَّأُولِهُمْ ﴾ مقرهم ودارهم..

﴿جَهَنَزُ ﴾ التي جمعت كل هم وغم وعذاب..



﴿كُلَّمَا خَبَتُ ﴾ تهيأت للانطفاء..

﴿ زِدَنَهُم سَعِيرًا ١٠ [الإسراء: ٩٧] سعرناها بهم لا يفتر عنهم العذاب.

﴿ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَا وَقَالُوَاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَــُمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞﴾ [الإسراء:٩٨]

﴿ ذَالِكَ جَزَا وَهُم بِأَنَهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا ﴾ ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها.. ولم يظلمهم الله تعالى، بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب وعجزوا ربهم وأنكروا تمام قدرته..

﴿ وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَّا عِظَهُمَا وَرُفَتًا أَوِنًا لَمَبِعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ [الإسراء: ٩٨] لا يكون هذا لأنه في غاية البعد عن عقولهم الفاسدة.

﴿ أُوَلَٰمُ يَكُولُ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَلَوْتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىۤ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لَا كَنْ اللَّهِ اللَّهِ الطَّلِامُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞﴾ [الإسراء:٩٩]

﴿ اَوْلَةً يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وهي أكبر من خلق الناس..

﴿ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ بلي، إنه علىٰ ذلك قدير..

﴿وَجَعَلَ﴾ وَلكنه قد ﴿ جَعَلَ ﴾ لذلك..

﴿ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ ولا شك، وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة، ومع إقامته الحجج والأدلة على البعث..

﴿ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞﴾ [الإسراء:٩٩] ظلمًا منهم وافتراء.

﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ إِذَا لَأَمْسَكُمْتُمُ مَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ إِذَا لَأَمْسَكُمْتُمُ مَ خَشْمَيةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ الإسراء:١٠٠٠]

﴿ قُلُ لَّوۡ أَنتُمْ تَمۡلِكُونَ خَزَآهِنَ رَحۡمَةِ رَقِتَ ﴾ التي لا تنفذ ولا تبيد..

﴿ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ ﴾ خشية أن ينفد ما تنفقون منه، مع أنه من المحال أن



تنفد خزائن الله..

﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَ الإسراء: ١٠٠] ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل.

﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَّعَلَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَآءَهُمُ فَقَالَ لَهُ وَفِرَعُونُ إِنِي لَأَظُنَّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ الإسراء:١٠١]

لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس..

﴿ وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ لقد أرسلنا قبلك موسىٰ بن عمران الكليم، إلىٰ فرعون وقومه، وآتيناه..

﴿ يَسْعَ ءَايَنَتٍ بَيِسَنَتِ ﴾ كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق، كالحية، والعصا، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والرجز، وفلق البحر.. فإن شككت في شيء من ذلك..

﴿ فَمَا عَلْ بَنِيَ إِسْرَآ عِيلَ إِذْ جَآ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَغِوْثُ ﴾ مع هذه الآيات..

﴿ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُوزًا ۞ ﴾ [الإسراء:١٠١] ف..

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَــَـُؤُلَآهِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّـمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَـآهِرَ وَاِنِّى لَأَظُنُّكَ يَلِفِرْعَوْنُ مَثْـبُورًا ۞﴾ [الإسراء:١٠٢]

﴿قَالَ ﴾ له موسىٰ..

﴿لَقَدُ عَالِمْتَ﴾ يا فرعون..

﴿مَآ أَنزَلَ هَنَّؤُلَآءٍ﴾ الآيات..

﴿ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾ منه لعباده، فليس قولك هذا بالحقيقة، وإنما قلت ذلك ترويجًا على قومك، واستخفافًا لهم..

﴿ وَالِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرَعَوْنُ مَثْبُورًا ۞ ﴾ [الإسراء:١٠٢] ممقوتًا، ملقى في العذاب، لك الويل والذم واللعنة.



# ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا ﴿ وَفَانَا مِنْ بَعْدِهِ وَلِيَقِ إِسْرَةِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَلِيَقِ إِسْرَةِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ وَقُلْنَا مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

﴿فَأَرَادَ ﴾ فرعون..

﴿ أَن يَسۡتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ يجليهم ويخرجهم منها..

﴿فَأَغْرَقَنَّهُ وَمَن مَّعَهُ حَمِيعًا ١٠٠ وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم، ولهذا قال..

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعُدِهِ مِ لِبَيْ إِسَرَاءِ يَلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُورَ لَفِيفَا ۞ ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعُدِهِ مِئْنَا بِكُورَ لَفِيفَا ۞ ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعُدِهِ مِنْنَا بِكُورَ لَفِيفَا ۞ ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعُدِهِ مِنْنَا بِكُورَ لَفِيفَا ۞ ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْنَا بِكُورُ لَفِيفَا ۞ ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْنَا بِكُورُ لَفِيفَا ۞ ﴿ وَقُلْنَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنَزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ [الإسراء:١٠٥]

﴿ وَبِاللَّهِ الْعَبَادِ وَنهَيهم، وثوابهم عقابهم..

﴿ وَبِاللَّهِ عَنَّ لَأَ ﴾ بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم..

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّمًا ﴾ من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل ..

﴿وَيَذِيرًا ۞﴾ [الإسراء:١٠٥] لمن عصىٰ الله بالعقاب العاجل والآجل، ويلزم من ذلك بيان ما بشر به وأنذر.

﴿ وَقُرْءَ اَنَا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ مِ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ۞ [الإسراء:١٠٦]

﴿ وَقُرَءَانَا فَرَقَنَهُ ﴾ وأنزلنا هذا القرآن مفرقًا، فارقًا بين الهدى والضلال، والحق والباطل...

﴿لِتَقَرَّأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ﴾ علىٰ مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه، ويستخرجوا علومه..

﴿ وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا ۞ [الإسراء:١٠٦] شيئًا فشيئًا، مفرقًا في ثلاث وعشرين سنة.. ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلۡحَقِّ وَأَحۡسَنَ تَفۡسِيرًا ۞ ﴾ [الفرقان] فإذا تبين أنه الحق، الذي لا شك فيه ولا ريب، بوجه من الوجوه ف..



### ﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبَالِهِ ۗ إِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۞ [الإسراء:١٠٧]

﴿قُلُّ ﴾ لمن كذب به وأعرض عنه..

﴿ اَمِنُواْ بِهِ اَ أَوَلَا تُؤْمِنُوا ﴾ فليس لله حاجة فيكم، ولستم بضاريه شيئًا، وإنما ضرر ذلك عليكم..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ﴾ فإنَّ لله عبادًا غيركم، وهم الذين آتاهم الله العلم النافع..

﴿ إِذَا يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِزُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَالإسراء:١٠٧] يتأثرون به غاية التأثر، ويخضعون له.

﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٨٠] الإسراء:١٠٨]

﴿ وَيَقُولُونَ سُبَّحَٰنَ رَبِّناً ﴾ عما لا يليق بجلاله، مما نسبه إليه المشركون..

﴿ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنا ﴾ بالبعث والجزاء بالأعمال..

﴿لَمَفْعُولًا ﴿ ﴾ [الإسراء:١٠٨] لا خلف فيه ولا شك.

﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠٩ ١٠٩ [الإسراء:١٠٩]

﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذَقَانِ﴾ علىٰ وجوههم..

﴿ يَبُّكُونَ وَيَزِيدُهُمْ ﴾ القرآن..

﴿ خُشُوعًا \* ﴿ ﴾ [الإسراء:١٠٩] وهؤلاء كالذين مَنَّ الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب، كعبد الله ابن سلام وغيره، ممن آمن في وقت النبي ﷺ وبعد ذلك.

﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَلَ ۚ أَيًّا مَّا تَـدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرَ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞ ﴿ [الإسراء:١١٠]

﴿قُلِ﴾ يقول تعالىٰ لعباده..

﴿ ٱدْعُواْ اللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ الزَّحْمَلَ ﴾ أيهما شئتم..

﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ ليس له اسم غير حسن، أي: حتى ينهى عن دعائه



به، أيُّ اسم دعوتموه به حصل به المقصود.. والذي ينبغي أن يدعىٰ في كل مطلوب مما يناسب ذلك الاسم..

﴿ وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ ﴾ قراءتك..

﴿ وَلَا تُخَافِتَ بِهَا ﴾ فإن في كل من الأمرين محذورًا: أما الجهر: فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوه، وسبوا من جاء به.. وأما المخافتة: فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء..

﴿وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ بين الجهر والإخفات..

﴿سَبِيلًا شَ﴾ [الإسراء:١١٠] تتوسط فيما بينهما.

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَرْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَرْ يَكُن لَهُۥ شَرِيكُ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَوْ يَكُن لَهُۥ شَرِيكُ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَوْ يَكُن لَهُۥ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبَرُهُ تَكْمِيرًا ۞ [الإسراء:١١١]

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ﴾ له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه، المنزه عن كل آفة ونقص..

﴿ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ مُرْبِكُ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ بل الملك كله لله الواحد القهار، فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله، ليس لأحد من الملك شيء..

﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ, وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِ ۗ ﴾ لا يتولى أحدًا من خلقه ليتعزز به ويعاونه، فإنه الغني الحميد، الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات، في الأرض ولا في السماوات، ولكنه يتخذ أولياء إحسانًا منه إليهم ورحمة بهم ﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخَرِّجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]..

﴿ وَكَبِرُهُ تَكِمِيرًا ﴿ وَ الإسراء:١١١] عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة، وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى، وبتمجيده بأفعاله المقدسة، وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين كله له.

تم تفسير سورة (الإسراء) ولله الحمد والمنة والثناء الحسن





﴿ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وعِوجًا ﴿ الكهف:١]

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ هو الثناء عليه بصفاته، التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية..

﴿ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَلَ ﴾ وأجل نعمه على الإطلاق، إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله، محمد ﷺ.. فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم.. ثم وصف هذا الكتاب بوصفين، مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما: نفي العوج عنه، وإثبات أنه قيم مستقيم..

﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوَجًا ۞ [الكهف: ١] فنفي العوج: يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث.

﴿ فَيِ مَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ عَمْمُ لُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَتَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ﴾ [الكهف:٢]

﴿ وَيَهَا ﴾ وإثبات الاستقامة: يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجلِّ الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانًا وعقلًا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس، وتطهرها وتنميها وتكملها، لاشتمالها على كمال العدل والقسط، والإخلاص، والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له.. وحقيق بكتاب موصوف بما ذُكِر أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به..



﴿ لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ ﴾ لينذر بهذا القرآن الكريم، عقابه الذي عنده، أي: قدره وقضاه، على من خالف أمره، وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة، وهذا أيضا، من نعمه أن خوف عباده، وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم.. كما قال تعالى -لما ذكر في هذا القرآن وصف النار - قال: ﴿ ذَلِكَ يُحُونُ اللّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَيَعِبَادِ فَالتَّقُونِ ﴿ وَالزمر ] فمن رحمته بعباده، أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره، وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها..

﴿وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ وأنزل الله على عبده الكتاب، ليبشر المؤمنين به، وبرسله وكتبه، الذين كمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي: الأعمال الصالحة، من واجب ومستحب، التي جمعت الإخلاص والمتابعة..

﴿ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ [الكهف: ٢] وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله، الفوز برضا الله ودخول الجنة، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.. وفي وصفه بالحسن، دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما.. ومع ذلك فهذا الأجر الحسن..

### ﴿مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٢٠﴾ [الكهف:٣]

لا يزول عنهم، ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد..

وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح، موصل لما تستبشر به النفوس، وتفرح به الأرواح.

﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْآبَآمِهِمُ اللَّهُ وَلَدًا ۞ أَلَوْكُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ ﴿ [الكهف:٤-٥]

﴿وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ من اليهود والنصارى والمشركين.. الذين قالوا هذه المقالة الشنعة..



﴿ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبَآبِهِمَ ﴾ فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين، لا علم منهم، ولا علم منهم، ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس...

﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةَ تَخَبُّ مِنْ أَفَوْهِ هِمْ ﴾ عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه، ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية، والكذب عليه؟! ﴿ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ [الكهف].. ولهذا قال هنا..

﴿ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞﴾ [الكهف:٥] كذبًا محضًا ما فيه من الصدق شيء، وتأمَّل كيف أبطل هذا القول بالتدريج، والانتقال من شيء إلىٰ أبطل منه، فأخبر أو لا أنه.

#### الفوائد

تأمَّل كيف أبطل هذا القول بالتدريج، والانتقال من شيء إلى أبطل منه:

فأخبر أو لا: أنه ﴿ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِرَ وَلَا لِآبَآبِهِمَّ ﴾ والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه.

ثم أخبر ثانيا: أنه قول قبيح شنيع فقال ﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخَرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ﴾. ثم ذكر ثالثًا مرتبته من القبح، وهو: الكذب المنافي للصدق.

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاتَٰزِهِمُ إِن لَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ولما كان النبي ﷺ حريصا على هداية الخلق، ساعيًا في ذلك أعظم السعي، فكان ﷺ يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه ﷺ عليهم، ورحمة بهم..

أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء، الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في الآية الأخرى: ﴿لَعَلَكَ بَخِعٌ نَفَسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞﴾ [الشعراء]، وقال ﴿فَلَا تَذْهَبُ نَفُسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَتٍ﴾ [فاطر: ٨]، وهنا قال..



﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ﴾ مهلكها، غما وأسفا عليهم..

﴿عَلَىٰٓ ءَائَرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ [الكهف:٦].. وذلك أن أجرك قد وجب علىٰ الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرًا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذلهم، فلم يهتدوا.. فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم، ليس فيه فائدة لك.

#### 🕮 الفوائد

وفي هذه الآية ونحوها عبرة: فإنَّ المأمور بدعاء الخلق إلىٰ الله، عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلىٰ الهداية، وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل علىٰ الله في ذلك..

فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس، هادم للقوئ، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته..

## ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ ﴿ [الكهف:٧-٨]

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ﴾ يخبر تعالىٰ: أنه جعل جميع ما علىٰ وجه الأرض، من مآكل لذيذة، ومشارب، ومساكن طيبة، وأشجار، وأنهار، وزروع، وثمار، ومناظر بهيجة، ورياض أنيقة، وأصوات شجية، وصور مليحة، وذهب وفضة، وخيل وإبل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار، فتنة واختبارا..

﴿ لِنَتَالُوهُمْ أَيُّهُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ۞﴾ أخلصه وأصوبه، ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه



المذكورات، فانية مضمحلة، وزائلة منقضية.

﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ [الكهف:٧-٨] وستعود الأرض صعيدًا جرزا.. قد ذهبت لذاتها، وانقطعت أنهارها، واندرست أثارها، وزال نعيمها.

#### 🕮 الضوائد

هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها..

ورغبنا في دار يدوم نعيمها، ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا..

فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها، من نظر إلى ظاهر الدنيا، دون باطنها، فصحبوا الدنيا صحبة البهائم، وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم، ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات، من أي وجه حصلت، وعلىٰ أي حالة اتفقت..

فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت، قلق لخراب ذاته، وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات..

وأما من نظر إلى باطن الدنيا، وعلم المقصود منها ومنه، فإنه يتناول منها ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور، لا محل حبور، وشقة سفر، لا منزل إقامة..

فبذل جهده في معرفة ربه، وتنفيذ أوامره، وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم، وسرور وتكريم..

فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته، حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين، وما أبعد الفرق بين الطائفتين.

﴿أَمْرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُولْ مِنْ ءَايكِتِنَا عَجَبًا ۞ [الكهف:٩]

﴿أُمْ حَسِبْتَ ﴾ وهذا الاستفهام بمعنىٰ النفي، والنهي.. ﴿أَنَّ أَصِّحَبَ ٱلْكَهْفِ الخار في الجبل..



﴿وَالرَّقِيرِ ﴾ الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم، لملازمتهم له دهرًا طويلا..

﴿ كَانُواْ مِنْ ءَالِكِتِنَا عَجَبًا ۞ [الكهف:٩] أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف، وما جرئ لهم، غريبة على آيات الله، وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها، ولا مجانس لها.. بل لله تعالىٰ من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير، من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها.. فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل، والهدئ من الضلال.. وليس المراد بهذا: النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة.. وإنما المراد: أن جنسها كثير جدًا، فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله، التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها، فإنها مفتاح الإيمان، وطريق العلم والإيقان.. ثم ذكر قصتهم مجملة، وفصّلها بعد ذلك فقال..

﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْدَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَالِتَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ ﴾ [الكهف:١٠]

﴿ إِذْ أُوكَى ٱلْفِتْيَةُ ﴾ الشباب..

﴿ إِلَى ٱلْكُهِّفِ﴾ يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم..

﴿ فَقَالُواْ رَبُّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ﴾ تثبتنا بها وتحفظنا من الشر، وتوفقنا للخير..

﴿ وَهَ يَنَ لَنَا مِنَ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ [الكهف:١٠] يسر لنا كلَّ سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا، فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة، إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم، وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم، وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم، قال..

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ [الكهف:١١] ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ ﴾ أنمناهم..



﴿ سِنِينَ عَدَدًا ۞﴾ [الكهف: ١١] وهي ثلاث مائة سنة وتسع سنين.. وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم وليكون آية بينة.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا أَمَدًا ﴿ الكهفِ:١٢]

﴿ثُمَّ بَعَثَنَّاهُمْ ﴾ من نومهم..

﴿ لِنَعْلَمَ أَىُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدَا ﴿ وَالكهف:١٢] لنعلم أيهم أحصىٰ لمقدار مدتهم، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَكَ لَالِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ هَالِيٰ عَلَمُ لَلِثَتُمْ قَالُواْ بَيْنَهُمْ قَالُ قَابِلٌ مِّنْهُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَمِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثَتُمْ فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْ اللهُ المَدرة الله تعالىٰ وحكمته ورحمته، فلو استمروا علىٰ نومهم لم يحصل الاطلاع علىٰ شيء من ذلك من قصتهم.

﴿ فَخُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمِيَةُ عَالَمُ فَوَ الْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمِيَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿ الكهف:١٣]

﴿ فَحَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾ هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق، الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه..

﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ﴾ وهذا من جموع القلة، يدل ذلك علىٰ أنهم دون العشرة..

﴿ عَامَنُواْ بِرَبِّهِ مْ ﴾ آمَنُوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم.. فشكر الله لهم إيمانهم..

﴿ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله من الهدى، الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الله من الهدى، الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدَعُواْ مِن دُونِهِ عَ إِلَهَم اللَّهَ لَلْذَا إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللّ



﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمَ ﴾ صبرناهم وثبتناهم، وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة.. وهذا من لطفه تعالىٰ بهم وبره، أن وفقهم للإيمان والهدى، والصبر والثبات، والطمأنينة..

﴿إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الذي خلقنا ورزقنا، ودبرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض، المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام، التي لا تخلق ولا ترزق، ولا تملك نفعًا ولا ضَرًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا.. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا..

﴿ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ } إِلَها ﴾ من سائر المخلوقات..

﴿لَقَدَ قُلْنَآ إِذَا﴾ إن دعونا معه آلهة، بعد ما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة، إلا له..

﴿ شَطَطًا ﴾ [الكهف: ١٤] ميلًا عظيمًا عن الحق، وطريقا بعيدة عن الصواب، فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والتزام ذلك، وبيان أنه الحق وما سواه باطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم، وزيادة الهدئ من الله لهم.

﴿ هَا قُولَآ هِ قَوْمُنَا ٱلتَّخَذُولُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ ۚ لَوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ۞ [الكهف:١٥]

﴿ هَ الله به عليهم من الإيمان وَ وَنِهِ عَ الله أَلَهُ أَلَهُ لَمَا ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدئ التفتوا إلى ما كان عليه قومهم، من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم، وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل في غاية الجهل والضلال فقالوا..

﴿ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلَطِنِ بَيِّنِ ﴾ بحجة وبرهان، على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم، ولهذا قال..

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ [الكهف:١٥]..



## ﴿ وَإِذِ أَعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُواْ إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَشُرُلَكُمۡ رَبُّكُم مِّن رَّحۡمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِّنَ أَمۡرِكُمْ مِّرۡفَقَا ۞ ﴿ [الكهف:١٦]

﴿ وَإِذِ آَعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعَبُدُونَ إِلَا ٱللَّهَ ﴾ قال بعضهم لبعض، إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم، فلم يبق إلا النجاء من شرهم، والتسبب بالأسباب المفضية لذلك، لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم، ولا بقائهم بين أظهرهم، وهم على غير دينهم..

﴿فَأْوُراْ إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾ انضموا إليه واختفوا فيه..

﴿ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّ لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴿ الكهف:١٦] وفيما تقدم، أخبر أنهم دعوه بقولهم ﴿ رَبَّنَا عَاتِنا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ ﴾ .. فجمعوا بين: التبري من حولهم وقوتهم، والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم، ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك.. لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته، وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ أديانهم وأبدانهم، وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب، حتى المحل الذي ناموا فيه، كان على غاية ما يمكن من الصيانة، ولهذا قال..

﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقَرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوقٍ مِّنَهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْ تَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن تَجِدَ لَهُ وَلِيتًا مُّرْشِدًا ﴿ ﴾ [الكهف:١٧]

﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَنَوَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقَرِّضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ حفظهم الله من الشمس، فيسَّر لهم غارًا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينًا، وعند غروبها تميل عنه شمالًا فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها..

﴿ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنَهُ ﴾ من الكهف أي: مكان متسع، وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق، خصوصًا مع طول المكث..

﴿ زَلِكَ مِنْ ءَايَكِ اللَّهِ ۗ ﴾ وذلك من آيات الله الدالة علىٰ قدرته ورحمته بهم، وإجابة



دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور، ولهذا قال..

﴿ مَن يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهَتَدِّ لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين..

﴿ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞ [الكهف:١٧] لا تجد من يتولاه ويدبّره على ما فيه صلاحه، ولا يرشده إلى الخير والفلاح.. لأن الله قد حكم عليه بالضلال، ولا راد لحكمه.

﴿ وَتَحْسَبُهُ مَ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ الشِّمَالِ وَكَلَبُهُمْ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ لَوِ ٱطَّلَعَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكُلُبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ مِالُوصِيدُ لَوِ ٱطَّلَعَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلِّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكُلُبُهُمْ وَعُبًا ۞ ﴿ [الكهف:١٨]

﴿ وَيَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُفُودٌ ﴾ تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ، والحال أنهم نيام.. قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا، وهم رقود..

﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم؛ لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلَّبَهم على جنوبهم يمينًا وشمالًا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم.. والله تعالىٰ قادر علىٰ حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه تعالىٰ حكيم، أراد أن تجري سنته في الكون، ويربط الأسباب بمسبباتها..

﴿ وَكَلْبَهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أصابه ما أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته، فكان باسطًا ذراعيه بالوصيد، أي: الباب، أو فنائه، هذا حفظهم من الأرض.. وأما حفظهم من الآدميين..

﴿ لَو اَطّلَقَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَالكهف:١٨] فأخبر أنه حماهم بالرعب، الذي نشره الله عليهم، فلو اطلع عليهم أحد، لامتلأ قلبه رعبًا، وولى منهم فرارًا.. وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة، وهم لم يعثر عليهم أحد، مع قربهم من المدينة جدًا.. والدليل على قربهم، أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم، يشتري لهم طعامًا من المدينة، وبقوا في انتظاره، فدلً ذلك على شدة قربهم منها.



﴿وَكَذَاكِ بَعَشَنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَيِشُكُمْ قَالُواْ لَيْنَهُمُ قَالُواْ وَبُكُمْ قَالُواْ وَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِشْتُمُ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم لِيشَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ قَالُواْ وَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيَشْتُمُ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ عَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهُمَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلَيْتَكُمُ هَذِهِ عَلِيهُ وَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ يَرَجُمُوكُمْ وَلَيْتَكُمُ فَا يَعْدَلُوا عَلَيْكُمْ يَرَجُمُوكُمْ وَلَيْتَكُمُ فَا يَعْدَلُوا عَلَيْكُمْ يَرَجُمُوكُمْ أَوْلِيهُمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا ۞ [الكهف:١٩-٢٠]

﴿وَكَ لَاكَ بَعَثْنَاهُمْ ﴾ من نومهم الطويل..

﴿لِيَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُ ﴾ ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم..

﴿ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ ﴾ وهذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم، فلهذا..

﴿قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمْ ﴾ فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء، جملة وتفصيلا، ولعل الله تعالى -بعد ذلك- أطلعهم على مدة لبثهم: لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا، وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم الاشتباه، فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينًا، علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثًا.. ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها، وسعى لذلك ما أمكنه، فإنَّ الله يوضح له ذلك.. وبما ذكر فيما بعده من قوله ﴿وَكَذَاكِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ الله على ما ذكر.. ثم إنهم المناء فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلًا على ما ذكر.. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم، وجرئ منهم ما أخبر الله به، أرسلوا أحدهم بورقهم..

﴿فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ ﴾ بالدراهم، التي كانت معهم..

﴿ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ ليشتري لهم طعاما يأكلونه، من المدينة التي خرجوا منها..

﴿ فَلَيَــنَظُرَ أَيُّهَا ۚ أَزَّكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ ﴾ وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه، أي: أطيبه وألذه...

﴿وَلِّيـَـٰ لَكُفُّ ﴾ وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه..



﴿ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُرۡ أَحَدًا ۞ وأن يختفي في ذلك، ويخفي حال إخوانه، ولا يشعرن بهم أحدا.. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم، وظهورهم عليهم، أنهم بين أمرين..

﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظُهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ﴾ إما الرجم بالحجارة، فيقتلونهم أشنع قتلة، لحنقهم عليهم وعلىٰ دينهم..

﴿ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ ﴾ وإما أن يفتنوهم عن دينهم، ويردوهم في ملتم..

﴿ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا ۞ [الكهف:١٩-٢٠] وفي هذه الحال، لا يفلحون أبدًا، بل يحشرون في دينهم ودنياهم وأخراهم.

#### الفوائد

### وقد دلت هاتان الآيتان، على عدة فوائد:

١ - منها: الحث على العلم، وعلى المباحثة فيه، لكون الله بعثهم لأجل ذلك.

٢- ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم، أن يرده إلىٰ عالمه، وأن يقف عند حده.

٣- ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء، وصحة الشركة في ذلك.

٤- ومنها: جواز أكل الطيبات، والمطاعم اللذيذة، إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله ﴿فَلْيَـنَظُرَ أَيُّهَا أَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ ﴾، وخصوصًا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك، ولعلَّ هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم أمروه بأزكىٰ الأطعمة، التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها.

٥- ومنها: الحث على التحرز والاستخفاء، والبعد عن مواقع الفتن في الدين،
 واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين.

٦- ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين، وفرارهم من كل فتنة، في دينهم وتركهم أوطانهم في الله.

٧- ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد، الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين، والمتأخرين لقولهم: ﴿ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۞ .



﴿وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعِدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ مَّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكَنَّ زَبَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ [الكهف:٢١]

﴿وَكَذَاكِ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ ﴾ يخبر الله تعالى، أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف.. وذلك -والله أعلم- بعدما استيقظوا، وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامًا، وأمروه بالاستخفاء والإخفاء..

﴿ لِيَعْلَمُوٓا أَنَ وَعَدَ ٱللّهِ حَقَّ ﴾ فأراد الله أمرًا فيه صلاح للناس، وزيادة أجر لهم، وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله، المشاهدة بالعيان، علىٰ أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد..

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمٌ ﴾ بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء، ومن ناف لذلك.. فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين، وحجة على الجاحدين، وصار لهم أجر هذه القضية، وشهّر الله أمرهم، ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم..

﴿ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ ﴾ الله أعلم بحالهم ومآلهم..

﴿قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ ﴾ وقال من غلب علىٰ أمرهم، وهم الذين لهم الأمر..

﴿ لَنَتَخِذَنَ عَلَيْهِ م مَسْجِدًا ۞ ﴿ [الكهف: ٢١] نعبد الله تعالىٰ فيه، ونتذكر به أحوالهم، وما جرى لهم.. وهذه الحالة محظورة، نهىٰ عنها النبي ﷺ، وذم فاعليها.. ولا يدل ذكرها هنا علىٰ عدم ذمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلىٰ أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدًا، بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم، وحذّرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلىٰ ما ترىٰ.

#### 🕮 الفوائد

في هذه القصة دليل على: أن من فر بدينه من الفتن سلَّمه الله منها.. وأن من حرص



علىٰ العافية عافاه الله.. ومن أوىٰ إلىٰ الله آواه الله، وجعله هداية لغيره.. ومن تحمَّل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب ﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْنٌ لِلْأَبِّرَارِ ۞﴾ [آل عمران].

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ تَابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ مَا يَعَامُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِيّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعَامُهُمْ إِلّا فَيَالُمُ فَلَا تَشْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٤٠٠ [الكهف:٢٢] قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلّا مِرَآءَ ظَلِهِرًا وَلَا تَشْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٤٠٠ [الكهف:٢٢]

يخبر تعالىٰ عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافًا صادرًا عن رجمهم بالغيب، وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم علىٰ ثلاثة أقوال..

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ تَابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلَبُهُمْ رَجُمًّا بِٱلْغَيْبِ ﴾ منهم: من يقول: ثلاثة، رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول: خمسة، سادسهم كلبهم.. وهذان القولان، ذكر الله بعدهما، أن هذا رجم منهم بالغيب، فدلَّ علىٰ بطلانهما..

﴿وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ ومنهم من يقول: سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا - والله أعلم الصواب؛ لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله، فدل على صحته.. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس، دينية ولا دنيوية، ولهذا قال تعالىٰ..

﴿ قُلُ رَّتِى آَعَلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم.. ﴿ فَلَا تُمَارِ ﴾ تجادل وتحاج..

﴿ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا ﴾ مبنيًا على العلم واليقين، ويكون أيضًا فيه فائدة، وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب، أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندًا، أو تكون المسألة لا أهمية فيها، ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها، كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة المناقشات فيها، والبحوث المتسلسلة، تضييعًا للزمان، وتأثيرًا في مودة القلوب بغير فائدة..

﴿ وَلَا تَسَتَفْتِ فِيهِم ﴾ في شأن أهل الكهف..



﴿مِّنْهُمْ ﴾ من أهل الكتاب..

﴿ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٢] وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغنى من الحق شيئًا.

#### 🕮 الفوائد

1- فيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه، وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوى، من باب أولى وأحرى.

٢ - وفي الآية أيضا دليل علىٰ أن الشخص قد يكون منهيًا عن استفتائه في شيء دون
 آخر، فيستفتىٰ فيما هو أهل له، بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقًا، إنما نهىٰ
 عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف، وما أشبهها.

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئَ اِ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر تَبَّكَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَٱذْكُر تَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۞ ﴿ [الحهف:٣٣-٢٤]

﴿ وَلَا تَقُولَنَ لِشَائَ عِ هذا النهي كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول ﷺ ، فإن الخطاب عام للمكلفين.. فنهي الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة..

﴿ إِنِّي فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا ۞﴾ من دون أن يقرنه بمشيئة الله..

﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ وذلك لما فيه من المحذور، وهو: الكلام على الغيب المستقبل، الذي لا يدري، هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالًا.. وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله ﴿ وَمَا تَشَاَّءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ الْتَكُوبِينَ ﴾ [التكوير]..

﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ ولِمَا في ذكر مشيئة الله، من تيسير الأمر وتسهيله، وحصول البركة فيه، والاستعانة من العبد لربه، ولما كان العبد بشرًا، لا بد أن يسهو فيترك ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر، ليحصل المطلوب، وينفع المحذور.. ولما



كان العبد مفتقرًا إلى الله في توفيقه للإصابة، وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله، أمره الله أن يقول..

﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهَدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدًا ﴿ الله ١٤٤-٢٤] فأمره أن يدعو الله ويرجوه، ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلىٰ الرشد.. وحري بعبد تكون هذه حاله ثم يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد، أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه، وأن يسدده في جميع أموره.

### الفوائد

يؤخذ من عموم قوله: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر الله أن يذكر ربه، ولا يكونن من الغافلين.

﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ يَسْعَا ۞ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِغُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُصْمِهِ ۚ أَحَدًا ۞ [الكهف:٢٥-٢٦]

لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف، لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة، العالم بكل شيء، أخبره بمدة لبثهم..

﴿وَلَبِشُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ يَشْعَا ﴿٠..

﴿ وَأَلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئُوا لَهُ وَ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من غيب السماوات والأرض، وغيبها مختص به، فما أخبر به عنها على ألسنة رسله فهو الحق اليقين، الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه، فإن أحدا من الخلق، لا يعلمه..

﴿أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ ﴾ تعجب من كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات، بعد ما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات.. ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة



والخاصة، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون، الولي لعباده المؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرئ، ويجنبهم العسرئ، ولهذا قال..

﴿ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي ﴾ هو الذي تولىٰ أصحاب الكهف، بلطفه وكرمه، ولم يكلهم إلىٰ أحد من الخلق..

﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُصْمِهِ مَا أَحَدًا ۞ [الكهف:٢٥-٢٦] وهذا يشمل الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه قضاءً وقدرًا، وخلقًا وتدبيرًا، والحاكم فيهم بأمره ونهيه، وثوابه وعقابه.

# ﴿ وَٱتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكٌ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الكهف: ٢٧]

ولما أخبر أنه تعالى، له غيب السماوات والأرض، فليس لمخلوق إليها طريق، إلا عن الطريق التي يخبر بها عباده، وكان هذا القرآن، قد اشتمل على كثير من الغيوب، أمر تعالىٰ بالإقبال عليه فقال..

﴿ وَاتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ﴾ التلاوة: هي الاتباع، أي: اتبع ما أوحىٰ الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها، وتصديق أخباره، وامتثال أوامره ونواهيه..

﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ﴿ فَإِنه الكتاب الجليل، الذي لا مبدل لكلماته، أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها، وبلوغها من الحسن فوق كل غاية ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [الأنعام: ١١٥]، فلتمامها استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة لعرض لها ذلك أو شيء منه.. وفي هذا تعظيم للقرآن.. في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه..

﴿ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ ٤ لن تجد من دون ربك..

﴿مُلْتَكَدًا ۞﴾ [الكهف: ٢٧] ملجأ تلجأ إليه، ولا معاذًا تعوذ به.. فإذا تعيَّن أنه وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه، في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسئول في جميع المطالب.



﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً وَالْمَن وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُو عَن ذِكْرِنَا وَٱنَّبَعَ هَوَلِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا ۞ [الكهف:٢٨]

﴿ وَٱصْبِر نَفْسَكَ مَعَ ﴾ يأمر تعالى نبيه محمدا ﷺ وغيرَه أسوتَه في الأوامر والنواهي، أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين..

﴿ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَاوَةِ وَٱلْعَشِيِّ﴾ أول النهار وآخره..

﴿ يُرِيدُونَ وَجُهَدِّ كَهُ يريدون بذلك وجه الله.. فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها.. ففيها الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى..

﴿ وَلَا تَعَدُ عَيِّنَاكَ عَنْهُمُ ﴾ لا تجاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك..

﴿ رَٰبِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ فإن هذا ضار غير نافع، وقاطع عن المصالح الدينية.. فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة.. فإن زينة الدنيا تروق للناظر، وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله، ويقبل علىٰ اللذات والشهوات، فيضيع وقته، وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية، والندامة السرمدية، ولهذا قال..

﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِيًّا ﴾ غفل عن الله، فعاقبه بأن أغفله عن ذكره...

﴿وَٱتَبَعَ هَوَنُهُ ﴾ صار تبعا لهواه، حيث ما اشتهت نفسه فعله، وسعىٰ في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال تعالىٰ: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱثَخَذَ إِلَهَهُ وهَوَنُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَرَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ الجاثية]..

﴿وَكَانَ أَمْرُهُ وَ مصالح دينه ودنياه..

﴿ فُرُكًا ۞ ﴿ الكهف: ٢٨] ضائعة معطلة.. فهذا قد نهى الله عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لِمَا هو متصف به.



#### الفوائد

1 – دلت الآية على: أن الذي ينبغي أن يطاع، ويكون إماما للناس، من امتلأ قلبه بمحبة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله، واتبع مراضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه. فحقيق بذلك، أن يُتبع ويُجعل إمامًا.

٢- والصبر المذكور في هذه الآية، هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلىٰ أنواع الصبر، وبتمامه تتم باقي الأقسام.

٣- وفي الآية: استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله، دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به، ويرغب فيه.

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ ۚ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمَ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهَلِ لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمَ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةً بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ [الكهف:٢٩]

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكُم ﴾ قل للناس يا محمد: هو الحق من ربكم، أي: قد تبيّن الهدئ من الضلال، والرشد من الغي، وصفات أهل السعادة، وصفات أهل الشقاوة، وذلك بما بيّنه الله علىٰ لسان رسوله، فإذا بان واتضح، ولم يبق فيه شبهة..

﴿ فَهَنَ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين، بحسب توفيق العبد، وعدم توفيقه.. وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر، والخير والشر.. فمن آمن فقد وفق للصواب، ومن كفر فقد قامت عليه الحجة، وليس بمكره على الإيمان، كما قال تعالى ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْفَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].. وليس في قوله: ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ الإذن في كلا الأمرين، وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام، كما ليس فيها ترك قتال الكافرين.. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال..



- ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ﴾ بالكفر والفسوق والعصيان..
- ﴿ نَارًا أَحَاطَ بِهِمَ سُرَادِقُهَا ﴾ أي: سورها المحيط بها، فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منها، تصلاهم النار الحامية..
  - ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا ﴾ يطلبوا الشراب، ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد..
  - ﴿ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ ﴾ كالرصاص المذاب، أو كعكر الزيت، من شدة حرارته..
- ﴿ يَشْوِى ٱلْوُجُوءَ ﴾ فكيف بالأمعاء والبطون؟! كما قال تعالىٰ ﴿يُصْمَهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَلَهُمُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ ۞﴾ [الحج: ٢٠-٢١]..
- ﴿ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ ﴾ الذي يراد ليطفئ العطش، ويدفع بعض العذاب، فيكون زيادة في عذابهم، وشدة عقابهم..
  - ﴿ وَسَاءَتْ ﴾ النار..
- ﴿ مُرْتَفَقًا ١ الكهف: ٢٩] وهذا ذم لحالة النار، أنها ساءت المحل الذي يرتفق به، فإنّها ليست فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق، الذي لا يفتر عنهم ساعة، وهم فيه مبلسون قد أيسوا من كل خير، ونسيهم الرحيم في العذاب، كما نسوه.. ثم ذكر الفريق الثاني فقال..

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞﴾ [الكهف:٣٠]

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات..

﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ الكهف: ٣] وإحسان العمل: أن يريد العبد العمل لوجه الله، متبّعًا في ذلك شرع الله.. فهذا العمل لا يضيعه الله، ولا شيئًا منه، بل يحفظه للعاملين، ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه، وذكر أجرهم بقوله..



﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ جَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسُاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فَيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ ﴿ [الكهف:٣١]

﴿ أُولَٰكِكَ ﴾ الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح..

﴿ لَهُمْ جَنَّكُ عَدْنِ ﴾ لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها، فأجنت من فيها..

﴿ بَحَرِي مِن تَحَيِّهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ وكثرت أنهارها، فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة، والمنازل الرفيعة..

﴿يُحَاتُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ وحليتهم فيها الذهب..

﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنكُتِ ﴾ ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس، وهو الغليظ من الديباج..

﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ والإستبرق، وهو ما رق منه..

﴿ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ وهي السرر المزيَّنة، المجمَّلة بالثياب الفاخرة فإنَّها لا تسمىٰ أريكة حتىٰ تكون كذلك.. وفي اتكائهم علىٰ الأرائك ما يدل علىٰ كمال الراحة، وزوال النصب والتعب، وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون.. وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية، فهذه الدار الجليلة..

﴿ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ ﴾ للعاملين..

﴿وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقا ۞ [الكهف: ٣١] يرتفقون بها، ويتمتعون بما فيها، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، من الحبرة والسرور، والفرح الدائم، واللذات المتواترة، والنعم المتوافرة، وأي مرتفق أحسن من دار أدنى أهلها، يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة، ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم، قد أعطى جميع أمانيه ومطالبه، وزيد من المطالب ما قصرت عنه الأماني، ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه.. فنسأل الله الكريم، أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان، بشر ما عندنا من التقصير والعصيان.



### الضوائد

دلت الآية الكريمة وما أشبهها، على أن الحلية عامة للذكور والإناث، كما ورد في الأحاديث الصحيحة؛ لأنه أطلقها في قوله ﴿ يُحَلِّنَ ﴾، وكذلك الحرير ونحوه.

# ﴿ وَٱضۡرِبَ لَهُم مَّتَلَا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمُا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۞ [الكهف:٣٢]

يقول تعالىٰ لنبيه ﷺ..

﴿ وَأُضْرِبَ لَهُم اضرب للناس..

﴿مَّتَكَّ رَجُايَنِ مثل هذين الرجلين، الشاكر لنعمة الله، والكافر لها، وما صدر من كل منهما، من الأقوال والأفعال، وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل، والثواب، ليعتبروا بحالهما، ويتعظوا بما حصل عليهما.. وليس معرفة أعيان الرجلين، وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوئ ذلك من التكلف..

﴿ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ ﴾ فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة، جعل الله له جنتين، أي: بستانين حسنين، من أعناب..

﴿وَحَفَفْنَهُمَّا بِنَخْلِ﴾ في هاتين الجنتين من كل الثمرات، وخصوصًا أشرف الأشجار، العنب والنخل، فالعنب في وسطها، والنخل قد حف بذلك ودار به، فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه، وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكمل بها الثمار، وتنضج وتتجوهر..

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ الكهف:٣٦] ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعًا، فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ فأخبر تعالىٰ أن كلا من الجنتين آتت أكلها.

﴿ كِلْتَا ٱلْجُنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنَهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ۞ ﴿ [الكهف:٣٣]



﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا ﴾ أي: ثمرها وزرعها ضعفين، أي: متضاعفًا..

﴿ وَلَيْرَ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ﴾ وأنها ﴿ لَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ﴾ أي: لم تنقص من أكلها أدنىٰ شيء..

﴿ وَفَجَّرَنَا خِلَالُهُمَا نَهَرًا ۞ [الكهف:٣٣] ومع ذلك، فالأنهار في جوانبهما سارحة، كثيرة غزيرة.

## ﴿ وَكَانَ لَهُ وَ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ الْكَهْفَ عَلَا اللهِ وَأَعَرُّ نَفَرًا ﴿ وَأَعَرُّ نَفَرًا ﴿ وَأَعَرُّ نَفَرًا ﴿ وَأَعَرُّ نَفَرًا ﴾ [الكهف:٣٤]

﴿وَكَانَ لَهُو﴾ لذلك الرجل..

﴿ ثُمَرٌ ﴾ عظيم.. كما يفيده التنكير، أي: قد استكملت جنتاه ثمارهما، وارجحنت أشجارهما، ولم تعرض لهما آفة أو نقص، فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث.. ولهذا اغتر هذا الرجل بهما، وتبجح وافتخر، ونسى آخرته..

﴿ فَقَالَ لِصَحِيهِ عَ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ ﴾ فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن، وهما يتحاوران، أي: يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة، مفتخرًا عليه..

﴿ أَنَّا أَكَثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴿ وَالكهف ٢٤] فَخَرَ بكثرة ماله، وعزة أنصاره من عبيد، وخدم، وأقارب.. وهذا جهل منه، وإلا فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية، ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزله فخر الصبي بالأماني، التي لا حقائق تحتها.. ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه، حتى حكم بجهله وظلمه.

﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ ۚ أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُّ اللَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ ﴾ [الكهف:٣٥-٣٦]

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِرٌ لِّنَفْسِهِ عَ ﴿..

﴿قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ﴾ تنقطع وتضمحل..

﴿ هَاذِهِ } أَبَدًا ﴾ فاطمَأنَّ إلى هذه الدنيا، ورضي بها، وأنكر البعث.. فقال..

﴿وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً ﴾..



﴿ وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّ ﴾ على ضرب المثل..

﴿ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ الكهف:٣٥-٣٦] أي ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين.. وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالمًا بحقيقة الحال، فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء، فيكون زيادة كفر إلى كفره.. وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة، فيكون من أجهل الناس، وأبخسهم حظًا من العقل، فأي: تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، حتى يظن بجهله أنَّ من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة، بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه، ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب.. والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال، ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء، بدليل قوله: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَقْسِهِ عَلَى الكهف: ٣٥] فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرئ منه من القول ما جرئ، يدلُّ على تمرده وعناده.

﴿ قَالَ لَهُ وَ صَاحِبُهُ وَهُو يُكَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُرُّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلِكَ رَجُلًا ﴿ لَا حَبُلَا ﴿ لَا حَبُلَا ﴿ لَا عَلَمْ اللَّهُ وَلِا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

<sup>﴿</sup>قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ و ﴾ المؤمن..

<sup>﴿</sup> وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ ﴾ ناصحًا له..

<sup>﴿</sup>أَكَفَرْنَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ ﴾ ومذكرًا له حاله الأولىٰ، التي أوجده الله فيها في الدنيا..

<sup>﴿</sup>مِن تُرَابِ ﴾ فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد، وواصل عليك النعم..



﴿ فُرَّ مِن نُّطَفَةِ ﴾ ونقلك من طور إلىٰ طور..

وَنُمُ سَوَّنكَ رَجُلًا ﴿ مَعَىٰ سواك رجلًا، كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسَّر لك الأسباب، وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنيا.. فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك، بل بفضل الله تعالىٰ عليك.. فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب، ثم من نطفة ثم سواك رجلا وتجحد نعمته، وتزعم أنه لا يبعثك، وإن بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي ولا يليق.. ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه، قال مخبرًا عن نفسه، على وجه الشكر لربه، والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه..

﴿ لَّكِيَّا ۚ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي﴾ فأقر بربوبيته لربه، وانفراده فيها، والتزام طاعته وعبادته..

﴿ وَلَا أُشْرِكُ بِرَقِى آَحَدًا ۞ وأنه لا يشرك به أحدًا من المخلوقين.. ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام، ولو مع قلة ماله وولد، أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال، فقال..

﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِأَللَّهِ ﴾..

﴿ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ﴿ قَالَ للكافر صاحبُه المؤمن: أنت -وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك، ورأيتني أقلَ منك مالًا وولدًا - فإنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى، وما يُرجىٰ من خيره وإحسانه أفضل من جميع الدنيا، التي يتنافس فيها المتنافسون..

﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ ﴾..

﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا﴾ علىٰ جنتك التي طغيت بها وغرتك..

﴿ حُسَبَانًا ﴾ عذابًا..

﴿ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ بمطر عظيم أو غيره..

﴿فَتُصْبِحَ ﴾ بسبب ذلك..

﴿ صَعِيدًا زَلَقًا ١ ﴾ قد اقتلعت أشجارها، وتلفت ثمارها، وغرق زرعها، وزال نفعها.

﴿ أُوۡ يُصْبِحَ مَآ قُهُما ﴾ الذي مادتها منه..

﴿غَوْرًا ﴾ غائرًا في الأرض..



﴿ فَكَن تَسَتَطِيعَ لَهُ وَ طَلَبَا ۞ أي: غائرًا لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها.. وإنما دعا على جنته المؤمن غضبًا لربه، لكونها غرته وأطغته واطمأن إليها، لعلّه ينيب ويراجع رشده، ويبصر في أمره.. فاستجاب الله دعاءه..

﴿وَأُحِيطُ بِشَمَرِهِ ﴾ أصابه عذابٌ أحاط به واستهلكه، فلم يبق منه شيء.. والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه.. فنَدِم كلَّ الندامة، واشتد لذلك أسفُه..

﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا ﴾ أي علىٰ كثرة نفقاته الدنيوية عليها..

﴿ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ حيث اضمحلت وتلاشت، فلم يبق لها عوض..

﴿ وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكِ بِرَيِّ أَحَدًا ۞ وندم أيضا علىٰ شركه، وشره، ولهذا قال ﴿ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكِ بِرَيِّ أَحَدًا ﴾..

﴿ وَلَمْ تَكُنُ لَهُ وَفِعَةٌ يَضُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ لما نزل العذاب بجنته، ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه ﴿ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا ۞ ﴾، فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئًا أشد ما كان إليهم حاجة..

﴿وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا ﴿ وَمَاكَانَ بنفس منتصرًا، وكيف ينتصر؟! أي: يكون له أنصارًا على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره، لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه، لم يقدروا.. ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسّنت حاله، ورَزَقه الله الإنابة إليه، وراجع رشده، وذهب تمرده وطغيانه.. بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه، وأن الله أذهب عنه ما يطغيه، وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. وفضل الله لا :تحيط به الأوهام والعقول، ولا ينكره إلا ظالم جهول..

﴿هُنَالِكَ﴾ في تلك الحال التي أجرى الله فيها: العقوبة على من طغى، وآثر الحياة الدنيا.. والكرامة لمن آمن، وعمل صالحًا، وشكر الله، ودعا غيره لذلك..

﴿ ٱلْوَلَيْنَةُ بِلَهِ ٱلْمَقِيِّ ﴾ تبيَّن وتوضَّح أن الولاية لله الحق: فمن كان مؤمنًا به تقيًا، كان له وليًا، فأكرمه بأنواع الكرامات، ودفع عنه الشرور والمَثُلات.. ومن لم يؤمن بربه ويتولاه، خسر دينه ودنياه، فثوابه الدنيوي والأخروي خير ثواب يرجىٰ ويؤمل..

﴿ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۞ ﴾ [الكهف: ١٠-٤٤] أي: عاقبةً ومآلا.



#### الفوائد

### ففي هذه القصة العظيمة:

١ – اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نِعَمًا دنيوية، فألهته عن آخرته وأطغته، وعصىٰ الله فيها، أن مآلها الانقطاع والاضمحلال.

٢ - وأنه وإن تمتع بها قليلًا فإنَّه يُحرمها طويلًا.

٣- وأن العبد ينبغي له -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده- أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها، وأن يقول: ﴿مَا شَاءَ ٱللّهُ لَا فَوَّةَ إِلّا بِٱللّهِ ﴾ ليكون شاكرًا لله متسببا لبقاء نعمته عليه، لقوله ﴿وَلَوْلاَ إِذْ نَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللّهُ لَا فَوَّةَ إِلّا بِٱللّهِ﴾.

٤ - وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها، بما عند الله من الخير لقوله: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِك ﴾.

٥ وفيها أن المال والولد لا ينفعان، إن لم يعينا على طاعة الله كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَا أَمُولُكُو وَلَا أَوْلِدُكُم بِاللِّي تُقَرِّبُكُو عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَن وَعَمِل صَلِحًا ﴾ [سبأ: ٣٧].

٦- وفيه الدعاء بتلف مال ما كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصًا إن فضّل نفسه بسببه علىٰ المؤمنين، وفخر عليهم.

وفيها أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلىٰ الغبار وحق الجزاء، ووجد العاملون أجرهم، فـ ﴿هُنَالِكَ ٱلْوَلْيَةُ لِنَّهِ ٱلْحَتِّيُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوّابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۞﴾.

﴿ وَٱصْرِبَ لَهُم مَّ ثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۞ [الكهف:٥٥]

يقول تعالىٰ لنبيه ﷺ أصلًا ولمن قام بوراثته بعده تبعًا..

﴿ وَاصْرِبَ لَهُم مَّنَلَ الْمُتَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ اضرب للناس مثل الحياة الدنيا؛ ليتصوروها حقَّ التصور، ويعرفوا ظاهرها وباطنها.. فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية، ويؤثروا أيهما أولىٰ بالإيثار..



﴿كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْتَلَظ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ﴾ وأن مثل هذه الحياة الدنيا، كمثل المطر، ينزل على الأرض، فيختلط نباتها.. تنبت من كل زوج بهيج..

﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ ٱلرِّيَحَ ﴾ فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين، وتفرح المتفرجين، وتأخذ بعيون الغافلين، إذ أصبحت هشيمًا تذروه الرياح.. فذهب ذلك النبات الناضر، والزهر الزاهر، والمنظر البهي.. فأصبحت الأرض غيراء ترابًا، قد انحرف عنها النظر، وصدف عنها البصر، وأوحشت القلب.. كذلك هذه الدنيا: بينما صاحبها قد أعجب بشبابه، وفاق فيها علىٰ أقرانه وأترابه، وحصَّل درهمها ودينارها، واقتطف من لذته أزهارها، وخاض في الشهوات في جميع أوقاته، وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه.. إذ أصابه الموت أو التلف لماله، فذهب عنه سروره، وزالت لذته وحبوره، واستوحش قلبه من الآلام، وفارق شبابه وقوته وماله، وانفرد بصالح أو سيئ أعماله.. هنالك يعض الظالم على يديه، حين يعلم حقيقة ما هو عليه، ويتمنى العود إلى الدنيا، لا ليستكمل الشهوات، بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات، بالتوبة والأعمال الصالحات.. فالعاقل الجازم الموفق: يعرض على ا نفسه هذه الحالة، ويقول لنفسه: قدِّري أنك قد مت، ولا بد أن تموتي، فأي: الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة، أم العمل لدار أكلها دائم وظلها، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه، وربحه من خسرانه..

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُفْتَدِرًا ۞﴾ [الكهف:٥٥]..

﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ اللَّهُ نَيَّا وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ الصَّلِحَتُ الْمَالُ وَالمَا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحُيَوةِ الدُّنْيَا ﴾ ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين، زينة الحياة الدنيا، أي: ليس وراء ذلك شيء..

﴿وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ ﴾ وأن الذي يبقىٰ للإنسان وينفعه ويسره، الباقيات الصالحات.. وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله، وحقوق عباده، من صلاة،



وزكاة، وصدقة، وحج، وعمرة، وتسبيح، وتحميد، وتهليل، وتكبير، وقراءة، وطلب علم نافع، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وصلة رحم، وبر والدين، وقيام بحق الزوجات، والمماليك، والبهائم، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات..

﴿ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ۞ [الكهف:٤٦] فهذه خير عند الله ثوابًا وخير أملًا، فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة.. فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون، ويستبق إليها العاملون، ويجد في تحصيلها المجتهدون.

#### 🕮 الضوائد

تأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها.. ذَكَر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتها، يتمتع به قليلًا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، بل ربما لحقته مضرته، وهو المال والبنون.. ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام، وهي الباقيات الصالحات.

## ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلِجْبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۞﴾ [الكهف:٤٧]

يخبر تعالىٰ عن حال يوم القيامة، وما فيه من الأهوال المقلقة، والشدائد المزعجة فقال..

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ﴾ يزيلها عن أماكنها، يجعلها كثيبًا، ثم يجعلها كالعهن المنفوش، ثم تضمحل وتتلاشى، وتكون هباءً منبثًا..

﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ وتبرز الأرض فتصير قاعًا صفصفًا، لا عوج فيه ولا أمتًا..

﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَكُمْ نُغَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ الكهف:٤٧] ويحشر الله جميع الخلق علىٰ تلك الأرض، فلا يغادر منهم أحدًا. بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات، وقعور البحار، ويجمعهم بعد ما تفرَّقوا، ويعيدهم بعد ما تمزقوا، خلقًا جديدًا.

﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقًمْ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن خَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۞ ﴿ [الكهف: ٤٨]



﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا ﴾ فيعرضون عليه صفًا؛ ليستعرضهم وينظر في أعمالهم، ويحكم فيهم بحكمه العدل، الذي لا جور فيه ولا ظلم، ويقول لهم..

﴿ لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنَكُو أَوَّلَ مَرَّفَّ ﴾ بلا مال، ولا أهل، ولا عشيرة.. ما معهم إلا الأعمال التي عملوها، والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلْتَكُمْ وَلَآءَ ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُو اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُوعَاتًا كُو اللَّذِينَ وَعَمْتُمْ اللَّهُ وَلَا شَاهدوه عيانا..

﴿ بَلَ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۞ [الكهف: ٤٨] أنكرتم الجزاء على الأعمال، وَوَعدَ الله ووعيدَه.. فها قد رأيتموه وذقتموه، فحينئذ تحضر كتب الأعمال.

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَكُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَكُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلُهُ أَصَالًا هَا اللهِ اللهُ اللهُ وَيُكَ أَحَدًا ۞ [الكهف: ٤٩]

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ ﴾ التي كتبتها الملائكة الكرام فتطير لها القلوب، وتعظم من وقعها الكروب، وتكاد لها الصم الصلاب تذوب..

﴿ فَأَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَتُولُونَ ﴾ ويشفق منها المجرمون، فإذا رأوها مُسطرة عليهم أعمالهم، محصى عليهم أقوالهم وأفعالهم، قالوا..

﴿يَكُونِيَلَتَنَا مَالِ هَلَذَا ٱلۡكِتَٰكِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾ لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة..

﴿ إِلَّا أَحْصَىٰهَا ﴾ إلا وهي مكتوبة فيه، محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية، ولا ليل ولا نهار..

﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً ﴾ لا يقدرون على إنكاره..

﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَمَدًا ﴿ ﴾ [الكهف:٤٩] فحينئذ يجازون بها، ويقررون بها، ويخزون، ويحتى عليهم العذاب، ذلك بما قدمت أيديهم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، بل هم غير خارجين عن عدله وفضله.



## ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَ عَكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَعَ أَفَتَ تَخِذُونَهُ وَذُرِّ يَّتَهُ وَ أَوْلِيَا آهَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِشَنَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ۞ [الكهف: ٥٠]

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَ كَهِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ يخبر تعالىٰ، عن عداوة إبليس لآدم وذريته، وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، إكرامًا وتعظيمًا، وامتثالًا لأمر الله..

﴿فَسَجَدُوٓا﴾ فامتثلوا ذلك..

﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّةً ﴾ وقال: ﴿ وَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ۞ [الإسراء]، وقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ [ص: ٧٦]، فتبيَّن بهذا عداوته لله والأبيكم ولكم..

﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ و ﴾ فكيف تتخذونه..

﴿وَذُرِّيَّتَهُ وَ ﴾ الشياطين..

﴿أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُقُا ۗ ﴾..

﴿ بِشَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ۞﴾ [الكهف:٥٠] بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان، الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن، الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته.

#### الفوائد الفوائد

١- في هذه الآية: الحث على اتخاذ الشيطان عدوًا، والإغراء بذلك.

٧- وذكر السبب الموجب لذلك.

٣- وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم، وأي: ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوَّه الحقيقي وليًا، وترك الولي الحميد؟! قال تعالىٰ: ﴿اللهُ وَلِيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إلى الظُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، النُّرُدِ وَالَذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَا وَهُم رُ الطَّلِعُونُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّودِ إلى الظُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّهُمُ اتَّخَذُواْ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَا أَوْلِيا اللهِ ﴾ [الأعراف: ٣٠].



## ﴿ مَّاَ أَشْهَدَتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۞ [الكهف:٥١]

﴿ \* مَّا أَشْهَدتُهُمْ ﴾ يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين..

﴿ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ﴾ خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي: ما أحضرتهم ذلك، ولا شاورتهم عليه، فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟! بل المنفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله، خالق الأشياء كلها، المتصرف فيها بحكمته، فكيف يجعل له شركاء من الشياطين، يوالون ويطاعون، كما يطاع الله، وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقًا، ولم يعاونوا الله تعالىٰ؟! ولهذا قال..

﴿ وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ الكهف: ٥١] معاونين، مظاهرين لله على شأن من الشئون، أي: ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطًا من التدبير؛ لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم، فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم.. ولما ذَكَر حال من أشرك به في الدنيا، وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال، وحكم بجهل صاحبه وسفهه، أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة.

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ مَ فَايَعَوْهُمْ فَالْتَرِينَ وَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَتْرِيسَ يَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقَا ۞ ﴿ [الكهف:٥٢]

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ ﴾ وأن الله يقول لهم..

﴿نَادُواْ شُرَكَآءِى﴾ بزعمكم..

﴿ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ على موجب زعمكم الفاسد.. وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض، ولا في السماء.. أي: نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد..

﴿ فَدَعَوْهُ مَ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ لأن الحكم والملك يومئذ لله، لا أحد يملك مثقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره..

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم ﴾ بين المشركين وشركائهم..



﴿مَوْقِقَا ۞﴾ [الكهف:٥٢] مهلكا، يفرق بينهم وبينهم، ويبعد بعضهم من بعض.. ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركائهم، وكفرهم بهم، وتبريهم منهم، كما قال تعالىٰ ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفُورِينَ ۞﴾ [الأحقاف].

# ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْوِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلْنَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ وَرَيَا ٱلْمُجَرِمُونَ ٱلنَّارَ ﴾ لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل، وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم، وحقت كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنم قبل دخولها..

﴿ فَظَنَّوا أَنَّهُم مُواقِعُوهَا ﴾ فانزعجوا واشتد قلقهم؛ لظنهم أنهم مواقعوها.. وهذا الظن - قال المفسرون - إنه بمعنى اليقين، فأيقنوا أنهم داخلوها..

﴿ وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَ الكهف:٥٦] معدلا يعدلون إليه، ولا شافع لهم من دون إذنه، وفي هذا من التخويف والترهيب، ما ترعد له الأفئدة والقلوب.

﴿ وَلَقَدَ صَرَّفَنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ مَثَلِ

﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ ﴾ يخبر الله تعالىٰ عن عظمة القرآن، وجلالته، وعمومه، وأنه صرَّف فيه من كل مثل، أي: من كل طريق موصل إلىٰ العلوم النافعة، والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك.. ففيه: أمثال الحلال والحرام، وجزاء الأعمال، والترغيب والترهيب، والأخبار الصادقة النافعة للقلوب، اعتقادًا، وطمأنينة، ونورا.. وهذا مما يوجب: التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة، وعدم المنازعة له في أمر من الأمور.. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعد ما تبين، ويجادلون بالباطل ﴿ لِيُدْحِنُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ ﴾ ولهذا قال..

﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ ﴾ [الكهف:٥٤] مجادلة ومنازعة فيه.. مع أن ذلك



غير لائق بهم، ولا عدل منهم.. والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله، إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانه وحجته، وبرهانه، وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم، لم تكن هذه حالهم، ولهذا قال..

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا ﴾ ما منع الناس من الإيمان..

﴿ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسَتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق، بين الهدى والضلال، والحق والباطل، قد وصل إليهم، وقامت عليهم حجة الله.. فلم يمنعهم عدم البيان، بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان..

﴿ إِلَّا أَن تَأْتِهَهُمْ سُنَّهُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين، من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب..

﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ الكهف:٥٥] أو يرون العذاب قد أقبل عليهم، ورأوه مقابلة ومعاينة.. أي: فليخافوا من ذلك، وليتوبوا من كفرهم، قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له.

﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِي الْمُوسِينَ وَالْمَنْ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ الْمَالِينَ وَمَا أَنذِرُواْ هُنُواً ﴿ الكهف:٥٦]

﴿ وَمَا نُرِّسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ لم نرسل الرسل عبثًا، ولا ليتخذهم الناس أربابًا، ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير، وينهون عن كل شر..

﴿ إِلَّا مُبَيِّرِينَ ﴾ ويبشرونهم علىٰ امتثال ذلك بالثواب العاجل والأجل..

﴿ وَمُنذِرِينٌ ﴾ وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد..

﴿وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ﴾ ومع ذلك يأبئ الظالمون الكافرون، إلا المجادلة بالباطل..



﴿لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ ﴾ فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم، وفي دحض الحق وإبطاله.. ﴿وَالتَّخَذُواْ عَالَتِي وَمَا أُنذِرُواْ هُـزُوا هُـرُوا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَآيَاتُهُ، وفرحوا بما عندهم من العلم.

#### الضوائد

يأبىٰ الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويظهر الحق علىٰ الباطل ﴿بَلَ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَىٰ الباطل ﴿بَلَ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَىٰ الْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: ١٨]..

ومن حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل، من أعظم الأسباب الى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته، وتبين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء.

﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ عَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِينَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَلًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْ تَدُوۤاْ إِذَا أَبَدًا ۞ [الكهف:٥٧]

﴿ وَمَنْ أَظْلَوُ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه لا أعظم ظلمًا، ولا أكبر جرمًا..

﴿ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ ﴾ من عبد ذُكِّر بآيات الله وبُيِّن له الحق من الباطل، والهدئ من الضلال، وخُوِّف ورُهِّب ورُغِّب..

﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ فلم يتذكر بما ذكر به، ولم يرجع عما كان عليه..

﴿وَلَهِى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ من الذنوب، ولم يراقب علام الغيوب.. فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها، وإن كان ظالمًا، فإنه أخف ظلمًا من هذا، لكون العاصي على بصيرة وعلم، أعظم ممن ليس كذلك..

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ ولكن الله تعالىٰ عاقبه بسبب إعراضه عن آياته، ونسيانه لذنوبه، ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها، أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل علىٰ قلبه أكنة، أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعتها، فليس في إمكانها الفقه الذي يصل إلىٰ القلب..



﴿ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّا ﴾ صممًا يمنعهم من: وصول الآيات، ومن سماعها على وجه الانتفاع.. وإذا كانوا بهذه الحالة، فليس لهدايتهم سبيل..

﴿ وَإِن تَدَّعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَالكهف: ٥٧] لأن الذي يرجىٰ أن يجيب الداعي للهدىٰ من ليس عالمًا.. وأما هؤلاء، الذين أبصروا ثم عموا، ورأوا طريق الحق فتركوه، وطريق الضلال فسلكوه، وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها، فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق.

### 🕮 الفوائد

في هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه، أن يحال بينهم وبينه، ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك.

﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَنْفُورُ ذُو ٱلرَّمْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَمْوْبِلًا ۞﴾ [الكهف:٥٨]

ثم أخبر تعالىٰ عن سعة مغفرته ورحمته..

﴿ وَرَبُكَ ٱلۡفَغُورُ ذُو ٱلرَّمۡـةَ ﴾ وأنه يغفر الذنوب، ويتوب الله علىٰ من يتوب، فيتغمده برحمته، ويشمله بإحسانه..

﴿ لَوَ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾ وأنه لو آخذ العباد علىٰ ما قدمت أيديهم من الذنوب، لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالىٰ حليم لا يعجل بالعقوبة، بل يمهل ولا يهمل.. والذنوب لا بد من وقوع آثارها، وإن تأخرت عنها مدة طويلة، ولهذا قال..

﴿ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ﴿ الكهف: ٥٨] لهم موعد، يجازون فيه بأعمالهم، لا بد لهم منه، ولا مندوحة لهم عنه، ولا ملجاً، ولا محيد عنه.. وهذه سنته في الأولين والآخرين، أن لا يعاجلهم بالعقاب، بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة، فإن تابوا وأنابوا غفر لهم ورحمهم، وأزال عنهم العقاب، وإلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم، وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم، أنزل بهم بأسه، ولهذا قال..



## ﴿وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهۡلَكَ نَهُمۡ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهۡلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞﴾ [الكهف:٥٠]

﴿ وَيَلْكَ ٱلْقُرَىٰ آَهْلَكَ نَهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ ﴾ أي: بظلمهم، لا بظلم منا..

﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ ﴾ [الكهف:٥٩] وقتًا مقدَّرًا، لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ۞ [الكهف: ٦٠]

يخبر تعالىٰ عن نبيه موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَمُ، وشدة رغبته في الخير وطلب العلم..

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰ لُهُ ﴾ خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره، وهو (يوشع بن نون) الذي نبأه الله بعد ذلك..

﴿ لَا أَبْرَحُ ﴾ لا أزال مسافرًا وإن طالت عليَّ الشُّقَّة، ولحقتني المشقة..

﴿حَتَّىٰ أَبْلُغَ ﴾ حتى أصل إلى..

﴿مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ وهو المكان الذي أوحي إليه (أنك ستجد فيه عبدًا من عباد الله العالِمين، عنده من العلم، ما ليس عندك)..

﴿ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًا ۞﴾ [الكهف: ٦٠] مسافة طويلة.. المعنىٰ: أن الشوق والرغبة حمل موسىٰ أن قال لفتاه هذه المقالة.. وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه.

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُ مَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِسَرَبًا ﴿ الكهف ٢١٠]

﴿فَلَمَّا بَلَغَا﴾ هو وفتاه..

﴿مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان، وقد وُعِد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته..

﴿ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ﴿ وَالكهف: ٦١] فاتخذ ذلك الحوت سبيله، أي: طريقه، في



البحر سربا وهذا من الآيات.. قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه، لما وصلا إلىٰ ذلك المكان، أصابه بلل البحر، فانسرب بإذن الله في البحر، وصار مع حيواناته حيا.

## ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبًا ۞ [الكهف:٦٢]

﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا ﴾ فلما جاوز موسىٰ وفتاه مجمع البحرين..

﴿ قَالَ لِفَتَنَّهُ ﴾ قال موسى لفتاه..

﴿ النَّا غَدَآءَنَا ﴾ . .

﴿ لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ الكهف: ٢٦] لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس التعب فيه.. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسىٰ علىٰ وجود مطلبه، وأيضًا فإنَّ الشوق المتعلق بالوصول إلىٰ ذلك المكان، سهَّلَ لهما الطريق، فلما تجاوزا غايتهما وجدا مسَّ التعب، فلما قال موسىٰ لفتاه هذه المقالة..

﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنَسَينِيهُ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنَسَينِيهُ إِلَا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُمْ وَٱلْتَحَدَ سَبِيلَهُ وَفِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ ﴾ [الكهف:٦٣]

﴿قَالَ ﴾ له فتاه..

﴿أَرْءَيْتَ إِذْ أُوَيِّنَا ﴾ ألم تعلم حين آوانا الليل..

﴿ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ ﴾ إلىٰ تلك الصخرة، المعروفة بينهما..

﴿ وَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ ﴿ لأنه السبب في ذلك..

وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ الكهف: ٦٣] لما انسرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب.. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سَرَبًا، ولموسى وفتاه عجبًا.. فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعدٌ من الله أنه إذا فقد الحوت، وجد الخضر، ف..



## ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًّا عَلَىٰٓ ءَاتَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ ﴾ [الكهف:٦٤]

﴿قَالَ ﴾ موسىٰ...

﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ﴾ أي: نطلب..

﴿فَأَرْتَدَا ﴾ رجعا..

﴿ عَلَىٰ ءَا ثَارِهِمَا قَصَصَا ١٠٠ الكهف:٦٤ ] رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوت.

﴿ فَوَجَدَا عَبُدَا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ۞ ﴾ [الكهف:٦٥]

﴿ فَوَجَدَا عَبُدًا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ فلما وصلا إليه، وجدا عبدًا من عبادنا، وهو الخضر، وكان عبدًا صالحًا، لا نبيًا على الصحيح..

﴿ ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾ أعطاه الله رحمةً خاصةً، بها زاد علمه وحسن عمله..

﴿وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا﴾ من عندنا..

﴿عِلْمًا ۞﴾ [الكهف: ٦٥] وكان قد أُعطي من العلم ما لم يعط موسىٰ.. وإن كان موسىٰ عَلَيهِ السَّكَمُ أعلم منه بأكثر الأشياء، وخصوصًا في العلوم الإيمانية، والأصولية، لأنه من أولي العزم من المرسلين، الذين فضلهم الله علىٰ سائر الخلق، بالعلم، والعمل، وغير ذلك.. فلما اجتمع به موسىٰ..

﴿ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلَ أَتَبَّعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمَتَ رُشْدًا ﴿ الكهف:٢٦]

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ ﴾ قال له على وجه الأدب والمشاورة، والإخبار عن مطلبه..

﴿ هَلْ أَبِّهُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمَت ﴾ هل أتبعك علىٰ أن تعلمني مما علمك الله.

﴿رُشِّدًا ۞﴾ [الكهف:٦٦] ما به أسترشد وأهتدي، وأعرف به الحق في تلك القضايا..

وكان الخَضِر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت، حتى على موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ف..



## ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرْ تَحِطْ بِهِ حُبْرًا ﴿ الكهف:٦٨-٦٨]

﴿قَالَ﴾ الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك..

﴿ إِنَّكَ ﴾ ولكنك..

﴿ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ﴾ لا تقدر على اتباعي وملازمتي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر، وباطنها غير ذلك، ولهذا قال..

﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تَحُطْ بِهِ خُبْرًا ۞ ﴾ [الكهف: ٦٧- ٦٨] كيف تصبر علىٰ أمر ما أحطت بباطنه وظاهره، ولا علمت المقصود منه ومآله؟! ف..

﴿ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٩٠ [الكهف: ٢٩]

﴿قَالَ﴾ موسىٰ..

﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمَّرًا ﴿ ﴿ الكهف:٦٩] وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به.. والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر.. فلذلك ما صبر موسىٰ عَلَيْهِ السَّكِمُ حين وقع الأمر.. فحينتذ..

﴿قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَشَعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَقَى أَمُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ ﴿ [الكهف:٧٠]

﴿قَالَ﴾ له الخضر..

﴿ فَإِنِ ٱتَبَعْتَنِى فَلَا تَسَعَلْنِى عَن شَيْءٍ حَتَى أُمَدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ ﴿ [الكهف: ٧٠] لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار، حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله، في الوقت الذي ينبغي إخبارك به، فنهاه عن سؤاله، ووعده أن يوقفه علىٰ حقيقة الأمر.



## ﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ۞ [الكهف:٧١]

﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَا رَكِمَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ ﴾ اقتلع الخضر منها لوحًا، وكان له مقصود في ذلك، سيبينه، فلم يصبر موسى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، لأن ظاهره أنه منكر، لأنه عيب للسفينة، وسبب لغرق أهلها، ولهذا..

﴿قَالَ ﴾ موسىٰ..

﴿ أَخَرَفْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا إِمْرًا ۞ [الكهف:٧١] عظيمًا شنيعًا، وهذا من عدم صبره عَلَيْهِ السَّلَامُ، ف...

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴿ الكهف:٧١]

﴿قَالَ ﴾ له الخضر..

﴿ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ۞﴾ [الكهف:٧٧] فوقع كما أخبرتك، وكان هذا من موسى نسيانًا ف...

﴿ قَالَ لَا تُوَّاحِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ وَالْكُهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

﴿قَالَ لَا نُوَاخِذُنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴿ الكهف: ٢٣] لا تعسر علي الأمر، واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة.. فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسمح عنه الخضر..

﴿فَاْنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ, قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً ۗ وَفَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً ۗ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكُرًا ۞ [الكهف:٧٤]

﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا ﴾ صغيرًا..



﴿ فَقَتَلَهُ ﴾ الخضر.. فاشتد بموسى الغضب، وأخذته الحميَّة الدينية، حين قَتَل غلامًا صغيرًا لم يذنب..

﴿ وَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيَّا نُكْرًا ﴿ وَالكهف: ٧٤] وأي نكر مثل قتل الصغير، الذي ليس عليه ذنب، ولم يقتل أحدًا؟! وكانت الأولى من موسى نسيانًا، وهذه غير نسيان، ولكن عدم صبر.. ف..

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِيٍّ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ۞ ﴾ [الكهف:٥٧-٧]

﴿ قَالَ ﴾ له موسىٰ..

﴿ أَلَوْ أَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞﴾..

﴿قَالَ إِن سَأَلتُكَ عَن شَيْعِ بَعْدَهَا ﴾ بعد هذه المرة..

﴿ فَلَا تُصَاحِبْنِي ﴾ فأنت معذور بذلك، وبترك صحبتي..

﴿ قَدَ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِّي عُذْلًا ۞ ﴾ [الكهف:٧٥-٧٦] أعذرتَ مني، ولم تقصر.

﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّغُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ وَقَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ [الكهف:٧٧]

﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَّا أَهَلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ أي: استضافاهم..

﴿فَأَبُولْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا ﴾ فلم يضيفوهما..

﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ قد عاب واستُهدِم..

﴿ فَأَقَامَهُ م الخضر، أي: بناه وأعاده جديدًا.. ف..

﴿قَالَ ﴾ له موسىٰ..

﴿ لَوَ شِئْتَ لَتَخَذِّتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ ﴿ الكهف:٧٧] أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجرة، وأنت تقدر عليها؟! فحينئذ لم يف موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بما قال، واستعذر الخضر منه، فقال له..



## ﴿قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّتُكَ بِتَأُويلِ مَا لَوْ تَسۡتَطِع عَّلَيْهِ صَبۡرًا ۞﴾ [الكهف:٧٨]

﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ فإنك شرطت ذلك علىٰ نفسك، فلم يبق الآن عذر، ولا موضع للصحبة..

﴿سَأُنْبِتُكَ ﴾ سأخبرك..

﴿ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞﴾ [الكهف:٧٨] بما أنكرت عليَّ، وأنبئك بما لي في ذلك من المآرب، وما يئول إليه الأمر.

﴿ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنَ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ ﴾ [الكهف:٧٩]

﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ ﴾ التي خرقتها..

﴿ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ يقتضي ذلك الرقة عليهم، والرأفة بهم..

﴿ فَأَرَدَتُ أَنَ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَبًا ۞ ﴿ [الكهف: ٧٩] كان مرورهم على ذلك الملك الظالم، فكل سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلمًا، فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب، فتسلم من ذلك الظالم.

﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكُونَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ [الكهف:٨٠-٨١]

﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ ﴾ الذي قتلته..

﴿ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِفَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴿ وَكَانَ ذَلَكَ الغلام قد قُدِّر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا، أي: لحملهما على الطغيان والكفر.. إما لأجل محبتهما إياه، أو للحاجة إليه، أو يحدهما على ذلك.. أي: فقتلته لاطلاعي على ذلك، سلامة لدين أبويه المؤمنين، وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! وهو وإن كان فيه



إساءة إليهما، وقطع لذريتهما، فإنَّ الله تعالىٰ سيعطيهما من الذرية، ما هو خير منه، ولهذا قال..

﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ نَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ [الكهف: ٨٠-٨١] ولدًا صالحًا، زكيًا، واصلًا لرحمه، فإنَّ الغلام الذي قُتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما علىٰ الكفر والطغيان.

﴿ وَأَمَّنَا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِ ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَنَّرُ لَّهُمَا وَكَانَ أَلُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغَا ۚ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ وَهُمَا صَالِحًا فَكَلْتُهُ وَمَا فَعَلْتُهُ وَمَا فَعَلْتُهُ وَمَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ الكهف: ٨٦]

﴿وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ ﴾ الذي أقمته..

﴿ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَانَ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴿ حَالَهُمَا تَقْتَضِي الرَّافَة بَهُمَا وَرحمتهما، لكونهما صغيرين عَدِمَا أباهما، وحفظهما اللهُ أيضًا بصلاح والدهما..

﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا ﴾ فلهذا هدمت الجدار، واستخرجت ما تحته من كنزهما، وأعدته مجانًا..

﴿ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكً ﴾ هذا الذي فعلته رحمة من الله، آتاها الله عبده الخضر..

﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ وَ عَنْ أَمْرِي ﴾ ما أتيت شيئا من قبل نفسي، ومجرد إرادتي، وإنما ذلك من رحمة الله وأمره..

﴿ ذَالِكَ ﴾ الذي فسرته لك..

﴿ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَشْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ ﴾ [الكهف:٨٦]..

#### الضوائد

في هذه القصة العجيبة الجليلة، من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله، ف:

١ - منها فضيلة العلم، والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور.. فإن موسى عَلَيْوالسَّكَمُ رحل



مسافة طويلة، ولقي النَصَب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم علىٰ ذلك.

٢ ومنها: البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان، أهم من ترك ذلك
 والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل.

٣- ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن، وطلب الراحة.. كما فعل موسى.

٤ - ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه، إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه، وأين يريده، فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، وإظهارًا لشرف هذه العبادة الجليلة.. كما قال موسى: ﴿لَا أَبْرَحُ حَقَّ اَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرِيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ أَسَحُ .. وكما أخبر النبي ﷺ أصحابه حين غزا تبوك بوجهه، مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة.

٦ - ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقًا.. لقول موسى: ﴿لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَا نَصَبَا شَهَا شَهَا شَهَا الله عنها ا

٧- ومنها: استحباب كون خادم الإنسان ذكيًا فطنًا كيسًا، ليتم له أمره الذي يريده.

٨- ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، وأكلهما جميعًا.. لأن ظاهر قوله: ﴿عَالِنَا غَدَآءَنَا ﴾ إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو وهو جميعًا (١).

٩ - ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق
 لأمر الله يعان ما لا يعان غيره.. لقوله: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلذَا نَصَبَا ﴿)، والإشارة إلىٰ

<sup>(</sup>١) لعلَّ المصنف لو أبدل قوله (أنه أكل هو وهو جميعًا)، بـ (أنهما أكلا جميعًا) لكان أحسن، لما في الثانية من الإيجاز والتقليل، ولما في الأولىٰ من الإطناب الذي ليس وراءة فائدة حسب ما ظهر لي، هذا فضلًا عن توالي ضمائر متساوية في الرتبة دون حاجة.. والله أعلم.



السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتك منه التعب مع طوله، لأنه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم، لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها، ثم ساروا من الغد، حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه ﴿ اَينَا غَدَاءَنَا ﴾ فحينئذ تذكّر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده.

١٠ ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيًا، بل عبدًا صالحًا.. لأنه وصفه بالعبودية، وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته.. ولو كان نبيًا لذكر ذلك كما ذكره غيره.. وأما قوله في آخر القصة: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ وعَنْ أَمْرِيَّ ﴾ فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام والتحديث، كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالىٰ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُورٌ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةً ﴾ [القصص: ٧]، ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱلتَّحْلِ أَنِ ٱلتَّحْلِ أَنِ ٱللَّهِ الله بُونَا ﴾ [النحل: ٦٨].

1۱- ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده.. ونوع علم لدني، يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله ﴿وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ۞﴾.

17 - ومنها: التأدب مع المعلِّم، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب.. لقول موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتَ رُشِّدًا ۞ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه.. بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر، الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه، وهو جاهل جدًا، فالذل للمعلم، وإظهار الحاجة إلى تعليمه، من أنفع شيء للمتعلم.

١٣ - ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه.. فإن موسى -بلا شك- أفضل من الخضر.

15 - ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه، ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة.. فإن موسىٰ عَلَيْهِالسَّلَامُ من أولي العزم من المرسلين، الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكنَّ في هذا العلم الخاص كان عند الخضر، ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه.. فعلىٰ هذا، لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرًا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم، أن لا يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثًا ولا فقيهًا.



١٥ - ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها.. لقوله: ﴿تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ ﴾ أي: مما علمك الله تعالىٰ.

17 - ومنها: أن العلم النافع، هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير، وتحذير عن طريق الشر، أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع، وما سوئ ذلك، فإما أن يكون ضارًا، أو ليس فيه فائدة.. لقوله: ﴿أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتَ رُشُدًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

۱۷ – ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم، وحسن الثبات على ذلك، أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعىٰ فيه.. لقول الخضر –يعتذر من موسىٰ بذكر المانع لموسىٰ في الأخذ عنه – إنه لا يصبر معه.

1۸ - ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر، إحاطة الإنسان علمًا وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته، ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر.. لقوله: ﴿وَكَيْفَ تَصَيرُ عَلَى مَا لَمْ يَحُط بِهِ عَنْدَهُ سبب الصبر.. لقوله: ﴿وَكَيْفَ تَصَيرُ عَلَى مَا لَمْ يَحُط بِهِ عَنْدَهُ سبب الصبر.. لقوله: ﴿وَكَيْفَ تَصَيرُ عَلَى مَا لَمْ يَحُط بِهِ عَنْدَهُ سبب الصبر. وعدم إحاطته خُبرًا بالأمر.

19 - ومنها: الأمر بالتأني والتثبت، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء، حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود.

٢٠ ومنها: تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان للشيء (إنى فاعل ذلك في المستقبل)، إلا أن يقول ﴿إن شَآءَ اللهُ ﴾.

٢١ - ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله.. فإن موسى قال: ﴿ سَتَجِدُنِ قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِ قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِ قَالَ: ﴿ سَتَجَدُنِ قَالَ اللَّهُ عَلَى السَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّالِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

71- ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء، حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرًا، أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها، أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث.

٢٣ - ومنها: جواز ركوب البحر، في غير الحالة التي يخاف منها.



٢٤ - ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله، ولا في حقوق العباد.. لقوله:
 ﴿لَا تُؤَاخِذُن بِمَا نَسِتُ ﴾.

٢٥ – ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها، وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون، أو يشق عليهم ويرهقهم، فإنَّ هذا مدعاة إلىٰ النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر.

77- ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية، في الأموال والدماء وغيرها. فإن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ أنكر على الخضر خرقه السفينة، وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال، التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عَلَيْهِ السَّلَامُ، وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض، الذي يوجب عليه الصبر، وعدم المبادرة إلى الإنكار.

٧٧- ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعي أكبر المصلحتين، بتفويت أدناهما.. فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرًا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه، وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر.. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها، داخل في هذا.

7۸ – ومنها: القاعدة الكبيرة أيضا وهي: أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة، أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير.. كما خرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلّم من غصب الملك الظالم.. فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما، في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال، أو هدم بعض الدار، فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك، حفظًا لمال الغير، وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير، ودفع إليه إنسانٌ بعض المال افتداء للباقي جاز، ولو من غير إذن.

٢٩ - ومنها: أن العمل يجوز في البحر، كما يجوز في البر.. لقوله: ﴿يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ ﴾ ولم ينكر عليهم عملهم.



٣٠ - ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته، ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة.. لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين، لهم سفينة.

٣١ - ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب.. لقوله في قتل الغلام ﴿ لَّقَدْ حِئْتَ شَيَّعًا نُكِّرًا ﴿ ﴾.

٣٢- ومنها: أن القتل قصاصًا غير منكر.. لقوله ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾.

٣٣ - ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه، وفي ذريته.

٣٤ - ومنها: أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم، أفضل من غيرها.. لأنه علل استخراج كنزهما، وإقامة جدارهما، أن أباهما صالح.

٣٥- ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ.. فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: ﴿ فَأَرَادَ ثُنَ أَعِيبَهَا ﴾، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله: ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَوَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ﴾.. كما قال إبراهيم عَليَه السَّلَامُ: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ [الشعراء].. وقالت الجن: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَسَنَدًا ۞ [الجن] مع أن الكل بقضاء الله وقدره.

٣٦- ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه.. كما فعل الخضر مع موسى.

٣٧- ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة، مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة.

٣٨- ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قَدَرٌ محض، أجراها الله وجعلها علىٰ يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك علىٰ ألطافه في أقضيته، وأنه يقدِّر علىٰ العبد أمورًا يكرهها جدًا، وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجًا من لطفه وكرمه، ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة.

﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ آلَهُ [الكهف: ٨٣]

﴿ وَيَشَعَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْفَرَنَيْنِ ﴾ كان أهل الكتاب أو المشركون، سألوا رسول الله ﷺ عن قصة ذي القرنين..



﴿ قُلَ ﴾ فأمره الله أن يقول..

﴿ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنَهُ ذِكْرًا ﴿ الكهف: ٨٣] فيه نبأٌ مفيد، وخطاب عجيب.. أي: سأتلوا عليكم من أحواله ما يُتَذكر فيه، ويكون عبرة.. وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتله عليهم.

## ﴿ إِنَّا مَكَنَّا لَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ۞ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ۞﴾ [الكهف:٨٤-٨٥]

﴿ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ملكه الله تعالىٰ، ومكَّنه من النفوذ في أقطار الأرض، وانقيادهم له..

﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴿ الله مَن الأسباب الموصلة له لِما وصل إليه، ما به يستعين على قهر البلدان، وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران..

﴿ فَأَتَّمَ سَبَبًا ﴿ وَ الكهف: ٨٥-٨٥] وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي: استعملها على وجهها.. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرًا على السبب.. فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به، حصل المقصود، وإن عدما أو أحدهما لم يحصل.

#### 🕮 الفوائد

هذه الأسباب التي أعطاه الله إياها، لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم..

فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها..

وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها..

ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة، داخلية وخارجية..

بها صار له جندٌ عظيم، ذو عُدد وعَدد ونظام، وبه تمكن من قهر الأعداء، ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها.



﴿ حَتَىٰۤ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا نَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةِ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَاً فَوَمَاً قُومًا فَوْمَاً قَالَهُ عَنْهَ اللهِ عَلَيْ اللهِ الكهف:٨٦] قُلْنَا يَلذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۞ [الكهف:٨٦]

﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ ﴾ فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس، حتى رأى الشمس في مرأى العين..

﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةِ ﴾ كأنها تغرب في عين حمئة، أي: سوداء، وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء، رآها تغرب في نفس الماء، وإن كانت في غاية الارتفاع..

﴿وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ﴾ ووجد عندها، أي: عند مغربها قوما..

﴿ فُلْنَا يَلَذَا ٱلْفَرَنِينَ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ ﴾ إما أن تعذبهم بقتل، أو ضرب، أو أسر ونحوه..

﴿ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسَنًا ۞ ﴿ [الكهف: ٨٦] وإما أن تحسن إليهم.. فخُيِّر بين الأمرين؛ لأن الظاهر أنهم كفار أو فساق، أو فيهم شيء من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق، لم يرخص في تعذيبهم، فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء، لتوفيق الله له لذلك، ف..

﴿قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُرُّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَ فَيُعَذِّبُهُ و عَذَابًا تُكُرًا ۞﴾ [الكهف:٨٧]

﴿ قَالَ ﴾ سأجعلهم قسمين..

﴿أَمَّا مَن ظَلَمَ ﴾ بالكفر..

﴿ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ رَبُّ إِلَى رَبِّهِ عَ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ۞ [الكهف: ٨٧] تحصل له العقوبتان، عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة.

﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ, جَزَاَّءً ٱلْحُسْنَىٰ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ, جَزَاَّءً ٱلْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ, مِنْ أَمْرِنَا يُشْرًا ۞﴾ [الكهف:٨٨]



﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَهُ رَجَزَاءً ٱلْحُسْنَى ﴾ فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة..

﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا يُسَرًا ﴿ ﴿ الكهف: ٨٨] وسنحسن إليه، ونلطف له بالقول، ونيسر له المعاملة.. وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياء، العادلين العالمين، حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله.

﴿ فَتُرَ أَتَبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَلِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ﴿ [الكهف:٨٩-٩١]

﴿ ثُمُّ أَتَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ ﴾ أي لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعا، قاصدا مطلعها، متبعا للأسباب، التي أعطاه الله، فوصل إلى مطلع الشمس ف..

﴿ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَمَّ خَعَل لَهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ۞ وجدها تطلع علىٰ أناس ليس لهم ستر من الشمس. إما لعدم استعدادهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم، وعدم تمدنهم.. وإما لكون الشمس دائمة عندهم، لا تغرب عنهم غروبًا يُذكر، كما يوجد ذلك في شرق أفريقيا الجنوبي، فوصل إلىٰ موضع انقطع عنه علم أهل الأرض، فضلًا عن وصولهم إليه إياه بأبدانهم.. ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له، وعلمه به ولهذا قال..

﴿ كَذَالِكَ ۗ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞﴾ [الكهف:٨٩-٩١] أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة، وعِلمُنا معه حيثما توَّجَه وسار.

﴿ثُمَّرَ أَتَبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا فَوَمَا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَلًا ۞ ﴿ [الكهف:٩٣-٩٣]

﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ ﴾..

﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيْنِ ﴾ قال المفسرون: ذهب متوجهًا من المشرق، قاصدا للشَمَال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان، كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان، سدًا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس..



﴿وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا ﴾ وجد من دون السدين قومًا..

﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ ﴾ [الكهف:٩٢-٩٣] لعُجمة ألسنتهم، واستعجام أذهانهم وقلوبهم.. وقد أعطىٰ الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فَقِه به ألسنة أولئك القوم وفقههم، وراجعهم وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، ف...

﴿قَالُواْ يَكَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ خَتَعَلُ اللهَ خَرَجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيَيْنَهُمُ سَدَّا ۞ ﴿ [الكهف: ٩٤]

﴿ قَالُواْ يَكَا ٱلْقَرْنِيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك..

﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ جُعلًا..

﴿عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴿ الكهف:٩٤] ودلَّ ذلك علىٰ عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه.. فبذلوا له أجرة، ليفعل ذلك.. وذكروا له السبب الداعي، وهو: إفسادهم في الأرض.. فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا، ولا تاركًا لإصلاح أحوال الرعية، بل كان قصده الإصلاح.. فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة، ولم يأخذ منهم أجرة، وشكر ربه علىٰ تمكينه واقتداره، فقال لهم..

﴿ قَالَ مَا مَكَّنِيّ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ [الكهف:٩٥]

﴿ فَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ﴾ مما تبذلون لي وتعطوني..

﴿ فَأَعِينُونِ بِقُونَ ﴾ وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم..

﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٥ الكهف:٩٥] مانعًا من عبورهم عليكم.

﴿ اَتُونِى زُبُرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا ۚ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ وَ نَازًا قَالَ ءَاتُونِيَ الْفُرَعِ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسۡطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَعُواْ لَهُ وَنَقَبًا ۞ [الكهف:٩٦-٩٧]



﴿ اَتُّونِى زُيْرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ أي: قطع الحديد، فأعطوه ذلك..

﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ ﴾ أي: الجبلين اللذين بني بينهما السد..

﴿ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ مَا اللَّهِ أُوقدوها إيقادًا عظيمًا، واستعملوا لها المنافيخ لتشتد، فتذيب النحاس، فلما ذاب النحاس، الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد..

﴿ قَالَ ءَاتُونِ أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ نحاسًا مذابًا، فأفرغ عليه القطر، فاستحكم السدُّ استحكامًا هائلًا وامتنع به مَن وراءه من الناس مِن ضرر يأجوج ومأجوج..

﴿ فَمَا ٱسۡطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه..

﴿ وَمَا السَّتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۞ [الكهف: ٩٦- ٩٧] ولا علىٰ نقبه لإحكامه وقوته.. فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل، أضاف النعمة إلىٰ موليها و..

﴿ قَالَ هَلَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيٌّ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ و ذَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۞ [الكهف:٩٨]

﴿قَالَهَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِيٍّ من فضله وإحسانه عليّ.. وهذه حال الخلفاء الصالحين، إذا مَنَّ اللهُ عليهم بالنعم الجليلة، ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله.. كما قال سليمان عَلَيْهِالسَّلَامُ لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم، ﴿قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِبَّلُونَ ءَأَشُكُو أَمَّ أَكُفُنُ النمل: ٤٠].. بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض، فإن النعم الكبار تزيدهم أشرًا وبطرًا.. كما قال قارون -لما آتاه الله من الكنوز، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة - قال: ﴿أُوتِيتُهُو عَلَى عِلْمٍ عِندِيَّ ﴾ [القصص: ٧٨]..

- ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِّي ﴾ لخروج يأجوج ومأجوج..
  - ﴿جَعَلَهُ ﴾ أي: ذلك السد المحكم المتقن..
  - ﴿ مَكَّاءً ﴾ دكه فانهدم، واستوى هو والأرض..
    - ﴿وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا ۞﴾ [الكهف:٩٨]..
- ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعَنَاهُمْ جَمْعًا ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا ۞ [الكهف:٩٩-١٠٠]



﴿ وَتَرَكّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَإِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضَ الله يحتمل: أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج، وأنهم إذا خرجوا على الناس -من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها- يموج بعضهم ببعض، كما قال تعالى ﴿ حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴿ وَهُم الله الله الله الله وَالله الله الله والمامة، وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض، من الأهوال والزلازل العظام، بدليل قوله..

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ﴾ إذا نفخ إسرافيل في الصور، أعاد الله الأرواح إلى الأجساد..

﴿ فَهَمَعَا ﴾ ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة، الأولين منهم والآخرين، والكافرين والمؤمنين، ليُسألوا ويحاسبوا، ويُجزون بأعمالهم، فأما الكافرون -علىٰ اختلافهم- فإنَّ جهنم جزاؤهم، خالدين فيها أبدًا..

﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّرَ يَوْمَ إِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ﴿ الكهف:٩٩-١٠٠] كما قال تعالى: ﴿ وَيُرِّزَتِ الْجَعِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ [اللهم التكون مأواهم ومنزلهم، وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها، وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب، وتصم الآذان.. وهذا آثار أعمالهم، وجزاء أفعالهم، فإنهم في الدنيا.

# ﴿ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَشَتَطِيعُونَ سَمْعًا ۞ [الكهف:١٠١]

﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي ﴿ معرضين عن الذكر الحكيم، والقرآن الكريم، وقالوا: ﴿ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَهُمْ مِمّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴾ [فصلت: ٥].. وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصُلرِ هِمْ غِشَوَةٌ ﴾ [البقرة: ٥]..

﴿وَكَانُواْ لَا يَشَتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ الكهف:١٠١] لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان، لبغضهم القرآن والرسول.. فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه.. فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير، فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع.. فقد كفروا بالله وجحدوا آياته، وكذّبوا رسله، فاستحقوا جهنم، وساءت مصيرا.



# ﴿ أَفَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِيَّ أَوَلِيَآهُ إِنَّاۤ أَعۡتَذَنَا جَهَنَّمَ لِلۡكَفِرِينَ نُزُلَا ۞﴾ [الكهف:١٠٢]

وهذا برهان وبيان، لبطلان دعوى المشركين الكافرين، الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم، ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء، ينجونهم من عذاب الله، وينيلونهم ثوابه، وهم قد كفروا بالله وبرسله.. يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه في العقول..

وَلَخَشِبَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَخِدُواْ عِبَادِى مِن دُونِيَ أَوْلِيَآ ﴾ لا يكون ذلك، ولا يوالي ولي الله معاديًا لله أبدًا، فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه.. فيكون على هذا المعنى مشابهًا لقوله تعالى ﴿وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمْ جَيعًا ثُمّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَلُولُآءٍ إِيّالُمْ كَافُواْ يَعَبُدُونَ نَ المعنىٰ مشابهًا لقوله تعالى ﴿وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمْ جَيعًا ثُمّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَلُولُآءٍ إِيّالُمْ كَافُواْ يَعَبُدُونَ نَ قَالُواْ سُبَحَنَكَ أَنتَ وَلِيّنَا مِن دُونِهِم السّاء ٠٤٠ ١٤].. فمن زعم أنه يتخذ وليّ الله وليًا له وهو معاد لله فهو كاذب.. ويحتمل وهو الظاهر أن المعنى: أفحسب الكفار بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذي الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم شيء.. ويكون هذا كقوله تعالى ﴿فُلِ آدَعُواْ اللَّذِينَ زَعَمْتُهُ مِّن دُونِهِ الشَّ عَنعَهُ وَالضر وَلَا يَمُلِكُونَ كُثَفَ الطُّرِ عَنكُمُ وَلَا يَمُولُكُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّ عَنعَةَ ﴾ [الإسراء]، ﴿وَلَا يَمُلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّ عَنعَةَ ﴾ [الإحرف: ٢٨]، ونحو ذلك من الآيات التي يَذكرُ اللهُ فيها أن المتَّخذ من دونه وليًا ينصره ويواليه ضال خائب الرجاء، غير نائل لبعض مقصوده..

﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ الكهف:١٠٢] أي: ضيافة وقَرى، فبئس النزل نزلهم، وبئست جهنم ضيافتهم.

### ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّكُم مِ إِلْلَأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ١٠٣٠ [الكهف:١٠٣]

﴿ فُلْ ﴾ يا محمد، للناس -علىٰ وجه التحذير والإنذار..

﴿ هَلْ نُنَيِّنُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْلَا ﴿ وَالكهف:١٠٣] هل أخبركم بأخسر الناس أعمالًا على الإطلاق؟



## ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ [الكهف:١٠٤]

﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيْزَةِ ٱلدُّنْيَا﴾ بطل واضمحل كل ما عملوه من عمل..

﴿وَهُرْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ وَ الكهف:١٠٤] يحسبون أنهم محسنون في صنعه، فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة، وأنها محادة لله ورسله ومعاداة؟! فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم، فـ ﴿ خَيرُوا أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ أَلَا ذَلِكَ هُو اللَّسُرَانُ المُبِينُ ۞ الذين خسرت أعمالهم، فـ ﴿ خَيرُوا أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ أَلَا ذَلِكَ هُو اللَّسُرَانُ المُبِينُ ۞ الذين خسرت أعمالهم، فـ ﴿ خَيرُوا أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ أَلَا ذَلِكَ هُو اللَّهُ مَالَهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا

﴿ أُولَٰكَيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَلَيْكَ أَعَمَالُهُمْ الْعُهُمْ فَلَوْكَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزُنَا ۞ ﴾ [الكهف:١٠٠]

﴿ أُولَٰكَيِّكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِكَايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ﴾ جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية الدالة على وجوب الإيمان به، وملائكته، ورسله، وكتبه، واليوم الآخر..

﴿ فَبَطَتُ ﴾ بسبب ذلك..

﴿أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴿ الكهف:١٠٥] لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات، والنظر في الراجح منها والمرجوح، وهؤلاء لا حسنات لهم لعدم شرطها، وهو الإيمان، كما قال تعالى ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًا ﴿ وَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على عذبون عليها، ولهذا قال..

﴿ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُولُ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞﴾ [الكهف:١٠٦]

﴿ وَالَّهَ جَزَآؤُهُ مَ جَهَنَّهُ ﴾ أي: حبوط أعمالهم، وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وَزْنًا؛ لحقارتهم وخستهم..

﴿ بِمَا كَفَرُواْ ﴾ بكفرهم بآيات الله..



﴿ وَالنَّخَذُواْ عَالِئِي وَرُسُلِي هُزُوا ﴿ الكهف:١٠٦] واتخاذهم آياته ورسله هزوا يستهزئون بها ويسخرون منها.. مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمان التام بها، والتعظيم لها، والقيام بها أتم القيام.. وهؤلاء عكسوا القضية، فانعكس أمرهم، وتعسوا، وانتكسوا في العذاب.. ولما بيّن مآل الكافرين وأعمالهم، بين أعمال المؤمنين ومآلهم فقال..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ١٠٧٠ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بقلوبهم..

﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَٰتِ ﴾ بجوارحهم.. وشمل هذا الوصف جميع الدين، عقائده، وأعماله، أصوله، وفروعه الظاهرة، والباطنة..

وَكَاتَتَ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ الكهف:١٠٧] فهؤلاء -على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح -لهم جنات الفردوس.. يحتمل: أن المراد بجنات الفردوس، أعلىٰ الجنة، وأوسطها، وأفضلها.. وأن هذا الثواب لمن كمل فيه الإيمان والعمل الصالح، والأنبياء والمقربون.. ويحتمل: أن يراد بها جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان، من المقربين، والأبرار، والمقتصدين، كل بحسب حاله.. وهذا أولى المعنيين له: عمومه، ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلىٰ الفردوس، ولأن الفردوس يطلق علىٰ البستان المحتوي علىٰ الكرم أو الأشجار الملتفة وهذا صادق علىٰ جميع الجنة، فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح.

#### 🕮 الفوائد

وأيُّ ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة المحتوية على كلِّ نعيم للقلوب، والأرواح، والأبدان، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، من المنازل الأنيقة، والرياض الناضرة، والأشجار المثمرة، والطيور المغردة المشجية، والمآكل اللذيذة، والمشارب الشهية، والنساء الحسان، والخدم، والولدان، والأنهار السارحة، والمناظر الرائقة، والجمال الحسى والمعنوى، والنعمة الدائمة..



وأعلىٰ ذلك وأفضله وأجله، التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه، الذي هو أكبر نعيم الجنان، والتمتع برؤية وجهه الكريم، وسماع كلام الرءوف الرحيم..

فلله تلك الضيافة، ما أجلها وأجملها، وأدومها وأكملها، وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق، أو تخطر على القلوب..

فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علمًا حقيقيًا يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق، ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق، ولساروا إليها زرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليها دنيا فانية، ولذات منغصة متلاشية، ولم يفوتوا أوقاتًا تذهب ضائعة خاسرة، يقابل كلَّ لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة..

ولكن الغفلة شملت، والإيمان ضعف، والعلم قل، والإرادة نفذت.. فكان ما كان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

#### ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞ ﴾ [الكهف:١٠٨]

﴿ خَالِيِنَ فِيهَا﴾ هذا هو تمام النعيم، إن فيها النعيم الكامل، ومن تمامه أنه لا ينقطع.. ﴿ لَا يَبَّغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞ ﴾ [الكهف:١٠٨] تحولًا ولا انتقالًا؛ لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم، ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيمًا فوق ما هم فيه.

﴿ قُلَ ﴾ لهم مخبرًا عن عظمة الباري، وسعة صفاته، وأنها لا يحيط العباد بشيء منها.. ﴿ قُو كَانَ ٱلْبَحْرُ ﴾ أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم..

﴿مِدَادًا لِكِكُمِكِ رَبِّى﴾ أي: وأشجار الدنيا، من أولها إلىٰ آخرها، من أشجار البلدان والبراري، والبحار، أقلام..

﴿ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ ﴾ وتكسرت الأقلام..

﴿ فَتَلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ حِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ ﴾ [الكهف:١٠٩] وهذا شيء عظيم، لا يحيط



به أحد.. وفي الآية الأخرى ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَا وُ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ وَمِنْ بَعْدِهِ صَبّعَهُ الْجُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللّهَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ ﴾ [لقمان].. وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة، وجميع المخلوقات، منقضية منتهية.. وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة، ولا لها حد ولا منتهى، فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك.. وهكذا سائر صفات الله تعالى، كعلمه، وحكمته، وقدرته، ورحمته، فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين، أهل السماوات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر فأخذ بمنقاره من البحر، بالنسبة للبحر وعظمته، ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إلى ربك المنتهى.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّتَلَكُم يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَهُ وَحِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُوا الْقَاءَ رَبِّهِ عَمَلَ عَمَلَ صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ الكهف:١١٠]

﴿قُلَّ﴾ يا محمد للكفار وغيرهم..

﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ ﴾ لست بإله، ولا لي شركة في الملك، ولا علم بالغيب، ولا عندي خزائن الله و ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [فصلت: ٦] عبد من عبيد ربي..

﴿ يُوحَى إِلَّ ﴾ فضلت عليكم بالوحي، الذي يوحيه الله إلي، الذي أجله الإخبار لكم..

﴿ أَنَّمَا إِلَهُ كُورِ إِلَهٌ وَحِدٌ ﴾ لا شريك له، ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره، وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه، وينيلكم ثوابه، ويدفع عنكم عقابه.. ولهذا قال..

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُولُ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَلِلَحَا﴾ وهو الموافق لشرع الله، من واجب ومستحب..

﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا ﴿ الكهف:١١٠] لا يرائي بعمله، بل يعمله خالصًا لوجه الله تعالى، فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة، هو الذي ينال ما يرجو ويطلب.. وأما من عدا ذلك، فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه، ونيل رضاه.

آخر تفسير سورة (الكهف)، ولله الحمد





#### تفسير سورة مريم، وهي مدنية

﴿ حَمْيَةَ مَنِ ذَكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَ رَكَوْيَا ۚ فَإِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ وَاللَّهُ مِنِي وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي مِن اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ

﴿ عَبْدَهُ وَ عَبْدَهُ وَ فَصِله تفصيلاً يُعرف به حالةً نبيّه زكريا، وآثاره الصالحة، وَكَرِيًّا ۞ هذا و ذكريا، وآثاره الصالحة، ومناقبه الجميلة.. فإن في قصّها: عبرة للمعتبرين، وأسوة للمقتدين.. ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه، وبأي سبب حصلت لهم، مما يدعو إلى محبة الله تعالى، والإكثار من ذكره ومعرفته، والسبب الموصل إليه.. وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عَيْهِ السّكَمُ لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته، كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم..

﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ نِدَآءً خَفِيًا ۞ فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداءً خفيًا، ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصًا، ف..

﴿قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي ﴾ وهي وضعف، وإذا ضعف العظم، الذي هو عماد البدن، ضعف غيره..



﴿وَاللَّهَ تَعَلَى الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ لأن الشيب دليل الضعف والكِبَر، ورسول الموت ورائده ونذيره، فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه.. وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته..

﴿ وَلَمْ أَكُنَ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ لم تكن يا رب تردني خائبًا ولا محرومًا من الإجابة، بل لم تزل بي حفيًا ولدعائي مجيبًا، ولم تزل ألطافك تتوالى علي، وإحسانك واصلًا إليّ.. وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه، وإجابة دعواته السابقة.. فسأل الذي أحسن سابقًا، أن يتمم إحسانه لاحقًا..

﴿ وَإِنّى خِفْتُ ٱلْمَوَالِى مِن وَرَآءِى ﴾ وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي، أن لا يقوموا بدينك حق القيام، ولا يدعوا عبادك إليك.. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدًا فيه لياقة للإمامة في الدين.. وهذا فيه شفقة زكريا عَلَيْءَالسَّكُمُ ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين، والخوف من ضياعه، ورأى غيرَه غيرَ صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين، ومعدن الرسالة، ومظنة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولدًا، يقوم بالدين من بعده...

﴿وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ واشتكىٰ أن امرأته عاقر، أي: ليست تلد أصلًا، وأنَّه قد بلغ من الكبر عتيًا، أي: عمرًا يندر معه وجود الشهوة والولد..

﴿فَهَبَ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞﴾ وهذه الولاية ولاية الدين، وميراث النبوة والعلم والعمل، ولهذا قال..

﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعَقُوبَ أَوَاجَعَلُهُ رَبِ رَضِيًا ﴿ وَ المريم:١-٦] أي: عبدًا صالحًا ترضاه، وتحببه إلى عبادك.. والحاصل: أنه سأل الله ولدًا ذَكَرًا صالحًا، يبق بعد موته، ويكون وليًا من بعده، ويكون نبيًا مرضيًا عند الله وعند خلقه، وهذا أفضل ما يكون من الأولاد.. ومن رحمة الله بعبده، أن يرزقه ولدًا صالحًا، جامعًا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم.، فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال..

﴿ يَنزَكَ رِبَّ ۚ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ يَكُونُ لِهُ عَلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ



الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَاكِ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ٓ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبَلُ وَلَوْ تَكُ شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ الْجَعَلِ لِيّ ءَايَةً فَالَ عَن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْعًا ﴾ قَالَ رَبِّ الْجَعَلِ لِيّ ءَايةً قَالَ عَايتُكَ أَلَا تُكَلِّم النّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى عَلَى قَوْمِهِ عَلَى اللّهُ عَرَابٍ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ [مريم:٧-١١]

﴿يَنزَكَ رِيّاً إِنَّا نُبَشِّرُكَ ﴾ بَشَّرَهُ الله تعالىٰ علىٰ يد الملائكة..

﴿ بِغُلَامِ ٱسۡمُهُۥ يَحۡيَىٰ﴾ سماه الله له (يحيىٰ).. وكان اسمًا موافقًا لمسماه، يحيا حياة حسية، فتتم به المنة، ويحيا حياة معنوية وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين...

﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبَلُ سَمِيًا ﴿ لَهُ لِم يسم هذا الاسم قبله أحد.. ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من قبل مَثِيلًا ومساميًا، فيكون ذلك بشارة بكماله، واتصافه بالصفات الحميدة، وأنه فاق مَن قبله.. ولكن على هذا الاحتمال، هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصًا بإبراهيم وموسى ونوح عَلَيْهِمْ السَّلَامُ، ونحوهم ممن هو أفضل من يحيى قطعًا.. فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب و..

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَمُ والحال أن المانع من وجود الولد، موجود بي وبزوجتي؟ ﴿وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغَتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ وكأنه وقت دعائه، لم يستحضر هذا المانع؛ لقوة الوارد في قلبه، وشدة الحرص العظيم علىٰ الولد، وفي هذه الحال حين قبلت دعوته، تعجب من ذلك..

﴿فَالَ ﴾ فأجابه الله بقوله..

﴿ كَلَاكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ٓ هَيِّرِ ثُ﴾ الأمر مستغرب في العادة، وفي سنة الله في الخليقة، ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد الأشياء بدون أسبابها فذلك هين عليه..

﴿ وَقَدَ خَلَقْ تُكَ مِن قَبَـٰلُ وَلَتُم تَكُ شَـٰيْءَا ۞ ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن شيئا..

﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً ﴾ يطمئن بها قلبي.. وليس هذا شكًا في خبر الله، وإنما هو كما قال الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْزَلِ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَكَىٰ وَلَاكِن



لِيَظْمَيِنَ قَلْمِي ﴿ البقرة: ٢٦٠] فطلب زيادة العلم، والوصول إلىٰ عين اليقين بعد علم اليقين، فأجابه الله إلىٰ طلبته رحمة به، ف..

﴿ قَالَ عَابِتُكَ أَلَا تُكِلِّمَ ٱلنّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيّا ﴿ وَفِي الآية الأخرى ﴿ فَلَنْفَةَ أَيّامِ إِلّا وَمَوْداها واحد.. وَمَنَلًا ﴾ [آل عمران: ٤١]، والمعنى واحد؛ لأنه تارة يعبر بالليالي، وتارة بالأيام ومؤداها واحد.. وهذا من الآيات العجيبة، فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام، وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة، بل كان سويًا لا نقص فيه، من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد، ومع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم.. وأما التسبيح والتهليل والذكر ونحوه، فغير ممنوع منه، ولهذا قال في الآية الأخرى: ﴿ وَاَذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّح بِالْمَشِيّ وَالْإِبْكِرِ شَهُ [آل عمران].. فاطمأن قلبه، واستبشر بهذه البشارة العظيمة، وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره، فعكف في محرابه..

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ ﴾..

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ ﴾ بالإشارة والرمز..

﴿أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ [مريم:٧-١١] لأن البشارة بـ (يحيىٰ) في حق الجميع مصلحة دينية.

﴿ يَنْ يَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمْ صَبِيًّا ۞ وَحَنَانَا مِّن لَّذَنَّا وَزَكُونَةً وَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَبَرَّلُ بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوُمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ۞ [مريم:١٢-١٥]

دل الكلام السابق على ولادة يحيى، وشبابه، وتربيته.. فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أَمَرَه اللهُ أن يأخذَ الكتاب بقوة..

﴿ يَنْيَحَيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَبَ بِقُوَّةً ﴾ بجد واجتهاد.. وذلك به: الاجتهاد في حفظ ألفاظه، وفهم معانيه، والعمل بأوامره ونواهيه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة.. فامتثل أمر ربه، وأقبل على الكتاب، فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة، ما لا يوجد في غيره ولهذا قال...



﴿ وَءَا تَيْنَكُ ٱلْكُرِ صَبِيتًا ١ ﴾ أي: معرفة أحكام الله والحكم بها، وهو في حال صغره وصباه..

﴿وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا﴾ وآتيناه أيضًا ﴿حَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴾ أي: رحمة ورأفة، تيسرت بها أموره، وصلحت بها أحواله، واستقامت بها أفعاله..

﴿وَزَكُوهَ ﴾ طهارة من الآفات والذنوب، فطهر قلبه وتزكّى عقلُه.. وذلك يتضمن: زوال الأوصاف المحمودة، والأوصاف المحمودة، ولهذا قال..

﴿وَكَانَ نَقِيًّا ﴿ فَاعلًا للمأمور، تاركًا للمحظور.. ومن كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا، وكان من أهل الجنة التي أُعدت للمتقين، وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي، ما رتَّبَه اللهُ علىٰ التقوىٰ..

﴿وَيَكُمْ بِوَلِدَيْهِ﴾ وكان أيضًا ﴿بَرًّا بِوَلِدَيْهِ﴾ لم يكن عاقًا، ولا مسيئًا إلى أبويه، بل كان محسنًا إليهما بالقول والفعل..

﴿ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ لَهِ لِمَ يَكُن مَتَجَبّرًا مَتَكَبّرًا عَن عَبَادَة الله، ولا مترفعًا على عباد الله، ولا على والديه، بل كان متواضعًا، متذللًا مطيعًا، أوَّابًا لله على الدوام.. فجمع بين الله، ولا على والديه، بل كان متواضعًا، متذللًا مطيعًا، أوَّابًا لله على الدوام.. ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله، مبادئها وعواقبها، فلذا قال..

﴿وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿ وَمِهِ ١٢-١٥] وذلك يقتضي سلامته من: الشيطان، والشر، والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينها.. وأنه سالم من النار والأهوال.. ومن أهل دار السلام.. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين، وجعلنا من أتباعهم، إنه جواد كريم.

﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَادَتَ مِنَ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرُوتِيًا ﴿ فَٱلْخَذَتْ مِن أَهْلِهَا مَكَانًا شَرُوتِيًا ﴿ فَٱلْخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ قَالَتُ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ قَالَتُ إِنَّ أَعُودُ بِالرَّمْنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لِللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَمْسَمْنِي بَشَرٌ وَلَمْ لَكُ عُلَامًا زَكِيبًا ﴿ فَاللَّهُ مَا لَكُ مُلَامًا نَكِيبًا ﴾ قَالَتُ أَنَا يَكُونُ لِي غُلَامًا وَلَمْ يَمْسَمْنِي بَشَرُ وَلَمْ يَمْسَمْنِي بَشَرُ وَلَمْ لَكُونُ لِي غُلَامًا وَلَمْ يَمْسَمْنِي بَشَرُ وَلَمْ لَيَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَامًا وَلَهُ إِلَا اللَّهُ مَا لَهُ إِلَيْ مَا لَكُ فَلَامًا وَلَهُ إِلَيْ مَا اللَّهُ وَلَمْ يَعْسَمُ فَلَامًا وَلَهُ إِلَيْ مَا لَكُونُ لَكُولُونُ لِي غُلَامًا وَلَهُ إِلَا لَهُ إِلَيْ مَا لَكُونُ لِي عُلَامًا وَلَا إِلَيْهُا مُؤْلُونُ لَوْ لَهُ إِلَيْ مَنْ إِلَا لَهُ الْمَالَقُونُ لَهُ إِلَيْ مَا لَكُ الْمَالَالُ فَالْمُ اللَّهُ فَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَيْهِ الْمُؤْلِقُولُ لَلْمَا لَهُ إِلَا لَكُونُ لَكُونُ لَلْمُا لَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنَالَقُولُ اللَّهُ فَلَامًا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَاللَّهُ وَلَهُ إِلْمُ لَلْمُ الْمُنْ لَا لَكُنْ لَعَلَيْكُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُسْلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل



# أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ، ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِتَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ [مريم:١٦-٢١]

لما ذكر قصة زكريا ويحيى، وكانت من الآيات العجيبة، انتقل منها إلى ما هو أعجب منها، تدريجًا من الأدنى إلى الأعلى فقال..

﴿وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ ﴾ الكريم..

﴿مَرْيَامَ ﴾ عَلَيْهَاالسَّلَامُ، وهذا من أعظم فضائلها، أن تُذكر في الكتاب العظيم، الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تُذكر فيه بأحسن الذكر، وأفضل الثناء، جزاءً لعملها الفاضل، وسعيها الكامل، أي: واذكر في الكتاب مريم في حالها الحسنة..

﴿إِذِ﴾ حين..

﴿ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ تباعدت عن أهلها..

﴿مَكَانَا شَرْقِيّا ١٠ ﴾ مما يلى الشرق، عنهم..

﴿ فَاكَنَّذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا ﴾ سترًا ومانعًا، وهذا التباعد منها، واتخاذ الحجاب، لتعتزل، وتنفرد بعبادة ربها، وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى، وذلك امتثال منها لقوله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَ كُمُ يُكُمُ إِنَّ اللّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَى استأهِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَاللّهِ مَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

﴿فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ وهو جبريل عَلَيْهِٱلسَّلَمُ..

﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ كَاملًا مِن الرجال، في صورة جميلة وهيئة حسنة، لا عيب فيه ولا نقص، لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه.. فلمَّا رأته في هذه الحال، وهي معتزلة عن أهلها، منفردة عن الناس، قد اتخذت الحجاب عن أعز الناس عليها وهم أهلها، خافت أن يكون رجلًا قد تعرَّض لها بسوء، وطَمع فيها، فاعتصمت بربها واستعاذت منه ف..

﴿فَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّمْمَٰنِ مِنكَ﴾ أي: ألتجئ به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء..

﴿ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞﴾ إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض لي.. فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوئ.. وهي في تلك الحالة الخالية



والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية، ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه.. وهذه العفة -خصوصًا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع- من أفضل الأعمال، ولذلك أثنى الله عليها فقال: ﴿وَمَرْيَكُمُ ابَّنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيَ أَحْصَنَتُ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيها مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَها وَلَيْ مِن رُّوحِنَا ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْهَا فَنَالَ الله ورسولًا وَاللّٰهِ عَلَيْها ولدًا من آيات الله ورسولًا من رسله، فلما رأى جبريلٌ منها الروع والخيفة..

﴿ قَالَ إِنَّمَا آَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ﴾ أي: إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك..

﴿لِأُهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًا ۞﴾ وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه، فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة، واتصافه بالخصال الحميدة.. فتعجبت من وجود الولد من غير أب ف..

﴿ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَهٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي شَئُّ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ ﴿ وَالولد لا يوجد إلا بذلك..

﴿ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَىٰ هَ بِنَ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ وَالِيَهُ لِلنَّاسِ ﴾ تدلُّ علىٰ كمال قدرة الله تعالىٰ، وعلىٰ أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله، فيري عبادُه خرقَ العوائد في بعض الأسباب العادية؛ لئلا يقفوا مع الأسباب ويقطعوا النظر عن مُقدِّرُها ومسبها..

﴿وَرَحُمَةً مِّنَا ﴾ ولنجعله رحمةً منّا به وبوالدته وبالناس.. أما رحمة الله به: فلِمَا خصّه الله بوحيه ومَنّ عليه بما مَنّ به علىٰ أولي العزم.. وأما رحمته بوالدته: فَلِمَا حصّل لها من الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة.. وأما رحمته بالناس: فإنّ أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولًا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيؤمنون به ويطيعونه، وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة..

﴿وَكَانَ ﴾ وجود عيسىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ عَلَىٰ هذه الحالة..

﴿ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ [مريم:١٦-٢١] قضاءً سابقًا، فلابدَّ من نفوذ هذا التقدير والقضاء.. فنفخ جبريل عَليَهِ السَّلامُ في جيبها..



﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأُنتَبَذَتَ بِهِ مَكَانًا قَصِيتًا ۞ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبَلَ هَذَا وَكُنتُ نَسَيًا مَّنسِيًّا ۞ فَنَادَنهَا مِن يَخْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَة شُيقًط عَلَيْكِ وُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَأُشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ الْحَدَا فَقُولِيَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْمَنِ صَوْمًا فَلَنَ أُكِلِمَ وَلَيْمَ إِنْسِيتًا ۞ ﴿ [مربم:٢٢-٢٦]

﴿ فَحَمَلَتُهُ ﴾ لما حملت بعيسى عَلَيْهِ السَّلَمُ ، خافت من الفضيحة..

﴿فَأَنتَبَذَتُ بِهِ ٤ فتباعدت عن الناس..

﴿مَكَانًا قَصِيًّا ١٠ فَلها قرب والادها..

﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ ألجأها المخاض إلى جذع نخلة.. فلما آلمها: وجع الولادة، ووجع الانفراد عن الطعام والشراب، ووجع قلبها من قالة الناس، وخافت عدم صبرها..

﴿ قَالَتْ يَكَلِّنَتِّنِي مِتُّ قَبْلَ هَلاَ ﴾ تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث..

﴿وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ فَلا تُذكر.. وهذا التمني بناء علىٰ ذلك المزعج، وليس في هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل..

﴿ فَنَادَلْهَا ﴾ فحينتذ سكَّنَ المَلَكُ روعَهَا، وثبَّت جأشها، وناداها..

﴿ مِن نَحْتِهَا ﴾ لعلَّه في مكانٍ أُنزِل من مكانها، وقال لها..

﴿ أَلَّا يَحْزَنِي ﴾ لا تجزعي ولا تهتمي، ف..

﴿ فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ ﴿ نَهُ الشَّربين منه..

﴿وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسْفِق عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ ﴿ طريًا لذيذًا نافعًا..

﴿ فَكُلِي ﴿ مِن التمر..

﴿وَأُشْرَبِي﴾ من النهر..

﴿ وَقَرِّى عَيْنًا ﴾ بعيسى، فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة، وحصول المأكل والمشرب والهني..



﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ ﴾ وأما من جهة قالة الناس، فأمرها أنها إذا رأت أحدًا من البشر أن تقول على وجه الإشارة..

﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ﴾ سكوتًا..

﴿ فَلَنَ أُكِيِّمَ النِّوْمَ إِنِسِيًّا ۞ [مریم:۲۲-۲۲] لا تخاطبیهم بكلام؛ لتستریحي من قولهم وكلامهم، وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة.. وإنَّما لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها: لأن الناس لا يصدقونها، ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد، أعظم شاهد على براءتها.. فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى، التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك.. فجعلت بينة هذا الخارق للعادة، أمرًا من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جِدًا، ولهذا قال تعالىٰ..

﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ﴾ فلمَّا تعلَّت مريم من نفاسها، أتت بعيسىٰ قومَها تحمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غيرَ مباليةٍ ولا مكترثةٍ، ف...

﴿قَالُواْ يَكَمَرْيَكُمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞﴾ عظيمًا وخيمًا، وأرادوا بذلك البغاء، حاشاها من ذلك..

﴿يَتَأُخْتَ هَارُونَ ﴾ الظاهر أنه أخ لها حقيقي، فنسبوها إليه، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء.. وليس هو هارون بن عمران أخا موسى؛ لأن بينهما قرونا كثيرة..



﴿مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ لَم يكن أبواك إلا صالحين سالمَين من الشر، وخصوصًا هذا الشر، الذي يشيرون إليه، وقصدهم: فكيف كنت على غير وصفهما، وأتيت بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذرية -في الغالب- بعضها من بعض، في الصلاح وضده، فتعجبوا -بحسب ما قام بقلوبهم - كيف وقع منها..

﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْكُ ﴾ فأشارت لهم إليه، أي: كلموه.. وإنما أشارت لذلك، لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها، أن تقول: ﴿ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنَ أُكِيِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنِينَا ۞ ﴾ [مريم: ٢٦].. فلما أشارت إليهم بتكليمه، تعجبوا من ذلك و..

﴿قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ ﴾ لأن ذلك لم تجر به عادة، ولا حصل من أحد في ذلك السن، فحينئذ..

﴿ قَالَ ﴾ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وهو في المهد صبى ..

﴿إِنِّى عَبِّدُ اللَّهِ ﴿ فَخَاطِبُهُم بُوصِفُهُ بِالْعَبُودِيةَ، وأَنَهُ لَيْسَ فَيهُ صَفَةً يَسْتَحَقَ بَهَا أَنْ يَكُونَ إلهًا، أو ابنًا للإله، تعالىٰ الله عن قول النصارىٰ المخالفين لعيسىٰ في قوله ﴿إِنِّى عَبِّدُ اللَّهِ ﴾ [مريم: ٣٠]، ومدعون موافقته..

﴿ اَتَكِي ٱلْكِتَابَ ﴾ قضى أن يؤتيني الكتب..

﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًا ﴿ فَأَخبَرَهُم بأنه عبد الله، وأن الله علمه الكتاب، وجعله من جملة أنبيائه، فهذا من كماله لنفسه.. ثم ذكر تكميله لغيره فقال..

﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ في أي مكان، وأي زمان.. فالبركة جعلها الله في ، من تعليم الخير والدعوة إليه، والنهي عن الشر، والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله، فكلُّ من جالسه، أو اجتمع به نالته بركته، وسعد به مصاحبُه..

﴿وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ﴾ أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة..

﴿وَٱلزَّكَوْةِ ﴾ وحقوق عباده التي أجلها الزكاة..

﴿مَا دُمَّتُ حَيًّا ١ ﴾ مدة حياتي، أي: فأنا ممتثل لوصية ربى، عامل عليها، منفِّذٌ لها..

﴿ وَبَكُّ لِوَلِدَ تِى ﴾ ووصاني أيضًا، أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان، وأقوم بما ينبغي لها، لشرفها وفضلها، ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها..



﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا ﴾ متكبرًا على الله، مترفعا على عباده..

﴿ شَقِيًّا ﴿ فَ دنياي أو أخراي، فلم يجعلني كذلك، بل جعلني مطيعًا له خاضعًا خاشعًا متذللًا متواضعًا لعباد الله، سعيدًا في الدنيا والآخرة، أنا ومن اتبعني.. فلمَّا تمَّ له الكمال ومحامد الخصال قال..

﴿وَالسَّكُمُ عَلَى يَوْمَ وَلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعتُ حَيَّا ۞ [مريم: ٢٧-٣٣] من فضل ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي، ويوم موتي، ويوم بعثي، من الشر والشيطان والعقوبة.. وذلك يقتضي سلامته من الأهوال، ودار الفجار، وأنه من أهل دار السلام.. فهذه معجزة عظيمة، وبرهان باهر، علىٰ أنه رسول الله، وعبد الله حقًا.

﴿ ذَالِكَ عِيسَمَ ٱبْنُ مَرْيَمَ أَقُلَ ٱلْحَقِ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ اللَّهِ أَن يَتَخِذَ مِن وَلِدٍ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴾ وَمِن وَلِدٍ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيكُونُ وَ وَإِنَّا اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُم فَأَعُبُدُوهُ هَذَا صِرَكُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُم فَاعُبُدُوهُ هَذَا صِرَكُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ ذَالِكَ ﴾ الموصوف بتلك الصفات..

﴿عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمً ﴾ من غير شك ولا مرية، بل..

﴿ قَوَلَ ٱلْحَقِ ﴾ وكلام الله، الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثًا.. فهذا الخبر اليقيني عن عيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وما قيل فيه مما يخالف هذا فإنه مقطوع ببطلانه، وغايته أن يكون شكًا من قائله لا علم له به، ولهذا قال..

﴿ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ يشكون فيمارون بشكهم، ويجادلون بخرصهم.. فمن قائل عنه: إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالىٰ الله عن إفكهم وتقولهم علوا كبيرا.. ف..

﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ ﴾ ما ينبغي ولا يليق؛ لأن ذلك من الأمور المستحيلة؛ لأنه الغني الحميد المالك لجميع الممالك، فكيف يتخذ من عباده ومماليكه، ولدًا؟!

﴿سُبَحَنَهُ ۚ ﴾ تنزُّه وتقدُّس عن الولد والنقص..

﴿ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا ﴾ من الأمور الصغار والكبار، لم يمتنع عليه ولم يستصعب.. فإذا كان قدره ومشيئته نافذًا في العالم العلوي والسفلي، فكيف يكون له ولد؟!



﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ﴿ إِذَا كَانَ إِذَا أَرِادَ شَيًّا قَالَ لَهِ..

﴿ كُنْ فَيَكُونُ ۞﴾ فكيف يستبعد إيجاده عيسىٰ من غير أب؟! ولهذا أخبر عيسىٰ أنه عبد مربو ب كغيره، فقال..

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُم ﴾ الذي خلقنا، وصوَّرَنا، ونفَّذ فينا تدبيره، وصرفنا تقديره..

﴿فَاَّعَبُدُوهُ ﴾ أخلصوا له العبادة، واجتهدوا في الإنابة.. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والاستدلال بالأول على الثاني، ولهذا قال..

﴿هَٰذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ۞﴾ [مريم:٣٤-٣٦] طريق معتدل، موصل إلى الله، لكونه طريق الرسل وأتباعهم، وما عدا هذا فإنه من طرق الغيِّ والضلال.

﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مِنْ بَيْنِهِ مِنْ بَيْنِهِ مِنْ بَيْنِهِ مِنْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ [مريم:٣٧]

﴿ فَا حَتَكَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مَ لَمَّا بِيّن تعالىٰ حال عيسىٰ بن مريم الذي لا يُشَك فيها ولا يُمترىٰ، أخبر أنَّ الأحزاب، أي: فرق الضلال، من اليهود والنصارى وغيرهم، على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسىٰ عَلَيْهِ السَّكَمْ.. فمِن غال فيه وجاف، فمنهم من قال: إنه الله، ومنهم من قال: إنه الله، ومنهم من قال: إنه الله، ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة، ومنهم من لم يجعله رسولًا، بل رماه بأنه ولد بغي، كاليهود.. وكل هؤلاء أقوالهم باطلة، وآراؤهم فاسدة، مبنية علىٰ الشك والعناد، والأدلة الفاسدة، والشبه الكاسدة.. وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد، ولهذا قال..

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُولُ بِالله ورسله وكتبه، ويدخل فيهم اليهود والنصارئ، القائلون بعيسىٰ قول الكفر.. وتأمّل كيف قال: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُولُ بعد قوله ﴿ فَاَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْهِم ۗ ولم يقل (فويل لهم) ليعود الضمير إلىٰ الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب ووافقت الحق، فقالت في عيسىٰ: (إنه عبد الله ورسوله) فآمنوا به، واتبعوه، فهؤ لاء مؤمنون، غير داخلين في هذا الوعيد، فلهذا خصَّ الله بالوعيد الكافرين..

﴿ مِن مَّشَهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [مريم: ٣٧] مشهد يوم القيامة، الذي يشهده الأولون والآخرون، أهل السماوات وأهل الأرض، الخالق والمخلوق، الممتلئ بالزلازل والأهوال، المشتمل على الجزاء بالأعمال، فحينئذ يتبيَّن ما كانوا يخفون ويبدون، وما كانوا يكتمون.



# ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَمِيم: ٣٨]

﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا ﴾ ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم! فيقرون بكفرهم وشركهم وأقوالهم، ويقولون: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۞﴾ [السجدة] ففي القيامة، يستيقنون حقيقة ما هم عليه..

﴿ لَكِنِ ٱلطَّلِمُونَ ٱلْمَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴾ [مريم: ٣٨] وليس لهم عذر في هذا الضلال؛ لأنهم بين معاند ضال على بصيرة، عارف بالحق، صادفٌ عنه، وبين ضال عن طريق الحق، متمكن من معرفة الحق والصواب، ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله، غير ساع في معرفة الحق من الباطل.

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْرَ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْرَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ [مريم:٣٩-٤٠]

﴿ وَأَنذِرْهُمْ ﴾ الإنذار هو: الإعلام بالمخوِّف على وجه الترهيب، والإخبار بصفاته..

﴿ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد، يوم الحسرة حين يقضى الأمر، فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد، ويسألون عن أعمالهم، فمن آمن بالله، واتبع رسله، سعد سعادة لا يشقى بعدها.. ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقى شقاوة لا سعادة بعدها، وخسر نفسه وأهله.. فحينئذ يتحسر، ويندم ندامة تتقطع منها القلوب، وتنصدع منها الأفئدة.. وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته، واستحقاق سخطه والنار، على وجه لا يتمكن من الرجوع، ليستأنف العمل، ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟! فهذا قدامهم..

﴿ وَهُرْ فِي غَفَلَةِ ﴾ والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر فعلى سبيل الغفلة، قد عمتهم الغفلة، وشملتهم السكرة..

﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فهم لا يؤمنون بالله، ولا يتبعون رسله، قد ألهتهم دنياهم، وحالت بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية..



﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ فالدنيا وما فيها، من أولها إلىٰ آخرها، ستذهب عن أهلها، ويذهبون عنها، وسيرث الله الأرض ومن عليها..

﴿وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞﴾ [مريم:٣٩-٤٠] ويرجعهم إليه، فيجازيهم بما عملوا فيها، وما خسروا فيها أو ربحوا، فمن فعل خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه.

﴿ وَالْذَكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيتًا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِ لَمُ لِلَّهِ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ۞ [مريم:١١-٤٦]

أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب المبين، والذكر الحكيم..

فإن ذُكرِ فيه الأخبار: كانت أصدق الأخبار وأحقها..

وإن ذكر فيه الأمر والنهى: كانت أجل الأوامر والنواهي، وأعدلها وأقسطها..

وإن ذكر فيه الجزاء: والوعد والوعيد، كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل..

وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون: كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل..

ولهذا كثيرًا ما يبدئ ويعيد في قصص الأنبياء، الذين فضلهم على غيرهم، ورفع قدرهم، وأعلى أمرهم.. بسبب ما قاموا به، من عبادة الله ومحبته، والإنابة إليه، والقيام بحقوقه، وحقوق العباد، ودعوة الخلق إلى الله، والصبر على ذلك، والمقامات الفاخرة، والمنازل العالية..

فذكر الله في هذه السورة جملةً من الأنبياء، يأمر الله رسوله أن يذكرهم: لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم، وبيان فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم، والاقتداء بهم.. فقال..

﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنْهُ وَكَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ له بين الصديقية والنبوة.. فالصديق: كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدِّق بكلِّ ما أمر بالتصديق به.. وذلك يستلزم: العلم العظيم الواصل إلىٰ القلب، المؤثر فيه، الموجب



لليقين، والعمل الصالح الكامل.. وإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة، وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله، وصبر على ما ناله من العذاب العظيم، فدعا القريب والبعيد، واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه، وذكر الله مراجعته إياه، فقال..

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ﴾ مهجنا له عبادة الأوثان..

﴿ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسَمَعُ وَلَا يُتَجِرُ وَلَا يُعْنِى عَنكَ شَيًّا ﴿ وَ الريم: ٤١-٤١] أصنامًا ناقصةً في ذاتها، وفي أفعالها.. فلا تسمع، ولا تبصر، ولا تملك لعابدها نفعًا ولا ضرًا.. بل لا تملك لأنفسها شيئًا من النفع، ولا تقدر على شيء من الدفع.. فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلًا وشرعًا.. ودل بتنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويَحسُن عبادةُ من له الكمال، الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو، وهو الله تعالىٰ.

﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَوْ يَأْتِكَ فَأُتَّبِعْنِيَ أَهْدِكَ صِرَطَا سَوِيًّا ۞ ﴿ [مريم:٤٣]

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي فَدَ جَاءَنِ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمُ يَأْتِكَ ﴾ يا أبت لا تحقرني وتقول: إني ابنك، وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك، والمقصود من هذا قوله..

﴿ فَاتَبِعَنِى آهَدِكَ صِرَطَا سَوِيًا ﴿ وَمِيم: ٤٣] مستقيمًا معتدلًا، وهو: عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته في جميع الأحوال.. وفي هذا: من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفىٰ، فإنه لم يقل: (يا أبت أنا عالم، وأنت جاهل)، أو (ليس عندك من العلم شيء)، وإنما أتىٰ بصيغة تقتضي أنَّ عندي وعندك علمًا، وأنَّ الذي وصل إليَّ لم يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها.

﴿ يَنَأَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ١٤٤]

﴿ يَكَأَبَتِ لَا تَعَبُدِ الشَّيْطَانِ ﴾ لأنَّ من عبد غير الله، فقد عبد الشيطان، كما قال تعالىٰ: ﴿ أَلَوْ أَعَهَدْ إِلَيْكُوْ مُبِينٌ ﴾ [يس]..



﴿إِنَّ ٱلشَّيَطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ وَهُ [مريم: ٤٤] فمن اتبع خطواته فقد اتخذه وليًا، وكان عاصيًا لله بمنزلة الشيطان.. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن، إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله، وتغلق عليه أبوابها.. كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته، ولهذا قال..

# ﴿يَنَأَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞﴾ [مريم:٤٥]

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ بسبب إصرارك على الكفر، وتماديك في الطغيان..

﴿ فَتَكُونَ لِلشَّيَطَانِ وَلِيًّا ۞ ﴿ [مريم: ٤٥] في الدنيا والآخرة، فتنزل بمنازله الذميمة، وترتع في مراتعه الوخيمة.. فتدرج الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ بدعوة أبيه، بالأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه، وأن ذلك موجب لاتباعك إياي، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان، وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان.. فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقي، وأجاب بجواب جاهل و..

﴿قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ مِي يَنَإِبْرَهِ مِوَّ لَا اللهِ مَا يَنَا إِبْرَهِ مِوَّ لَا لَهُ مَا لَكُ وَاللهِ مَا يَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ مِي يَتَإِبْرَهِ مِنُ لَهُ فَتَبَجَحَ بِآلَهُ الَّتِي هِي مَن الحجر والأصنام، ولام إبراهيم عن رغبته عنها، وهذا من الجهل المفرط، والكفر الوخيم، يتمدح بعبادة الأوثان، ويدعو إليها.

﴿ لَإِن لَّرْ تَنتَهِ ﴾ عن شتم آلهتي، ودعوتي إلىٰ عبادة الله..

﴿لَأَرْجُمَنَّكُّ ﴾ قتلًا بالحجارة..

﴿ وَٱهْ جُرْنِى مَلِيًا ١٤٥ هـ [مريم:٤٦] لا تكلمني زمانًا طويلًا.. فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين، ولم يشتمه، بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره، و..



### ﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكً سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَبِّيٌّ إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهِ [مريم:٤٧]

﴿ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكً ﴾ ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسب وبما تكره..

﴿ سَأَسَتَغُفِرُ لَكَ رَبِي ۗ ﴾ لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة، بأن يهديك للإسلام، الذي تحصل به المغفرة، ف..

> ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞﴾ [مريم:٤٨]

> > ﴿وَأَغَنَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أنتم وأصنامكم..

﴿وَأَدْعُواْ رَبِّي﴾ وهذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة..

﴿عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًا ۞ [مريم: ٤٨] عسىٰ الله أن يسعدني بإجابة دعائي، وقبول أعمالي.. وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم، فاتبعوا أهواءهم، فلم تنجع فيهم المواعظ، فأصروا في طغيانهم يعمهون، أن يشتغل بإصلاح نفسه، ويرجو القبول من ربه، ويعتزل الشر وأهله.

﴿ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمْ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبَنَا لَهُۥ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبُ ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ [مريم:٤٩]

ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه، من أشق شيء على النفس،



لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه، واعتزل إبراهيم قومه، قال الله في حقه..

﴿ فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا ﴾ من إسحاق ويعقوب.. ﴿ جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ ﴾ [مريم:٤٩] فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه، واختارهم لرسالته، واصطفاهم من العالمين.

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۞ [مريم:٥٠]

﴿وَوَهَبُنَا لَهُمَ ﴾ لإبراهيم وابنيه..

﴿ مِن رَّحَمَتِنَا ﴾ وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة، من العلوم النافعة، والأعمال الصالحة، والذرية الكثيرة المنتشرة، الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون..

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيّا ﴿ آمريم: ٥٠] وهذا أيضًا من الرحمة التي وهبها لهم؛ لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناءً صادقًا بحسب إحسانه، وهؤلاء من أئمة المحسنين، فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب، العالي غير الخفي، فذكرهم ملأ الخافقين، والثناء عليهم ومحبتهم، امتلأت بها القلوب، وفاضت بها الألسنة، فصاروا قدوة للمقتدين، وأئمة للمهتدين.. ولا تزال أذكارهم في سائر العصور، متجددة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

﴿ وَالْذَكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ مُخْلَصَا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ [مريم:٥١]

﴿وَٱنْكُونِ اللَّكِتَبِ ﴾ واذكر في هذا القرآن العظيم..

﴿مُوسَىٰ ﴾ بن عمران، على وجه التبجيل له والتعظيم، والتعريف بمقامه الكريم، وأخلاقه الكاملة..

﴿ إِنَّهُ رَكَانَ مُخْلَصَا ﴾ قرئ بفتح اللام، على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه، واصطفاه على العالمين.. وقرئ بكسرها، على معنى أنه كان مخلص لله تعالى، في جميع أعماله، وأقواله، ونياته، فوصفه الإخلاص في جميع أحواله.. والمعنيان متلازمان، فإن الله



أخلصه لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه، وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه، والاستخلاص من ربه..

﴿وَكَانَ رَسُولًا نِبَيًا ۞ [مريم:٥١] جمع الله له بين الرسالة والنبوة.. فالرسالة تقتضي إيحاء تبليغ كلام المرسل، وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع، دقه وجله.. والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه.. فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق.. بل خصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلها، وهو: تكليمه تعالى وتقريبه مناجيًا لله تعالى، وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن، ولهذا قال..

### ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا آخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ۞ ﴿ [مريم: ٥٣-٥٥]

﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطَّورِ ٱلأَيْمَنِ ﴾ الأيمن من موسىٰ في وقت مسيره.. أو الأيمن: أي الأبرك من اليُمن والبركة، ويدل علىٰ هذا المعنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿أَنَ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنَ حَوْلَهَا ﴾ [النمل: ٨]..

﴿ وَقَرَبَنَهُ نَجِيًا ﴾ والفرق بين النداء والنجاء.. أن النداء هو الصوت الرفيع، والنجاء ما دون ذلك.. وفي هذه إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه، من النداء، والنجاء، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافًا لمن أنكر ذلك، من الجهمية، والمعتزلة، ومن نحا نحوهم.

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن تَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ امریم:٥٢-٥٣] هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه، ونصحه لأخيه هارون، أنه سأل ربه أن يشركه في أمره، وأن يجعله رسولًا مثله، فاستجاب الله له ذلك، ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيًا.. فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ، فساعده على أمره، وأعانه عليه.

﴿وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ,كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۞﴾ [مريم:٥٥]

﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ﴾ في القرآن الكريم..



﴿ إِسۡمَٰعِيلَ ﴾ هذا النبي العظيم، الذي خرج منه الشعب العربي، أفضل الشعوب وأجلها، الذي منهم سيد ولد آدم..

﴿ إِنَّهُ مُكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾ لا يعد وعدا إلا وفى به، وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو من العباد.. ولهذا لمَّا وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له وقال: ﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ الْعَبِدِينَ فَ ﴾ [الصافات] وفي بذلك ومكَّن أباه من الذبح، الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان..

﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًا ۞﴾ [مريم:٥٤] وصفه بالرسالة والنبوة، التي هي أكبر منن الله على عبده، وأهلها من الطبقة العليا من الخلق.

﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ و بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَرْضِيًّا ١٠٥٠ [مريم:٥٥]

﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُ وَ ﴾ كان مقيمًا لأمر الله على أهله، فيأمرهم..

﴿ بِٱلصَّاوَةِ ﴾ المتضمنة للإخلاص للمعبود..

﴿وَٱلزَّكُوةِ ﴾ وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلىٰ العبيد.. فكمَّل نفسه وكمَّل غيره، وخصوصًا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم..

﴿ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَ الله مِن عَوَاصَ عَباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه، ورضي هو عن ربه.

### ﴿وَٱذَكُرْ فِى ٱلْكِتَكِ إِدْرِيسَ إِنَّهُو كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞﴾ [مريم:٥٦-٥٧]

﴿وَٱذَكُرُ فِى ٱلْكِتَبِ ﴾ اذكر في الكتب على وجه التعظيم والإجلال، والوصف بصفات الكمال.. ﴿ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۞ ﴿ جمع الله له بين الصديقية: الجامعة للتصديق التام، والعلم الكامل، واليقين الثابت، والعمل الصالح، وبين اصطفائه لوحيه، واختياره لرسالته.. ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ ﴾ [مريم:٥٦-٥٧] رفع الله ذكره في العالمين، ومنزلته بين المقربين،

فكان عالى الذكر، عالى المنزلة.



﴿ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّيَنَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبَرَهِيمَ وَإِسْرَةِيلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَأَ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبَرَهِيمَ وَإِسْرَةِيلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا أَوَ مُكِينًا \* ( هَ مُجَدَّنَا وَالْجَمَلِنَ خَرُواْ سُجَّدًا وَالْجَمَلِنَ عَلَيْهِمْ عَايَكُ ٱلرَّحْمَلِ خَرُواْ سُجَّدًا وَالْجَمَلِنَ عَلِيهِمْ عَايَتُهُمْ وَالْمِدَانِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِي اللللْمُ اللللْمُ ال

لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين، وخواص المرسلين، وذكر فضائلهم ومراتبهم قال.. ﴿ أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْتُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ ﴾ أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق، ومنة لا تسبق، من النبوة والرسالة، وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعمت عليهم، وأن من أطاع الله كان ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّكَ ﴾ [النساء: ٦٩] الآية، وأن بعضهم..

﴿ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ فُوجٍ ﴾ أي: من ذريته..

﴿ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ ﴾ فهذه خير بيوت العالم..

﴿ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَا ﴾ اصطفاهم الله، واختارهم، واجتباهم..

﴿ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِم ءَايَتُ ٱلرَّمَانِ ﴾ وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم، المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب، والإخبار باليوم الآخر، والوعد والوعيد..

﴿ خَرُواْ سُجَداً وَبُكِكَا \* ﴿ وَمِهِ الرَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة، ما أوجب لهم البكاء والإنابة، والسجود لربهم.. ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صمًا وعميانًا.. وفي إضافة الآيات إلى اسمه ﴿ الرَّمَٰنِ ﴾ دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم، حيث هداهم بها إلى الحق، وبصرهم من العمل، وأنقذهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة.

﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَٱلتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ۞ [مريم: ٩٥]

﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ لما ذكر تعالىٰ هؤلاء الأنبياء المخلصون المتبعون لمراضي ربهم، المنيبون إليه، ذكر من أتىٰ بعدهم، وبدَّلوا ما أُمِروا به، وأنه خلف من بعدهم خلف، رجعوا إلىٰ الخلف والوراء، ف..



﴿ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهاونوا بها وضيعوها، وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين، وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين، التي هي آكد الأعمال، وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع، وله أرفض..

﴿وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ ﴾ والسبب الداعي لذلك، أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها، فصارت هممهم منصرفة إليها، مقدَّمة لها على حقوق الله.. فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه، والإقبال على شهوات أنفسهم، مهما لاحت لهم حصلوها، وعلىٰ أي وجه اتفقت تناولوها..

﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١٠٠ [مريم: ٥٩] عذابًا مضاعفًا شديدًا، ثم استثنىٰ تعالىٰ فقال..

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ ﴿ [مريم: ٦٠]

﴿ إِلَّا مَن تَابَ﴾ عن الشرك والبدع والمعاصي، فأقلع عنها وندم عليها، وعزم عزما جازما أن لا يعاودها..

﴿وَءَامَنَ﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر..

﴿وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ وهو العمل الذي شرعه الله علىٰ ألسنة رسله، إذا قصد به وجهه..

﴿ فَأُوْلَيِّكَ ﴾ الذي جمعوا بين التوبة والإيمان، والعمل الصالح..

﴿ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ المشتملة على النعيم المقيم، والعيش السليم، وجوار الرب الكريم..

﴿ وَلَا يُظَلَّمُونَ شَيْئًا ۞ ﴿ [مريم: ٦٠] من أعمالهم، بل يجدونها كاملة، موفرة أجورها، مضاعفا عددها. ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها، ليست كسائر الجنات، وإنما هي..

﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ وبِٱلْغَيْثِ إِنَّهُ وكَانَ وَعَدُهُ و مَأْتِيًّا ١٠٥ [مريم:٢١]

﴿جَنَّتِ عَدْنٍ﴾ جنات إقامة، لا ظعن فيها، ولا حول ولا زوال، وذلك لسعتها، وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور، والبهجة والحبور..



﴿ اللَّتِى وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾ وعدها الرحمن.. أضافها إلى اسمه ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وسماها تعالى رحمته، فقال: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ البَّيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَغِي رَحْمَةِ اللَّهِ مُ هَنِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ البَّيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَغِي رَحْمَةِ اللَّهِ مُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَآَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله على استمرار سرورها، وأنها باقية ببقاء رحمته، التي هي أثرها وموجبها..

﴿عِبَادَهُو﴾ والعباد في هذه الآية، المراد: عباد إلهيته، الذين عبدوه، والتزموا شرائعه، فصارت العبودية وصفا لهم كقوله: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمَّنِ ﴾ [الفرقان: ٢٣] ونحوه.. بخلاف عباده المماليك فقط، الذين لم يعبدوه، فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا لربوبيته، لأنه خلقهم ورزقهم، ودبرهم، فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية، التي يمدح صاحبها، وإنما عبوديتهم عبودية اضطرار، لا مدح لهم فيها..

﴿ إِلَّفَيْبِ ﴾ وقوله: ﴿ إِلَّفَيْبِ ﴾ يحتمل أن تكون متعلقة بـ ﴿ وَعَدَ الرَّحْنُ ﴾ فيكون المعنى على هذا: أن الله وعدهم إياها وعدًا غائبًا، لم يشاهدوه ولم يروه، فآمنوا بها، وصدَّقوا غيبها، وسعوا لها سعيها، مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها، لكانوا أشدَّ لها طلبًا، وأعظم فيها رغبة، وأكثر لها سعيًا، ويكون في هذا، مدح له بإيمانهم بالغيب، الذي هو الإيمان النافع.. ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده، أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه، فهذه عبادتهم ولم يروه، فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة، وأعظم إنابة، وأكثر حبًا، وأجل شوقًا.. ويحتمل أيضا، أن المعنى: هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده، من الأمور التي لا تدركها الأوصاف، ولا يعلمها أحد إلا الله، ففيه من التشويق لها، والوصف المجمل، ما يهبج النفوس، ويزعج الساكن إلى طلبها، فيكون هذا مثل قوله: ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَةٍ أَعَيُنِ جَزَلَةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالسجدة].. والمعاني كلها صحيحة ثابتة، ولكن الاحتمال الأول أولئ، بدليل قوله..

﴿ إِنَّهُ وَكَانَ وَعُدُهُ وَ مَأْتِيًّا ۞﴾ [مريم:٦١] لا بد من وقوعه، فإنه لا يخلف الميعاد، وهو أصدق القائلين.



### ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ وَمِيم: ١٦]

﴿ لَا يَشَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا ﴾ كلامًا لاغيًا لا فائدة فيه، ولا ما يؤثم، فلا يسمعون فيها شتمًا، ولا عيبًا، ولا قولًا فيه معصية لله، أو قولًا مكدرًا..

﴿إِلَّا سَلَمًا ﴾ إلا الأقوال السالمة من كل عيب، من ذكر لله، وتحية، وكلام سرور، وبشارة، ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان، وسماع خطاب الرحمن، والأصوات الشجية، من الحور والملائكة والولدان، والنغمات المطربة، والألفاظ الرخيمة.. لأن الدار دار السلام، فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه..

﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا ﴾ من المآكل والمشارب وأنواع اللذات، مستمرة حيثما طلبوا، وفي أي: وقت رَغِبوا.. ومن تمامها ولذاتها وحسنها، أن تكون في أوقات معلومة..

﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠ ﴾ [مريم:٦٢] ليعظم وقعها ويتم نفعها، ف..

﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ ﴾ [مريم:٦٣]

﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ﴾ التي وصفناها بما ذكر..

﴿ اللَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ آمريم: ٦٣] نورثها المتقين، ونجعلها منزلهم الدائم، الذي لا يظعنون عنه، ولا يبغون عنه حولا، كما قال تعالى: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَلَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَاناً.

﴿وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكً لَهُو مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞﴾ [مربم:٦٤]

استبطأ النبي ﷺ جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ مرة في نزوله إليه فقال له: (لو تأتينا أكثر مما تأتينا)
-تشوقا إليه، وتوحشا لفراقه، وليطمئن قلبه بنزوله- فأنزل الله تعالىٰ علىٰ لسان جبريل..
﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكً ﴾ ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا ابتدرنا أمره، ولم نعص له أمرًا،

كما قال عنهم ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرُهُمُ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ [التحريم] فنحن عبيد مأمورون..



﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة، في الزمان والمكان.. فإذا تبين أن الأمر كله لله، وأننا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائرًا بين: هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه؟ أم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولهذا قال..

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ [مريم: ٦٤] لم يكن لينساك ويهملك، كما قال تعالى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ [الضحى]، بل لم يزل معتنيًا بأمورك، مجريًا لك على أحسن عوائده الجميلة، وتدابيره الجميلة.. فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد، فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك، لما له من الحكمة فيه.

﴿رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدَهُ وَاصْطِيرِ لِعِبَدَتِهِ مَلْ تَعَلَّمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ اللهِ المريم: ٦٥]

ثم علل إحاطة علمه، وعدم نسيانه، بأنه..

﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ فربوبيته للسماوات والأرض، وكونهما على أحسن نظام وأكمله، ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدى ولا باطل، برهان قاطع على علمه الشامل، فلا تشغل نفسك بذلك..

﴿فَأَعْبُدُهُ ﴾ بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله، وهو عبادته وحده لا شريك له..

﴿وَأَصْطَبِرَ لِعِبَدَبِهِ اصبر نفسك عليها وجاهدها، وقم عليها أتمَّ القيام وأكملها بحسب قدرتك.. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُدُنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمُ فِيهً ﴿ [طه: ١٣١] إلىٰ أن قال: ﴿وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا مِنْ مُزُوقُكُ أَو وَالْمَقِيَةُ لِلتَقْوَى ﴿ [طه]..

﴿ هَلَ تَعَلَمُ لَهُ رُسَمِيًا ﴿ وَمِيمَ المخلوقين .. وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي: لا تعلم له مساميًا ولا مشابهًا، لأنه الرب، وغيره مربوب، الخالق، وغيره مخلوق، الغني من جميع الوجوه، وغيره فقير بالذات من كل وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وغيره ناقص.. ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى، فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية،



وأن عبادته حق، وعبادة ما سواه باطل.. فلهذا أمر بعبادته وحده، والاصطبار لها، وعلَّل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسني.

## ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّإِنسَانُ أَوِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ وَإِنسَانُ أَوِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا

﴿وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ ﴾ المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث، مستبعد لوقوعه، فيقول مستفهمًا على وجه النفى والعناد والكفر..

﴿ أَوْذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ إمريم: ٢٦] كيف يعيدني الله حيًا بعد الموت، وبعد ما كنت رميمًا؟! هذا لا يكون ولا يتصور.. وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء، وعناده لرسل الله وكتبه، فلو نظر أدنى نظر، وتأمل أدنى تأمل، لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة.. ولهذا ذكر تعالى برهانًا قاطعًا، ودليلًا واضحًا، يعرفه كل أحد على إمكان البعث فقال..

### ﴿ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَناهُ مِن قَبَلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ۞ ﴿ [مريم:٢٧]

﴿ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَّهُ مِن قَبَّلُ ﴾ أو لا يلفت نظره، ويستذكر حالته الأولىٰ..

﴿ وَلَوْ يَكُ شَيْعًا ۞ [مريم: ٦٧] وأن الله خلقه أول مرة، ولم يك شيئا.. فمن قدر على خلقه من العدم ولم يكن شيئًا مذكورا، أليس بقادر على إنشائه بعد ما تمزق، وجمعه بعد ما تفرق؟ وهذا كقوله: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَبَّدَ قُلُ الْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّهُ ﴾ [الروم: ٢٧].

#### الفوائد

وفي قوله: ﴿ أُوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْكُ ﴾: دعوة للنظر، بالدليل العقلي بألطف خطاب.. وأن إنكار من أنكر ذلك مبني علىٰ غفلة منه عن حاله الأولىٰ، وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه، لم ينكر ذلك.

﴿فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّرَ جِثِيًّا ۞ [مربم: ١٦٨]



﴿ فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ﴾ أقسم الله تعالىٰ وهو أصدق القائلين بربوبيته، ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث، هم وشياطينهم فيجمعهم لميقات يوم معلوم..

﴿ ثُرُّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَوْلَ جَهَ لَمَ حِثِيًا ۞ [مريم: ٦٨] جاثين على ركبهم من شدة الأهوال، وكثرة الزلزال، وفظاعة الأحوال، منتظرين لحكم الكبير المتعال، ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال..

﴿ ثُمَّ لَنَٰ نِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِيْنَا ۞ ثُرَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۞ [مريم:٢٩-٧٧]

﴿ ثُمَّ لَنَٰزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّمْمَنِ عِيتًا ۞ ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتوأشدهم عتوًا، وأعظمهم ظلمًا، وأكبرهم كفرًا، فيقدمهم إلى العذاب، الأغلظ إثمًا، فالأغلظ.. وهم في تلك الحال متلاعنون، يلعن بعضهم بعضًا، ويقول أخراهم لأولاهم: ﴿ رَبّنَا هَلَوُلَآءٍ أَضَلُونَا تلك الحال متلاعنون، يلعن بعضهم بعضًا، ويقول أخراهم لأولاهم: ﴿ رَبّنَا هَلَوُلَآءٍ أَضَلُونَا فَاللّهُ مَلَوَلَاهُمْ لِأُخْرَبُهُمْ فَمَا فَالِيعَ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنَ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَقَالَتَ أُولَلَهُمْ لِأُخْرَبُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ ﴾ [الأعراف: ٣٨- ٣٩] وكل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع ولهذا قال..

﴿ ثُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ علمُنا محيطٌ بمن هو أولى صليًا بالنار، قد علمناهم وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب..

﴿ وَإِن مِّنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ وهذا خطاب لسائر الخلائق، بَرُّهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، أنه ما منهم من أحد إلا سَيَرِدُ النار..

﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقَضِيًا ۞ ﴿ حُكمًا حتَّمه الله علىٰ نفسه، وأوعد به عباده، فلابد من نفوذه، ولا محيد عن وقوعه.. واختلف في معنى الورود: فقيل: ورودها حضورها للخلائق كلهم، حتىٰ يحصل الانزعاج من كل أحد، ثم بعد ينجي الله المتقين.. وقيل: ورودها دخولها، فتكون علىٰ المؤمنين بردًا وسلامًا.. وقيل: الورود هو المرور علىٰ الصراط، الذي



هو علىٰ متن جهنم، فيمر الناس علىٰ قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، وكالريح، وكأجاويد الخيل، وكأجاويد الركاب، ومنهم من يسعىٰ، ومنهم من يمشي مشيًا، ومنهم من يرحف زحفًا، ومنهم من يخطف فيلقىٰ في النار، كل بحسب تقواه، ولهذا قال..

﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾ الله تعالىٰ بفعل المأمور، واجتناب المحظور..

﴿وَيَنَذُرُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أنفسهم بالكفر والمعاصى..

﴿ فِيهَا جِثِيًا ﴾ [مريم: ٦٩-٧٧] وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، وجب لهم الخلود، وحق عليهم العذاب، وتقطعت بهم الأسباب.

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَقُلُمْنَا أَقُ الْمُؤَا أَقُ الْمُؤَا اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴿ وَكَمْ أَهْلَكُمْنَا فَرَاعِياً اللهِ المربم: ٧٣-٧٤] فَتَلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِغْيًا ﴿ وَمِعْ المربم: ٧٣-٧٤]

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات، أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله، توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان، قابلوها بضد ما يجب لها، واستهزءوا بها وبمن آمن بها، واستدلوا بحسن حالهم في الدنيا، على أنهم خير من المؤمنين، فقالوا معارضين للحق..

﴿أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ﴾ نحن والمؤمنون..

﴿ حَيْرٌ مَّقَامًا ﴾ في الدنيا، من كثرة الأموال والأولاد، وتوفر الشهوات..

﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴿ الله أي: مجلسا.. أي: فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة، أنهم أكثر مالا وأولادًا، وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم من الدنيا، ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة، والمؤمنون بخلاف هذه الحال، فهم خير من المؤمنين.. وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق، وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر، كثيرًا ما يكون سببًا لهلاك صاحبه، وشقائه، وشره، ولهذا قال تعالىٰ..

﴿ وَكَثِرَ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِّن قَرَنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا ﴾ أي: متاعًا، من أوان وفرش، وبيوت، وزخارف..



﴿وَرِءً يَا ۞﴾ [مريم: ٧٣-٧٤] وأحسن رئيا، أي: أحسن مرأى ومنظرًا، من غضارة العيش، وسرور اللذات، وحسن الصور.. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئيا، ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم، فكيف يكون هؤلاء، وهم أقل منهم وأذل، معتصمين من العذاب؟! ﴿أَكُفَّارُكُم حَيْرٌ مِّنَ أُولَتِكُم أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّيْرِ ۞﴾ [القمر]؟!.. وعُلِم من هذا: أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار.

﴿ وَٰ مَن كَانَ فِي ٱلضَّهَ لَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَقُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْمَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْ لَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ [مريم:٧٠]

﴿ قُلَ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَاةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ لما ذكر دليلهم الباطل، الدال على شدة عنادهم، وقوة ضلالهم، أخبر هنا: أن من كان في الضلالة، بأن رضيها لنفسه، وسعى فيها، فإن الله يمده منها، ويزيده فيها حبًا، عقوبة له على اختيارها على الهدى، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ مَ اللهِ وَيُقَلِّبُ أَفِيدَتَهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ صَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ قَلَلَ مَرَّةِ وَنَدَرُهُمْ فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَالْعَامِ]..

﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوًّا ﴾ أي: القائلون: ﴿ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ..

﴿مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ﴾ بقتل أو غيره..

﴿ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾ التي هي باب الجزاء على الأعمال..

﴿ فَسَيَغَامُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ ۗ مَكَانًا ﴾ فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم، وأنها دعوى مضمحلة، ويتيقنون أنهم أهل الشر..

﴿وَأَضْعَفُ جُندًا ۞﴾ [مريم:٧٥] ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئًا، لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا، فيعملون غير عملهم الأول.

﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَاْ هُدَى ۚ وَٱلْبَقِيكُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا ۞ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَايَنَ مَالًا وَوَلِدًا



## الله المَعْ الْغَيْبَ أَمِر التَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ كَالَّ مَا يَعُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ﴿ المَا يَعُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ﴿ المِهِ:٧٦-٨٥]

لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم، ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته..

﴿وَيَزِيدُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الصالح.. فكل من سلك طريقًا في العلم والإيمان والعمل الصالح.. فكل من سلك طريقًا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه، وسهله عليه ويسره له، ووهب له أمورًا أخر، لا تدخل تحت كسبه.. وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه، كما قاله السلف الصالح، ويدل عليه قوله تعالى ﴿وَيَزَدَادَ اللّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانَا ﴾ [المدثر: ٣١] ﴿وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنُهُ وَ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢]، ويدل عليه أيضا الواقع، فإن الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور، أعظم تفاوت.. ثم قال..

﴿وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ ﴾ الأعمال الباقية، التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل هي الصالحات منها.. من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وعمرة، وقراءة، وتسبيح، وتكبير، وتحميد، وتهليل، وإحسان إلى المخلوقين، وأعمال قلبية وبدنية.. فهذه الأعمال..

﴿خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَّابًا﴾ خير عند الله، ثوابها وأجرها..

﴿ وَخَيْرٌ مَّرَدًا ﴿ وَكثير للعاملين نفعها وردها.. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحات عمل ينفع، ولا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينجع.. ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات: -والله أعلم - أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها، أخبر هنا أن الأمر ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح، هو العمل بما يحبه الله ويرضاه..

﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَتِنَا ﴾ أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر، الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة..



﴿ وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلِدًا ﴿ فَ أَنه سيؤتىٰ فِي الآخرة مالًا وولدًا، أي: يكون من أهل الجنة.. هذا من أعجب الأمور، فلو كان مؤمنا بالله وادعىٰ هذه الدعوىٰ، لسهل الأمر.. وهذه الآية –وإن كانت نازلة في كافر معين – فإنها تشمل كل كافر زعم أنه علىٰ الحق، وأنه من أهل الجنة، قال الله توبيخا له وتكذيبا..

﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾ أحاط علمه بالغيب، حتىٰ علم ما يكون، وأن من جملة ما يكون، أنه يؤتىٰ يوم القيامة مالا وولدا؟!

﴿ أَمِر ٱتَّكَذَعِندَ ٱلرَّمْمَنِ عَهْدًا ﴿ أَنه نائل ما قاله، أي: لم يكن شيء من ذلك، فعلم أنه متقول، قائل ما لا علم له به.. وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة؛ فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة، لا يخلو: إما أن يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلة، وقد علم أن هذا لله وحده، فلا أحد يعلم شيئا من المستقبلات الغيبية، إلا من أطلعه الله عليه من رسله، وإما أن يكون متخذا عهدا عند الله، بالإيمان به، واتباع رسله، الذين عهد الله لأهله، وأوزع أنهم أهل الآخرة، والناجون الفائزون، فإذا انتفىٰ هذان الأمران، علم بذلك بطلان الدعوى، ولهذا قال تعالىٰ..

﴿ كَانَ كَافر، ليس الأمر كما زعم، فليس للقائل اطلاع على الغيب، لأنه كافر، ليس عنده من علم الرسائل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا، لكفره وعدم إيمانه، ولكنه يستحق ضد ما تقوله، وأن قوله مكتوب محفوظ، ليجازئ عليه ويعاقب، ولهذا قال..

﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًا ۞ نزيده من أنواع العقوبات، كما ازداد من الغي والضلال..

﴿وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ ﴾ نرثه ماله وولده، فينتقل من الدنيا فردًا، بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان..

﴿وَيَأْتِينَا فَرَدًا ۞﴾ [مريم:٧٦-٨٠] فيرئ من وخيم العذاب وأليم العقاب ما هو جزاء أمثاله من الظالمين.



﴿ وَالتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ۞ كَلَّأَ سَيَكُفُونُ لَهُمْ عِزَّا ۞ كَلَّأَ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَطِينَ عَلَى الْكَهْرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًا ۞ ﴿ [مريم: ٨١-٨٦]

وهذا من عقوبة الكافرين.. أنهم لما لم يعتصموا بالله..

﴿وَائِخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ۞ ﴾ ولم يتمسكوا بحبل الله، بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين..

﴿ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٠٠٠ سلطهم عليهم، وقيضهم لهم..

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًا ﴿ آمِيم: ٨١- ٨٦] فجعلت الشياطين تؤزهم إلىٰ المعاصي أزا، وتزعجهم إلىٰ الكفر إزعاجا، فيوسوسون لهم، ويوحون إليهم، ويزينون لهم الباطل، ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربها، فيسعىٰ فيه سعي المحق في حقه، فينصره بجهده ويحارب عنه، ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل. وهذا كله جزاء له علىٰ توليه من وليه وتوليه لعدوه، جعل له عليه سلطان، وإلا فلو آمن بالله، وتوكل عليه، لم يكن له عليه سلطان، كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ رُلِّيسَ لَهُ و سُلُطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى وَيِهِمْ يَتَوَكَّوُنَ ۞ النحل].

### ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١٠٠ [مريم: ٨٤]

﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمَّ ﴾ أي: علىٰ هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب..

﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا ﴾ [مريم: ٨٤] أي: أن لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله، فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّمْمَانِ وَفَدًا ۞ وَلَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْمَانِ عَهْدًا ۞ ﴿ [مريم: ٨٥-٨٧]



﴿ يَوْمَ خَشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّمَنِ وَفِدًا ﴿ يخبر تعالىٰ عن تفاوت الفريقين المتقين، والمجرمين. وأن المتقين له -باتقاء الشرك والبدع والمعاصي- يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين، مبجلين معظمين، وأن مآلهم الرحمن، وقصدهم المنان، وفودا إليه. والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم، فالمتقون يفدون إلى الرحمن، راجين منه رحمته وعميم إحسانه، والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدَّموه من العمل بتقواه، واتباع مراضيه، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله، فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به، واثقين بفضله..

﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِرَدًا ﴿ وَأَمَا المجرمونِ: فَإِنهم يساقون إلى جهنم وردًا، أي: عطاشا.. وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة، وهو جهنم، في حال ظمئهم ونصبهم يستغيثون فلا يغاثون، ويَدعون فلا يستجاب لهم، ويستشفعون فلا يشفع لهم، ولهذا قال..

﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ ﴾ ليست الشفاعة ملكهم، ولا لهم منها شيء، وإنما هي لله تعالى ﴿ قُلُ لِللَّهِ مَنْكَ أُن ٱلشَّفِعِينَ ﴾ [المدثر]، وقد أخبر أنه ﴿ فَمَا تَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّفِعِينَ ﴾ [المدثر]، لأنهم لم يتخذوا عنده عهدًا بالإيمان به وبرسله..

﴿ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ ﴾ [مريم: ٨٥- ٨٧] وإلا فمن اتخذ عنده عهدًا فآمن به وبرسله واتبعهم، فإنه ممن ارتضاه الله، وتحصل له الشفاعة كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].. وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدًا، لأنه عهد في كتبه وعلىٰ ألسنة رسله، بالجزاء الجميل لمن اتبعهم.

﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِذَا ۞ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَظَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن السَّمَوَتُ يَتَفظَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ إِن دَعَوْ لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كَوْمُ لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كَتُو مُن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ۞ [مريم:٨٨-٩٣]

﴿وَقَالُواْ ٱلَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا ۞﴾ وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين،



الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدًا، كقول النصارى: المسيح ابن الله، واليهود: عزير ابن الله، والملائكة بنات الله، تعالىٰ الله عن قولهم علوًا كبيرًا..

﴿ لَّقَدْ جِئْتُم شَيًّا إِذًا ١٠ عظيمًا وخيمًا.. من عظيم أمره أنه..

﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ ﴾ علىٰ عظمتها وصلابتها..

﴿ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ ﴾ من هذا القول..

﴿وَيَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ ﴾ منه، أي: تتصدع وتنفطر..

﴿ وَقَخِرُ لَلْجِبَالُ هَدًا ۞ أَن دَعَوْ لِلرَّمْنِ وَلَدًا ۞ تندك الجبال من أجل هذه الدعوى القبيحة، تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذُكِر.. والحال أنه..

﴿وَمَا يَنْبَغِي﴾ لا يليق ولا يكون..

﴿لِلرَّمْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞﴾ وذلك لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه، وهو الغنى الحميد.. والولد أيضًا من جنس والده، والله تعالىٰ لا شبيه له ولا مثل ولا سمى..

﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبَدًا ﴿ امريم: ٨٨-٩٣] ذليلًا منقادًا، غير متعاص ولا ممتنع.. الملائكة، والإنس، والجن وغيرهم، الجميع مماليك، متصرف فيهم، ليس لهم من الملك شيء، ولا من التدبير شيء، فكيف يكون له ولد، وهذا شأنه وعظمة ملكه؟!

## ﴿ لَقَدَ أَحْصَلَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ۞ [مريم: ٩٥- ٩٥]

﴿ لَقَدَ أَحْصَلَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ۞ لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم، أهل السماوات والأرض، وأحصاهم وأحصى أعمالهم، فلا يضل ولا ينسى، ولا تخفى عليه خافية..

﴿وَكُنُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا ۞﴾ [مريم:٩٤-٩٥] لا أولاد، ولا مال، ولا أنصار، ليس معه إلا عمله، فيجازيه الله ويوفيه حسابه، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام: ٩٤].



### ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنِ وُدًّا ﴿ وَالصَّلِحَاتِ

هذا من نعمه على عباده، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أن وعدهم أنه يجعل لهم ودًا.. أي: محبة وودادًا في قلوب أوليائه، وأهل السماء والأرض.. وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل.. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: "إن الله إذا أحب عبدا، نادئ جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»(۱)، وإنما جعل الله لهم ودًا، لأنهم ودوه، فوددهم إلى أوليائه وأحبابه.

## ﴿ فَإِنَّ مَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَفُومًا لَدًّا ﴿ وَمُرِيمٍ: ٩٧]

﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ ﴾ يخبر تعالىٰ عن نعمته تعالىٰ، وأن الله يسَّر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد ﷺ.. يسر ألفاظه ومعانيه، ليحصل المقصود منه والانتفاع به..

﴿ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ بالترغيب في المبشَّر به من الثواب العاجل والآجل.. وذكر الأسباب الموجبة للبشارة..

﴿ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمًا لُدًا ﴿ وَمَا لُدًا ﴿ وَمَا لُدًا ﴾ [مريم: ٩٧] شديدين في باطلهم، أقوياء في كفرهم.. فتنذرهم، فتقوم عليهم الحجة، وتتبين لهم المحجة، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة.. ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم، فقال..

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري [٣٢٠٩]، ومسلم [٢٦٣٧] وغيرهما من حديث أبي هريرة.



# ﴿ وَكُورُ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِنُّنُ مِنْ فَرْنٍ هَلْ يُحِنُّنُ مِنْهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِنُّنُ مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْه مِنْهِم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْه مِنْهِم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْه مِنْه مِنْه مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِمُم مِنْهُم مِنْهِمُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْه مِنْهِم مُنْهِم مُنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مِنْهِم مُنْهِمُمُم مِنْهِم مِنْهِمُم مِنْهِم مِنْهِمُومُ مِنْهِمُم مِنْهِمُ مِنْهِم مِنْهِمُ مِنْهِمُ مِنْهِم مِنْهِمُ مِنْهِمُ مِنْهِمُ مِنْهِمُ م

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبَالُهُم مِن قَرْنِ ﴾ من قوم نوح، وعاد، وثمود، وفرعون، وغيرهم من المعاندين المكذبين، لما استمروا في طغيانهم، أهلكهم الله فليس لهم من باقية..

﴿هَلَ نَجُسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكَنَا ﴿ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ ال

تم تفسير سورة (مريم)، ولله الحمد والشكر







#### تفسير سورة طه، وهي مكية

﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَقَ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْحُلَى ۞ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ مُ السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ لِلَّ إِلَهُ إِلَّا هُو لَلَهُ الْأَسْمَاةُ ٱلْحُسْنَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ مُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو لَلهُ الْأَسْمَاةُ ٱلْحُسْنَىٰ ۞ وَاللهَ عَلَىٰ اللهُ ا

﴿ طه ۞﴾ من جملة الحروف المقطعة، المفتتح بها كثير من السور، وليست اسما للنبي ﷺ..

﴿مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لِتَشْقَىٰ ﴿ لَيس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة، لتشقىٰ بذلك.. ويكون في الشريعة تكليف يشق علىٰ المكلفين وتعجز عنه قوىٰ العاملين.. وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن، وجعله موصِّلًا للسعادة والفلاح والفوز، وسهَّله غاية التسهيل، ويسَّر كل طرقه وأبوابه.. وجعله غذاء للقلوب والأرواح، وراحة للأبدان.. فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان، لعلمها بما احتوىٰ عليه من الخير في الدنيا والآخرة، ولهذا قال..

﴿إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ إِلَّا لِيَتذكر به من يخشىٰ الله تعالىٰ.. فيتذكر ما فيه من الترغيب إلىٰ أجل المطالب، فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران، فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصّلة التي كان مستقرًا في عقله حسنها مجملًا، فوافق التفصيلُ ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله ﴿ تَذْكِرَةَ ﴾.. والتذكرة لشيء كان موجودًا، إلا أن صاحبه غافل عنه، أو غير مستحضر لتفصيله.. وخص بالتذكرة مَنْ يخشىٰ؛ لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار، ولا في قلبه من



خشية الله مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكون، ﴿سَيَذَكَّرُ مَن يَخَشَىٰ ۞ وَيَتَجَنَّهَا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞﴾ [الأعلىٰ].. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات..

﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ۞ أي: فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم.. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية وكما في قوله ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلُقُ وَٱلْأَمْنُ ۗ [الأعراف: ٤٥]، وفي قوله ﴿ أَلَا اللَّهِ عَلَقَ سَبَعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ فِي قوله ﴿ أَلَا اللَّهِ عَلَقَ سَبَعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُ أَنَّ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٦]؛ وذلك أنه الخالق الآمر الناهي، فكما أنه لا خالق سواه، فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم، وأيضًا فإنَّ خلقه للخلق فيه التدبير القدري الكوني وأمره فيه التدبير الشرعي الديني، فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة، فلم يخلق شيئًا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهي إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان، فلمّا بيَّن أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته وكبريائه فقال..

﴿ ٱلرَّخْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها..

﴿ اَسْتَوَىٰ ۞﴾ استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوىٰ على العرش، واحتوىٰ علىٰ الملك..

﴿لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من مَلَك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات..

﴿وَمَا تَحَتَ ٱللَّمْ َ اللَّهُ فَى الْأَرْضِ، فالجميع مُلك لله تعالىٰ، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا..

﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ ، يَعْلَمُ ٱلسِّترَ ﴾ الكلامَ الخفيَّ..

﴿وَأَخْفَى ۞﴾ من السر الذي في القلب ولم ينطق به.. أو (السر) ما خطر علىٰ القلب ﴿وَأَخْفَى ﴾ ما لم يخطر، يعلم تعالىٰ أنه يخطر في وقته وعلىٰ صفته.. المعنىٰ: أن علمه تعالىٰ محيط بجميع الأشياء، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها، فسواء جهرت بقولك أو أسررته فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالىٰ.. فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه



وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه علىٰ عرشه وعموم ملكه وعموم علمه، نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة وعبادة غيره باطلة فقال..

﴿ اُللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوٍّ ﴾ لا معبود بحق، ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء، إلا هو..

﴿ لَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحَسَىٰ ﴿ وَهِ ١٠-٨] له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسني.. من حسنها: أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد.. ومن حسنها: أنها ليست أعلامًا محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف.. ومن حسنها: أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها.. ومن حسنها: أنه أمر العباد أن يدعوه بها؛ لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحبها، ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها، ويتعبد له بها قال تعالى ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَى فَادَّعُوهُ لِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ۚ ﴿ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ النَّارِهُدَى ۞ فَلَمَّا إِنِّيَ ءَالنَسْتُ نَازًا لَعَلِيّ ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا فُودِى يَكُمُوسَى ۞ إِنِّيَ أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ النَّهَا فُودِى يَكُمُوسَى ۞ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۞ إِنِّنِي أَنَا الْمُقَدِّسِ طُوى ۞ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۞ إِنِّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ۞ [طه:٩-١٤]

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ علىٰ وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها..

﴿ إِذْ رَءَا نَارًا﴾ أنه رأى نارًا من بعيد، وكان قد ضلَّ الطريق، وأصابه البرد، ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره..

﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواْ﴾..



﴿ إِنِّي ءَانَشَتُ ﴾ أبصرت..

﴿ نَارًا ﴾ وكان ذلك في جانب الطور الأيمن..

﴿لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَسِّ﴾ تصطلون به..

﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ۞ يهديني الطريق.. وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية، فوجد ثُمَّ النور المعنوي، نور الوحي، الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية، هداية الصراط المستقيم، الموصلة إلىٰ جنات النعيم، فحصل له أمر لم يكن في حسابه، ولا خطر بباله..

﴿ فَلَمَّا أَتَهَا ﴾ أي: النار التي آنسها من بعيد، وكانت - في الحقيقة - نورًا، وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله ﷺ: «حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره »(١).. فلما وصل إليها..

﴿ فُودِىَ يَنْمُوسَى ﴿ نُودِي منها، أي: ناداه الله، كما قال: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نَجَيًّا ﴾ [مريم]..

﴿ إِنِّ أَنَاْ رَبُّكَ ﴾ أخبره أنه ربه..

﴿فَأَخْلَعُ نَعَلَيْكَ ﴾ وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته، ويهتم لذلك، ويلقي نعليه..

﴿ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوكَى ﴿ لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمه موسىٰ لكفىٰ.. وقد قال كثير من المفسرين: (إن الله أمره أن يلقى نعليه لأنهما من جلد حمار) فالله أعلم بذلك..

﴿وَأَنَا آخَتَرَٰتُكَ﴾ تخيرتك واصطفيتك من الناس، وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه، تقتضى من الشكر ما يليق بها، ولهذا قال..

﴿ فَأَسْتَمِعٌ لِمَا يُوحَى ﴿ أَلَقَ سَمَعَكُ لَلَذِي أُوحِي إليك، فإنه حقيق بذلك؛ لأنه أصل الدين ومبدأه، وعماد الدعوة الإسلامية.. ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله..

﴿ إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا ﴾ الله المستحق الألوهية المتصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم [١٧٩] وغيره من حديث أبي موسىٰ الاشعري.



وصفاته، المنفرد بأفعاله، الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سمي..

﴿ فَأَعْبُدُنِ ﴾ بجميع أنواع العبادة، ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها..

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ ثم خص الصلاة بالذكر، وإن كانت داخلة في العبادة، لفضلها وشرفها، وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح..

﴿لِذِكِرَهِ تعالَىٰ أَجِلِ المقاصد، وهو عبودية القلب، وبه سعادته، فالقلب المعطَّل عن ذكر الله ذكره تعالىٰ أجل المقاصد، وهو عبودية القلب، وبه سعادته، فالقلب المعطَّل عن ذكر الله معطَّل عن كل خير، وقد خرب كلَّ الخراب.. فشرع الله للعباد أنواع العبادات، التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصًا الصلاة، قال الله تعالىٰ: ﴿اتُلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْمَحْتَٰ وَالْمُنكَّ وَاللَّهُ وَالْمُنكَ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا النوع يقال له توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، فالألوهية وصفه تعالىٰ، والعبودية وصف عبده.

﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ ﴿ [طه:١٥] ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ ﴾ لا بد من وقوعها..

﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ عن نفسي، كما في بعض القراءات، كقوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۚ وَالرخرف: ١٥٥]، وقال: ﴿ وَعِندَهُ مِ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [الزخرف: ١٥٥]، فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها مَلَك مقرب، ولا نبي مرسل، والحكمة في إتيان الساعة..

﴿ لِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسۡعَىٰ ۞﴾ [طه:١٥] من الخير والشر، فهي الباب لدار الجزاء ﴿ لِيَجۡزِى ٱلَّذِينَ أَسۡعَوْا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجۡزِى ٱلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ بِٱلۡحُسۡنَى ۞﴾ [النجم].

﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَلِهُ فَتَرَّدَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

﴿ فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا ﴾ فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة، والجزاء، والعمل لذلك..



﴿ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا ﴾ من كان كافرًا بها، غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها بالباطل، ويقيم من الشبه ما يقدر عليه..

﴿وَاتَّبَعَ هَوَكُ ﴾ متبعًا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول إلى الحق، وإنما قصاراه اتباع هواه..

﴿فَتَرْدَىٰ ۞﴾ [طه:١٦] فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله، أو تقبل شيئا من أقواله وأعماله، الصادرة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها.. وإنما حذر الله تعالىٰ عمن هذه حاله لأنه من أخوف ما يكون علىٰ المؤمن بوسوسته وتدجيله، وكون النفوس مجبولة علىٰ التشبه والاقتداء بأبناء الجنس.

#### الفوائد

١ - في هذا تنبيه وإشارة إلى: التحذير عن كل داع إلى باطل، يصد عن الإيمان الواجب، أو عن كماله، أو يوقع الشبهة في القلب.. وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك.

٢ – وذكر في هذا الإيمان به، وعبادته، والإيمان باليوم الآخر؛ لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان، وركن الدين، وإذا تمت تم أمر الدين، ونقصه أو فقده بنقصها، أو نقص شيء منها.. وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق -الذين أوتوا الكتاب - وشقاوتهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِيَّونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ المائدة].
الكتاب وشقاوتهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِيَّونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الله عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ المائدة].

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِمَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَكُوسَىٰ ۞ فَأَلَّ فَلَمْ أَلْقِهَا يَكُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَلَهَا فَإِذَا هِمَ حَيَّةٌ تَشَعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا فَأَلَّهُمَا فَإِذَا هِمَ حَيَّةٌ تَشَعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَأُضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاجِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَأُضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ ﴿ [طه:١٧-٢٣]

لما بيَّن الله لموسىٰ أصل الإيمان، أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه،



وتقر به عينه، ويقوي إيمانه، بتأييد الله له على عدوه فقال..

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ۞ هذا مع علمه تعالىٰ، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع، أخرج الكلام بطريق الاستفهام، ف..

﴿قَالَ﴾ موسىٰي..

﴿ هِ عَصَاى أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى عَنَمِى ﴿ ذكر فيها هاتين المنفعتين: منفعة لجنس الآدمي: وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه، فيحصل فيها معونة، ومنفعة للبهائم: وهو أنه كان يرعى الغنم، فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه، هش بها، أي: ضرب الشجر، ليتساقط ورقه، فيرعاه الغنم.. هذا الخُلُق الحسن من موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم، والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء، وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته..

﴿ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ ﴾ مقاصد..

﴿ أُخُرَىٰ ۞ ﴾ غير هذين الأمرين.. ومن أدب موسى عَلَيْهِ السَّلَمُ: أن الله لما سأله عما في يمينه، وكان السؤال محتملًا عن السؤال عن عينها، أو منفعتها أجابه بعينها، ومنفعتها ف..

﴿قَالَ﴾ الله له..

﴿ أَلْقِهَا يَسُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَنَهَا فَإِذَا هِى حَيَّةٌ تَسَعَىٰ ۞ ﴾ انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيمًا، فولىٰ موسىٰ هاربًا خائفًا، ولم يعقِّب.. وفي وصفها بأنها (تسعىٰ) إزالة لوهم يمكن وجوده، وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة، فكونها تسعىٰ يزيل هذا الوهم.. ف..

﴿ قَالَ ﴾ الله لموسى..

﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ ﴾ ليس عليك منها بأس..

﴿ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ ﴾ أي: هيئتها وصفتها، إذ كانت عصا.. فامتثل موسى أمر الله إيمانًا به وتسليمًا.. فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها.. هذه آية.. ثمَّ ذكر الآية الأخرى فقال..

﴿وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ أدخل يدك في جيبك، وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان..



﴿ نَخَرُجٌ بَيْضَآةً مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ﴾ بياضًا ساطعًا من غير عيب ولا برص..

﴿ عَالِيَّةً أُخْرَىٰ ۞﴾ قال الله: ﴿ فَلَانِكَ بُرُهَا نَانِ مِن زَيِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْفَ إِنَّهُمْ كَانُواْ وَمَا فَاسِقِينَ ۞﴾ [القصص]..

﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَلِيَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ وَهُ ١٧٠-٢٣] أي: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصاحية تسعى، ومن خروج اليد بيضاء للناظرين؛ لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك، وحقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك، ويزداد علمك، وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة، ولتكون حجة وبرهانًا لمن أرسلت إليهم.

﴿ اُذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَلَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ الشَّرَحِ لِى صَدَرِى ۞ وَيَسِّرَ لِيَ أَمْرِي ۞ وَأَحْلُلُ عُقَدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِن أَمْرِي ۞ وَأَحْلُلُ عُقَدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَأَخْرَى ۞ وَأَخْرَى ۞ كَنْ مَن أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۞ اَشْدُدْ بِهِ ۗ أَزْرِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۞ كَنْ مَسِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذَكُوكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَد أُوتِيتَ سُؤْلِكَ يَكُمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۞ [طه: ٢٤-٣٧]

لما أوحىٰ الله إلىٰ موسىٰ، ونبأه، وأراه الآيات الباهرات، أرسله إلىٰ فرعون، ملك مصر، فقال..

﴿أَذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ تمرد وزاد علىٰ الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض، والقهر للضعفاء، حتىٰ إنه ادعىٰ الربوبية والألوهية، قبحه الله.. أي: وطغيانه سبب لهلاكه، ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله، أنه لا يعذب أحدًا، إلا بعد قيام الحجة بالرسل.. فحينتذ علِم موسىٰ عَيَهُ السَّكَمُ أنه تحمل حملا عظيما، حيث أُرسل إلىٰ هذا الجبار العنيد، الذي ليس له منازع في مصر من الخلق، وموسىٰ عَيَهِ السَّكَمُ وحده، وقد جرئ منه ما جرئ من القتل.. فامتثل أمر ربه، وتلقاه بالانشراح والقبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب، التي هي من تمام الدعوة، ف..

﴿قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدرى ﴿ وسِّعه وأفسحه، لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا يضيق صدري.. فإنَّ الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق



ودعوتهم، قال الله لنبيه محمد ﷺ: ﴿فَهِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلُوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَضُّواْ مِنْ حَوَّلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وعسىٰ الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم..

﴿وَيَسِّرْ لِى ٓ أُمِّرِى ۞﴾ سهل عَلَيَّ كلَّ أمر أسلكه، وكل طريق أقصده في سبيلك، وهوِّن عليَّ ما أمامي من الشدائد.. ومن تيسير الأمر: أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كلَّ أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلىٰ قبول..

﴿وَاَحَلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِى ۞﴾ وكان في لسانه ثقل، لا يكاد يفهم عنه الكلام، كما قال المفسرون كما قال الله عنه أنه قال ﴿وَأَخِى هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانَا﴾ [القصص: ٣٤] فسأل الله أن يحل منه عقدة..

﴿ يَفَقَهُواْ قَوْلَى ۞ يفقهوا ما يقول، فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعانى..

﴿وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا ﴾ مُعِينًا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلتُ إليهم..

﴿مِّنْ أَهْلِي ۞﴾ وسَأَلَ أن يكون من أهله؛ لأنه من باب البر، وأحق ببر الإنسان قرابته.. ثم عيَّنه بسؤاله فقال..

﴿هَارُونَ أَخِي ۞ ٱشْدُدْ بِهِ ۚ أَزْرِى ۞﴾ قوِّني به وشد به ظهري قال الله ﴿سَنَشُدُ عَضُدَكَ بَأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا﴾ [القصص: ٤٥]..

﴿وَأَشْرِكُهُ فِى أَمْرِى ۞﴾ في النبوة، بأن تجعله نبيًا رسولًا كما جعلتني.. ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال..

﴿ كَنَ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ وَالتقوى، والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات..

﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ ﴿ تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فَمُنَّ علينا بما سألناك، وأجب لنا فيما دعوناك، ف..

﴿قَالَ ﴾ الله..



﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَمُوسَىٰ ﴿ الله: ٢٤-٣٦] أُعطيتَ جميع ما طلبت: فسنشرح صدرك.. ونيسر أمرك.. ونحل عقدة من لسانك.. يفقهوا قولك.. ونشد عضدك بأخيك هارون ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمَا سُلَطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُا بِكَايَنِنَأَ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴿ وَالقصص].

#### 🕮 الضوائد

هذا السؤال من موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ يدل على: كمال معرفته بالله، وكمال فطنته، ومعرفته للأمور، وكمال نصحه..

وذلك، أن الداعي إلى الله، المرشد للخلق -خصوصًا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان- يحتاج:

إلىٰ سعة صدر وحلم تام علىٰ ما يصيبه من الأذىٰ..

ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون، لكثرة المراجعات والمراوضات، ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه، ليحببه إلى النفوس، وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه..

ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره، فيأتي البيوت من أبوابها، ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، يعامل الناس كلًا بحسب حاله...

وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء، يساعدونه على مطلوبه؛ لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر، فلذلك سأل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هذه الأمور فأعطيها..

وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد على الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره.



لمَّا ذكر منته علىٰ عبده ورسوله موسىٰ بن عمران، في الدين، والوحي، والرسالة، وإجابة سؤاله.. ذكر نعمته عليه وقت التربية والتنقلات في أطواره فقال..

﴿ وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ حيث ألهمنا أمَّك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع، خوفًا من فرعون؛ لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل.. فأخفته أمه، وخافت عليه خوفًا شديدًا..

﴿ أَنِ ٱقَدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ ﴾ فقذفته في التابوت..

﴿ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ ﴾ ثم قذفته في اليم، أي: شط نيل مصر..

﴿ فَلْيَلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِى وَعَدُوُّ لَهُ ﴾ فأمر الله اليمَّ أن يلقيه في الساحل.. وقَيض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى، ويتربى في أولاده، ويكون قرة عين لمن رآه، ولهذا قال..

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾ فكلُّ من رآه أحبه..

﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ ولتتربئ علىٰ نظري وفي حفظي وكلاءتي.. وأي نظر وكفالة أجلّ وأكمل من ولاية البر الرحيم، القادر علىٰ إيصال مصالح عبده، ودفع المضار عنه؟! فلا ينتقل من حالة إلىٰ حالة، إلا والله تعالىٰ هو الذي دبَّر ذلك لمصلحة موسىٰ..



﴿إِذْ تَشِيَّى أُخُتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَذُلُكُم عَلَى مَن يَكُفُلُهُ ﴿ ومن حسن تدبيره: أن موسىٰ لما وقع في يد عدوه، قلقت أمه قلقًا شديدًا، وأصبح فؤادها فارغًا، وكادت تخبر به، لولا أن الله ثبتها وربط علىٰ قلبها، ففي هذه الحالة حرَّم الله علىٰ موسىٰ المراضع، فجعلوا يعرضون عليه المراضع، فلا يقبل ثدي امرأة قط.. فجاءت أخت موسىٰ، فقالت لهم: ﴿ هَلَ أَدُلُكُم عَلَىٰ أَهَلِ بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَضِحُونَ ﴿ وَالقصص: ١٢]..

﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَنَ تَقَرَّعَنِنُهَا وَلَا تَحَزَنَ ﴾ ليكون مآله إلىٰ أمه فترضعه، ويكون عندها، مطمئنة ساكنة، قريرة العين...

﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا﴾ وهو القبطي، لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها، وجد رجلين يقتتلان، واحدًا من شيعة موسى، والآخر من عدوه قبطي ﴿فَاسَتَغَثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَنَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ١٥]، فدعا الله وسأله المغفرة، فغفر له، ثم فر هاربًا لما سمع أنَّ الملأ طلبوه، يريدون قتله..

﴿ فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ فنجاه الله من الغمِّ، من عقوبة الذنب، ومن القتل..

﴿ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا ﴾ أي: اختبرناك، وبلوناك، فوجدناك مستقيما في أحوالك.. أو نقلناك في أحوالك، وأطوارك، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه..

﴿ فَلَيِثَتَ سِنِينَ فِى آَهُلِ مَدَيْنَ ﴾ حين فرَّ هاربًا من فرعون وملئه، حين أرادوا قتله، فتوجه إلىٰ مدين، ووصل إليها، وتزوج هناك، ومكث عشر سنين، أو ثمان سنين..

﴿ وَ عَلَى عَلَىٰ قَدَرِ يَكُوسَىٰ ﴿ جَنْتَ مَجِينًا قد مضىٰ به القدر، وعَلِمَه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان، ليس مجيئك اتفاقًا من غير قصد ولا تدبير منا.. وهذا يدل علىٰ كمال اعتناء الله بكليمه موسىٰ عَلَيْهِ السَّكَمْ، ولهذا قال..

﴿وَاَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿ وَالْمَدَهُ الْمَدَهُ الْمَدِيتُ عليكُ صنائعي ونعمي، وحسن عوائدي، وتربيتي..لتكون لنفسي حبيبًا مختصًا، وتبلغ في ذلك مبلغًا لا يناله أحد من الخلق، إلا النادر منهم.. وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده، ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك، فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم، وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه، واصطفاه من خلقه؟!



﴿ٱذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَاتِي وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ۞ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ, طَغَىٰ ۞ فَقُولَا لَهُ, قَوَلَا لِيِّنَا لَعَلَهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۞ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُط عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ [طه:٢١-٤٦]

لما امتن الله على موسى بما امتن به، من النعم الدينية والدنيوية قال له ..

﴿ ٱذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ ﴾ هارون..

﴿ بِعَايَىٰتِى ﴾ أي: الآيات التي مِنِّي، الدالة علىٰ الحق وحسنه، وقبح الباطل، كاليد والعصا ونحوهما، في تسع آياتٍ إلىٰ فرعون وملئه..

﴿ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِى ﴿ ﴾ لا تفتِرا ولا تكسلا عن مداومة ذكري، بل استمرَّا عليه، والزماه كما وعدتما بذلك ﴿ كَنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُركَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُركَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُركَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُمُ اللهُ فيه معونة علىٰ جميع الأمور، يسهلها، ويخفف حملها..

﴿ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ۞﴾ جاوز الحد في كفره وطغيانه، وظلمه وعدوانه..

﴿ فَقُولَا لَذُ وَلَا لَيْنَا ﴾ سهلًا لطيفًا، برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف، ولا غلظة في المقال، أو فظاظة في الأفعال..

﴿لَّعَلَّهُ وَ﴾ بسبب القول اللين..

﴿يَتَذَكُّو ﴾ ما ينفعه فيأتيه..

﴿ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ هُ مَا يضره فيتركه، فإنَّ القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه..

﴿ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَحَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَا ﴾ أي يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك ونقيم عليه الحجة..

﴿أُوِّ أَن يَطْغَىٰ ١٠٠ ﴾ يتمرد عن الحق، ويطغىٰ بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه..

﴿ قَالَ لَا تَخَافاً ﴾ أن يفرط عليكما..

﴿ إِنَّنِي مَعَكُماً أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿ إِلَىٰ اللهِ ٤٦-٤٦] أي: أنتما بحفظي ورعايتي أسمع أقوالكما، وأرى جميع أحوالكما، فلا تخافا منه.. فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما.



#### 🕮 الفوائد

قد فُسِّر القولُ اللين في قوله ﴿فَقُلْ هَل لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَرَكَّى ﴿ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿ النازعات]، فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفىٰ علىٰ المتأمل..

فإنه أتىٰ بـ (هل) الدالة علىٰ العَرض والمشاورة، التي لا يشمئز منها أحد.

ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر من الشرك، الذي يقبله كل عقل سليم.

ولم يقل: (أزكيك)، بل قال: (تزكيٰ) أنت بنفسك.

ثم دعاه إلىٰ سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال ﴿وَلَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۞﴾..

فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب علم أنه لا ينجع فيه تذكير فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر.

﴿ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولِا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمَّ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ۞ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولِّى ۞ [طه:٤٧-٤٨]

﴿فَأْتِيَاهُ ﴾ بهذين الأمرين..

﴿ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ ﴾ دعوته إلى الإسلام..

﴿ فَأَرْسِلَ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمٌّ ﴾ وتخليص هذا الشعب الشريف -بني إسرائيل-من قيده وتعبيده لهم، ليتحرروا ويملكوا أمرهم، ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه..

﴿ قَدْ جِنْنَكَ بِعَايَةِ مِن رَّبِكً ﴾ تدل على صدقنا: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالًا اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالًا اللهُ عَنَالًا اللهُ عَنَالًا اللهُ عَنَالًا اللهُ عَنَالُهُ اللهُ عَنَالُهُ اللهُ عَنَالُ اللهُ وَنَالَعُونَ اللهُ عَنَالُهُ اللهُ عَنَالُونَ اللهُ عَنَالُهُ اللهُ عَنَالُهُ اللهُ اللهُ عَنَالًا اللهُ عَنَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَالُهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

﴿وَٱلسَّلَهُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ۞ أي: من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة..



﴿إِنَّا فَدَ أُوحِيَ إِلَيْنَا ﴾ خبر من عند الله، لا من عند أنفسنا..

﴿ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ ﴾ بأخبار الله وأخبار رسله..

﴿ وَتَوَلَّىٰ ۞ ﴿ اطه:٤٧-٤٨] عن الانقياد لهم واتباعهم.. وهذا فيه: الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب: من ضد ذلك.. ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلمًا وعنادًا

﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُۥ ثُرُّ هَدَىٰ ۞ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۞﴾ [طه:٤٩-٥]

﴿قَالَ ﴾ فرعون لموسىٰ علىٰ وجه الإنكار..

﴿ فَمَن زَّبُّكُمَا يَهُوسَىٰ ١٠٠٠ فأجاب موسىٰ بجواب شاف كاف واضح، ف..

﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِى َ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾ ربنا الذي خلق جميع المخلوقات، وأعطىٰ كل مخلوق خلقه اللائق به، الدال علىٰ حسن صنعه من خلقه، من كبر الجسم وصغره وتوسطه، وجميع صفاته..

﴿ وَهُ هَدَىٰ ﴾ كلَّ مخلوق إلى ما خلقه له.. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكلُّ مخلوق تجده يسعىٰ لِمَا خُلِق له من المنافع، وفي دفع المضار عنه، حتىٰ إن الله تعالىٰ أعطىٰ الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به علىٰ ذلك.. وهذا كقوله تعالىٰ: ﴿ اللَّذِي َ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ رَ ﴾ [السجدة: ٧]، فالذي خلق المخلوقات وأعطاها خَلقَهَا الحسن، الذي لا تقترح العقول فوق حسنه، وهداها لمصالحها، هو الرب علىٰ الحقيقة، فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودًا، وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب.. فلو قُدِّر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر، كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك.. ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع، عدل إلىٰ المشاغبة، وحاد عن المقصود ف..

﴿قَالَ ﴾ لموسى..

﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۞ [طه:٤٩-٥١] ما شأنهم، وما خبرهم، وكيف وصلت بهم الحال؟ وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد، ولنا فيهم أسوة.. ف..



﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِي كِتَابِ لَا يَضِلُ رَبِّى وَلَا يَنسَى ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُو فِيهَا سُبُلَا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجَا مِن السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجَا مِن السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجَا مِن السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ لَا اللَّهُ لَى مِن السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي الللللَّهُ اللللْمُولِ الللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللللِمُ الللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِلْمُولِي الللللْم

﴿قَالَ﴾ موسىٰ...

﴿عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِي كِتَنَبِّ﴾ قد أحصىٰ أعمالهم من خير وشر، وكتبه في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علمًا وخُبرًا..

وَلَمْ يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴿ فلا يضل عن شيء منها، ولا ينسىٰ ما علمه منها. ومضمون ذلك: أنهم قَدِمُوا إلىٰ ما قَدَّموا، ولاقوا أعمالهم، وسيجازون عليها، فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم، فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم..فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك والآيات التي أريناكها قد تحققت صدقها ويقينها، وهو الواقع، فانقد إلىٰ الحق، ودع عنك الكفر والظلم، وكثرة الجدال بالباطل.. وإن كنت قد شككت فيها، أو رأيتها غير مستقيمة، فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق، فرد الدليل بالدليل، والبرهان بالبرهان، ولن تجد لذلك سبيلًا ما دام الملوان.. كيف وقد أخبر الله عنه، أنه جحدها مع استيقانها، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَالسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِنَ الإسراء: ١٠٤]، وقال موسىٰ: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْنَلَ هَتَوُلاَةٍ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِنَ الله الله الله الله عنه، أنه ظالم في جداله، قصده العلو في الأرض.. ثم استطرد في هذا الدليل القاطع، بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروري، فقال..

﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا ﴾ فراشًا، بحالةٍ تتمكنون من السكون فيها، والقرار، والبناء، والغراس، وإثارتها للازدراع وغيره، وذللها لذلك، ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم..

﴿ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض، ومن قطر إلى قطر، حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون،



وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم..

﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً ﴾ أنزل المطر ﴿ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [النحل: ٦٥]..

﴿ فَأَخْرَجُنَا بِهِ ۚ أَزْوَجَا مِن نَبَاتِ شَقَى ﴿ وَأَنبت بذلك جميع أَصناف النوابت على اختلاف أنواعها، وتشتت أشكالها، وتباين أحوالها، فساقه، وقدَّره، ويسَّره، رزقًا لنا ولأنعامنا، ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمى وحيوان، ولهذا قال..

﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوَاْ أَنْعَامَكُمْ ﴾ وسياقها علىٰ وجه الامتنان، ليدل ذلك علىٰ أن الأصل في جميع النوابت الإباحة، فلا يحرم منهم إلا ما كان مضرا، كالسموم ونحوه..

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ ﴾ علىٰ أنه الرب المعبود، المالك المحمود، الذي لا يستحق العبادة سواه، ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم، وعلىٰ أنه علىٰ كل شيء قدير، فكما أحيا الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتىٰ..

﴿ لِلْأُولِي النَّهَىٰ ﴿ لَذُوي العقول الرزينة، والأفكار المستقيمة علىٰ فضل الله وإحسانه، ورحمته، وسعة جوده، وتمام عنايته.. وخص الله أولي النهىٰ بذلك: لأنهم المنتفعون بها، الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم: فإنهم بمنزلة البهائم السارحة، والأنعام السائمة، لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلىٰ المقصود منها، بل حظهم، حظ البهائم، يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية، وأجسامهم معرضة ﴿ وَكَ أَيِن مِّنْ عَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَكَ آيوسف].. ولما ذكر كرم الأرض، وحسن شكرها لِمَا ينزله الله عليها من المطر، وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع، أخبر أنه خلقنا منها..

﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ وفيها يعيدنا إذا متنا فَدُفِنَّا فيها..

﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمُ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ ﴿ وَهِ ١٥٥-٥٥] ومنها يخرجنا تارة أخرى فكما أوجدنا منها من العدم.. وقد علمنا ذلك وتحققناه، فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها.. وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها في إيجادهم.



﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَدِتَنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۞ قَالَ أَجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِينَّكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ وَ فَأَجْعَلَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِينَّكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ وَفَاجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ وَنَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوى ۞ لَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ وَنَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوى ۞ قَالَ مَوْعِدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا ﴾ يخبر تعالى، أنه أُري فرعونَ من الآيات والعبر والقواطع..

﴿ كُلُّهَا ﴾ جميع أنواعها العيانية، والأفقية والنفسية..

﴿ فَكَذَّبَ ﴾ فما استقام ولا ارعوى، وإنما كذب وتولى، كذب الخبر..

﴿وَأَكِنَ ۞﴾ وتولىٰ عن الأمر والنهي.. وجعل الحق باطلًا والباطل حقًا، وجادل بالباطل ليضل الناس، ف...

﴿ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنُمُوسَىٰ ﴿ وَعَم أَن هذه الآيات التي أُرَاه إياها موسىٰ، سحرٌ وتمويه، المقصود منها إخراجهم من أرضهم، والاستيلاء عليها، ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه، فإنَّ الطباع تميل إلىٰ أوطانها، ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها.. فأخبرهم أن موسىٰ هذا قصده، ليبغضوه ويسعوا في محاربته..

﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْ لِهِ عَ فَلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلنا..

﴿ فَٱجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ فَخُنُ وَلَا أَنَ مَكَانَا سُوَى ﴿ مستو علمنا وعلمك به.. أو مكانًا مستويًا معتدلًا ليتمكن من رؤية ما فيه.. ف..

﴿قَالَ ﴾ موسىي..

﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ وهو عيدهم، الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم..

﴿ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ صُحَى ۞ ﴾ [طه:٥٦-٥٩] يجمعون كلهم في وقت الضحيٰ.. وإنما سأل موسىٰ ذلك؛ لأن يوم الزينة ووقت الضحىٰ منه يحصل فيه من كثرة الاجتماع، ورؤية الأشياء علىٰ حقائقها، ما لا يحصل في غيره.



## ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّرَ أَنَى ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيِمَلَكُو لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ۞ فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ۞ [طه: ١٠-١٢]

﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ جميع ما يقدر عليه، مما يكيد به موسى.. فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة الماهرين في سحرهم.. وكان السحر إذ ذاك متوفرًا، وعلمه علمًا مرغوبًا فيه، فجمع خلقًا كثيرًا من السحرة..

﴿ ثُمَّ أَنَ هَ كُلُّ منهما للموعد، واجتمع الناس للموعد.. فكان الجمع حافلًا، حضره الرجال والنساء، والملأ والأشراف، والعوام، والصغار، والكبار، وحضَّوا الناس على الاجتماع، وقالوا للناس: ﴿ هَلَ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِمِينَ ۞ على الاجتماع، وقالوا للناس: ﴿ هَلَ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِمِينَ ۞ الشعراء: ٣٩-٤].. فحين اجتمعوا من جميع البلدان وعظهم موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ..

﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ﴾ وأقام عليهم الحجة، وقال لهم..

﴿ وَيِمَلَكُو لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم، وتغالبون الحق، وتفترون على الله الكذب..

﴿ فَيُسْحِتَكُم بِعَذَاتٍ ﴾ فيستأصلكم بعذاب من عنده..

﴿ وَقَدَ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿ وَيَخْيَبُ سَعِيكُمُ وَافْتَرَاؤُكُم، فَلَا تَدْرَكُونَ مَا تَطْلَبُونَ مِنَ النصر والجاه عند فرعون وملائه، ولا تسلمون من عذاب الله..

﴿ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم ﴾ وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب.. لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لمَّا سمعوا كلام موسى، وارتبكوا، ولعلَّ من جملة نزاعهم، الاشتباه في موسى، هل هو على الحق أم لا؟.. ولكن هم إلى الآن ما تم أمرهم، ليقضي الله أمرًا كان مفعولا ﴿ لِيَّهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَكِينَ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةً ﴾ [الأنفال: ٤٢]..

﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوكِىٰ ۞﴾ [طه: ٦٠-٦٢] فحينئذ أسرُّوا فيما بينهم النجوى، وأنهم يتفقون على مقالة واحدة، لينجحوا في مقالهم وفعالهم، وليتمسك الناس بدينهم، والنجوى التي أسروها فسرها بقوله..



# ﴿ قَالُوٓاْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُرُّ الْتُعُلُ صَفَّاً وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُرُ النَّهُ الْمُثَانِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿قَالُوّا إِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخَرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا ﴾ كمقالة فرعون السابقة.. فإمّا أن يكون ذلك توافقًا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد، وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته، التي صمَّم عليها، وأظهرها للناس.. وزادوا على قول فرعون أن قالوا..

﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ ﴿ طريقة السحر، حسدكم عليها، وأراد أن يظهر عليكم، ليكون له الفخر والصيت والشهرة، ويكون هو المقصود بهذا العلم، الذي أشغلتم زمانكم فيه، ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه، وما يتبع ذلك من الرياسة.. وهذا حض من بعضهم علىٰ بعض علىٰ الاجتهاد في مغالبته، ولهذا قالوا..

﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُرُ ﴾ أظهروه دفعة واحدة، متظاهرين متساعدين فيه، متناصرين، متفقًا رأيكم وكلمتكم..

﴿ ثُورُ اَنْتُواْ صَفَاً ﴾ ليكون أمكن لعملكم، وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل..

﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْمِوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿ الله ١٣٤-١٤] واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره، فإنه المفلح الفائز، فهذا يوم له ما بعده من الأيام.. فلله درهم! ما أصلبهم في باطلهم وأشدهم فيه! حيث أتوا بكل سبب ووسيلة وممكن، ومكيدة يكيدون بها الحق.. ويأبئ الله إلا أن يتم نوره، ويظهر الحق علىٰ الباطل.. فلما تمت مكيدتهم، وانحصر مقصدهم، ولم يبق إلا العمل.

﴿ قَالُواْ يَكُونَى أَلِمَا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ۞ قَالَ بَلَ أَلْقُولُ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِفَةَ مُّوسَىٰ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ



## تَلْقَفَ مَا صَنَعُوٓا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَحِّرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۞ فَأَلْقَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۞﴾ [طه:٢٠-٧٠]

﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ ﴾ عصاك..

﴿ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَ ۞ خيروه.. مُوهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأيِّ حالةٍ كانت، ف..

﴿قَالَ﴾ لهم موسىٰ..

﴿بَلَ أَلْقُوَّا ﴾ فألقوا حبالهم وعصيهم..

﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ ﴾ أي: إلى موسى..

﴿ مِن سِحْرِهِمْ ﴾ البليغ..

﴿أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١٠ ﴾ أنها حيَّات تسعىٰ، فلما خُيِّل إلىٰ موسىٰ ذلك..

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ۞﴾ كما هو مقتضىٰ الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره..

﴿قُلْنَا﴾ له تثبيتًا وتطمينًا..

﴿ لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ عليهم، أي: ستعلو عليهم وتقهرهم، ويذلوا لك ويخضعوا..

﴿وَأَلَقِ مَا فِي يَمِينِكَ ﴾ أي: عصاك..

﴿ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوَّا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾..

﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ أَي: كيدهم ومكرهم، ليس بمثمر لهم ولا ناجح، فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على الناس، ويلبسون الباطل، ويخيلون أنهم على الحق.. فألقى موسى عصاه، فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته، والناس ينظرون لذلك الصنيع، فعلم السحرة علما يقينًا أن هذا ليس بسحر، وأنه من الله، فبادروا للإيمان..

﴿ وَأَلْقَى ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوَّا ءَامَنَا بِرَبِ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ وَاللهِ ١٥٠-٧٠] فوقع الحق وظهر وسطع، وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم، فصارت بيَّنة ورحمة للمؤمنين، وحجة علىٰ المعاندين ف..



﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو ۗ إِنَّهُ لِكَمِيرُهُ الَّذِى عَلَمَكُو السِّحَرِّ فَكُو أَلْفَا عَلَمَكُو السِّحَرِّ فَكُو أَلْفَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا جُذُوعِ النَّخُلِ وَلَتَعْاَمُنَ فَكُو أَلَا عُلَا أَلَيْكُمُ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْامُنَ أَلَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَاللَّذِى فَطَرَيًا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَاذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا ﴿ إِنَّا ءَامَنَا بِرَيِنَا فَطَرَيًا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَاذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا ﴿ إِنَّا ءَامَنَا بِرَيِنَا لِيَعْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَا أَلْرُهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

﴿قَالَ﴾ فرعون للسحرة..

﴿ اَمَنَهُ لَهُ فَبُلَ أَنَ ءَاذَنَ لَكُم ﴾ كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن؟! استغرب ذلك منهم لـ: أدبهم معه، وذلهم، وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم، وجعل هذا من ذاك..

﴿إِنَّهُ رُلَكِي رُورُ اللَّيْ عَلَّمَ كُو السِّحْرِ ﴾ ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان، واستخف عقول قومه، وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسىٰ للسحرة ليس لأن الذي معه الحق، بل لأنه تمالاً هو والسحرة ومكروا ودبّروا أن يُخرجوا فرعون وقومه من بلادهم.. فقبل قومُه هذا المكر منه، وظنوه صدقًا ﴿فَاسْتَخَفَ فَوْمَهُ وَفَاطُوهُ إِنَّهُمْ كَاوُا فَوْمًا فَيسِقِينَ فَقِبل قومُه هذا المكر منه، وظنوه صدقًا ﴿فَاسْتَخَفَ فَوْمَهُ وَفَاطُوهُ إِنّهُمْ كَاوُا فَوْمًا فَيسِقِينَ وَمعرفة بالواقع؛ فإن موسىٰ أتىٰ من مَدين وحيدًا، وحين أتىٰ لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم، بل بادر إلىٰ دعوة فرعون وقومه، وأراهم الآيات، فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسىٰ، فسعىٰ ما أمكنه وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم، فجاءوا إليه ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة، وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشد الكيد علىٰ غلبتهم لموسىٰ، وكان منهم ما كان.. فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم وموسیٰ واتفقوا علیٰ ما صدر؟! هذا من أمحل المحال.. ثم توعد فرعون السحرة فقال..

﴿ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ ﴾ كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد، يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى..

﴿وَلَأُصِّلِبَنَّكُو فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ لأجل أن تشتهروا وتختزوا..



﴿ وَلَتَعْآمُنَّ أَيُّنَا ۚ أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ ﴾ يعني -بزعمه هو- أو الله، وأنه أشد عذابًا من الله، وأبقىٰ قلبًا للحقائق، وترهيبًا لمن لا عقل له..

ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق..

﴿قَالُواْ ﴾ أجابوه بقولهم..

﴿ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَاتِ ﴾ لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب علىٰ ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات علىٰ أن الله هو الرب المعبود وحده، المعظم المبجل وحده ، وأن ما سواه باطل..

﴿وَٱلَّذِي فَطَرَيًّا ﴾ ونؤثرك علىٰ الذي فطرنا وخلقنا، هذا لا يكون..

﴿ فَأَقْضِ مَا أَنَّ قَاضٌّ ﴾ مما أوعدتنا به من القطع والصلب والعذاب..

﴿إِنَّمَا تَقْضِى هَاذِهِ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿ إِنَمَا توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرنا بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره فإنه دائم عظيم.. وهذا كأنه جواب منهم لقوله ﴿ وَلَتَعَلَّمُنَّ أَيُّنآ أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾ .. وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة..

﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا﴾ أي: كُفرَنَا ومعاصينا، فإن الإيمان مكفِّر للسيئات، والتوبة تجب ما قبلها.. وقولهم..

﴿ وَمَا الْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ﴾ الذي عارضنا به الحق، هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم وإنما أكرههم فرعون إكراهًا.. والظاهر -والله أعلم - أنَّ موسىٰ لمَّا وعظهم كما تقدم في قوله ﴿ وَيِلَكُو لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَيُسْتِحِتَكُم بِعَدَابِ ﴾ أثَّر معهم ووقع منهم موقعًا كبيرًا، ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة، ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم حيث قالوا: ﴿ إِنْ هَذَنُ لَسَحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُحْرِجَاكُم مِن أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا ﴾، فجروا على ما سنّه لهم وأكرههم عليه.. ولعلَّ هذه النكتة التي قامت بقلوبهم -من كراهتهم لمعارضة الحق وأكرههم ما فعلوا على وجه الإغماض - هي التي أثرت معهم، ورحمهم الله بسببها بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض - هي التي أثرت معهم، ورحمهم الله بسببها



ووفقهم للإيمان والتوبة..

﴿وَٱللَّهُ خَيْرٌ ﴾ مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه..

﴿وَأَبْقَىٰ ۞﴾ [طه:٧١-٧٣] ثوابًا وإحسانًا لا ما يقول فرعون﴿وَلَتَعَامُنَ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾ يريد أنه أشد عذابا وأبقىٰ.

#### الفوائد

جميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب..

ولم يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأت في ذلك حديث صحيح..

والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل، والله أعلم بذلك وغيره...

ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله، ولاتفاق الناقلين على ذلك.

﴿ إِنَّهُ رَ مَن يَأْتِ رَبَّهُ وَ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ رَجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ عَمُونُ اللَّهُ مَا الْعُلَىٰ ﴿ جَنَلُ عَمْلُ السَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَلُهُ عَمْلُ الْحَاتِ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَنَلَهُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَهَ ١٧٥-٧١]

﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ ﴾ يخبر تعالىٰ أن من أتاه، وقَدِم عليه..

﴿ مُجْرِمًا ﴾ وصفه الجرم من كل وجه، وذلك يستلزم الكفر- واستمر علىٰ ذلك حتىٰ مات..

﴿ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَهُ فإن له نار جهنم، الشديد نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، الأليم حرها وقرها، التي فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب.. ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا..



يغاث، ويدعو فلا يستجاب له.. نعم! إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإذا دعا أجيب بـ ﴿ ٱخْسَوا فِهَا وَلَا تُكَامُّهُون ﴿ وَ المؤمنون]..

﴿ وَمَن يَأْتِهِ ء مُؤْمِنًا ﴾ ومن يأت ربه مؤمنًا به مصدقًا لرسله، متبعًا لكتبه..

﴿ فَدَ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ الواجبة والمستحبة..

﴿ فَأُوْلَيَهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَىٰ ۞﴾ المنازل العاليات، وفي الغرف المزخرفات، واللذات المتواصلات..

﴿جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ والأنهار السارحات، والخلود الدائم، والسرور العظيم، فيما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر علىٰ قلب بشر..

﴿وَذَٰلِكَ ﴾ الثواب..

﴿ حَنَا اللهِ عَن تَزَكَّ اللهِ المعالى، إما أن الشرك والكفر والفسوق والعصيان، إما أن لا يفعلها بالكلية، أو يتوب مما فعله منها.. وزكَّىٰ أيضا نفسه، ونماها بالإيمان والعمل الصالح.. فإنَّ للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير.. وسميت الزكاة زكاة، لهذين الأمرين.

﴿ وَلَقَدَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَفَعَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَـرِّ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴿ مَا عَشِيهُمْ ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴿ وَمَا عَشِيهُمُ ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴾ [طه:٧٧-٧]

لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه، مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام، ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه.. وفرعون في عتو ونفور، وأمره شديد على بني إسرائيل.. ويريه الله من الآيات والعبر، ما قصه الله علينا في القرآن.. وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه، قد اتخذوا بيوتهم مساجد، وصبروا على فرعون وأذاه.. فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم، ويمكن لهم في الأرض ليعبدوه جهرا، ويقيموا أمره..

﴿ وَلَقَدَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ﴾ فأوحىٰ إلىٰ نبيه موسىٰ أن سِر أو سيروا أول



الليل، ليتمادوا في الأرض.. وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه.. فخرجوا أول الليل، جميع بني إسرائيل هم ونساؤهم وذريتهم.. فلما أصبح أهل مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا مجيب.. فحنق عليهم عدوهم فرعون، وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل، ليوقع بهم وينفذ غيظه.. والله غالب على أمره.. فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين ﴿فَلَمّا تَرَيّا ٱلْجَمّعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنّا لَمُذَرّفُونَ ﴿ الشعراء].. وقلقوا وخافوا، البحر أمامهم، وفرعون من ورائهم، قد امتلأ عليهم غيظًا وحنقًا.. وموسى مطمئن القلب، ساكن البال، قد وثق بوعد ربه، فقال: ﴿كُلّا أَيْ مَعِي رَبّي سَيَهْدِينِ ﴿ الشعراء]..

﴿ فَأُضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا ﴾ فأوحىٰ الله إليه أن يضرب البحر بعصاه، فضربه، فانفرق اثني عشر طريقًا، وصار الماء كالجبال العالية، عن يمين الطرق ويسارها، وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء..

﴿لَّا تَخَكُ دَرَّكًا ﴾ وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون..

﴿وَلَا تَخْشَىٰ ١٠ ولا يخشوا من الغرق في البحر.. فسلكوا في تلك الطرق..

﴿ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ﴾ فجاء فرعون وجنوده، فسلكوا وراءهم، حتى إذا تكامل قوم موسىٰ خارجين وقوم فرعون داخلين..

﴿ فَغَشِيمُهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيكُمُ ﴿ أمر الله البحر فالتطم عليهم، وغشيهم من اليم ما غشيهم، وغرقوا كلهم، ولم ينجح منهم أحد.. وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم، قد أقر الله أعينهم بهلاكه.. وهذا عاقبة الكفر والضلال، وعدم الاهتداء بهدي الله، ولهذا قال تعالى:..

﴿ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ ﴾ بما زين لهم من الكفر، وتهجين ما أتى به موسى، واستخفافه إياهم..

﴿ وَمَا هَدَىٰ ۞ ﴿ [طه: ٧٧-٧٩] وما هداهم في وقت من الأوقات، فأوردهم موارد الغي والضلال، ثم أوردهم مورد العذاب والنكال.



﴿ يَبَنِيَ إِسْرَ عِيلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنَ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَطْعَوَاْ وَنَ طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْعَوَاْ فِي كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْعَوَاْ فِي فَنَدُ هُوَىٰ فَي وَلَا تَطْعَواْ فِي فَيْدِ فَيَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ فَي وَإِنِي فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ فَي وَإِنِي فَيْدُ فَي فَيْدُ هُوَىٰ فَي وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُ اللللْمُولُولُولُولُولُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللللْمُولُولُولُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

﴿ يَبَنِىٓ إِسْرَاءِيلَ قَدۡ أَنِحَيۡنَكُم مِّنَ عَدُوِّكُم ﴾ يُذكّر تعالىٰ بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم..

﴿ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ ﴾ ومواعدته لموسى عَلَيْهِ السَّلَمُ بجانب الطور الأيمن، لينزل عليه الكتاب.. الذي فيه الأحكام الجليلة، والأخبار الجميلة، فتتم عليهم النعمة الدينية، بعد النعمة الدنيوية..

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوىٰ ۞ ويذكر منته أيضًا عليهم في التيه، بإنزال المن والسلوى، والرزق الرغد الهنيء، الذي يحصل لهم بلا مشقة، وأنه قال لهم..

﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ واشكروه علىٰ ما أسدى إليكم من النعم..

﴿وَلَا تَطْعَوُّا فِيهِ ﴾ في رزقه، فتستعملونه في معاصيه، وتبطرون النعمة..

﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَمِی ا فعلتم ذلك، حل علیكم غضبي أي: غضبت علیكم، ثم عذبتكم...

﴿ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضِيى فَقَدَ هَوَىٰ ۞ ردى وهلك، وخاب وخسر، لأنه عدم الرضا والإحسان، وحل عليه الغضب والخسران.. ومع هذا، فالتوبة معروضة، ولو عمل العبد ما عمل من المعاصى، فلهذا قال..

﴿ وَإِنِّ لَغَفَّالٌ ﴾ كثير المغفرة والرحمة..

﴿ لِّمَن تَابَ ﴾ من الكفر والبدعة والفسوق..

﴿وَءَامَنَ﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر..

﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ من أعمال القلب والبدن، وأقوال اللسان..



وَتُدَىٰ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الكريم، وتابع الرسول الكريم، واقتدىٰ بالدين القويم.. فهذا يغفر الله أوزاره، ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء، فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات، يذهب السيئات، وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها: من تعلم علم، وتدبر آية أو حديث حتىٰ يتبين له معنىٰ من المعاني يهتدي به، ودعوة إلىٰ دين الحق، ورد بدعة أو كفر أو ضلالة، وجهاد، وهجرة، وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب، محصلات لغاية المطلوب.

كان الله تعالىٰ قد واعد موسىٰ أن يأتيه لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة، فأتمها بعشر، فلما تم الميقات، بادر موسىٰ عَلَيْهِ السَّكَمُ إلىٰ الحضور للموعد شوقًا لربه، وحرصًا علىٰ موعوده، فقال الله له..

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـ مُوسَىٰ ﴿ مَا الذي قدَّمك عليهم؟ ولِمَ لَم تصبر حتىٰ تقدِم أنت وهم؟

﴿ قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرِي ﴾ قريبًا مني، وسيصلون في أثري..

﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۞﴾ والذي عجلني إليك يا رب طلبًا لقربك ومسارعة في رضاك، وشوقا إليك، ف..

﴿قَالَ ﴾ الله له..

﴿ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ﴾ بعبادتهم للعجل، ابتليناهم، واختبرناهم، فلم يصبروا، وحين وصلت إليهم المحنة كفروا..



﴿وَأَضَلَهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞﴾ ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَا جَسَدًا﴾ وصاغه فصار﴿لَهُ وَوَالُّ فَقَالُواْ﴾ لهم ﴿هَلَذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ﴾ فنسيه موسىٰ، فافتتن به بنو إسرائيل، فعبدوه، ونهاهم هارون فلم ينتهوا..

﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَا ﴾ فلما رجع موسىٰ إلىٰ قومه وهو غضبان أسف، أي: ممتلئ غيظًا وحنقًا وغمَّا..

﴿فَالَ﴾ لهم موبخًا ومقبِّحًا لفعلهم..

﴿ يَنَقَوْمِ أَلَوْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًّا ﴾ وذلك بإنزال التوراة..

﴿ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ ﴾ أي: المدة، فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين.. ويحتمل أن معناه: أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة، فلم يكن لكم بالنبوة علم ولا أثر، واندرست آثارها، فلم تقفوا منها علىٰ خبر، فانمحت آثارها لبعد العهد بها، فعبدتم غير الله لغلبة الجهل، وعدم العلم بآثار الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك، بل النبوة بين أظهركم، والعلم قائم، والعذر غير مقبول..

﴿ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّدِّكُمْ ﴾ أم أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟! فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه.. وهذا هو الواقع..

﴿ فَأَخْلَفْتُ م مَّوْعِدِى ۞ ﴿ [طه:٨٣-٨٦] حين أمرتكم بالاستقامة، ووصيت بكم هارون، فلم ترقبوا غائبًا، ولم تحترموا حاضرًا.

﴿ قَالُواْ مَاۤ أَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلَكِكَنَّا حُمِّلُنَاۤ أَوۡزَارَا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوۡمِ فَقَذَفۡنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلۡقَى ٱلسَّامِرِيُّ ۞﴾ [طه:٨٧]

﴿قَالُواْ﴾ له..

﴿مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا﴾ ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا، وملك منا لأنفسنا..

﴿ وَلَكِنَّا ﴾ ولكن السبب الداعي لذلك..

﴿ حُمِّلْنَا ۚ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوَمِ ﴾ أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندنا.. وكانوا فيما يذكرون استعاروا حُليًّا كثيرًا من القبط، فخرجوا وهو معهم..



﴿ فَقَذَفْنَهَا ﴾ وألقوه وجمعوه حين ذهب موسىٰ ليراجعوه فيه إذا رجع..

﴿ فَكَذَاكِ أَلَقَى السَّامِرِيُ ﴿ الله المربي و الله السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول، فسوَّلت له نفسه أن يأخذ قبضةً من أثره، وأنه إذا ألقاها علىٰ شيء حيا، فتنة وامتحانًا، فألقاها علىٰ ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل، فتحرك العجل، وصار له خوار وصوت، وقالوا: إن موسىٰ ذهب يطلب ربه، وهو هاهنا، فنسيه.

﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ و خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَذَآ إِلَهُ صُّمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ۞ [طه-۸۸-۸۹] أَفَلَا يَرَوِعُ إِلَيْهِمْ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوَلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ۞ [طه-۸۸-۸۹]

﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ وَخُوَارٌ فَقَالُواْ هَـٰذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَنَهُ مُوسَىٰ فَشِـى ﴿ وَهذا من بلادتهم، وسخافة عقولهم، حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوار، بعد أن كان جمادًا، فظنوه إله الأرض والسماوات..

﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِـمْ قَوْلًا ﴾ أَفَلا يَرَوْنَ أَن العجل لا ﴿ يَرْجِعُ إِلَيْهِـمْ قَوْلًا ﴾، أي: لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه..

﴿ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ۞ ﴿ [طه: ٨٨- ٨٩] فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحق أن يُعبد، وهو أنقص من عابديه، فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض الأشياء من النفع والدفع، بإقدار الله لهم.

﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُورُ اللَّهُ مَا لَكُمْنُ فَالْتَبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ﴿ وَاللَّوْمَانُ فَالْتَبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ﴿ وَاللَّوْمَانُ فَالْتَبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ﴿ وَاللَّهِ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ ﴿ وَأَلَا يَهُورُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ ﴿ وَأَلِي اللَّهِ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ ﴿ وَأَلِي اللَّهُ اللْفُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُوكُ مِن قَبْلُ يَعَوَمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ﴾ إن اتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه، فإنَّه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته، فإن هارون قد نهاهم عنه،



وأخبرهم أنه فتنة..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ وأن ربهم الرحمن، الذي منه النعم الظاهرة والباطنة، الدافع للنقم..

﴿فَالَّتِّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ۞﴾ وأنه أمرهم أن يتبعوه، ويعتزلوا العجل، فأبَوا.. و..

﴿قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۞﴾ فأقبل موسىٰ علىٰ أخيه لائمًا له..و..

﴿قَالَ يَهَنُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُواْ ۞ أَلَا تَتَبِعَنِ ﴾ فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ ﴿فَعَصَيْتَ أَمْرِى ۞﴾ في قولي ﴿أَخْلُفْنِي فِي قَرْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞﴾ [الأعراف].. فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه ف..

﴿قَالَ﴾ هارون..

﴿يَبْنَؤُمَّ ﴾ ترقيق له وإلا فهو شقيقه..

﴿ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ ﴾..

﴿ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقِتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ وَلَمْ تَرْفُبُ قَولِي ﴿ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ اللهِ المعتك، و ﴿ أَن تَقُولَ المرتني أَن أخلفك فيهم، فلو تبعتك لتركت ما أمرتني بلزومه، وخشيت لائمتك، و ﴿ أَن تَقُولَ فَرَقَتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ وَلَمْ تَرَقُبُ فَوْلِي ﴾ حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة، فإنَّ هذا يفرقهم ويشتت شملهم، فلا تجعلني مع القوم الظالمين، ولا تشمت فينا الأعداء.. فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لذلك فَ ﴿ قَالَ رَبِ النَّفِورَ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَالأَعراف].. ثم أقبل على السامري.

﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَسَمِرِيُ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَى فَقَبَضْتُ قِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَى فَقَبَضْتُ قَبَضْتُ قَبَضْتُ مِّنَ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِى نَقْسِى ۞ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسً فَقْسِى ۞ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسً وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَالنظر إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْوَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَكُولِكُ لَكُولُولُ لَكُ عَلَيْهِ عَالْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَاهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه



﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَلِمِرِي ١٠ شَانِك ما شأنك يا سامري، حيث فعلت ما فعلت؟ ف..

﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ﴾ وهو جبريل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، علىٰ فرس، رآه وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده.. علىٰ ما قاله المفسرون..

﴿ فَقَبَضْتُ قَبَضَتَ أَضِ أَضَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ فقبضت قبضة من أثر حافر فرسه..

﴿فَنَبَذْتُهَا ﴾ علىٰ العجل..

﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ١٠٥ أَن أَقبضها، ثم أنبذها، فكان ما كان، ف..

﴿قَالَ ﴾ له موسى..

﴿فَأَذُهَبُ ﴾ تباعد عني واستأخر مني..

﴿ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ﴾ تُعاقب في الحياة عقوبة..

﴿ أَن تَغُولَ لَا مِسَاسً ﴾ لا يدنو منك أحد، ولا يمسك أحد، حتى إن من أراد القرب منك، قلت له: لا تمسني، ولا تقرب مني، عقوبة على ذلك، حيث مس ما لم يمسه غيره، وأجرئ ما لم يُجره أحد..

﴿ وَإِنَّ لَكَ مَرْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ ۚ ﴿ فَتَجَازَىٰ بِعَمَلَكُ، مِن خير وشر..

﴿وَٱنظُرْ إِنَّ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ أي: العجل..

﴿ لَنَّ حَرِقَنَّهُ وَ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وَ الْمَيْمِ نَسَفًا ﴿ الله ١٩٥-٩٥] ففعل موسى ذلك.. فلو كان الله المتنع ممن يريده بأذى، ويسعى له بالإتلاف.. كان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عَلَيْهِ السّكَمُ إتلافه وهم ينظرون، على وجه لا تمكن إعادته، بالإحراق والسحق، وذَريه في اليم ونسفه، ليزول ما في قلوبهم من حُبِّه، كما زال شخصه.. ولأن في إبقائه محنة، لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل، فلما تبين لهم بطلانه، أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له، فقال..

﴿ إِنَّمَآ إِلَهُكُورُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞﴾ [طه:٩٨]

﴿ إِنَّمَآ إِلَهُكُو ٱللَّهُ ﴾ لا معبود إلا وجهه الكريم..

﴿ٱلَّذِى لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ ﴾ فلا يؤله ولا يحب ولا يرجىٰ ولا يخاف ولا يدعىٰ إلا هو..



﴿ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ وَالصفات الله الكامل الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، المحيط علمه بجميع الأشياء، الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو، فلا إله إلا هو، ولا معبود سواه.

﴿ كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّذُنَّا ذِكْرًا شَ مَّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ, يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا شَ خَلِدِينَ فِيتُهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا شَ ﴾ [طه:٩٩-١٠١]

﴿ كَنَاكِ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءٍ مَا قَدْ سَبَقَ ﴾ يمتن الله تعالىٰ علىٰ نبيه ﷺ بما قصّه عليه من أنباء السابقين، وأخبار السالفين.. كهذه القصة العظيمة، وما فيها من الأحكام وغيرها التي لا ينكرها أحدٌ من أهل الكتاب.. فأنت لم تدرس أخبار الأولين، ولم تتعلم ممن دراها، فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم دليل علىٰ أنّك رسول الله حقًا، وما جئت به صدق، ولهذا قال..

﴿وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ ﴾ عطية نفيسة، ومنحة جزيلة..

﴿ مِن لَّدُنَّا ﴾ من عندنا..

﴿ فَكُرُ يَتذكر به الله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء.. ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء.. وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام، التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها، ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها.. وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول ولأمته، فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم، وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم، وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم.. وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار، فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة، ولهذا قال..

﴿مَّنَ أَعْرَضَ عَنَّهُ ﴾ فلم يؤمن به، أو تهاون بأوامره ونواهيه، أو بتعلم معانيه الواجبة..

﴿ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وِزْرًا ۞ ﴿ وَهُو ذَنبُهُ، الذي بسببه أعرض عن القرآن، وأولاه الكفر والهجران..



﴿ خَلِدِينَ فِيدٍ ﴾ في وزرهم، لأن العذاب هو نفس الأعمال، تنقلب عذابا على أصحابها، بحسب صغرها وكبرها..

﴿ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ۞ [طه:٩٩-١٠١] بئس الحمل الذي يحملونه، والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة.. ثم استطرد، فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال..

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقَا ۞ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَيْتُتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَتُولُ أَمْثَكُ هُمْ طَرِيقَةً إِن لَيَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۞ ﴿ [طه:١٠٢-١٠٤]

﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ إذا نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم، كل على حسب حاله، فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا..

﴿وَنَحْشُرُ ٱلْمُجَرِمِينَ يَوْمَهِ ذِ زُرَقًا ۞﴾ والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش..

﴿ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُم ﴾ يتناجون بينهم، ويتخافتون في قِصَر مدة الدنيا، وسرعة الآخرة، فيقول بعضهم..

﴿إِن لَّإِنَّتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠ ما لبثتم إلا عشرة أيام، ويقول بعضهم غير ذلك..

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ والله يعلم تخافتهم، ويسمع ما يقولون..

﴿ إِذْ يَتُولُ أَمَّنَا لُهُمْ طَرِيقَةً ﴾ أعدلهم وأقربهم إلى التقدير..

﴿ إِن لَيْنَتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَطَعُوهَا صَاهِينَ اللهِ عَمَا يَنْعُهُم، مقبلين على ما يضرهم، الأوقات القصيرة، وقطعوها ساهين الاهين، معرضين عما ينفعهم، مقبلين على ما يضرهم، فها قد حضر الجزاء، وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم، والدعاء بالويل والثبور، كما قال تعالى: ﴿ قَالَ كُمْ لِيَثْنَا يُومًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَكِلِ الْعَاتِينَ ﴿ قَالَ إِن اللهِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُوا لَهِ الْمَعْنَ لَوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِي نَسُفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَوَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِي نَسُفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَي فِيهَا عِوَجَ اللَّهِ وَخَشَعَتِ لَا عَوَجَ اللَّهُ وَخَشَعَتِ لَا عَوَجَ اللَّهُ وَخَشَعَتِ



ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ﴿ يَوْمَإِذِ لَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِى لَهُ وَقَوْلا ﴿ يَعْلَمُو مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ الرَّحْمَانُ وَرَضِى لَهُ وَقَوْلا ﴿ يَعْلَمُونَ بِهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ عِلْمَا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ عَلَمَا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ وَلَا هَضْمًا ﴿ وَلَا مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

يخبر تعالىٰ عن أهوال القيامة، وما فيها من الزلازل والقلاقل، فقال..

﴿ وَيَشَتَلُونَكَ عَنِ ٱلِخِبَالِ ﴾ ماذا يُصنع بها يوم القيامة، وهل تبقىٰ بحالها أم لا؟

﴿ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَقِي نَسَفَا ۞ ﴾ يزيلها ويقلعها من أماكنها، فتكون كالعهن وكالرمل، ثم يدكها فيجعلها هباء منبثا، فتضمحل وتتلاشئ، ويسويها بالأرض...

﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠ ويجعل الأرض قاعًا صفصفًا مستويًّا..

﴿ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا ﴾ لا يرى فيه أيها الناظر عِوَجًا، هذا من تمام استوائها..

﴿ وَلَا آَمَتَا ﴿ وَلَا آَمَتَا ﴾ أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة، فتبرز الأرض، وتتسع للخلائق، ويمدها الله مد الأديم، فيكونون في موقف واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، ولهذا قال..

﴿ يَوْمَبِ ذِ يَنَبِّعُونَ ٱلدَّاعِیَ ﴾ وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها، يدعوهم الداعي إلىٰ الحضور والاجتماع للموقف، فيتبعونه مهطعين إليه، لا يلتفتون عنه، ولا يعرجون يمنة ولا يسرة..

﴿لَا عِنَجَ لَهُرٍ ﴾ لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقًا وصدقًا، لجميع الخلق، يسمعهم جميعهم، ويصيح بهم أجمعين، فيحضرون لموقف القيامة..

﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ ﴾ خاشعة أصواتهم للرحمن..

﴿ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿ إِلا وطء الأقدام، أو المخافتة سرًا بتحريك الشفتين فقط، يملكهم الخشوع والسكون والإنصات، انتظارًا لحكم الرحمن فيهم.. والأمل بالرب الكريم، الرحمن الرحيم، أن يرى الخلائق منه من الفضل والإحسان، والعفو والصفح والغفران، ما لا تعبر عنه الألسنة، ولا تتصوره الأفكار، ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه، فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة.. فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟



وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذُكِر؟ قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه، ومن سعة جوده، الذي عم جميع البرايا، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصًا في فصل القيامة، فإن قوله: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُّواٰتُ لِلرَّمْنِ ﴾ المتواترة في هذه الدار، وخصوصًا في فصل القيامة، فإن قوله: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواٰتُ لِلرَّمْنِ ﴾ [النبا: ٣٨]، مع قوله ﴿الْمُلْكُ يُومَيٰذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنُ ﴾ [النبا: ٣٨]، مع قوله ﴿الْمُلْكُ يُومَيٰذٍ ٱلْحَقُ لِلرَّمْنَ أَذِنَ لَهُ الرَّمَانُ والنباء مع قوله على العباده رحمة، بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه –أي: – من الرحمة المودعة في قلبها، فإذا كان يوم القيامة، ضم هذه الرحمة إلىٰ تسع وتسعين رحمة، فرحم بها العباد»، مع قوله على أدم بعباده من الوالدة بولدها».. فقل ما شئت عن رحمته، فإنها فوق ما تقول، وتصور ما شئت، فإنها فوق ذلك.. فسبحان من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته. وتعالىٰ من وسعت رحمته كل شيء، وعم كرمُه كلَّ حي.. وجلَّ من غني عن عباده، رحيم بهم، وهم مفتقرون إليه علىٰ الدوام، في جميع أحوالهم، فلا غنىٰ لهم عنه طرفة عين..

﴿ يَوْمَ إِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ ﴾ لا يشفع أحدٌ عنده من الخلق..

﴿ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ ﴾ إلا إذا أذن في الشفاعة..

﴿ وَرَضِى لَهُ وَ قَوْلًا ﴿ وَلا يأذن إلا لمن رضي قوله، أي: شفاعته، من الأنبياء والمرسلين، وعباده المقربين، فيمن ارتضى قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص.. فإذا اختل واحد من هذه الأمور، فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد..

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ۞ ﴿..



﴿ وَقَدَ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ فَهُولاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان، والعذاب الأليم في جهنم، وسخط الديان.. والقسم الثاني: من آمن..

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ ﴾ الإيمان المأمور به، وعمل صالحًا من واجب ومسنون..

﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا ﴾ زيادة في سيئاته..

﴿ وَلَا هَضْمًا ۞ ﴾ [طه:١٠٥-١١٢] أي: نقصًا من حسناته، بل تغفر ذنوبه، وتطهر عيوبه، وتضاعف حسناته ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَذَنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [النساء].

﴿ وَكَذَالِكَ أَنَزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَمُهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُخْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿ اللهِ ١١٣]

﴿ وَكَذَالِكَ أَنَالُنَهُ قُرَءَانًا عَرَبِيًا ﴾ وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي، الذي تفهمونه وتفقهونه، ولا يخفي عليكم لفظه، ولا معناه..

﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ ﴾ نوعناها أنواعًا كثيرة: تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام.. وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة، وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة.. وتارةً بذكر آثار الذنوب، وما تكسبه من العيوب.. وتارة بذكر أهوال القيامة، وما فيها من المزعجات والمقلقات.. وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنوع العقاب وأصناف العذاب..

﴿لَعَلَهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ كل هذا رحمة بالعباد، لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم..

﴿ أَوْ يُكُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿ وَ إِطه: ١١٣] فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم.. فكونه عربيًا، وكونه مصرفا فيه من الوعيد، أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح.. فلو كان غير عربي، أو غير مصرف فيه، لم يكن له هذا الأثر.

﴿ فَتَعَكَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلْقُ رَءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ أَوْ وَقُل رَّتِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ اللهَ ١١٤:١]



لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده، وحكمه الأمري الديني، الذي أنزله في كتابه، وكان هذا من آثار ملكه قال..

﴿فَتَعَلَى اللَّهُ ﴾ جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة..

﴿ ٱلْمَلِكُ ﴾ الذي الملك وصفه، والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية، نافذة فيهم..

﴿ اَلَحْقُ ﴾ وجوده وملكه وكماله حق، فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال، ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب فلا يزال ولا يزول، ملكًا حيًا قيومًا جليلًا..

﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِاللَّهُ رَعَانِ مِن قَبَلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿ لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فاقرأه، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَ عَلَيْنَا جَمَّعَهُ وَقُوْعَانَهُ وَ صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَ عَلَيْنَا جَمَّعُهُ وَقُوعَانَهُ وَ القيامة].. ولما كانت عجلته عَلَيْ على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم..

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَهُ عَلَمُ اللهِ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ وَاللهِ وَهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ الله و والطريق إليها: الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت.

#### 11 الفوائد

يؤخذ من هذه الآية الكريمة:

١ - الأدب في تلقي العلم.

٢- وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من
 كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع
 كلام ملقي العلم، فإنه سبب للحرمان.



٣- وكذلك المسئول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل، ويعرف المقصود منه قبل
 الجواب، فإن ذلك سبب الإصابة الصواب.

﴿ وَلَقَدُ عَهِدُنَا ۚ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ وعَزْمًا ١١٥ ﴿ وَلَهُ اللهِ ١١٥]

﴿وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبَـٰلُ﴾ ولقد وصينا آدم وأمرناه، وعهدنا إليه عهدًا ليقوم به، فالتزمه، وأذعن له وانقاد، وعزم على القيام به..

﴿فَنَوَى وَلَمْ خِدْ لَهُ عَرْمًا ۞ [طه:١١٥] ومع ذلك نسي ما أمر به، وانتقضت عزيمته المحكمة، فجرئ عليه ما جرئ، فصار عبرة لذريته، وصارت طبائعهم مثل طبيعته، نسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكد، وهم كذلك، وبادر بالتوبة من خطيئته، وأقر بها واعترف، فغفرت له، ومن يشابه أباه فما ظلم.. ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال..

﴿ وَإِذْ قُلْنَ اللَّمَلَةِ إِلَى اللَّهِ مَلَةِ السَّجُدُواْ الآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى شَفَلُنَا يَخَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ اللَّهَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجُنَّةِ فَتَشْقَى ۚ شَا إِنَّ لَكَ أَلَّا يَخُوعَ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ شَفَوْسُوسَ إِلَيْهِ جَعُوعَ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ شَفَوسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلُ أَذُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُنُلِدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى شَفَاكُم مِنَ الْجُنَةِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى شَفَاكُم مِنْ وَرَقِ الْجُنَةِ فَعَلَى مَنْهَا وَكُو تَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَةِ وَعَمَى اللَّهُ مَا أَذُلُكُ عَلَى شَجَرَةِ الْخُنُلِدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى شَفَاكُم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَةِ وَعَمَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَاقُ وَعَصَى اللَّهُ وَعَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَاقُ وَعَصَى اللَّهُ وَعَمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَاقُ وَعَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَاقُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَاقُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

﴿ وَإِذْ قُلْنَ اللَّمَلَتَهِ كَةِ ٱسْجُدُواْ الْآدَمَ ﴾ لما أكمل خلق آدم بيده، وعلمه الأسماء، وفضله، وكرمه، أمر الملائكة بالسجود له، إكراما وتعظيما وإجلالا..

﴿فَسَجَـٰدُوٓا ﴾ فبادروا بالسجود ممتثلين..

﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۞﴾ وكان بينهم إبليس، فاستكبر عن أمر ربه، وامتنع من السجود لآدم وقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينِ ۞﴾ [الأعراف]، فتبينت حينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه..



﴿ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ ﴾ لما كان عدوًا لله، وظهر من حسده ما كان سبب العداوة، فحذَّر اللهُ آدمَ وزوجهَ منه، وقال..

﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞ إذا أخرجت منها، فإن لك فيها الرزق الهني، والراحة التامة..

﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١٠ ﴿ لِا تَصِيبُ الشَّمْسُ بِحرِها..

﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَضَمَنَ لَهُ اسْتَمْرَارُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابِ، وَالْكَسُوة، والماء، وعدم التّعب والنصب.. ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: ﴿ وَلَا تَقُرَّا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة]..

﴿ فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ ﴾ فلم يزل الشيطان يسول لهما، ويزين أكلَّ الشجرة، ويقول..

﴿ هَلَ أَذُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ ﴾ الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة..

﴿وَمُلْكِ لَّا يَبَكَىٰ ۞﴾ لا ينقطع إذا أكلت منها، فأتاه بصورة ناصح، وتلطف له في الكلام، فاغتر به آدم..

﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا ﴾ وأكلا من الشجرة فسُقط في أيديهما..

﴿ فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا ﴾ وسقطت كسوتهما، واتضحت معصيتهما، وبدا لكل منهما سوأة الآخر، بعد أن كانا مستورين..

﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةَ ﴾ وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة؛ ليستترا بذلك، وأصابهما من الخجل ما الله به عليم..

﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ۞﴾ بادرا إلىٰ التوبة والإنابة، وقالا:﴿رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ۞﴾ [الأعراف]..

﴿ثُمَّ اَجْنَبَكُهُ رَبُّهُو﴾ فاجتباه ربه، واختاره، ويسر له التوبة..

﴿فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ وَهَدَىٰ ﴿ وَهَدَىٰ ﴾ [طه:١١٦-١٦] فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها.. ورجع كيد العدو عليه، وبطل مكره.. فتمت النعمة عليه وعلىٰ ذريته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف، وأن يكونوا علىٰ حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم، ليلا ونهارا ﴿ يَبَنِّ عَادَمَ



لَا يَفْتِنَنَّكُوْ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا ۚ أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَأَ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقِبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ [الأعراف].

﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا لَّ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَنكًا وَتَحْشُرُهُ و يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَى عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَنكًا وَتَحْشُرُهُ و يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَى عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةً ضَنكًا وَتَحْشُرُهُ و يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَى فَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ قَالَ آهَبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلىٰ الأرض.. ﴿ بَعْضُ كُرُ لِبَعْضِ عَدُو ۗ ﴾ وأن يتخذوا الشيطان عدوًا لهم، فيأخذوا الحذر منه، ويعدوا له عدته ويحاربوه..

﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى ﴾ وأنه سيُنزِل عليهم كتبًا، ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلىٰ جنته، ويحذرونهم من هذا العدو المبين.. وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى، الذي هو الكتب والرسل..

﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى ﴾ فإن من اتبعه اتبع ما أمر به، واجتنب ما نهي عنه..

﴿ فَكَ يَضِلُّ ﴾ فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة..

﴿ وَلَا يَشْفَى ۞ ولا يشقىٰ فيهما، بل قد هدي إلىٰ صراط مستقيم، في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة.. وقد نفىٰ عنه الخوف والحزن في آية أخرىٰ، بقوله ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ ۞ [البقرة].. واتباع الهدىٰ بتصديق الخبر، وعدم معارضته بالشبه، وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة..

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى ﴾ أي: كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه علىٰ وجه الإنكار له، يتركه علىٰ وجه الإنكار له، والكفر به..

﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة، ولا يكون ذلك إلا عذابًا.. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره، ويحصر فيه ويعذب،



جزاء لإعراضه عن ذكر ربه.. وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر.. والثانية قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ الظَّلِامُونَ فِي عَمَرَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَيْكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيُومَ تُجْرَوْنَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمَوِّ وَكُنتُو عَنْ ءَايَتِهِ مَ نَسَتَكُيْرُونَ ﴿ وَ اللّانعام].. عذاب الله وله: ﴿ وَلَنُذِيقَنَهُ مِينَ الْعَذَابِ اللّاَدَىٰ دُونَ الْقَذَابِ اللّاَحْجَبِ ﴾ [السجدة: ٢١].. والرابعة قوله عن آل فرعون: ﴿ النّالُو يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّا وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَعُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ قوله عن آل فرعون: ﴿ النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّا وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَعُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرَعُونَ أَلْكَذَابِ اللّهِ وَلَا الله الله عنه السلف، وقصرها على ذلك – والله أعلم – آخر الآية، وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة.. وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا، بما يصيب المُعرض عن ذكر ربه، من الهموم والغموم والآلام، التي هي عذاب معجل، وفي دار البرزخ، وفي الدار ربه، من الهموم والغموم والآلام، التي هي عذاب معجل، وفي دار البرزخ، وفي الدار الآخرة، لإطلاق المعيشة الضنك، وعدم تقييدها..

﴿وَخَتُشُرُهُو هذا المعرض عن ذكر ربه..

﴿ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ وَالْحَمَٰلُ ﴾ البصر على الصحيح، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَاَخَتُنُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحِمْدُ عَمْدًا وَالْحَمْدُ وَالْحِمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ وَالْعَالَمُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْعَمْدُ وَالْعَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْعَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْعَمْدُ وَاللَّهُ وَالْحَمْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوال

﴿ قَالَ ﴾ علىٰ وجه الذل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة..

﴿ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ ﴾ في دار الدنيا..

﴿بَصِيرًا ۞﴾ [طه:١٢٣-١٢٥] فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة.

﴿ قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَسَيِيتَهَا ۗ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿ وَكَذَالِكَ بَحَرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُوْمِنُ بِعَايَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَنَ ﴿ ﴾ [طه:١٢٦-١٢٧]

﴿ قَالَ كَذَٰ لِكَ أَتَتُكَ ءَاكِنُنَا فَنَسِيتَهَا ﴾ بإعراضك عنها..

﴿وَكَذَلِكَ ٱلْمَوْمَ تُلْسَىٰ ﴿ تَتَرَكَ فِي العذاب.. فأجيب بأن هذا هو عين عملك، والجزاء من جنس العمل، فكما عميت عن ذكر ربك، وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه، أعمىٰ الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلىٰ النار أعمىٰ، أصم، أبكم، وأعرض عنك، ونسيك في العذاب..



﴿وَكَنَالِكَ ﴾ هذا الجزاء..

﴿ نَجَٰزِي ﴾ به..

﴿ مَنْ أَسَّرَفَ ﴾ بأن تعدى الحدود، وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له..

﴿ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَتِ رَبِّدً ﴾ الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة، فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه..

﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ ﴾ من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة..

﴿وَأَبْقَى ۞﴾ [طه:١٢٦-١٢٧] لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة.

﴿ أَفَالَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴿ أَفَالَمْ يَهُدِ لَهُمْ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللهُ ١٢٨]

﴿ أَفَكَرُ يَهَٰدِ لَهُمْ ﴾ أفلم يهد هؤلاء المكذبين المعرضين، ويدلهم على سلوك طريق الرشاد، وتجنب طريق الغي والفساد..

﴿ كُرُ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ ما أحل الله بالمكذبين قبلهم، من القرون الخالية، والأمم المتتابعة، الذين يعرفون قصصهم، ويتناقلون أسمارهم، وينظرون بأعينهم..

﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ مَسَاكِنهم من بعدهم، كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم، وأنهم لما كذبوا رسلنا، وأعرضوا عن كتبنا، أصبناهم بالعذاب الأليم؟! فما الذي يؤمِّن هؤلاء أن يحل بهم، ما حل بأولئك؟! ﴿أَكُونَ فَيْرٌ مِن أُولَتَهِ كُو أَمْر لَكُو بَرَايَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ۚ أَمْ يَغُولُونَ خَنُ مَن مَن هذا كله، فليس هؤلاء الكفار خيرًا من أولئك حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم، بل هم شر منهم؛ لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب، وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله، وليسوا كما يقولون أن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم، بل هم أذل وأحقر من ذلك..

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْأُولِ النُّهَىٰ ﴿ [طه:١٢٨] فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية؛ لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم، وبطلان



ما هم عليه.. ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات، إنما ينتفع بها أولو النهي، أي: العقول السليمة، والفطر المستقيمة، والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي.

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ﴿ فَالْصَبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَلَ غُرُوبِهَاً عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَلَ غُرُوبِهَا عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّح وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَهَ ١٢٩-١٣٠]

هذا تسلية للرسول، وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم، ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات سببًا وناشئًا عن الذنوب، ملازمًا لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب..

﴿ وَلَوْلَا كَاِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَكَانَ لِزَامًا ﴾ ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك، المتضمنة الإمهالهم وتأخيرهم..

﴿وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ وَضرب الأجل المسمىٰ، فالأجل المسمىٰ ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة إلىٰ إبان وقتها.. ولعلهم يراجعون أمر الله، فيتوب عليهم، ويرفع عنهم العقوبة، إذا لم تحق عليهم الكلمة.. ولهذا أمر الله رسوله بالصبر علىٰ أذيتهم بالقول..

﴿فَأَصَّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ وأمره أن يتعوض عن ذلك، ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه.. ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ في هذه الأوقات الفاضلة..

﴿ فَتَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنَ ءَانَآيِ ٱلْيَلِ فَسَيِّحَ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ ﴾ قبل طلوع الشمس وغروبها، وفي أطراف النهار، أوله وآخره، عموم بعد خصوص، وأوقات الليل وساعاته.. ﴿ لَعَلَكَ ﴾ إن فعلت ذلك..

﴿ تَرْضَىٰ ﴿ ﴾ [طه:١٢٩-١٣٠] بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئن قلبك، وتقر عينك بعبادة ربك، وتتسلى بها عن أذيتهم، فيخف حينئذ عليك الصبر.

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمُ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَثْقَى ۞ ﴿ [طه:١٣١]



﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ ﴾ لا تمد عينيك معجبًا، ولا تكرر النظر مستحسنًا..

﴿ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ ﴾ إلىٰ أحوال الدنيا والمُمَتَّعين بها..

﴿ أَزْوَجًا مِنْهُمُ ﴾ من المآكل والمشارب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والبيوت المزخرفة، والنساء المجملة..

﴿ رَهُرَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا، تبتهج بها نفوس المغترين، وتأخذ إعجابًا بأبصار المعرضين، ويتمتع بها -بقطع النظر عن الآخرة - القوم الظالمون، ثم تذهب سريعًا، وتمضي جميعًا، وتقتل محبيها وعشاقها، فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة..

﴿ لِنَفْتِنَاهُمْ فِيهِ ﴾ وإنما جعلها اللهُ فتنةً واختبارًا، ليعلم من يقف عندها ويغتر بها، ومن هو أحسن عملا كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَهَا لِنَبَّلُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ أحسن عملا كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللهُ فَا لَا لَهُ اللهُ ا

﴿ وَرِذْقُ رَبِّكَ ﴾ العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة.. والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم..

﴿خَيْرٌ ﴾ مما متعنا به أزواجًا في ذاته وصفاته..

﴿وَأَنْنَ ۞﴾ [طه:١٣١] لكونه لا ينقطع أكلها دائم وظلها كما قال تعالىٰ ﴿بَلَ تُؤْثُرُونَ ٱلۡحَيَوۡةَ ٱلدُّنَيۡا ۞ وَٱلۡآخِرَةُ خَيۡرٌ وَأَبۡقَىۤ ۞﴾ [الأعلىٰ: ١٦-١٧].

#### 🕮 الفوائد

في هذه الآية: إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحًا إلى زينة الدنيا وإقبالًا عليها، أن يُذَكِّرها ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا.

﴿وَأَمْرَ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرَ عَلَيۡهَا ۖ لَا نَسۡعَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحۡنُ نَرَزُقُكُ ۗ وَٱلۡعَلِقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ۞﴾ [طه:١٣٢]

﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ ﴾ حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها، من فرض ونفل..



والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرًا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها..

﴿وَالصَّطِيرِ عَلَيْهَا ﴾ على الصلاة، بإقامتها بحدودها وأركانها، وآدابها وخشوعها.. فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك، والصبر معها دائمًا.. فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به، كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم.. وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع.. ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق..

﴿ لَا نَسْعَلُكَ رِزُقًا ﴾ وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه، فقال..

﴿ فَكُنُ نَرَزُقُكُ ﴾ رزقك علينا، قد تكفَّلنا به، كما تكفَّلنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا، واشتغل بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية، وهو: التقوى، ولهذا قال..

﴿وَٱلْعَلِقِبَةُ﴾ في الدنيا والآخرة..

﴿لِلتَقَوَىٰ ﴿ وَ اللهِ ١٣٢] التي هي فعل المأمور وترك المنهي، فمن قام بها كان له العاقبة، كما قال تعالىٰ ﴿وَٱلْعَقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ ﴾ [القصص].

﴿وَقَالُواْ ﴾ قال المكذبون للرسول ﷺ..

﴿ لُوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَبِّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ من ربه ؟ يعنون آيات الاقتراح، كقولهم: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِن لَكَ حَتَى تَقَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ وَعَنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَرَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِٱللَّهِ وَأَلْمَلَتِكَةِ قَبِيلًا ۞ ﴿ [الإسراء].. وهذا تعنت منهم وعناد وظلم: فإنهم هم والرسول بشر عبيد لله، فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم، وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار



بحسب حكمته هو الله.. ولأن قولهم ﴿ لَوَلا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِّن رَّيِّهَ ﴾ [العنكبوت: ٥٠] يقتضي أنه لم يأتهم بآية علىٰ صدقه ولا بينة علىٰ حقه، وهذا كذب وافتراء، فإنه أتىٰ من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود ولهذا قال..

﴿ أُوَلَمْ تَأْتِهِم ﴾ إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله..

﴿بَيِنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴿ أَي: هذا القرآن العظيم، المصدِّق لِمَا في الصحف الأولىٰ، من التوراة والإنجيل والكتب السابقة، المطابق لها، المخبر بما أخبرت به، وتصديقه أيضا مذكور فيها ومبشَّر بالرسول بها، وهذا كقوله تعالىٰ ﴿أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُ أَلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةُ وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ العنكبوت].. فالآيات تنفع المؤمنين، ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم.. وأما المعرضون عنها المعارضون فالآيات تنفع المؤمنون بها ولا ينتفعون بها ﴿إِنَّ ٱلنِّينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوَ الونس]..

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّاهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا ﴾ وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها، لتقوم عليهم حجة الله، ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب..

﴿رَبَّنَا لَوُلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْـنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخَزَىٰ ﴿ بالعقوبة، فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني، فإن كنتم كما تقولون، فصدِّقوه..

﴿ قُلُ ﴾ يا محمد مخاطبا للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا به ريب المنون..

﴿ كُلُّ مُّ مَّرَبِّكُ فَتَرَبِّكُ فَتَرَبِّكُوْ فَتَرَبِّكُوْ فَتَرَبِّكُوْ فَتَرَبِّكُوا بِي الموت.. وأنا أتربص بكم العذاب ﴿ قُلُ هَلْ تَرَبَّكُونَ بِنَ اللَّهُ إِحْدَى ٱلْحُنُ نَتَرَبِّكُ وَ التوبة: ٥٦] أي: الظفر أو الشهادة، ﴿ وَيَحَنُ نَتَرَبَّكُ بِكُرُ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ وَ أَوْ بِأَيْدِينَ ﴾ [التوبة: ٥٦]..

﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ ﴾ المستقيم..

﴿ وَمَنِ الْمُتَدَىٰ ﴾ [طه:١٣٣-١٣٥] بسلوكه، أنا أم أنتم؟ فإن صاحبه هو الفائز الراشد، الناجي المفلح، ومن حاد عنه خاسر خائب معذب، وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة، وأعداؤه بخلافه. والله أعلم.



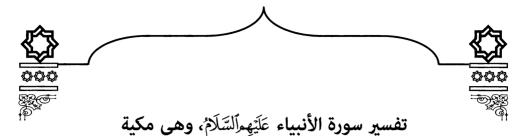

﴿ أَقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَكِرِ مِّن رَبِّهِم مُّقَالُهُمْ أَنْ وَأَسَرُواْ النَّجُوى رَبِّهِم مُّحَدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمُ أَ وَأَسَرُواْ النَّجُوى النَّهِمَ عَلَمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ النَّياءَ اللهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

﴿اَقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ هذا تعجب من حالة الناس، وأنه لا ينجع فيهم تذكير، ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم، ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة. وفي معنى قوله ﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ قولان: أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم، لقوله ﷺ «بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها» (۱). والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته، ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأنّ هذا تعجب من كل غافل معرض، لا يدري متى يفجأه الموت، صباحًا أو مساء، فهذه حالة الناس كلهم، إلا من أدركته العناية الربانية، فاستعد للموت وما بعده..

﴿وَهُمْ فِي غَفَلَةِ مُّعَرِضُونَ ۞﴾ والحال أنهم في غفلة معرضون، أي: غفلة عما خلقوا له، وإعراض عما زجروا به.. كأنهم للدنيا خلقوا، وللتمتع بها ولدوا، وأن الله تعالىٰ لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم، ولهذا قال..

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري [٩٣٦]، ومسلم [٩٦٧] وغيرهما من حديث سهل بن سعد.



﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن زَبِّهِم تُحَدَثٍ﴾ يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم، ويرهبهم منه..

﴿ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ ﴾ سماعًا تقوم عليهم به الحجة ..

﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ ﴿ بِأَبِدَانِهِمٍ..

﴿ لَاهِيمَ قُلُوبُهُم ﴿ وقلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية.. قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل، والأقوال الردية.. مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة، تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه، وتستمعه استماعًا تفقه المراد منه، وتسعى جوارحهم، في عبادة ربهم، التي خلقوا لأجلها، ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال، فبذلك يتم لهم أمرهم، وتستقيم أحوالهم، وتزكوا أعمالهم.. ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون..

﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ على وجه العناد، ومقابلة الحق بالباطل، وأنهم تناجوا وتواطأوا فيما بينهم، أن يقولوا في الرسول ﷺ..

﴿ هَلَ هَٰذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّتَّلُكُرٌ ﴾ إنَّه بشر مثلكم، فما الذي فضله عليكم، وخصه من بينكم، فلو ادعىٰ أحد منكم مثل دعواه، لكان قوله من جنس قوله، ولكنه يريد أن يتفضل عليكم، ويرأس فيكم.. فلا تطيعوه، ولا تصدقوه.. وأنه ساحر، وما جاء به من القرآن سحر، فانفروا عنه، ونقِّروا الناس، وقولوا..

﴿ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُرُ تُبْصِرُونَ ۞ ﴿ هذا وهم يعلمون أنه رسول الله حقًا، بما شاهدوا من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم.. ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد.. والله تعالىٰ قد أحاط علما بما تناجوا به، وسيجازيهم عليه، ولهذا قال..

﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ﴾ الخفي والجلي..

﴿ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ في جميع ما احتوت عليه أقطارهما..

﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لسائر الأصوات، باختلاف اللغات، علىٰ تفنن الحاجات..

﴿ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴾ [الأنبياء:١-٤] بما في الضمائر، وأكنته السرائر.



﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْهَ فَكُ أَحْلَامٍ بَلِ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِنٌ فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةِ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ [الأنبياء:٥-٦]

يذكر تعالىٰ ائتفاك المكذبين بمحمد ﷺ، وبما جاء به من القرآن العظيم.. وأنهم سفهوه، وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة..

﴿بَلُ قَـالُواْ ﴾ فتارة يقولون..

﴿أَضْهَٰكُ أَحْلَمٍ ﴾ بمنزلة كلام النائم الهاذي، الذي لا يحس بما يقول..

﴿بَلِ﴾ وتارة يقولون..

﴿ٱفۡتَرَكٰهُ ﴾ واختلقه وتقوله من عند نفسه..

﴿بَلَ﴾ وتارة يقولون..

وهُوَ شَاعِرٌ ﴾ وما جاء به شعر.. وكل من له أدنى معرفة بالواقع من حالة الرسول، ونظر في هذا الذي جاء به، جزم جزمًا لا يقبل الشك، أنه أجلُّ الكلام وأعلاه، وأنه من عند الله، وأن أحدًا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه.. كما تحدَّىٰ اللهُ أعداءَه بذلك، ليعارضوا مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته، فلم يقدروا علىٰ شيء من معارضته.. وهم يعلمون ذلك، وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقضَّ مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء..

وإنما يقولون هذه الأقوال فيه -حيث لم يؤمنوا به- تنفيرًا عنه لمن لم يعرفه.. وهو أكبر الآيات المستمرة، الدالة على صحة ما جاء به الرسول على وصدقه، وهو كاف شاف.. فمن طلب دليلًا غيره، أو اقترح آية من الآيات سواه، فهو جاهل ظالم، مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذَّبوه وطلبوا من الآيات الاقتراح ما هو أضر شيء عليهم، وليس لهم فيها مصلحة..

لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله، فقد تبين دليله بدونها، وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأت بما طلبوا، فإنهم بهذه الحالة –على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات – لا يؤمنون قطعًا، فلو جاءتهم كل آية، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم.. ولهذا قال الله عنهم..



﴿ فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةِ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ كناقة صالح، وعصا موسى، ونحو ذلك.. قال الله..

﴿ مَا ءَامَنَتَ قَبَلَهُم مِن قَرَيَةٍ أَهْلَكُنَهَ أَ ﴾ أي: بهذه الآيات المقترحة.. وإنما سنته تقتضي أنَّ من طلبها ثم حصلت له فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة..

﴿ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [الأنبياء:٥-٦] فالأولون ما آمنوا بها، أفيؤمن هؤلاء بها؟! ما الذي فضلهم على أولئك؟! وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي: لا يكون ذلك منهم أبدًا.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ فَسْعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ تَعْلَمُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ مَكَامُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ غَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنبياء:٧-٩]

هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين: هلا كان مَلكًا، لا يحتاج إلى طعام وشراب، وتصرف في الأسواق، وهلا كان خالدا؟ فإذا لم يكن كذلك، دلَّ على أنه ليس برسول.. وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسل، تشابهوا في الكفر، فتشابهت أقوالهم..

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجَى إِلَيْهِم ﴿ فَأَجَابِ تَعَالَىٰ عَن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول، المقرين بإثبات الرسل قبله، ولو لم يكن إلا إبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ، الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف، والمشركون يزعمون أنهم علىٰ دينه وملته.. فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين..

﴿ فَنَتَكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِ ﴾ من الكتب السالفة، كأهل التوراة والإنجيل، يخبرونكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بَشَر من جنس المرسل إليهم..

﴿إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾..

﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ إن الرسل قبل محمد ﷺ كلهم من البشر، الذين يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق..

﴿وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ﴾ وتطرأ عليهم العوارض البشرية، من الموت وغيره..

﴿ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ ﴾ وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم،



فصدقهم من صدقهم، وكذبهم من كذبهم، وأن الله صَدَقَهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم..

﴿وَأَهۡلَكُنَا ٱلْمُسۡرِفِينَ ۞ [الأنباء:٧-٩] وأهلك المسرفين المكذبين لهم.. فما بال محمد ﷺ تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته، وهي موجودة في إخوانه المرسلين، الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟! فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح، وأنهم إن أقروا برسول من البشر ولن يقروا برسول من غير البشر إن شبههم باطلة، قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها، وتناقضهم بها..

فلو قُدِّر انتقالهم من هذا إلىٰ إنكار نبوة البشر رأسًا، وأنه لا يكون نبيُّ إن لم يكن مَلكًا مخلَّدًا، لا يأكل الطعام، فقد أجاب الله تعالىٰ عن هذه الشبهة بقوله: ﴿وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَوَ أَنزَلْنَا مَلكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُون ۞ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَللَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ [الأنعام]، وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة ﴿قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَكُمُ يُمَشُونَ مُطْمَينِينَ لَنزَلِنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ [الإسراء].

#### 🕮 الفوائد

- ١ هذه الآية وإن كان سببها خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم.
  - ٧- والسؤال لأهل العلم.
  - ٣- ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه.
- ٤ وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم.
  - ٥ ونهى له أن يتصدى لذلك.
- ٦ وفي هذه الآية: دليل على أن النساء ليس منهن نبية، لا مريم ولا غيرها لقوله ﴿ إِلَّا رِجَالَا ﴾.



### ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠]

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ صِحَد بن عبد الله بن عبد المطلب - كتابًا جليلًا وقرآنًا مبينًا..

﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ أي: شرفكم وفخركم وارتفاعكم، إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها، وامتثلتم ما فيه من الأوامر، واجتنبتم ما فيه من النواهي، ارتفع قدركم، وعظم أمركم..

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠] ما ينفعكم وما يضركم؟! كيف لا ترضون ولا تعملون على ما فيه ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقل، لسلكتم هذا السبيل، فلما لم تسلكوه، وسلكتم غيره من الطرق، التي فيها ضعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما، عُلِم أنه ليس لكم معقول صحيح، ولا رأي رجيح.

#### 🕮 الفوائد

هذه الآية مصداقها ما وقع، فإن المؤمنين بالرسول الذين تذكروا بالقرآن، من الصحابة فمن بعدهم، حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر، والصيت العظيم، والشرف على الملوك، ما هو أمر معلوم لكل أحد..

كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسًا -ولم يهتد به ويتزك به- من المقت والضعة، والتدسية، والشقاوة..

فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب.

﴿ وَكَوْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَلَمَّا الْحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم يِّنْهَا يَرَكُضُونَ ﴿ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فَيَا فَيْهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ فَمَا فَيُولِكُمُ مَعَالِكُمُ مَعَلَىٰكُمْ مَعِيدًا خَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء:١١-١٥]



يقول تعالى محذرًا لهؤلاء الظالمين المكذبين للرسول، بما فُعِل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل..

﴿ وَكُرْ قَصَمْنَا ﴾ أهلكنا بعذاب مستأصل..

﴿ مِن قَرَيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾ تلفت عن آخرها..

﴿ وَأَنشَأْنًا بَعْدَهَا فَوَمًا ءَاخَرِينَ ۞ ﴾ وأن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعذاب الله وعقابه، وباشرهم نزوله، لم يمكن لهم الرجوع..

﴿ فَلَمَّا َ أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُنُونَ ﴿ وَلا طريق لهم إلى النزوع، وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندمًا وقلقًا وتحسُّرًا على ما فعلوا، وهروبًا من وقوعه، فقيل لهم على وجه التهكم بهم..

﴿لَا تَرَكُّضُواْ ﴾ لا يفيدكم الركوض والندم..

﴿ وَٱرْجِعُوٓا ۚ إِلَىٰ مَا أَتْرِفَتُمْ فِيهِ ﴾ ولكن إن كان لكم اقتدار، فارجعوا إلى ما أترفتم فيه، من اللذات، والمشتهيات..

﴿ وَمَسَكِذِكُم ﴾ ومساكنكم المزخرفات، ودنياكم التي غرتكم وألهتكم، حتى جاءكم أمر الله، فكونوا فيها متمكنين، وللذاتها جانين، وفي منازلكم مطمئنين معظمين..

﴿ لَعَلَّكُمْ تُشَعَلُونَ ﴿ لَعَلَكُم أَن تكونوا مقصودين في أموركم، كما كنتم سابقًا، مسئولين من مطالب الدنيا، كحالتكم الأولىٰ.. وهيهات، أين الوصول إلىٰ هذا؟! وقد فات الوقت، وحل بهم العقاب والمقت، وذهب عنهم عزهم، وشرفهم ودنياهم، وحضرهم ندمهم وتحسرهم.. ولهذا..

﴿قَالُواْ يَنَوَيْلَنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَلَهُمْ ﴾ أي: الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار علىٰ أنفسهم بالظلم، وأن الله عادل فيما أحل بهم..

﴿ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا ﴾ بمنزلة النبات الذي قد حُصِد وأنيم..

﴿ خَمِدِينَ ۞ ﴾ [الأنبياء:١١-١٥] قد خمدت منهم الحركات، وسكنت منهم الأصوات.. فاحذروا -أيها المخاطبون- أن تستمروا علىٰ تكذيب أشرف الرسل، فيحل بكم كما حلَّ بأولئك.



# ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ۞ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَوَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ۞ ﴿ [الأنبياء:١٦-١٧]

﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴿ يخبر تعالىٰ أنه ما خلق السماوات والأرض عبثًا ولا لعبًا من غير فائدة.. بل خلقها بالحق وللحق، ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم، المدبر الحكيم، الرحمن الرحيم، الذي له الكمال كله، والحمد كله، والعزة كلها، الصادق في قيله، الصادقة رسله فيما تخبر عنه، وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهما، قادر على إعادة الأجساد بعد موتها، ليجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته..

﴿ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوًا ﴾ علىٰ الفرض والتقدير المحال..

﴿ لَا تَخَذَنَّهُ مِن لَّدُنَّا ﴾ من عندنا..

﴿إِن كُنّا فَعِلِينَ ﴿ الأنبياء:١٦-١٧] ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو؛ لأن ذلك نقص ومَثُلُ سَوء، لا نحب أن نريه إياكم.. فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام، لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو.. كلُّ هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة.. فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها.

﴿ بَلَ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ ۚ وَلَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِغُونَ ﴿ وَلَهُ وَمَن فِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ وَلَا يَسۡـتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۗ وَلَا يَشَـتَحْسِرُونَ ۞ [الأنبياء:١٨-١٩]

﴿ بَلَ نَقَذِفُ بِالْخَتِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ ﴾ يخبر تعالىٰ، أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل. ﴿ فَيَدْمَغُهُ ﴾ وإنَّ كلَّ باطل قِيل وجُودِل به، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه، فيضمحل، ويتبين لكل أحد بطلانه..

﴿ فَإِذَا هُو زَاهِنُ ﴾ مضمحل فانٍ.. وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق، إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية



ما يُذهب ذلك القولَ الباطل ويقمعه، فإذا هو متبيِّنُ بطلانه لكل أحد.. وهذا يتبين باستقراء المسائل، مسألة مسألة، فإنك تجدها كذلك.. ثم قال..

﴿وَلَكُو ﴾ أيها الواصفون الله، بما لا يليق به، من اتخاذ الولد والصاحبة، ومن الأنداد والشركاء، حظكم من ذلك، ونصيبكم الذي تدركون به..

﴿ٱلۡوَٰيُٰلُ﴾ والندامة والخسران..

﴿مِمَّا تَصِفُونَ ۞﴾ ليس لكم مما قلتم فائدة، ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها، وتعملون لأجلها، وتسعون في الوصول إليها، إلا عكس مقصودكم، وهو الخيبة والحرمان.. ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض..

﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وما بينهما.. فالكل عبيده ومماليكه، فليس لأحد منهم مُلك ولا قسط من المُلك، ولا معاونة عليه، ولا يشفع إلا بإذن الله.. فكيف يتخذ من هؤلاء الهة؟! وكيف يجعل لله منها ولد؟! فتعالى وتقدَّس المالك العظيم، الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الصعاب، وخشعت له الملائكة المقربون، وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون.. ولهذا قال..

﴿ وَمَنْ عِندَهُ و ﴾ من الملائكة..

﴿لَا يَسَتَكُبِرُونَ عَنَّ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسَتَحْسِرُونَ ۞﴾ [الأنبياء:١٨-١٩] لا يملون، ولا يسأمونها؛ لشدة رغبتهم، وكمال محبتهم، وقوة أبدانهم ﴿يُسَيِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء:٢٠]

مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم، فليس في أوقاتهم وقتٌ فارغ ولا خال منها، وهم على كثرتهم بهذه الصفة.. وفي هذا من بيان عظمته وجلالة سلطانه وكمال علمه وحكمته، ما يوجب أن لا يعبد إلا هو، ولا تصرف العبادة لغيره.

﴿ أَمِرُ ٱلتَّخَذُوۤا عَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا عَالِهَةً إِلَّا ٱللّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِغُونَ ۞ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴾ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِغُونَ ۞ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ۞ لَمَ اللّهَ أَعْرَفُونَ هَا أَكُو مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن فَتَا لَيْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل



﴿ أَهِ النَّخَذُواْ ءَالِهَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ لما بيّن تعالىٰ كمال اقتداره وعظمته، وخضوع كل شيء له.. أنكر علىٰ المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض، في غاية العجز وعدم القدرة..

﴿ هُمۡ يُنشِرُونَ ﴿ استفهام بمعنى النفي، أي: لا يقدرون على نشرهم وحشرهم، يفسرها قوله تعالى ﴿ وَالتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمۡ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ اللّهِ يَعۡلَقُونَ شَيْعًا وَهُمۡ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوْهُ وَلا نَشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣] ﴿ وَالتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ عَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الله الكمال كله والمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر، ويدع الإخلاص لله، الذي له الكمال كله وبيده الأمر والنفع والضر.. وهذا من عدم توفيقه، وسوء حظه، وتوفر جهله، وشدة ظلمه، فإنه لا يصلح الوجود، إلا على إله واحد، كما أنه لم يوجد، إلا برب واحد.. ولهذا قال..

﴿لَوْكَانَ فِيهِمَا﴾ في السماوات والأرض..

﴿ اَلِهَ أُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ في ذاتهما، وفسد من فيهما من المخلوقات.. وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي، على ما يُرئ، في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام، الذي ما فيه خلل ولا عيب، ولا ممانعة، ولا معارضة..

فدلٌ ذلك على: أن مدبره واحد، وربه واحد، وإلهه واحد، فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك، لاختل نظامه، وتقوضت أركانه، فإنهما يتمانعان ويتعارضان، وإذا أراد أحدهما تدبير شيء، وأراد الآخر عدمه، فإنه محال وجود مرادهما معا، ووجود مراد أحدهما دون الآخر، يدل على عجز الآخر، وعدم اقتداره، واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن، فإذًا يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده، من غير ممانع ولا مدافع، هو الله الواحد القهار..

ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: ﴿مَا ٱتَخَذَ ٱللّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُم مِنْ إِلَهُ إِذَا لَلْهَ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُم مِنْ إِلَهُ إِذَا لَاَهُمْ عَلَى بَعْضُ مُمْ عَلَى اللّهِ عَمَّا يَصُولُونَ إِذَا لَا بَتَعَوُّا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا صَعَلَى أحد التأويلين - قوله تعالى: ﴿قُلُ لَوْكَانَ مَعَهُ وَ عَالِهَ اللّهَ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَتَعَوَّا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٢-٤٣].. ولهذا قال هنا..



﴿فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ﴾ تنزُّه وتقدُّس عن كلِّ نقصٍ لكماله وحده..

﴿رَبِّ ٱلْعَرْشِ﴾ الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها.. فربوبية ما دونه من باب أولئ..

﴿عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ أَي: الجاحدون الكافرون، من اتخاذ الولد والصاحبة، وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه..

﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَقَعَلُ ﴾ لعظمته وعزته، وكمال قدرته.. لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه.. لا بقول، ولا بفعل.. ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها، وإتقانها، أحسن كل شيء يقدره العقل، فلا يتوجه إليه سؤال؛ لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال..

﴿وَهُرَ﴾ أي: المخلوقين كلهم..

﴿ يُسْعَلُونَ ﴿ عن أفعالهم وأقوالهم.. لعجزهم وفقرهم.. ولكونهم عبيدًا.. قد استحقت أفعالهم وحركاتهم.. فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم، مثقال ذرة.. ثم رجع إلى تهجين حال المشركين، وأنهم اتخذوا من دونه آلهة.. فقل لهم موبخا ومقرعا..

﴿ أَمِ النَّكَذُولُ مِن دُونِهِ مَ عَالِهَ أَ فَلَ هَاتُولُ بُرْهَا نَكُورٌ ﴾ أي: حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه، ولن يجدوا لذلك سبيلًا، بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه، ولهذا قال..

﴿ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبَلِي ﴿ قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم، من إبطال الشرك.. فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء بأدلته العقلية والنقلية.. وهذه الكتب السابقة، كلها براهين وأدلة لما قلت.. ولما عُلِم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه، عُلِم أنه لا برهان لهم، لأن البرهان القاطع يجزم أنه لا معارض له، وإلا لم يكن قطعيًا، وإن وجد معارضات فإنها شبه لا تغنى من الحق شيئا..

﴿ بَلَ أَكَ تُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ ﴾ وإنما أقاموا على ما هم عليه تقليدًا لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى.. وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه، وإنما ذلك لإعراضهم عنه، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات، لتبين لهم الحق من الباطل تبينًا واضحًا جليًّا.. ولهذا قال..

﴿ فَهُ مِ مُّعُرِضُونَ ١٠﴾ [الأنبياء: ٢١-٢٤]..



﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ وَوَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّمْنَ وَلَدَأَ سُبْحَنَهُۥ بَلْ عِبَادٌ مُّكَرَمُون ﴿ لَا يَسْبِغُونَهُۥ بِالْعَوْلَ وَهُم بِأَمْرِهِ عَيْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا بِاللَّهُ مِن دُونِهِ فَلَا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت اللّهُ مِن دُونِهِ فَذَالِك بَحْنِيهِ جَهَنَّمْ كَذَالِك بَحْنِي الظّلِمِينَ ﴿ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ فَذَالِك بَحْنِيهِ جَهَنَّمْ كَذَالِك بَحْنِي الظّلِمِينَ ﴿ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت اللّهُ مِن دُونِهِ فَذَالِك بَحْنِيهِ جَهَنَّمْ كَذَالِك بَحْنِي الظّلِمِينَ ﴿ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت اللّهُ مِن دُونِهِ فَذَالِك بَحْنِيهِ جَهَنَّمْ كَذَالِك بَحْنِي الظّلِمِينَ ﴿ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِن دُونِهِ فَذَالِك بَحْنِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِك بَحْنِي الظّلِمِينَ ﴿ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ اللّهُ مَا مِنْهُمْ اللّهُ مِن دُونِهِ فَذَالِكَ بَحْنِيهِ جَهَنَّمْ كَذَالِكَ بَحْزِي الطّلِمِينَ ﴿ وَمُن يَقُلُ مِنْهُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن دُونِهِ فَذَالِكَ بَعْزِيهِ جَهَنَّمُ كُونَ لَكُ اللّهُ مُن دُونِهِ فَلَالِكُ مِنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن دُولِهِ فَلَالِكُ اللّهِ اللّهُ مِنْ فَلُهُ مُلْلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

ولما حول تعالىٰ علىٰ ذكر المتقدمين، وأمر بالرجوع إليهم في بيان هذه المسألة، بيَّنها أتم تبيين في قوله..

﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا فُرِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴿ فَكُلُ الرسل الذين من قبلك مع كتبهم، زبدة رسالتهم وأصلها: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطلة...

﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْرَ فَ وَلَداً سُبْحَنَهُ وَبَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿ فَهُ يَخْبِر تعالَىٰ عن سفاهة المشركين المكذبين للرسول، وأنهم زعموا - قبحهم الله - أن الله اتخذ ولدًا فقالوا: الملائكة بنات الله!! تعالىٰ الله عن قولهم.. وأخبر عن وصف الملائكة به أنهم عبيد مربوبون مدبرون، ليس لهم من الأمر شيء، وإنما هم مكرمون عند الله، قد أكرمهم الله، وصيرهم عبيد، من كرامته ورحمته، وذلك لِمَا خصّهم به من الفضائل، والتطهير عن الرذائل، وأنّهم في غاية الأدب مع الله، والامتثال لأوامره.. ف..

﴿ لَا يَسَبِقُونَهُ بِٱلْقَوَلِ ﴾ لا يقولون قولًا مما يتعلق بتدبير المملكة، حتىٰ يقول الله، لكمال أدبهم، وعلمهم بكمال حكمته وعلمه.

﴿وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ مهما أمرهم، امتثلوا لأمره، ومهما دبرهم عليه فعلوه، فلا يعصونه طرفة عين، ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله.. ومع هذا، فالله قد أحاط بهم علمه..

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ فعلم أمورهم الماضية والمستقبلة، فلا خروج لهم عن علمه، كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره.. ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا



يسبقونه بالقول، أنهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه..

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ فإذا أذن لهم وارتضىٰ من يشفعون فيه، شفعوا فيه.. ولكنه تعالىٰ لا يرضىٰ من القول والعمل إلا ما كان خالصًا لوجهه، متَّبعًا فيه الرسول.. وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة، وأن الملائكة يشفعون..

﴿ وَهُم مِّنَ خَشَيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ خَاتفُونَ وجلون، قد خضعوا لجلاله، وعنت وجوههم لعزه وجماله.. فلمَّا بيَّن أنه لا حق لهم في الألوهية، ولا يستحقون شيئًا من العبودية، بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك، ذَكَر أيضًا أنه لا حظ لهم، ولا بمجرد الدعوى..

﴿ وَمَن يَقُلُّ مِنْهُمْ ﴾ وأن من قال منهم..

﴿ إِنِّتِ إِلَٰهُ مِّن دُونِهِ ۗ علىٰ سبيل الفرض والتنزل..

﴿ فَلَالِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّمُ ﴾..

﴿ كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ۞﴾ [الأنبياء:٢٥-٢٩] وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية؟!

﴿ أُوَلَمْ يَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقَنَّهُمَاً ۚ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقَنَّهُمَاً ۚ وَكُلِّ شَيْءٍ خَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ [الأنبياء:٣٠]

﴿ أَوَلَمْ يَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم، وجحدوا الإخلاص له في العبودية، ما يدلهم دلالة مشاهدة، على أنه الرب المحمود الكريم المعبود..

﴿أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ فيشاهدون السماء والأرض..

﴿ كَانَتَا رَبُقًا ﴾ فيجدونهما رتقا: هذه: ليس فيها سحاب ولا مطر.. وهذه: هامدة ميتة لا نبات فيها..

﴿فَفَتَقَنَّهُما ﴾ السماء بالمطر .. والأرض بالنبات ..

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ ﴾ أليس الذي أوجد في السماء السحاب، بعد أن كان الجو صافيًا لا قزعة فيه، وأودع فيه الماء الغزير، ثم ساقه إلىٰ بلد ميت، قد اغبرت أرجاؤه، وقحط عنه ماؤه، فأمطره فيها، فاهتزت، وتحركت، وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج،



مختلف الأنواع، متعدد المنافع.. أليس ذلك دليلا علىٰ أنه الحق، وما سواه باطل، وأنه محيى الموتىٰ، وأنه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال..

﴿ أَفَكَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء:٣٠] إيمانًا صحيحًا، ما فيه شك ولا شرك.. ثم عدد تعالىٰ الأدلة الأفقية فقال..

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْمَ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْمَ وَهُوَ يَهْمَدُونَ ﴿ وَهُو يَهْمَدُونَ ﴿ وَهُو وَهُو يَهْمَدُونَ ﴿ وَهُو يَشْبَحُونَ ﴿ وَالنَّيْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنياء:٣١-٣٣]

﴿وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ ومن الأدلة علىٰ قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته، أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال، أرساها بها وأوتدها..

﴿ أَن تَمِيدَ بِهِمْ ﴾ لئلا تميد بالعباد، أي: لئلا تضطرب، فلا يتمكن العباد من السكون فيها، ولا حرثها، ولا الاستقرار بها، فأرساها بالجبال، فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل..

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا ﴾ ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض، قد تتصل اتصالًا كثيرًا جدًا، فلو بقيت بحالها جبالًا شامخات، وقُللًا باذخات، لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان.. فمن حكمة الله ورحمته، أن جعل بين تلك الجبال فجاجًا سبلًا، أي: طرقًا سهلة لا حزنة..

﴿ لَكَ اللهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ لَهُ لَعَلَهُم يَهْتَدُونَ إلى الوصول، إلى مطالبهم من البلدان، ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان.

﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا ﴾ للأرض التي أنتم عليها..

﴿مَّحْفُوظًا ﴾ من السقوط، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن ﴾ [فاطر: ٤١] محفوظًا أيضًا من استراق الشياطين للسمع..

﴿ وَهُ مَ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ فَافلُونَ لاهون، وهذا عام في جميع آيات السماء، من علوها، وسعتها، وعظمتها، ولونها الحسن، وإتقانها العجيب.. وغير ذلك من المشاهد



فيها، من الكواكب الثوابت والسيارات..

﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِّر ﴾ وشمسها وقمرها النيرات، المتولد عنهما الليل والنهار..

﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسَبَحُونَ ﴿ وَ الْانبياء:٣١-٣٣] وكونهما دائمًا في فلكهما سابحين.. وكذلك النجوم.. فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد، والفصول، ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم، ويستريحون في ليلهم، ويهدأون ويسكنون وينتشرون في نهارهم، ويسعون في معايشهم..

كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب، وأمعن فيها النظر، جزم حزما لا شك فيه، أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم، إلى أجل محتوم، يقضي العباد منها مآربهم، وتقوم بها منافعهم، وليستمتعوا وينتفعوا، ثم بعد هذا ستزول وتضمحل، ويفنيها الذي أوجدها، ويسكنها الذي حركها.. وينتقل المكلفون إلىٰ دار غير هذه الدار، يجدون فيها جزاء أعمالهم، كاملًا موفرًا.. ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار، وأنها منزل سفر، لا محل إقامة.

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبَلِكَ ٱلْخُلُدَ ۚ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُ نَفْسِ ذَابِهَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّ وَالْسَاء:٣٥-٣٥] ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ [الانبياء:٣٤-٣٥]

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ ﴾ لما كان أعداء الرسول يقولون تربصوا به ريب المنون.. قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك، ومعبد منهوك، فلم نجعل لبشر..

﴿ مِّن قَبُلِكَ ﴾ يا محمد..

﴿ ٱلْخُلُدُ ﴾ في الدنيا.. فإذا مت فسبيلُ أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء، وغيرهم..

﴿ أَفَإِينَ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ فهل إذا مت خلدوا بعدك، فليهنهم الخلود إذًا إن كان.. وليس الأمر كذلك، بل كل من عليها فان، ولهذا قال..

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق، وإن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال بالعبد المدى، وعمّر سنين..



﴿وَنَبَّلُوكُم ﴾ ولكن الله تعالىٰ أوجد عباده في الدنيا وأمرهم، ونهاهم، وابتلاهم..

﴿ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ ﴾ بالخير والشر، بالغني والفقر، والعز والذل، والحياة والموت..

﴿فِتَنَةً وَإِلَيْنَا﴾ منه تعالى، ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو..

﴿نُرْجَعُونَ ۞﴾ [الأنبياء:٣٥-٣٥] فنجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت:٤٦].

#### الضوائد

هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر، وأنه مخلد في الدنيا.. فهو قول لا دليل عليه، ومناقض للأدلة الشرعية.

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ مَا لِإِنسَانُ مِنْ عَجَلًا عَالَهَ مَا كُمْ وَهُم بِذِكِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ وَيَغُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن سَأُورِيكُمْ عَالِيقِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَغُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن سَأُورِيكُمْ عَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَغُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كَنْ مُرواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ كَنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوَ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ مَا كَانُواْ بِهِ عَن ظَهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱلسّتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبَلِكَ فَلَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱلسّتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبَلِكَ فَكَ النَّالِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مِّا كَانُواْ بِهِ عَيَسَتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَا لَانَبِاءَ ٢٠١٤]

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوّا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوّا﴾ وهذا من شدة كفرهم، فإن المشركين إذا رأوا رسول الله ﷺ، استهزأوا به وقالوا..

﴿أَهَا ذَا﴾ المحتقر بزعمهم..

﴿ اللَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُرُ ﴾ الذي يسب آلهتكم ويذمها، ويقع فيها.. أي: فلا تبالوا به، ولا تحتفلوا به.. هذا استهزاؤهم واحتقارهم له بما هو من كماله، فإنه الأكمل الأفضل.. الذي من فضائله ومكارمه: إخلاص العبادة لله، وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه، وذكر محله ومكانته..



ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار، الذين جمعوا كلَّ خُلُقٍ ذميم، ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب وجحدهم لرسله فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم..

﴿وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ صَكِفِرُونَ ﴿ وَمِع هذا فذكرهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم كافرون بها؛ لأنهم لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركون، فذِكرُهم كفر وشرك، فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟! وفي ذكر اسمه ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ هنا، بيان لقباحة حالهم، وأنهم كيف قابلوا الرحمن -مسدي النعم كلها، ودافع النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع السوء إلا إياه - بالكفر والشرك..

﴿ خُلِقَ ٱلْإِنْكُنُ مِنْ عَجَلِ ﴾ خُلِق عجولًا يبادر الأشياء، ويستعجل بوقوعها، فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطئونها، والكافرون يتولون ويستعجلون بالعذاب، تكذيبًا وعنادًا..

﴿سَأُوْرِيكُمْ ءَايَـٰتِي﴾ في انتقامي ممن كفر بي وعصاني..

﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۞ ﴿ ذَلك..

﴿ وَيَعُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَكَذَلَكُ الذَينَ كَفُرُوا يَقُولُونَ ﴿ مَنَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [يونس:٤٨] قالوا هذا القول اغترارًا، ولمَّا يحق عليهم العقاب، وينزل بهم العذاب.. والله تعالىٰ، يمهل ولا يهمل ويحلم، ويجعل لهم أجلًا مؤقتا ﴿ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٤].. ف..

﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ حالهم الشنيعة..

﴿ حِينَ لَا يَكُنُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ إذ قد أحاط بهم من كل جانب، وغشيهم من كل مكان..

﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ لا ينصرهم غيرهم، فلا نصروا ولا انتصروا.

﴿ بَلِّ تَأْتِيهِ مِ ﴾ النار..

﴿ بَغْتَةً فَتَبَهَ تُهُمُّ مَ الانزعاج والذعر والخوف العظيم..

﴿ فَ لَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ﴾ إذ هم أذل وأضعف من ذلك..

﴿ وَلَا هُمْ يُظَرُونَ ٢٠٠٠ يمهلون، فيؤخر عنهم العذاب.. فلو علموا هذه الحالة حق



المعرفة لما استعجلوا بالعذاب، ولخافوه أشد الخوف، ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم قالوا ما قالوا.. ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم ﴿أَهَاذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُرُ ﴾ [الأنبياء:٣٦] سلّاه بأنَّ هذا دأب الأمم السالفة مع رسلهم، فقال..

﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم ﴾ نَزَل بهم..

﴿مَّا كَانُواْ بِهِ يَسَتَهْزِءُونَ ۞﴾ [الأنبياء:٣٦-٤١] نَزَل بهم العذاب، وتقطعت عنهم الأسباب.. فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذبين.

﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ مَا لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَشْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ مَن بَلُ مَتّعْنَا يَشْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ مَن بَلُ مَتَّعْنَا هَا وَهُو مَا اللَّهُ مُن الْعُمُ أَلْعُلُمُ أَلْعُلُمُ أَلْعَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَدَقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَلِمُونَ ﴾ [الأنبياء:٤٢-٤٤]

يقول تعالىٰ -ذاكرًا عجز هؤلاء، الذين اتخذوا من دونه آلهة، وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن، الذي رحمته، شملت البر والفاجر، في ليلهم ونهارهم- فقال..

﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم ﴾ يحرسكم ويحفظكم..

﴿ بِٱلَّيْلِ ﴾ إذ كنتم نائمين على فرشكم، وذهبت حواسكم..

﴿وَٱلنَّهَارِ﴾ وقت انتشاركم وغفلتكم..

﴿ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِّ ﴾ هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو..

﴿ بَلْ هُـمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ۞ فلهذا أشركوا به، وإلا فلو أقبلوا علىٰ ذكر ربهم، وتلقوا نصائحه، لهدوا لرشدهم، ووفقوا في أمرهم..

﴿ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا ﴾ إذا أردناهم بسوء، هل من آلهتهم من يقدر على منعهم من ذلك السوء والشر النازل بهم؟!

﴿ لَا يَشَتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ۞ لا يعانون علىٰ أمورهم من جهتنا، وإذا لم يعانوا من الله فهم مخذولون في أمورهم، لا يستطيعون جلب منفعة، ولا دفع



مضرة.. والذي أوجب لهم استمرارهم علىٰ كفرهم وشركهم قوله..

﴿ بَلَ مَتَّعْنَا هَـٰٓ وُكَابَآ اَهُمْ ﴾ أمددناهم بالأموال والبنين، وأطلنا أعمارهم، فاشتغلوا بالتمتع بها، ولهوا بها، عمَّا له خُلِقوا..

﴿ حَتَىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ﴾ وطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، وعظم طغيانهم، وتغلظ كفرانهم.. فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم، وعن يسارهم من الأرض، لم يجدوا إلا هالكًا، ولم يسمعوا إلا صوت ناعية، ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك، وقد نصب الموت في كل طريق لاقتناص النفوس الأشراك، ولهذا قال..

﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَـأَتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنَ أَطْرَافِهَا ﴾ بموت أهلها وفنائهم، شيئًا فشيئًا، حتىٰ يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، فلو رأوا هذه الحالة لم يغتروا ويستمروا علىٰ ما هم عليه..

﴿ أَفَهُمُ ٱلْفَالِمُونَ ﴾ [الأنبياء:٢١-٤٤] الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله؟ وبطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم أذعنوا وذلُّوا ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟

﴿ قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّهِ الدُّعَاةَ إِنَّا مَا يُنذَرُونِ ۞ وَلَبِن مَّسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ إِنَّا مَا يُنذَرُونِ ۞ وَلَبِن مَّسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَا مُنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَا مُؤْمِنًا ظَلِمِينَ ۞ [الأنياء:٥٥-٤٦]

﴿قُلَ ﴾ يا محمد، للناس كلهم..

﴿إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ ﴾ إنما أنا رسول، لا آتيكم بشيء من عندي، ولا عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، وإنما أنذركم بما أوحاه الله إليّ، فإن استجبتم، فقد استجبتم لله، وسيثيبكم على ذلك، وإن أعرضتم وعارضتم، فليس بيدي من الأمر شيء، وإنما الأمر لله، والتقدير كله لله..

﴿ وَلَا يَسَمَعُ ٱلصُّمُ الدُّعَاةَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ الأصمُّ لا يسمع صوتًا، لأن سمعه قد فسد وتعطل، وشرط السماع مع الصوت، أن يوجد محل قابل لذلك.. كذلك الوحي سبب



لحياة القلوب والأرواح، وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدئ، كان بالنسبة للهدئ والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى الأصوات، فهؤلاء المشركون، صم عن الهدئ.. فلا يستغرب عدم اهتدائهم، خصوصًا في هذه الحالة، التي لم يأتهم العذاب، ولا مسهم ألمه..

﴿ وَلَإِن مَّسَّتُهُم ﴾ فلو مسهم..

﴿نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ﴾ ولو جزءًا يسيرًا، ولا يسير من عذابه..

﴿لَيَقُولُنَّ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞﴾ [الأنبياء:٥٥-٤٦] لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم للعذاب.

﴿ وَنَضَهُ الْمَوَازِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَأَ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ الْانبياء:٤٧]

﴿ وَنَضَهُ الْمَوَازِينَ الْقِسَطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾ يخبر تعالىٰ عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة، التي يبين فيها مثاقيل الذر، الذي توزن بها الحسنات والسيئات..

﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ﴾ مسلمة أو كافرة..

﴿ شَيَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَا

﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّ تِهِ مِّنْ خَرْدَلٍ ﴾ التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، من خير أو شر..

﴿ أَتَيْنَا بِهَأَ ﴾ وأحضرناها، ليجازئ بها صاحبها، كقوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُۥ ۞ [الزلزلة:٧-٨]، وقالوا ﴿ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَلَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرً ﴾ [الكهف:٤٩]..

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿ الْأُنبياء:٤٧] يعني بذلك نفسه الكريمة فكفىٰ به حاسبًا، أي: عالمًا بأعمال العباد، حافظًا لها، مثبتًا لها في الكتاب، عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها، موصلًا للعمال جزاءها.



# ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكُرًا لِلْمُتَّقِينَ ۞ اللَّذِينَ يَخَشُؤنَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَلذَا ذِكُرُ مُناكِرُونَ ۞ [الأنبياء:٤٨-٥٠]

كثيرا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين، اللذين لم يطرق العالم أفضل منهما، ولا أعظم ذكرًا ولا أبرك ولا أعظم هدى وبيانًا، وهما التوراة والقرآن..

﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ﴾ فأخبر أنه آتىٰ موسىٰ أصلًا وهارون تبعًا..

﴿ٱلْفُرُقَانَ ﴾ وهي التوراة الفارقة بين الحق والباطل، والهدئ والضلال..

﴿ وَضِيآ اَ ﴾ وأنها ﴿ ضِيآ اَ ﴾ أي: نور يهتدي به المهتدون، ويأتم به السالكون، وتعرف به الأحكام، ويميز به بين الحلال والحرام، وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية..

﴿وَذِكَرًا لِلْمُتَقِينَ ۞ يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم، ويتذكر به الخير والشر.. وخص ﴿ لِلْمُتَقِينَ ﴾ بالذكر، لأنهم المنتفعون بذلك، علمًا وعملًا.. ثم فسر المتقين فقال..

﴿ ٱلَّذِينَ يَخَشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾ يخشونه في حال غيبتهم، وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولىٰ، فيتورعون عما حرَّم، ويقومون بما ألزم..

﴿وَهُر مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشَفِقُونَ ۞ خائفون وجلون، لكمال معرفتهم بربهم، فجمعوا بين الإحسان والخوف.. والعطف هنا من باب عطف الصفات المتغايرات الواردة علىٰ شيء واحد وموصوف واحد..

﴿وَهَاذَا﴾ القرآن..

﴿ ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنَالَنَهُ ﴾ فوصفه بوصفين جليلين: كونه ذكرًا يتذكر به جميع المطالب، من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها، ومن أحكام الجزاء والجنة والنار، فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية، وسماه ذكرًا، لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر، من التصديق بالأخبار الصادقة، والأمر بالحسن عقلًا والنهي عن القبيح عقلًا.. وكونه ﴿ مُبَارَكًا ﴾ يقتضى كثرة خيراته ونمائها وزيادتها، ولا شيء أعظم بركة من هذا



القرآن، فإنَّ كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية، أو أخروية، فإنها بسببه، وأثر عن العمل به.. فإذا كان ذكرًا مباركًا وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم، وشكر الله على هذه المنحة الجليلة، والقيام بها، واستخراج بركته، بتعلم ألفاظه ومعانيه.. وأما مقابلته بضد هذه الحالة، من الإعراض عنه، والإضراب عنه صفحًا وإنكاره، وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم، ولهذا أنكر تعالى على من أنكره فقال..

﴿ أَفَأَنْتُمْ لَهُو مُنكِرُونَ ۞ ﴿ [الأنبياء:٤٨-٥٠]..

﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ ومِن قَبَلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِنْ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَلِكِفُونَ ﴿ قَالُولُ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدَ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ ؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمَّر أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُو رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَاْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِينَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ وَتَٱلنَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ۞ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَ إِبْرَهِيمُ ﴿ قَالُواْ فَأَنُواْ بِهِ عَلَىٓ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُوَاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَا يَكَإِبْرَهِيمُ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلالِمُونَ ١ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ﴿ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ١ أُنِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُورُ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكَنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَيَ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ مَكِنَدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَيَّنْكُ مُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا



## صَلِحِينَ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكَوَةً وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَ ﴿ وَالنبياء:٥١-٧٣]

لما ذكر تعالىٰ موسىٰ ومحمدا صلىٰ الله عليهما وسلم، وكتابيهما قال..

﴿ وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ ﴿ وَهُو قُولُهُ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِلَّا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّم

﴿مِن قَبَلُ﴾ من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهما.. فأراه الله ملكوت السماوات والأرض، وأعطاه من الرشد الذي كمَّل به نفسه، ودعا الناس إليه، ما لم يؤته أحدا من العالمين غير محمد..

﴿وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ۞ أعطيناه رشده، واختصصناه بالرسالة والخلة، واصطفيناه في الدنيا والآخرة؛ لعلمنا أنه أهل لذلك، وكفء له، لزكائه وذكائه.. ولهذا ذكر محاجته لقومه، ونهيهم عن الشرك، وتكسير الأصنام، وإلزامهم بالحجة، فقال..

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ﴾ التي مثلتموها، ونحتموها بأيديكم، على صور بعض المخلوقات..

﴿ اَلَّيْ اَتُدُمْ لَهَا عَكِفُونَ ﴿ مقيمون على عبادتها، ملازمون لذلك، فما هي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموها، ونحتموها بأيديكم، فهذا من أكبر العجائب، تعبدون ما تنحتون.. فأجابوا بغير حجة جواب العاجز، الذي ليس بيده أدنى شبهة ف..

﴿قَالُواْ وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِدِينَ ﴿ كَذَلَكَ يَفْعُلُونَ، فَسَلَكُنَا سَبِيلُهُم، وتبعناهم على عبادتها.. ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة، ولا تجوز به القدوة، خصوصًا في أصل الدين، وتوحيد رب العالمين، ولهذا..

﴿قَالَ﴾ لهم إبراهيم مضلِّلًا للجميع..

﴿لَقَدَ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ ؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞﴾ ضلال بين واضح، وأي ضلال أبلغ من



ضلالهم في الشرك، وترك التوحيد؟! أي: فليس ما قلتم يصلح للتمسك به، وقد اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح البيِّن لكل أحد..

﴿قَالُوٓا﴾ على وجه الاستغراب لقوله، والاستعظام لما قال، وكيف بادأهم بتسفيههم، وتسفيه آبائهم...

﴿ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ هذا القول الذي قلته، والذي جئتنا به، هل هو حق وجَد؟

﴿ أَمْرَ أَنْتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ أَم كلامك لنا، كلام لاعب مستهزئ، لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادوا.. وإنما رددوا الكلام بين الأمرين؛ لأنهم نزَّلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد، أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول، فردَّ عليهم إبراهيم ردًا بيَّن به وجه سفههم، وقلة عقولهم ف..

﴿ وَالْ بَل رَّبُكُو رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الَّذِى فَطَرَهُنَ ﴾ فجمع لهم بين الدليل العقلي، والدليل السمعي: أما الدليل العقلي: فإنه قد عَلم كلُّ أحد –حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم – أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات، من بني آدم، والملائكة، والجن، والبهائم، والسماوات، والأرض، المدبر لهن، بجميع أنواع التدبير، فيكون كلُّ مخلوق مفطورًا مدبَّرًا متصرفًا فيه، ودخل في ذلك: جميع ما عُبِد من دون الله، أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييز، أن يعبد مخلوقًا متصرفًا فيه، لا يملك نفعًا، ولا ضرًا، ولا موتًا، ولا حياةً، ولا نشورًا، ويدع عبادة الخالق الرازق المدبِّر؟! أما الدليل السمعي: فهو المنقول عن الرسل عليه ما أبوا على ذلك فلهذا قال إبراهيم..

﴿وَأَنَّا عَلَىٰ ذَلِكُمْ ﴾ أي: أن الله وحده المعبود وأن عبادة ما سواه باطل..

﴿مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ وَأِي شهادة -بعد شهادة الله- أعلى من شهادة الرسل؟! خصوصاً أولي العزم منهم، خصوصاً خليل الرحمن.. ولما بيَّن أنَّ أصنامهم ليس لها من التدبير شيءٌ، أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها، وليكيد كيدًا يحصل به إقرارهم بذلك فلهذا قال..

﴿ وَتَالَّدُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَمَكُم ﴾ أكسرها على وجه الكيد..

﴿ بَعَدَ أَن تُولُواْ مُذْبِرِينَ ﴿ عنها إلى عيد من أعيادهم، فلمَّا تولوا مدبرين، ذهب إليها بخفية..



﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا ﴾ كسرًا وقطعًا، وكانت مجموعة في بيت واحد، فكسَّرها كلُّها..

﴿ إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ إِلا صَنَمَهُم الكبير، فإنَّه تَركه لمقصد سيبينه.. وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإنّ كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم، إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي ﷺ إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: "إلى عظيم الفرس»، "إلى عظيم الروم» ونحو ذلك، ولم يقل (إلى العظيم) وهنا قال تعالى ﴿ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ ﴾، ولم يقل: (كبيرًا من أصنامهم) فهذا ينبغي التنبيه له، والاحتراز من تعظيم ما حقّره الله، إلا إذا أضيف إلى من عظّمه..

﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن يرجعوا إليه، ويستملوا حجته، ويلتفتوا إليها، ولا يعرضوا عنها، ولهذا قال في آخرها: ﴿فَرَجَعُواْ إِلَنَ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والخزي..

﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَرَمُوا إِبْرَاهِيمَ بِالظّلْمِ الذي هم أُولَىٰ به، حيث كسَّرها ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه، ومن عدله وتوحيده.. وإنما الظالم من اتخذها آلهة، وقد رأى ما يُفعَلُ بها..

﴿قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمُ ﴾ يعيبهم ويذمهم، ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي كسَّرها.. أو أنَّ بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها..

﴿ يُقَالُ لَهُ وَ إِبْرَهِ مِهُ ﴿ ۞ ﴾ فلمَّا تحققوا أنه إبراهيم..

﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ ٤ ﴾ أي: بإبراهيم..

﴿عَلَىٰٓ أَعَيُٰنِ ٱلنَّاسِ﴾ أي: بمرأى منهم ومسمع..

﴿لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ يَحضرون ما يصنع بمن كسَّر آلهتهم، وهذا الذي أرادَ إبراهيم، وقصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس، ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة، كما قال موسى حين واعد فرعون: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴾ [طه: ٥٩].. فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم..

﴿قَالُواْ ﴾ له..

﴿ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا ﴾ التكسير..



﴿ بِعَالِهَ بِنَا يَكَا بِرُهِ مِهُ ﴿ ﴾ وهذا استفهام تقرير.. أي: فما الذي جرأك، وما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟ ف..

﴿قَالَ ﴾ إبراهيم والناس شاهدون..

﴿ بَلُ فَعَلَهُ مُ كِيرُهُمُ هَاذَا ﴾ كسَّرها غضبًا عليها لمَّا عُبِدَت معه، وأراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده.. وهذا الكلام من إبراهيم المقصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه، ولهذا قال..

﴿ فَشَّنَا وُهُمِّر إِن كَانُواْ يَنَطِقُونَ ﴿ وَأُراد الأصنام المكسرة، اسألوها لِمَ كُسِرَت؟ والصنم الذي لم يكسر، اسألوه: لأي شيء كسَّرها.. إن كان عندهم نطق فسيجيبونكم إلىٰ ذلك، وأنا وأنتم وكل أحد يدري أنها لا تنطق ولا تتكلم، ولا تنفع ولا تضر، بل ولا تنصر نفسها ممن يريدها بأذى...

﴿ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِم ﴾ ثابت عليهم عقولهم، ورجعت إليهم أحلامهم، وعلموا أنهم ضالون في عبادتها، وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك..

﴿ فَقَالُوا ۚ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ فحصل بذلك المقصود، ولزمتهم الحجة بإقرارهم أن ما هم عليه باطل، وأن فعلهم كفر وظلم.. ولكن لم يستمروا على هذه الحالة.. ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ ﴾ انقلب الأمر عليهم، وانتكست عقولهم، وضلت أحلامهم،

فقالوا لإبراهيم..

﴿ لَقَدَ عَلِمْتَ مَا هَلَؤُلِآءِ يَنطِقُونَ ۞ فكيف تهكم بنا وتستهزئ بنا وتأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق؟! ف..

﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم - موبخًا لهم ومعلنًا بشركهم على رءوس الأشهاد، ومبينًا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة -:..

﴿ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْءًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ فلا نفع ولا دفع.. ﴿ أُوِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ما أضلكم وأخسر صفقتكم! وما أخسكم أنتم وما عبدتم من دون الله!

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال، فلمَّا عدمتم العقل، وارتكبتم



الجهل والضلال على بصيرة، صارت البهائم أحسن حالًا منكم.. فحينئذ لمَّا أفحمهم، ولم يبينوا حجةً، استعملوا قوتهم في معاقبته، ف..

﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ ﴾ اقتلوه أشنع القتلات، بالإحراق..

﴿وَٱنصُرُوٓا عَالِهَتَكُرُ﴾ غضبًا لآلهتكم، ونصرةً لها.. فتعسًا لهم تعسًا، حيث عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلىٰ نصرهم، واتخذوه إلهًا..

﴿ إِن كُنتُهُ فَعِلينَ ۞﴾..

﴿ قُلْنَا يَكِنَارُ ﴾ فانتصر اللهُ لخليله لما ألقوه في النار.. وقال لها..

﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ۞ فكانت عليه بردًا وسلامًا، لم ينله فيها أذى، ولا أحس بمكروه..

﴿وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا ﴾ حيث عزموا على إحراقه..

﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ فَي الدنيا والآخرة، كما جعل اللهُ خليله وأتباعه هم الرابحين المفلحين..

﴿وَكِنَيْنَهُ وَلُوطًا﴾ وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عَلَيْهِالسَّكَامُ.. قيل: إنه ابن أخيه.. ، فنجاه الله، وهاجر..

﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَرَكَنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۞ أي: الشام.. فغادر قومه في (بابل) من أرض العراق ﴿ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَى رَقِتُ إِنَّهُ وهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ [العنكبوت:٢٦].. ومن بركة الشام: أنَّ كثيرًا من الأنبياء كانوا فيها، وأنَّ الله اختارها مهاجرًا لخليله، وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة، وهو بيت المقدس..

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ وَ ﴾ حين اعتزل قومه..

﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ ابن إسحاق..

﴿ نَافِلَةً ﴾ بعد ما كَبُر، وكانت زوجته عاقرًا، فبشرته الملائكة بإسحاق ﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۞ [ [مود].. ويعقوب هو إسرائيل، الذي كانت منه الأمة العظيمة، وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية، ومن ذريته سيد الأولين والآخرين..

﴿وَكُلَّا﴾ من إبراهيم وإسحاق ويعقوب..



﴿ جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾ قائمين بحقوقه، وحقوق عباده..

﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةَ ﴾ ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره.. وهذا من أكبر نعم الله علىٰ عبده، أن يكون إمامًا يهتدي به المهتدون، ويمشي خلفه السالكون.. وذلك لمَّا صبروا، وكانوا بآيات الله يوقنون..

﴿ يَهَٰ دُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ يهدون الناس بديننا، لا يأمرون بأهواء أنفسهم، بل بأمر الله ودينه، واتباع مرضاته.. ولا يكون العبد إمامًا حتى يدعو إلى أمر الله..

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ يفعلونها ويدعون الناس إليها.. وهذا شامل لجميع الخيرات كلها، من حقوق الله، وحقوق العباد..

﴿ وَإِقَامَ الصَّلَوةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَوةِ ﴾ هذا من باب عطف الخاص على العام، لـ: شرف هاتين العبادتين وفضلهما.. ولأن من كمَّلهما كما أمر كان قائمًا بدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع.. ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه، والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه..

﴿وَكَانُواْ لَنَا﴾ لا لغيرنا..

﴿عَلِمِينَ ۞﴾ [الأنبياء:٥١-٧٣] مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم.. فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم.. فاتصفوا بما أمر الله به الخلق، وخلقهم لأجله.

﴿ وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَغْمَلُ ٱلْحَبَيِّتَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَاهُ فِى رَحْمَتِنَاً ۚ إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ [الأنبياء:٧٤-٧٥]

﴿ وَلُوطًا ءَاتَيْنَهُ حُكِمًا وَعِلْمَا ﴾ هذا ثناء من الله على رسوله (لوط) عَلَيْهِ السّلامُ بـ: العلم الشرعي.. والحكم بين الناس بالصواب والسداد.. وأن الله أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عما هم عليه من الفواحش..

﴿ وَنَجَيَّنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْحَبَّلِيَّ فَلَبِث يدعوهم، فلم يستجيبوا له، فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم..



﴿ إِنَّهُ مَ ﴾ لأنهم..

﴿ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ۞ كذبوا الداعي، وتوعدوه بالإخراج.. ونجىٰ الله لوطا وأهله، فأمره أن يسري بهم ليلًا ليبعدوا عن القرية، فسروا ونجوا، من فضل الله عليهم ومنته..

﴿وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ﴾ التي من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف، النائلين كل خير وسعادة، وبر وسرور وثناء.. وذلك لـ..

﴿ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ الأنبياء:٧٤-٧٥] الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم، وأصلح الله فاسدهم.. والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله.. كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخير.. وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء عَلَيْهِ مَالسَّكُمْ ولهذا يصفهم بالصلاح، وقال سليمان عَلَيْهِ السَّكَمُ: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩].

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوَمَ سَوْءِ الْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوَمَ سَوْءِ فَالْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْمُعَيِينَ ۞ [الأنبياء:٧١-٧٧]

﴿وَنُوحًا﴾ واذكر عبدنا ورسولنا، نوحا عَلَيْهِ السَّلَمُ.. مثنيًا مادحًا..

﴿إِذْ نَادَىٰ مِن قَبَلُ ﴾ حينَ أرسله اللهُ إلىٰ قومه، فلبث فيهم ألفَ سنةٍ إلا خمسين عامًا، يدعوهم إلىٰ عبادة الله، وينهاهم عن الشرك به، ويبدي فيهم ويعيد، ويدعوهم سرًا وجهارًا، وليلًا ونهارًا.. فلمَّا رآهم لا ينجع فيهم الوعظ، ولا يفيد لديهم الزجر، نادى ربَّه، وقال: ﴿رَّبِ لَا تَذَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلكَهْرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح:٢٦]..

﴿ فَأَسْ تَجَبْنَا لَهُ و فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ ﴾..

﴿ وَنَصَرَّنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغَرَقَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَنَصَرَّنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱللّه له فأغرقهم ولم يبق منهم أحدًا.. ونجَّى الله نوحًا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون وجعل ذريته هم الباقين.. ونصرهم الله على قومه المستهزئين.



﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ واذكر هذين النبيين الكريمين ﴿ دَاوُدَ ﴾ ، و ﴿ سُلَيْمَنَ ﴾ مثنيًا مبجلًا.. إذ آتاهما اللهُ العلمَ الواسعَ والحكمَ بَينَ العبادِ، بدليل قوله..

﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْمَرْثِ﴾ إذ تحاكم إليهما صاحب حرث..

﴿ إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوَمِ ﴾ نفشت فيه غنم القوم الآخرين.. أي: رعت ليلًا فأكلت ما في أشجاره، ورعت زرعه..

﴿وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فقضى فيه داود عَلَيْهِالسّلَامُ بـ: أنّ الغنم تكون لصاحب الحرث، نظرًا إلىٰ تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة.. وحكم فيها سليمان بـ: حكم موافق للصواب، بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلىٰ صاحب الحرث، فينتفع بدرها وصوفها، ويقومون علىٰ بستان صاحب الحرث، حتىٰ يعود إلىٰ حاله الأولىٰ، فإذا عاد إلىٰ حاله ترادًا ورجع كلٌّ منهما بما له، وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عَلَيْهِالسَّلَامُ ولهذا قال..

﴿ فَفَهَّ مَنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ فهمناه هذه القضية.. ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصَّها بالذكر بدليل قوله..

﴿وَكُلُّا﴾ من داود وسليمان..

﴿ اَتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ وهذا دليل على: أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده.. ثم ذكر ما خص به كلًا منهما فقال..



﴿ وَسَخَرَنَا مَعَ دَاوُدِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّلْيَرِ ﴾ وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرًا وتسبيحًا وتمجيدًا.. وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدًا من الخلق.. فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصمُّ والطيور البُهم.. وهذا فضل الله عليه وإحسانه فلهذا قال..

﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۞﴾..

﴿ وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ ﴾ عَلَّمَ اللهُ داودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صنعة الدروع، فهو أوَّل من صنعها وعَلِمَها وسَرَت صناعته إلىٰ من بعده، فَأَلَانَ اللهُ له الحديد، وعلَّمه كيف يسردها.. والفائدة فيها كبيرة..

﴿ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمٌّ ﴾ هي وقاية لكم، وحفظ عند الحرب، واشتداد البأس..

- ﴿ وَإِلَّهُ لَيْمَنَ ٱلرِّيحَ ﴾ سخرناها..
- ﴿عَاصِفَةً﴾ سريعة في مرورها..
- ﴿نَجْرِي بِأَمْرِهِۦٓ﴾ حيث دُبرت امتثلت أمرَه، غدوها شهر ورواحها شهر..

﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰزَكُنَا فِيهَا ﴾ وهي أرض الشام، حيث كان مقره.. فيذهب علىٰ الريح



شرقًا وغربًا، ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة..

﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ [الأنبياء:٧٨-٨١] قد أحاط علمنا بجميع الأشياء، وعلمنا من داود وسليمان ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا.

### ﴿وَمِنَ ٱلشَّـيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُو وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذَالِكَّ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۞﴾ [الأنبياء:٨٦]

﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ وهذا أيضًا من خصائص سليمان عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، أن الله سخر له الشياطين والعفاريت، وسلطه علىٰ تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر علىٰ كثير منها غيرهم، فكان منهم من يغوص له في البحر، ويستخرج الدر واللؤلؤ وغير ذلك..

﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ومنهم من يعمل له ﴿مَّحَرِيبَ وَتَمَرِثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ ﴾ [سبأ:١٣]، وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس.. ومات وهم علىٰ عمله، وبقوا بعده سنة، حتىٰ علموا موته، كما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ..

﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۞﴾ [الأنبياء: ٨٦] لا يقدرون علىٰ الامتناع منه وعصيانه، بل حفظهم الله له، بقوته وعزته وسلطانه.

﴿ وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَٱسۡتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ عَمِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمَ رَحُمَةً مِّنَ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴿ [الأنبياء:٨٣-٨٤]

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ وَ ﴿ وَاذَكُر عَبْدُنَا وَرَسُولُنَا أَيُوبِ -مَثَنِيًا مَعْظُمًا لَه، رافعًا لقدره- حين ابتلاه ببلاء شديد، فوجده صابرًا راضيًا عنه.. وذلك أن الشيطان سُلِّط على جسده، ابتلاءً من الله وامتحانًا، فنفخ في جسده، فتقرَّح قروحًا عظيمة ومكث مدةً طويلة، واشتدَّ به البلاء، ومات أهلُه، وذهب مالُه.. فنادئ ربه: رب..

﴿ أَيِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ فتوسل إلىٰ الله بالإخبار عن حال نفسه –وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ– وبرحمة ربه الواسعة العامة..



﴿ فَاسۡ تَجَبۡ نَا لَهُۥ ﴾ فاستجاب الله له، وقال له: ﴿ أَرَكُضَ بِرِجِلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْنَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَكِ ﴾ [ص:٤٢]..

﴿ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّكِ فَ وَكُضَ برجله، فخرجت من ركضته عين ماء باردة، فاغتسل منها وشرب، فأذهب الله عنه ما به من الأذى..

﴿وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُۥ﴾ رددنا عليه أهلُه وماله..

﴿ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ ﴾ بأن منحه الله العافية من الأهل والمال شيئا كثيرًا..

﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ به، حيث صبر ورضى، فأثابه الله ثوابًا عاجلًا قبل ثواب الآخرة..

﴿ وَذِكَرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٨٣- ٨٤] جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبر، فإذا رأوا ما أصابه من البلاء، ثم ما أثابه الله بعد زواله، ونظروا السبب، وجدوه الصبر، ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: ﴿ إِنَّا وَجَدَّنَهُ صَائِراً يِغْمَ ٱلْعَبَّدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابٌ ﴾ [ص:٤٤] فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر.

﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَٰلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَأَدْخَلُنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ [الأنبياء:٨٥-٨٦]

﴿ وَإِسْ مَعِيلَ ﴾ واذكر عبادنا المصطفين، وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر، وأثن عليهم أبلغ الثناء.. إسماعيل بن إبراهيم..

﴿ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَٰلِ ﴾ نبيين من أنبياء بني إسرائيل..

﴿ كُلُّ ﴾ من هؤلاء المذكورين..

﴿مِّنَ ٱلصَّدِيِنَ ﷺ والصبر: هو حبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه.. وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة.. فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها... فهؤلاء الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر، فدلَّ أنهم وفوها حقها، وقاموا بها كما ينبغي..

﴿ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَالْنَبِياء: ٨٥-٨٥] ووصفهم أيضا بالصلاح، وهو يشمل صلاح القلب، بمعرفة الله ومحبته، والإنابة إليه كل وقت، وصلاح



اللسان، بأن يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح، باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي.. فبصبرهم وصلاحهم، أدخلهم الله برحمته، وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين، وأثابهم الثواب العاجل والآجل.. ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالىٰ نوه بذكرهم في العالمين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، لكفىٰ بذلك شرفًا وفضلًا.

﴿ وَذَا ٱلنُّوْنِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ
أَن لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبَنَا
لَهُ وَنَجْتَيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء:٨٠-٨٨]

﴿ وَذَا النُّونِ ﴾ واذكر عبدنا ورسولنا (ذا النون) - وهو يونس، أي: صاحب النون، وهي الحوت- بالذكر الجميل، والثناء الحسن.. فإن الله تعالىٰ أرسله إلىٰ قومه، فدعاهم، فلم يؤمنوا، فوعدهم بنزول العذاب بأمَدٍ سماه لهم.. فجاءهم العذاب ورأوه عيانًا، فعجوا إلىٰ الله، وضجوا وتابوا، فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالىٰ: ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَرَيَةٌ عَامَنَوْ كَ الله عنهم العذاب كما قال تعالىٰ: ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ عَامَنُواْ كَ الله عنهم العذاب كما قال تعالىٰ: ﴿ فَلَوْلاً كَانَتْ قَرْيَةٌ عَامَنُواْ كَ الله عنهم العذاب كما قال تعالىٰ: ﴿ فَلَوْلاً كَانَتْ وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ فَنَعَهَا إِيمَنَهُما إِلَّا قَوْمَ يُولُسُ لَمّا ءَامَنُواْ كَ شَفْعَها عَنْهُمْ عَذَابَ اللهِ يَوْدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٧].. وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله..

﴿إِذ ذَهَبَ مُغَضِبًا ﴾ ولكنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ذهب مغاضبًا، وأَبَق عن ربه؛ لذنب من الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابه، ولا حاجة لنا إلىٰ تعيينها، لقوله: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفَلْكِ ﴾ [الصافات:١٤٠]، ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [الذاريات: ٤٠]، أي: فاعل ما يلام عليه.. والظاهر أنَّ عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك..

﴿ فَظَنَ أَن لَن نَقَدِر عَلَيْهِ ﴿ طَنَ أَن الله لا يقدر عليه، أي: يضيق عليه في بطن الحوت.. أو ظن أنه سيفوت الله تعالىٰ.. ولا مانع من عروض هذا الظن للكُمَّل من الخلق، علىٰ وجه لا يستقر، ولا يستمر عليه.. فركب في السفينة مع أناس، فاقترعوا من يلقون منهم في البحر لمَّا خافوا الغرق إن بقوا كلهم، فأصابت القرعةُ يونسَ، فالتقمه الحوت، وذهب به إلىٰ ظلمات البحار..



﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ فنادىٰ في تلك الظلمات..

﴿ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَقُر للهُ تَعَالَىٰ بِكَمَالُ اللهُ تَعَالَىٰ: الأَلُوهِية، ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته.. قال الله تعالىٰ: ﴿ فَلَوَلاَ أَنَّهُ رَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَلَئِثَ فِي بَطْنِهِ ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ وَالصَافَاتِ ] ولهذا قال هنا..

﴿ فَٱسۡ تَجَبُّنَا لَهُ وَ فَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّر ﴾ أي: الشدة التي وقع فيها..

﴿وَكَذَالِكَ نُخِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [الأنبياء:٨٧-٨٨] وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم، أن الله تعالىٰ سينجيه منها، ويكشف عنه ويخفف لإيمانه، كما فعل بـ (يونس) عَلَيْهِالسَّكَمُ.

﴿ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَرَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَلَا يَحْدَىٰ وَأَصْلَحْنَا اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وِ يَحْدَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَرَجَهُ وَ إِنَّهُ مَ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي اللّٰ يَرَبِ وَيَدْعُونَنَا لَهُ وَرَجَهُ وَ إِنَّهُ مَ إِنَّهُ مَ كَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿ وَلَا يَبِاءَ ٩٠-٩٠]

﴿وَزَكَرِيّاً ﴾ واذكر عبدنا ورسولنا زكريا، منوها بذكره، ناشرًا لمناقبه وفضائله، التي من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق، ورحمة الله إياه..

﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَرِبِ لَا تَذَرْنِ فَرَدًا ﴾ أي أنه ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاَشْتَعَلَ ٱلرَّأْشُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِ مِنْ ءَالِ يَعْ غُوبً وَلَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ [مريم].. من هذه الآيات علمنا أن قوله ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ﴾ [الأنبياء: ٨٩] أنه لمَّا تقارب أجله خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلىٰ الله، والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته فردًا، ولا يخلف من يشفعه ويعينه، علىٰ ما قام به..

﴿وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ خير الباقين، وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك منّي، ولكني أريد ما يطمئن به قلبي، وتسكن له نفسي، ويجري في موازيني ثوابه..



﴿ فَٱسۡ تَجَبُنَا لَهُ و وَوَهَبُنَا لَهُ و يَحْيَى ﴾ النبي الكريم، الذي لم يجعل الله له من قبل سميًا..

﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوِّجَهُ ﴾ بعد ما كانت عاقرًا، لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل، لأجل نبيه زكريا.. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح، أنه مبارك على قرينه.. فصار يحيى مشتركًا بين الوالدين.. ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين كلًا على انفراده، أثنى عليهم عمومًا فقال..

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة، ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلةً يقدرون عليها، إلا انتهزوا الفرصة فيها..

﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَ بَا ﴾ يسألوننا الأمور المرغوب فيها، من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها، من مضار الدارين.. وهم راغبون راهبون، لا غافلون لاهون، ولا مدلون..

﴿وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ۞﴾ [الأنبياء:٨٩-٩٠] خاضعين متذللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم بربهم.

﴿ وَٱلَّتِى أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَالَّتِي الْحَمَدَةُ وَلَحِدَةً وَالْبَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّ هَلَاهِ الْمُتَكُمْ أُمِّتُ كُمْ أُمِّتُ وَلِحِدَةً وَالْبَهَا وَالْعَلَى وَالْفَظَعُوا الْمُرَهُم بَيْنَهُمْ اللَّهُ وَلِحَلَ وَهُو مُؤْمِرُ وَالْفَا لَكُو عَوْنَ ﴿ وَلَا لَهُو كَلِيمُونَ ﴾ [الأنياء: ١٩-٩٤] فَلَا كُو كُلْبُونَ ﴾ [الأنياء: ٩١-٩٤]

واذكر مريم عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ، مثنيًا عليها، مبيِّنًا لقدرها، شاهرًا لشرفها فقال..

﴿وَٱلْتَوْتِ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ حفظته من الحرام وقربانه.. بل ومن الحلال، فلم تتزوج، الاشتغالها بالعبادة، واستغراق وقتها بالخدمة لربها..



﴿فَنَفَخَنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا﴾ وحين جاءها جبريل في صورة بشر سَوِّي تام الخلق والحُسن ﴿قَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّخْمَنِ مِنكَ إِن كُنْتَ تَقِيَّا﴾ [مريم:١٨]، فجازاها الله من جنس عملها، ورزقها ولدًا من غير أب، بل نفخ فيها جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ، فحملت بإذن الله..

﴿وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ حيث حملت به.. ووضعته من دون مسيس أحد.. وحيث تكلَّم في المهد.. وبرأها مما ظن بها المتهمون.. وأخبر عن نفسه في تلك الحالة.. وأجرئ الله علىٰ يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم.. فكانت وابنها آية للعالمين، يتحدث بها جيلًا بعد جيل، ويعتبر بها المعتبرون.. ولما ذكر الأنبياء عَلَيْهِمُالسَّلَامُ، قال مخاطبًا للناس..

﴿ إِنَّ هَاذِهِ ٤ هؤلاء الرسل المذكورون هم..

﴿أُمَّتُكُمُّ ﴾ وأئمتكم الذين بهم تأتمون، وبهديهم تقتدون..

﴿ أُمَّـَةً وَحِدَةً ﴾ كلهم علىٰ دين واحد، وصراط واحد، والرب أيضا واحد.. ولهذا قال..

﴿وَأَنَا ۚ رَبُّكُم ﴾ الذي خلقتكم، وربيتكم بنعمتي في الدين والدنيا، فإذا كان الربُّ واحدًا، والنبي واحدًا، والدين واحدًا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، بجميع أنواع العبادة، كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بها، ولهذا قال..

﴿ فَأَعَبُدُونِ ﴾ فرتَّب العبادة على ما سبق بالفاء، ترتيب المسبب على سببه.. وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر، وعدم التفرق فيه، ولكن البغي والاعتداء أبيا إلا الافتراق والتقطع.. ولهذا قال..

﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ أَ فَرَقُ الأَحزابِ المنتسبون لاتباع الأنبياء فرقًا، وتشتتوا، كل يدَّعي أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر، و ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون:٥٥].. وقد عُلِمَ أنَّ المصيب منهم من كان سالكًا للدين القويم، والصراط المستقيم، مؤتمًا بالأنبياء.. وسيظهر هذا إذا انكشف الغطاء، وبرح الخفاء، وحشر الله الناس لفصل القضاء.. فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب، ولهذا قال..

﴿كُلُّهُ من الفِرق المتفرقة وغيرهم..



﴿ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ۞﴾ فنجازيهم أتمَّ الجزاء.. ثم فصَّل جزاءه فيهم، منطوقًا ومفهومًا، فقال..

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ أي: الأعمال التي شَرَعَتْهَا الرسل، وحثَّت عليها الكتب.. ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ بالله وبرسله، وما جاءوا به..

﴿ فَلَا كُفِّرَانَ لِسَعْدِهِ عَهِ لا نضيع سعيه ولا نبطله، بل نضاعفه له أضعافًا كثيرة..

﴿ وَإِنَّا لَهُ وَ كَنِبُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩١- ٩٤] مثبتون له في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي مع الحفظة.. أي: ومن لم يعمل من الصالحات، أو عملها وهو ليس بمؤمن، فإنَّه محروم خاسر، في دينه ودنياه.

﴿ وَحَكَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَالْنبياء:٩٥]

﴿وَحَكِمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَهَا ﴾ يمتنع على القرئ المهلكة المعذَّبة..

﴿ أَنَّهُمْ لَا يَرَجِعُونَ ۞ [الأنبياء: ٩٥] إلى الدنيا، ليستدركوا ما فرَّطوا فيه، فلا سبيل إلى الرجوع لمن أُهلِكَ وعُذِّب.. فليحذر المخاطَبون أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك، فيقع بهم، فلا يمكن رفعه، وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك.

﴿ حَتَّىَ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ الْحَقَّ وَالْمَارُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَقُّ اَلْمَارُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ اللَّنِياءَ ١٩٠-٩٧]

﴿ حَقَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ هذا تحذير من الله للناس، أن يقيموا على الكفر والمعاصي، وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج.. وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وقد سدَّ عليهم ذو القرنين، لمَّا شُكِي إليه إفسادهم في الأرض..

﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴿ وَفِي آخر الزمان، ينفتح السد عنهم.. فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف الذي ذكره الله من كل من مكان مرتفع، وهو الحدب.. ينسلون أي: يسرعون.. وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة، وإسراعهم في الأرض، إما



بذواتهم، وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرِّب لهم البعيد، وتسهل عليهم الصعب، وأنهم يقهرون الناس، ويعلون عليهم في الدنيا، وأنه لا يد لأحدٍ بقتالهم..

﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ أي: يوم القيامة، الذي وعد الله بإتيانه، ووعده حق وصدق..

﴿ فَإِذَا هِمَ شَاخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة، من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة، والقلاقل المفظعة، وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم..

﴿ يَكُونِكُنَّا ﴾ وأنهم يدعون بالويل والثبور، والندم والحسرة على ما فات، ويقولون لـ..

﴿ وَدَ كُنَّا فِي غَفَلَهِ مِنْ هَاذَا ﴾ اليوم العظيم، فلم نَزَل فيها مستغرقين، وفي لهو الدنيا متمتعين، حتى أتانا اليقين، ووردنا القيامة، فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة لماتوا..

﴿بَلَ كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ [الأنبياء:٩٦-٩٧] اعترفوا بـ: ظلمهم، وعدل الله فيهم.. فحينئذ يؤمر بهم إلىٰ النار، هم وما كانوا يعبدون، ولهذا قال..

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا وَرِدُوسَ فَ وَكُلُّ فِيهَا وَرِدُوها وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ لَهَا مَا وَرَدُوها وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ضَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَابَقَتْ لَهُمْ مِنَا ٱلْمُسْنَى أُولَيَهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ وَهُمْ مِنْهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَهُمْ مِنْهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا ٱلْمُسْنَى أَوْلَيَهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ وَالْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَا وَلَا لِيَاءَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره... ﴿ حَصَبُ جَهَنَرَ ﴾ وقودها وحطبها..

﴿ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ وَأَصِنامَكُم.. والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا تعقل وليس عليها ذنب، بيان كذب من اتخذها آلهة، وليزداد عذابهم (١)، فلهذا قال..

<sup>(</sup>١) ولعلَّ من الحكمة أيضًا في ذلك: أن يتعظ من عُبد وهو راض، عندما يعلم أن من عُبد وهو لا يشعر سيدخل النار، فكيف بمن يعلم أنَّه يُعبَد من دون الله ويرضىٰ بذلك؟!.. وليحذر كلُّ من يعلم أنَّ بعض الناس يعملون العمل الصالح لأجله ويرضىٰ بذلك، فكيف بغير الصالح؟!.. والله تعالىٰ أعلم.



﴿ لَوْ كَانَ هَلَوُٰلَآءِ ءَالِهَا ۚ مَّا وَرَدُوهَا ﴾ وهذا كقوله تعالىٰ: ﴿ لِيُمَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ ﴾ [النحل: ٣٩]..

﴿وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون، لا يخرجون منها، ولا ينتقلون عنها..

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ﴾ من شدة العذاب..

﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسَمَعُونَ ﴿ صم بكم عمي.. أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتها، لشدة غليانها، واشتداد زفيرها وتغيظها.. ودخول آلهة المشركين النار، إنما هو الأصنام، أو من عبد، وهو راض بعبادته (().. وأما المسيح، وعزير، والملائكة ونحوهم، ممن عُبِد من الأولياء، فإنهم لا يعذبون فيها، ويدخلون في قوله..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسَنَى ﴾ سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله، وفي اللوح المحفوظ، وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرئ والأعمال الصالحة..

﴿أُوْلَتِهِكَ عَنْهَا ﴾ عن النار..

﴿مُبْعَدُونَ ۞﴾ [الأنبياء:٩٨-١٠١] فلا يدخلونها.

﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ۞ لَا يَحْرُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَالُهُمُ ٱلْمَلَآمِكَةُ هَلَاا يَوْمُكُمُ لَا يَحَرُنُهُمُ ٱلْفَاتَجِكَةُ هَلَاا يَوْمُكُمُ اللَّهَاءَ ١٠٣-١٠٣]

﴿لَا يَسَمَعُونَ حَسِيسَهَ أَ ﴾ ولا يكونون قريبًا منها، بل يبعدون عنها، غاية البعد، حتى لا يسمعوا حسيسها، ولا يروا شخصها..

﴿ وَهُمْ فِي مَا اَشَ تَهَتَ أَنفُسُ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ مِن المآكل، والمشارب، والمناكح والمناظر، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر علىٰ قلب بشر، مستمر لهم ذلك، يزداد حسنه علىٰ الأحقاب..

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



﴿ لَا يَحَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع.. وذلك يوم القيامة، حين تُقرَّب النار، تتغيظ علىٰ الكافرين والعاصين، فيفزع الناس لذلك الأمر، وهؤلاء لا يحزنهم؛ لعلمهم بما يُقدِمُون عليه، وأنَّ الله قد أمَّنَهم مما يخافون..

﴿ وَتَتَكَفَّنُهُ مُ ٱلْمَكَ بِكَةُ ﴾ إذا بعثوا من قبورهم، وأتوا على النجائب وفدًا، لنشورهم، مهنئين لهم قائلين..

﴿هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمَ تُوعَدُونَ ۞ [الأنبياء:١٠٢-١٠٣] فليهنكم ما وعدكم الله، وليعظم استبشاركم بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فرحكم وسروركم بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره.

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا آَوَّلَ خَلْقِ نَجْيدُهُو وَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِ ٱلزَّيُورِ مِنْ بَغْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونِ ﴿ وَالْسَبِاءَ:١٠٤-١٠٥]

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه يوم القيامة يطوي السماوات، علىٰ عظمها واتساعها..

﴿ كَطَيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ ﴾ كما يَطوي الكاتبُ للسِّجل، أي: الورقة المكتوب فيها.. فتُنثَر نجومها، ويُكَوَّر شمسها وقمرها، وتزول عن أماكنها..

﴿ كَمَا بَدَأْنَا ۚ أَوَّلَ خَلْقِ نُجِيدُهُۥ إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم، فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئا، كذلك نعيدهم بعد موتهم.

﴿وَعَدًا عَلَيْمَأً إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ۞﴾ ننفذ ما وعدنا؛ لكمال قدرته، وأنه لا تمتنع منه الأشياء..

﴿ وَلَقَدَّ كَتَبَّنَا فِ ٱلزَّبُورِ ﴾ وهو الكتاب المزبور، والمراد: الكتب المنزلة، كالتوراة ونحوها..

﴿مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِ ﴾ كتبناه في الكتب المنزلة بعد ما كتبنا في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ، وأم الكتاب الذي توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه.. والمكتوب في ذلك..



﴿أَنَّ ٱلْأَرْضَ﴾ أرض الجنة..

﴿ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴿ الْانبياء:١٠٤-١٠٥] الذين قاموا بالمأمورات، واجتنبوا المنهيات، فهم الذين يورثهم الله المجنات، كقول أهل الجنة: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِللهِ ٱلّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَةِ حَيْثُ نَشَآءً ﴾ [الزمر:٢٤].. ويحتمل أن المراد: الاستخلاف في الأرض، وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرض، ويوليهم عليها كقوله تعالىٰ: ﴿ وَعَدَ ٱللّهُ ٱلّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسَتَخَلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ النّبِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور:٥٥].

يثني الله تعالىٰ علىٰ كتابه العزيز (القرآن) ويبين كفايته التامة عن كل شيء، وأنه لا يستغنىٰ عنه فقال..



﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ فَهُو رَحْمَتُهُ الْمَهُدَاةُ لَعْبَادُهُ: فَالْمُؤْمَنُونَ بِهُ قَبُلُوا هَذُهُ الرَّحْمَةُ، وشكروها، وقاموا بها.. وغيرهم كفرها، وبدَّلُوا نعمة الله كفرًا، وأَبُوا رحمة الله ونعمته..

﴿ قُلُ ﴾ يا محمد..

﴿ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَاۤ إِلَهُ صُحْمَ إِلَكُ وَحِدٌّ ﴾ الذي لا يستحق العبادة إلا هو، ولهذا قال..

﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ۞ منقادون لعبوديته مستسلمون الألوهيته، فإن فعلوا فليحمدوا ربهم علىٰ ما منَّ عليهم بهذه النعمة التي فاقت المِنَن..

﴿ فَإِن تَوَلُّوا ﴾ عن الانقياد لعبودية ربهم، فحذَّرهم حلول المثلات، ونزول العقوبة..

﴿فَقُلْ ءَاذَنتُكُم ﴾ أعلمتكم بالعقوبة..

﴿عَلَىٰ سَوَآءً ﴾ أي: علمي وعلمكم بذلك مستو، فلا تقولوا إذا أنزل بكم العذاب: ﴿مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ [المائدة:١٩]، بل الآن استوىٰ علمي وعلمكم لما أنذرتكم، وحذرتكم، وأعلمتكم بمآل الكفر، ولم أكتم عنكم شيئا..

﴿إِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ ﴾..

﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ وَفِتْنَةٌ لَّكُمْ ﴾ لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم..

﴿وَمَتَكُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞﴾ وأن تتمتعوا في الدنيا إلىٰ حين، ثم يكون أعظم لعقوبتكم..

﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّ ﴾ بيننا وبين القوم الكافرين.. فاستجاب الله هذا الدعاء، وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به الكافرين من وقعة (بدر) وغيرها..

﴿ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْنَ اللَّهُ اللهِ عَلَىٰ مَا تَصِهُونَ ﴿ الانبياء:١٠٦-١١٦] نسأل ربنا الرحمن، ونستعين به على ما تصفون من قولكم سنظهر عليكم، وسيضمحل دينكم.. فنحن في هذا لا نعجب بأنفسنا، ولا نتكل على حولنا وقوتنا.. وإنما نستعين بالرحمن، الذي ناصية كل مخلوق بيده، ونرجوه أن يتم ما استعناه به من رحمته.. وقد فعل، ولله الحمد.





### تفسير سورة الحج، قيل: مكية، وقيل: مدنية

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى اللَّهِ عَظِيرٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُم بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج:١-٢]

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُم ﴾ يخاطب الله الناس كافة، بـ: أن يتقوا ربهم، الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة.. فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أوامره، مهما استطاعوا.. ثم ذكر ما يعينهم على التقوى، ويحذرهم من تركها، وهو الإخبار بأهوال القيامة، فقال..

﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيرٌ ۞ لا يُقَدَّر قَدرُه، ولا يَبلُغ كنهه؛ ذلك بأنها إذا وقعت الساعة رجفت الأرض وارتجت، وزلزلت زلزالها، وتصدعت الجبال واندكت، وكانت كثيبًا مهيلًا، ثم كانت هباءً منبقًا، ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج.. فهناك تنفطر السماء، وتكور الشمس والقمر، وتنتثر النجوم، ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب، وتجل منه الأفئدة، وتشيب منه الولدان، وتذوب له الصم الصلاب، ولهذا قال..

﴿ يُوَمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصًا في هذه الحال، التي لا يعيش إلا بها..

﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾ من شدة الفزع والهول..

﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ ﴾ تحسبهم -أيها الرائي لهم- سكارى من الخمر، وليسوا سكارى..



﴿ وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞ [الحج:١-٢] فلذلك أذهب عقولهم، وفرَّغ قلوبهم، وملأها من الفزع، وبلغت القلوبُ الحناجرَ، وشخصت الأبصار.

#### 🕮 الفوائد

#### في ذلك اليوم:

لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا..

ويومئذ ﴿ يَفِرُ ٱلْمَرَّءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَيَنيِهِ ۞ لِكُلِّ ٱمۡرِيِ مِّنْهُمْ يَوْمَ إِذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۞﴾ [عبس:٣٤-٣٧]..

وهناك ﴿ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيِّهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱلْتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنَوَيْلَتَىٰ لَيْـتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خِلِيلًا ۞﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٨]..

وتسود حينئذ وجوه وتبيض وجوه..

وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل الذر من الخير والشر..

وتنشر صحائف الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير.. وينصب الصراط على متن جهنم..

و تزلف الجنة للمتقين..

وبرزت الجحيم للغاوين ﴿إِذَا رَأَتَهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا الْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ۞ [الفرقان:١٣-١٣]، ويقال لهم ﴿لَا تَدْعُواْ الْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُكَانَا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ۞ [الفرقان:١٤]، وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منها قال اليَّوْمَر ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا صَحْدِهِم منها قال ﴿الْحَسَوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، قد غضب عليهم الرب الرحيم، وحضرهم العذاب الأليم، وأيسوا من كل خير، ووجدوا أعمالهم كلَّها، لم يفقدوا منها نقيرًا ولا قطميرًا.. هذا والمتقون في روضات الجنات يحبرون، وفي أنواع اللذات يتفكهون، وفيما اشتهت أنفسهم خالدون..

فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يعد له عدته وأن لا يلهيه الأمل فيترك العمل، وأن تكون تقوى الله شعاره، وخوفه دثاره، ومحبة الله وذكره روح أعماله.



﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَبَعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ ﴿ كُتِبَ عَلْمِ وَيَتَبَعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الحج:٣-٤]

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ ومن الناس طائفة وفرقة، سلكوا طريق الضلال، وجعلوا يجادلون بالباطل الحق، يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق.. والحال أنهم في غاية الجهل، ما عندهم من العلم شيء..

﴿وَيَكَنَّبُعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ﴿ وَعَاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد، متمرد على الله وعلى رسله، معاند لهم، قد شاقً الله ورسوله، وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار..

﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ ﴾ قُدِّرَ على هذا الشيطان المريد..

﴿ أَنَّهُ و مَن تَوَلَّاهُ ﴾ اتبعه..

﴿فَأَنَّهُ و يُضِلُّهُ و ﴾ عن الحق، ويجنبه الصراط المستقيم..

﴿ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ [الحج:٣-٤] وهذا نائب إبليس حقًا، فإن الله قال عنه ﴿ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ وَلِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر:٦].

#### 🕮 الضوائد

هذا الذي يجادل في الله قد جمع بين ضلاله بنفسه، وتصديه إلىٰ إضلال الناس، وهو متبع ومقلد لكل شيطان مريد..

ظلمات بعضها فوق بعض..

ويدخل في هذا: جمهور أهل الكفر والبدع، فإنَّ أكثرهم مقلِّدة، يجادلون بغير علم.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِي مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ ثُنَّ مَن عُلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ ثُمَّ مِن عُلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَمُ خَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ مُخَلَقَةٍ فَعُرَجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لَكُمْ وَنُقِرُ فَي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآهُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُحَرِجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لَيَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى آرَدُلِ ٱلْعُمُولِ اللَّهُ مُن يُرَدُّ إِلَى آرَدُلِ ٱلْعُمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن يُرَدُّ إِلَى آرَدُلِ ٱلْعُمُولِ اللَّهُ مُن يُرَدُّ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن يُرَدُّ إِلَى اللَّهُ مُن يُرَدُّ اللَّهُ مُن يُولِدُ اللَّهُ الْحَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ



## لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ [الحج:٥]

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ ﴾ أي: شك واشتباه، وعدم علم بوقوعه.. مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم، وتصدقوا رسله في ذلك.. ولكن إذا أبيتم إلا الريب، فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما، كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه، ويزيل عن قلوبكم الريب.. أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه سيعيده، فقال فيه..

- ﴿ فَإِنَّا خَلَقَنَكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ وذلك بخلق أبي البشر آدم عَلَيْهِ السَّلامُ..
  - ﴿ثُمَّ مِن نُّطْفَةِ ﴾ أي: مَنِيّ، وهذا ابتداء أول التخليق..
  - ﴿ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ﴾ تنقلب تلك النطفة بإذن الله دمًا أحمر..
- ﴿ ثُمَّ مِن مُّضَغَةِ ﴾ ينتقل الدمُّ مضغة، أي: قطعة لحم، بقدر ما يمضغ، وتلك المضغة تارة تكون..
  - ﴿مُّخَلَّقَةٍ ﴾ مصوَّر منها خلق الآدمي..
  - ﴿وَعَيْرِ مُخَلَّقَةِ ﴾ تارة، بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها..
- ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمَّ ﴾ أصلَ نشأتكم، مع قدرته تعالىٰ علىٰ تكميل خلقه في لحظة واحدة، ولكن ليبين لنا كمال حكمته، وعظيم قدرته، وسعة رحمته..
  - ﴿وَنُقِتُ اللَّهِي ..
  - ﴿فِ ٱلْأَرْحَامِ ﴾ من الحمل، الذي لم تقذفه الأرحام..
    - ﴿مَا نَشَاءُ﴾ إبقاءه..
    - ﴿ إِلَّنَ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ وهو مدة الحمل..
      - ﴿ثُمَّ نُخَرِجُكُم ﴾ من بطون أمهاتكم..
- ﴿ طِفَلًا ﴾ لا تعلمون شيئًا، وليس لكم قدرة، وسخرنا لكم الأمهات، وأجرينا لكم في ثديها الرزق..



﴿ثُمَّ﴾ تنتقلون طورًا بعد طور..

﴿لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ ﴾ حتىٰ تبلغوا أشدكم، وهو كمال القوة والعقل..

﴿ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّ ﴾ من قبل أن يبلغ سن الأشد ..

﴿ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمر، أي: أخسه وأرذله، وهو سن الهِرَم والتخريف، الذي به يزول العقل ويضمحل، كما زالت باقي القوة، وضعفت..

﴿لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ لأجل أن لا يعلم هذا المعمِّر شيئًا مما كان يعلمه قبل ذلك، وذلك لضعف عقله.. فقوة الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفولية ونقصها، وضعف الهِرم ونقصه، كما قال تعالىٰ: ﴿الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ وَصَعف الهِرم ونقصه، كما قال تعالىٰ: ﴿الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخَلُقُ مَا يَشَاأَةً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ الروم: ٥٤].. والدليل الثانى: إحياء الأرض بعد موتها، فقال الله فيه..

﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ خاشعة مغبَرة لا نبات فيها، ولا خُضر..

﴿ فَإِذَا آَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ ﴾ تحرَّكت بالنبات..

﴿وَرَبَتُ ﴾ ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتها..

﴿وَأَنْهَ تَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ ﴾ أي: صنف، من أصناف النبات..

﴿بَهِيجٍ ۞ [الحج:٥] يبهج الناظرين، ويُسِر المتأملين.. فهذان الدليلان القاطعان، يدلان على هذه المطالب الخمسة، وهي هذه..

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْ يُغِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَبِبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبَعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ ﴾ [الحج:٦-٧]

﴿ وَالِكَ ﴾ الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكم، وأحيا الأرض بعد موتها..

﴿ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُ ﴾ الرب المعبود، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وعبادته هي الحق، وعبادة غيره باطلة..

﴿وَأَنَّهُ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ كما ابتدأ الخلق، وكما أحيا الأرض بعد موتها..



﴿وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾ كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم... ﴿وَأَنَّ اَلسَّاعَةَ عَالِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا﴾ فلا وجه لاستبعادها..

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ ﴾ [الحج:٦-٧] فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِرِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ﴿ ثَانِىَ عِطْفِهِ عِلْمُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وَ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْيُ وَنُذِيقُهُ وَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ [الحج: ٨-٩]

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن ﴾ المجادلة المتقدمة للمقلِّد، وهذه المجادلة للشيطان المريد، الداعي إلى البدع، فأخبر أنه..

﴿ يُجَادِلُ فِي ٱللهِ ﴾ يجادل رسلَ الله وأتباعهم بالباطل؛ ليدحض به الحق..

﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ صحيح..

﴿وَلَا هُدِّي﴾ غير متبع في جداله هذا من يهديه، لا عقل مرشد، ولا متبوع مهتد..

﴿ وَلَا كِتَبِ مُّنِيرِ ۞ ﴾ واضح بيِّن، أي: فلا له حجة عقلية ولا نقلية، إن هي إلا شبهات يوحيها إليه الشيطان ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِّلُوكُمُ ۗ [الأنعام:١٢١]، ومع هذا...

﴿ ثَانِىَ عِطْفِهِ ﴾ لاوي جانبه وعنقه، وهذا كناية عن كِبرِه عن الحق، واحتقاره للخلق.. فقد فَرِح بما معه من العلم غير النافع، واحتقر أهلَ الحق وما معهم من الحق..

﴿ لِيُضِلُّ ﴾ الناس..

﴿عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: ليكون من دعاة الضلال.. ويدخل تحت هذا جميعُ أئمة الكفر والضلال.. ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال..

﴿لَهُو فِي ٱلدُّنَيَا خِزَيُّ ﴾ يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة.. وهذا من آيات الله العجيبة، فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال، إلا وله من المقت بين العالمين، واللعنة، والبغض، والذم، ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله..

﴿ وَنُذِيقُهُ وَ يُوَمَ ٱلْقِيَكَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ [الحج: ٨-٩] نذيقه حرَّها الشديد، وسعيرها البليغ، وذلك بما قدمت يداه ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [آل عمران:١٨٢].



﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِيتَ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِيتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ و خَسِرَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةَ فَاكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُدِينُ ﴿ يَنْعُواْ مِن تَفْعُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدعُواْ مِن ثَقْعِهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَلَيْ مَا لَا يَضُمُّرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَلَيْ فَلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَا يَعْمُواْ لَمَوْلِلُ وَلِيشَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَعْمُ لَلْكُولُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مَا لَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ مُؤْلِلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللّهُ ا

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمانُ قلبَه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما خوفًا، وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن..

﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ وَ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ إِن استمر رزقه رغدًا، ولم يحصل له من المكاره شيء، اطمأنَّ بذلك الخير، لا بإيمانه.. فهذا ربَّما أنَّ الله يعافيه، ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه..

﴿ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةً ﴾ من حصول مكروه، أو زوال محبوب..

﴿ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ٥ ﴾ ارتد عن دينه..

﴿ خَسِرَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ أما في الدنيا: فإنه لا يحصل له بالردة ما أمَّله الذي جعل الردَّة رأسًا لماله، وعوضا عما يظن إدراكه، فخاب سعيه، ولم يحصل له إلا ما قسم له.. وأما الآخرة: فظاهر، حُرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، واستحق النار..

﴿ زَاكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ ﴾ الواضح البيّن..

﴿يَدْعُواْ﴾ هذا الراجع علىٰ وجهه..

﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ﴿ وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون الله، فإنَّه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا..

﴿ وَاللَّهُ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ الذي قد بلغ في البعد إلىٰ حد النهاية.. حيث أعرض عن عبادة النافع الضار، الغني المغني، وأقبل علىٰ عبادة مخلوق مثله أو دونه، ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلىٰ حصول ضد مقصوده أقرب، ولهذا قال..

﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَّفَعِدً ٤ فَإِنَّ ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم..



﴿لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ﴾ أي: هذا المعبود..

﴿ وَلَكِنَّسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ ﴿ الحج: ١١-١٣] أي: القرين الملازم على صحبته.. فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع، ودفع الضرر، فإذا لم يحصل شيء من هذا، فإنه مذموم ملوم.

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ ﴿ [الحج: ١٤]

لما ذكر تعالىٰ المجادل بالباطل، وأنه علىٰ قسمين: مقلَّد، وداع.. ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضا علىٰ قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم، والقسم الثاني: المؤمن حقيقة، صدَّق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلْآيٰنِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ ﴾ فأخبر تعالىٰ أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.. وسميت (الجنة) جنة؛ لاشتمالها علىٰ المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تُجِنُّ مَن فيها، ويَستَتَرُ بها من كثرتها..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞﴾ [الحج:١٤] فما أراده تعالىٰ فعله من غير ممانع ولا معارض.. ومن ذلك: إيصال أهل الجنة إليها.. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَآءِ ثُرَّ لَيَقَطَعْ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُو مَا يَغِيظُ ۞ [الحج:١٥]

﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَضُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنَيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله، وأن دينه سيضمحل، فإنَّ النصر من الله ينزل من السماء..

- ﴿فَلْيَمْدُدُ ﴿ ذلك الظان..
  - ﴿ بِسَبَبٍ ﴿ حَبِل..
- ﴿ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ وليرقى إليها..
- ﴿ ثُورً لِّيَقْطَعُ ﴾ النصر النازل عليه من السماء..



﴿ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ ﴾ أي: ما يكيد به الرسول، ويعمله من محاربته، والحرص على إبطال دينه..

﴿مَا يَغِيظُ ۞﴾ [الحج:١٥] ما يغيظه من ظهور دينه.. وهذا استفهام بمعنى النفي، وأنه لا يقدر علىٰ شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب..

#### الفوائد

١ - معنىٰ هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد ﷺ، الساعي في إطفاء دينه، الذي يظن بجهله، أن سعيه سيفيده شيئًا!

اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب، وسعيت في كيد الرسول، فإنَّ ذلك لا يُذهب غيظك، ولا يشفى كمدك.. فليس لك قدرة في ذلك..

ولكن سنشير عليك برأي، تتمكن به من شفاء غيظك، ومن قطع النصر عن الرسول إن كان ممكنا.. ائت الأمر مع بابه، وارتق إليه بأسبابه..

اعمد إلىٰ حبل من ليف أو غيره، ثم علِّقه في السماء، ثم اصعد به حتىٰ تصل إلىٰ الأبواب التي ينزل منها النصر، فسدها وأغلقها واقطعها، فبهذه الحال تشفي غيظك.. فهذا هو الرأي والمكيدة..

وأما ما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظك، ولو ساعدك من ساعدك من الخلق.

٢- وهذه الآية الكريمة: فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافرين، الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، ولو كره الكافرون، أي: وَسَعُوا مهما أمكنهم.

﴿ وَكَذَالِكَ أَنَزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ١٦: ١١٥]

﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ لما فصَّلنا في هذا القرآن ما فصَّلنا..

﴿ أَنَرَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيِّنَاتِ ﴾ جعلناه آيات بينات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة..



﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهَدِى مَن يُرِيدُ ﴿ الحج:١٦] ولكن الهداية بيد الله، فمن أراد الله هدايته اهتدى بهذا القرآن، وجعله إماما له وقدوة، واستضاء بنوره.. ومن لم يرد الله هدايته، فلو جاءته كل آية ما آمن، ولم ينفعه القرآن شيئا، بل يكون حجة عليه.

﴿ إِنَّ ٱلنَّينَ ءَامَنُواْ وَٱلنَّينَ هَادُواْ وَٱلصَّهِ عِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةَ ﴾ يخبر تعالىٰ عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب، من المؤمنين واليهود والنصارىٰ والصابئين.. ومن المجوس، ومن المشركين.. أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة، ويفصل بينهم بحكمه العدل، ويجازيهم بأعمالهم التي حفظها وكتبها وشهدها، ولهذا قال..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ ثَمَ فَصَلَ هَذَا الفَصَلَ بِينَهِم بَقُولُه ﴿ هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِم بِهُ .. واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود المخلوقات له.. ﴿ أَلَةُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْفَمَرُ وَٱلنَّجُومُ



وَٱلِجْبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ ﴾ جميع من في السماوات والأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والنجوم، والجبال، والشجر، والدواب، الذي يشمل الحيوانات كلها..

﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ وهم المؤمنون..

﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ وجب وكتب، لكفره وعدم إيمانه، فلم يوفقه للإيمان، لأن الله أهانه..

﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ﴿ ..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ \* ﴿ وَلا رادً لما أراد، ولا معارض لمشيئته.. فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها، خاضعة لعظمته، مستكينة لعزته، عانية لسلطانه، دل على أنه وحده، الرب المعبود، والملك المحمود، وأن من عدل عنه إلىٰ عبادة سواه، فقد ضل ضلالًا بعيدًا، وخسر خسرانًا مبينًا..

﴿ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴿ كُلِّ يَدُّعِي أَنَّهُ المحق...

﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يشمل كل كافر، من اليهود، والنصاري، والمجوس، والصابئين، والمشركين..

﴿ قُطِّعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ مِّن نَّارِ ﴾ يجعل لهم ثياب من قطران، وتشعل فيها النار، ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم..

﴿ يُصَبُّ مِن فَوَقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿ الماء الحار جدًا..

﴿ يُصْهَرُ بِهِ عَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجِنُاوُدُ ﴿ يصهر ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء، من شدة حره، وعظيم أمره..

﴿ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ ٢ ﴾ بيد الملائكة الغلاظ الشداد، تضربهم فيها وتقمعهم..

﴿ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ فلا يُفَتَّر عنهم العذاب، ولا هم ينظرون، ويقال لهم توبيخا..

﴿وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ المحرق للقلوب والأبدان..

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدُق على غير المسلمين، الذين آمنوا بجميع الكتب، وجميع الرسل..



﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ ﴾ يسورون في أيديهم، رجالهم ونساؤهم أساور الذهب..

### ﴿وَلُؤَلُواً ﴾..

﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ ﴿ فَتُمَّ نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات، المشتمل عليها لفظ الجنات، وذكر الأنهار السارحات، أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، وأنواع اللباس، والحلي الفاخر.. وذلك بسبب أنهم..

﴿وَهُدُوٓا ۚ إِلَى ٱلطّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوّلِ ﴾ الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله، أو إحسان إلىٰ عباد الله..

﴿ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ وَالصّح: ١٧- ٢٤] الصراط المحمود؛ وذلك لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد، وحسن المأمور به، وقبح المنهي عنه، وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح.. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد؛ لأن الله كثيرًا ما يضيف الصراط إليه؛ لأنه يوصل صاحبه إلى الله.. وفي ذكر (الحميد) هنا؛ ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم، ولهذا يقولون في الجنة ﴿ الْخَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا وَمَا كُنّا لِنَهُ تَدِي لَوْلاً أَنْ هَدَنَا الله الأعراف: ٤٣].

يذكر تعالىٰ عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه، وهو خليل الرحمن.. فقال.. ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِ مِكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ هيأناه له، وأنزلناه إياه، وجعل قِسمًا من ذريته



من سكانه، وأمره الله ببنيانه، فبناه على تقوى الله، وأسسه على طاعة الله، وبناه هو وابنه إسماعيل، وأمره..

﴿ أَن لَّا تُشْرِكَ بِي شَيَّا ﴾ بأن يخلص لله أعماله، ويبنيه علىٰ اسم الله..

﴿ وَطَهِ رَبَيْتِي ﴾ من الشرك والمعاصي، ومن الأنجاس والأدناس.. وأضافه الرحمن إلى نفسه: لشرفه، وفضله، ولتعظم محبته في القلوب، وتنصّب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه، لكونه بيت الرب..

﴿لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ﴾ للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات، من ذكر، وقراءة، وتعلم علم، وتعليمه، وغير ذلك من أنواع القُرَب..

﴿وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ شَ المصلين.. أي: طهره لهؤلاء الفضلاء، الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته، والتقرب إليه عند بيته، فهؤلاء لهم الحق، ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم.. ويدخل في تطهيره: تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش المتعبدين بالصلاة والطواف.. وقدَّم الطواف علىٰ الاعتكاف والصلاة؛ لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد..

﴿ وَأَذِّن فِ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ ﴾ أعلمهم به، وادعهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم، فرضه وفضيلته.. فإنك إذا دعوتهم..

﴿يَأْتُوكَ ﴾ حجاجًا وعمارًا..

﴿رِجَالًا﴾ مشاة علىٰ أرجلهم من الشوق..

﴿وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ ﴾ ناقة ضامر، تقطع المهامه والمفاوز، وتواصل السير..

﴿يَأْتِينَ﴾ حتىٰ تأتي إلىٰ أشرف الأماكن..

﴿مِن كُلِّ فَحَجٌ عَمِيقِ ۞﴾ من كل بلد بعيد.. وقد فعل الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثم من بعده ابنه محمد ﷺ، فدعيا الناس إلى حج هذا البيت، وأبديا في ذلك وأعادا.. وقد حصل ما وعد الله به، أتاه الناسُ رجالًا وركبانًا من مشارق الأرض ومغاربها.. ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام، مُرغبًا فيه فقال..

﴿ لِّيَشْهَدُولُ ﴾ لينالوا ببيت الله..



﴿ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ منافع دينية: من العبادات الفاضلة، والعبادات التي لا تكون إلا فيه.. ومنافع دنيوية: من التكسب، وحصول الأرباح الدنيوية.. وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه..

﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَتٍ ﴾ وهذا من المنافع الدينية والدنيوية.. أي: ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا..

﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ شكرًا لله علىٰ ما رزقهم منها، ويسَّرَها لهم، فإذا ذبحتموها..

﴿ فَكُ لُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ﴾ شديد الفقر..

﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمُ ﴾ يقضوا نسكهم، ويزيلوا الوسخ والأذى، الذي لحقهم في حال الإحرام..

﴿ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُ مَ ﴾ التي أوجبوها على أنفسهم، من الحج، والعمرة والهدايا..

﴿ وَلِيَطَّوَّوُهُ وهذا أمر بالطواف خصوصًا بعد الأمر بالمناسك عمومًا: لفضله.. وشرفه.. ولكونه المقصود وما قبله وسائل إليه.. ولعله -والله أعلم أيضًا - لفائدة أخرى، وهو أنَّ الطواف مشروع كل وقت، وسواء كان تابعًا لنسك، أم مستقلًا بنفسه..

﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۞ [الحج: ٢٦- ٢٩] أي: القديم.. أفضل المساجد على الإطلاق.. المعتق من تسلط الجبابرة عليه..

﴿ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّـمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ حَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُّ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿ السج: ٣٠]

﴿ وَاللَّهِ ﴾ الذي ذكرنا لكم من تلكم الأحكام، وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها.. لأن..

﴿ وَمَن يُعَظِّمَ خُرُمَاتِ اللهِ ﴾ وحرمات الله: كل ما له حرمة، وأمر باحترامه بعبادة أو غيرها، كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا، وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها.. فتعظيمها: إجلالها بالقلب، ومحبتها، وتكميل العبودية فيها، غير متهاون، ولا



متكاسل، ولا متثاقل..

﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله ، المقربة إليه ، التي من عظمها وأجلها ، أثابه الله ثوابا جزيلا ، وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه .. ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله لعباده من بهيمة الأنعام ..

﴿وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْكُمُ ﴾ من إبل وبقر وغنم، وشَرَعَها من جملة المناسك التي يتقرب بها إليه، فعظمت منته فيها من الوجهين..

﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُم الْمَيْنَةُ وَاللَّهُم وَلَحُوه مِن قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْنَةُ وَاللَّهُم وَ لَحُهُ الْمَيْنَةُ وَاللَّهُم وَ لَحُهُم اللَّهُ وَلَحُوه اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُم، ومنعهم منه، تزكية لهم، وتطهيرًا من الشرك به وقول الزور، ولهذا قال..

﴿ فَأَجۡتَنِبُوا ٱلرِّجۡسَ ﴾ الخَبَث القذر..

﴿ مِنَ ٱلْأَوْثَنِ ﴾ الأنداد، التي جعلتموها آلهة مع الله، فإنها أكبر أنواع الرجس.. والظاهر أن (من) هنا ليست لبيان الجنس، كما قاله كثير من المفسرين.. وإنما هي للتبعيض، وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات، فيكون منهيًا عنها عمومًا، وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصًا..

﴿وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلرُّولِ ۞ [الحج:٣٠] جميع الأقوال المحرمات فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور.. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور، أمرهم أن يكونوا..

﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَوَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّايُرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴿ الحج:٣١]

﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ ﴾ مقبلين عليه وعلىٰ عبادته، معرضين عما سواه..

﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ٤٠٠٠.

﴿وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ ﴾ فَمَثَلُه..

﴿ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ سقط منها..



﴿فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّلِّرُ ﴾ بسرعة..

﴿ أَوْ تَهَوى بِهِ ٱلرِّيعُ فِي مَكَانِ سَحِقِ ﴿ الحج: ٣١] بعيد.. كذلك المشرك، فالإيمان بمنزلة السماء، محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء، عرضة للآفات والبليات، فإمَّا أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء.. كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان، تخطفته الشياطين من كل جانب، ومزقوه، وأذهبوا عليه دينه ودنياه.

﴿ ذَالِكَ ۚ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآيِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ ۞ لَكُرْ فِيهَا مَنَافِعُ إِذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآيِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ ۞ [الحج:٣٣-٣٣]

﴿ وَاللَّهُ الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره.. والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة (١)، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ الظاهرة (١٥٨]، ومنها الهدايا والقربان للبيت.. وتقدم أن معنى تعظيمها: إجلالها، والقيام بها، وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد.. ومنها الهدايا: فتعظيمها باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكمّلة من كل وجه..

﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآبِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقَوَى الْقُلُوبِ ﴿ فَعَظِيمُ شَعَائِرِ الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله..

﴿لَكُو فِيهَا ﴾ في الهدايا المسوقة من البُدن ونحوها..

﴿مَنَافِعُ ﴾ ينتفع بها أربابها، بالركوب، والحلب ونحو ذلك، مما لا يضرها..

﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ مقدَّر موقت، وهو ذبحها إذا وصلت مَحِلُّهَا..

﴿ وَٰ عَمِلُهُمَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ [الحج:٣٣-٣٣] أي: الحرم كله، مِنَىٰ وغيرها.. فإذا ذُبحت أكلوا منها وأهدوا، وأطعموا البائس الفقير.

<sup>(</sup>١) وسيؤكد المصنف هذا المعنىٰ عند الآية (٣٦).

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذْكُرُواْ السَمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَلِمُ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَلَهُ وَ أَسَامُواْ وَبَشِرِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَلِمِ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّلِمِينَ عَلَىٰ مَا الْمُخْتِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ مَا الْمُخْتِينَ ﴾ اللَّه عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُعْتِيمِي الصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللل

﴿ وَإِكْ لِ أُمَّةِ ﴾ من الأمم السالفة..

﴿ جَعَلْنَا مَسَكًا ﴾ فاستبقوا إلى الخيرات، وتسارعوا إليها، ولننظر أيكم أحسن عملًا.. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا: لإقامة ذكره، والالتفات لشكره، ولهذا قال..

﴿ لِيَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَغَلَيُّ ﴾..

﴿ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَحِدٌ ﴾ وإن اختلفت أجناس الشرائع، فكلها متفقة علىٰ هذا الأصل، وهو ألوهية الله، وإفراده بالعبودية، وترك الشرك به، ولهذا قال..

﴿ فَلَهُ مَ أَسْلِمُوا ﴾ انقادوا واستسلموا له لا لغيره، فإنَّ الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام..

﴿وَبَشِّرِ﴾ خير الدنيا والآخرة..

﴿ٱلْمُخْبِتِينَ ۞﴾ والمخبت: الخاضع لربه المستسلم لأمره، المتواضع لعباده.. ثم ذَكَر صفات المخبتين فقال..

﴿ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ خوفًا وتعظيمًا، فتركوا لذلك المحرمات، لخوفهم ووجلهم من الله وحده..

﴿وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُم ﴾ من البأساء والضراء، وأنواع الأذى.. فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم، محتسبين ثوابه، مرتقبين أجره..

﴿وَٱلۡمُقِيمِى ٱلصَّـلَوۡقِ﴾ الذين جعلوها قائمةً مستقيمةً كاملة، بأن أدَّوا اللازم فيها والمستحب، وعبوديتها الظاهرة والباطنة..

﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُم يُنفِقُونَ ﴿ الحج: ٣٤ – ٣٥] وهذا يشمل جميع النفقات، الواجبة: كالزكاة، والكفارة، والنفقة على الزوجات والمماليك، والأقارب.. والنفقات المستحبة:



كالصدقات بجميع وجوهها.. وأتي بـ ﴿ مِّنَ ﴾ المفيدة للتبعيض، ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغّب فيه، وأنه جزء يسير مما رزق الله، ليس للعبد في تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه إياه.. فيا أيها المرزوق من فضل الله! أنفق مما رزقك الله، ينفق الله عليك، ويزدك من فضله.

﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَآمِرِ ٱللَّهِ لَكُو فِيهَا خَيْرٌ فَٱذَكُرُواْ ٱلسَّمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُو مِنهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُّ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُو لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَقَانَعَ وَالْمُعْتَرُّ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُو لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَى اللَّهُ التَّقُويَ مِنكُو كَذَلِكَ تَشْكُرُونَ ۞ لَن يَنالُهُ ٱلتَّقُويَ مِنكُو كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لَنَالُهُ ٱلتَّقُويَ مِنكُو كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لَمَا هَدَلكُمُ وَلِهِ مِمَا أَوْهَا وَلَكِن يَنالُهُ ٱلتَّقُويَ مِنكُو كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو اللهِ عَلَى مَا هَدَلكُمُ وَلِهُ وَاللّهِ اللّهَ عَلَى مَا هَدَلكُمُ وَلِللّهِ اللّهَ عَلَى مَا هَدَلكُمُ وَلِللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَلكُمُ وَلِللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَى مَا هَدَلكُمُ وَلِهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَلكُمُ وَلِهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَابِرِ ٱللهِ ﴾ هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة (١).. وتقدَّم أنَّ الله أخبر أنَّ من عظَّم شعائره فإنَّ ذلك من تقوى القلوب.. وهنا أخبر أن من جملة شعائره (البدن)، أي: الإبل، والبقر –على أحد القولين– فتعظَّم وتستسمن، وتستحسن..

﴿لَكُونِ ﴾ أي: المُهدي وغيره..

﴿ فِيهَا حَيْرٌ ﴾ من الأكل، والصدقة، والانتفاع، والثواب، والأجر..

﴿ فَأَذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ عند ذبحها، قولوا (بسم الله) واذبحوها..

﴿ صَوَانًا ﴾ قائمات، بأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى، ثم تنحر..

﴿ فَإِذَا وَجَبَتَ جُنُوبُهَا ﴾ سقطت في الأرض جنوبها، حين تسلخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها..

﴿ فَكُنُواْ مِنْهَا ﴾ وهذا خطاب للمُهدى، فيجوز له الأكل من هديه..

﴿وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ ﴾ الفقير الذي لا يسأل تقنعًا، وتعففا..

﴿ وَٱلْمُعَنَّ ﴾ والفقير الذي يسأل، فكل منهما له حق فيهما..

<sup>(</sup>١) كما تقدَّم في الآية (٣٢).



﴿ كَالَاكِ سَخَّرُنَهَا ﴾ أي: البدن..

﴿ لَكُورَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ الله علىٰ تسخيرها، فإنه لولا تسخيره لها لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها، رحمة بكم وإحسانا إليكم، فاحمدوه..

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ﴾ ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه الغني الحميد.. وإنما يناله الإخلاص فيها، والاحتساب والنية الصالحة، ولهذا قال..

﴿ وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوَىٰ مِنكُمْ ﴾ ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرًا ولا رياء، ولا سمعة، ولا مجرد عادة.. وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله، كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه..

﴿ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ ﴾ تعظِّموه وتُجلوه..

﴿عَلَىٰ مَا هَدَلَكُمُ ۗ مقابلة لهدايته إياكم، فإنَّه يستحق أكملَ الثناء وأجل الحمد، وأعلىٰ التعظيم..

﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الحج: ٣٦-٣٧] بعبادة الله، بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم، ورؤيته إياهم.. والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان، من نفع مال، أو علم، أو جاه، أو نصح، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو كلمة طيبة ونحو ذلك.. فالمحسنون لهم البشارة من الله، بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن الله إليهم، كما أحسنوا في عبادته ولعباده ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنَ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ﴾ [الرحمن: ٢٦]، ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِنَّ ٱللَّهَ لَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هذا إخبار ووعد وبشارة من الله، للذين آمنوا..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا ﴾ يدافع عنهم كلَّ مكروه، ويدفع عنهم كلُّ شر –



بسبب إيمانهم - من شر الكفار، وشر وسوسة الشيطان، وشرور أنفسهم، وسيئات أعمالهم.. ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف.. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ ﴾ خائن في أمانته التي حمَّله الله إياها، فيبخس حقوق الله عليه ويخونها، ويخون الخلق..

﴿ كَفُورٍ ۞﴾ [الحج: ٣٨] لنعم الله.. يوالي عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان.. فهذا لا يحبه الله، بل يبغضه ويمقته، وسيجازيه علىٰ كفره وخيانته.. ومفهوم الآية: أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته، شكور لمولاه.

كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار، ومأمورين بالصبر عليهم، لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة، وأوذوا، وحصل لهم منعة وقوة، أذن لهم بالقتال... قال تعالى...

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين، فأذن الله لهم بقتال الذين يُقاتِلون..

﴿ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ وإنما أذن لهم، لأنهم ظلموا، بمنعهم من دينهم، وأذيتهم عليه، وإخراجهم من ديارهم..

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ فَلَيستنصروه، وليستعينوا به.. ثم ذكر صفة ظلمهم فقال..



﴿ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَكْرِهِمَ ﴾ ألجئوا إلىٰ الخروج بالأذية والفتنة..

﴿ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا ﴾ أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم..

﴿ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ إلا أنهم وحدوا الله، وعبدوه مخلصين له الدين.. فإن كان هذا ذنبًا فهو ذنبهم، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨].. وهذا يدل على حكمة الجهاد، وأن المقصود منه إقامة دين الله، وذَبُّ الكفار المؤذين للمؤمنين -البادئين لهم بالاعتداء - عن ظلمهم واعتدائهم، والتمكن من عبادة الله، وإقامة الشرائع الظاهرة، ولهذا قال:..

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴿ فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين..

﴿لَهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ للمسلمين.. الكبار لطوائف أهل الكتاب، معابد اليهود والنصارئ، والمساجد للمسلمين..

﴿ يُذْكَرُ فِيهَا ﴾ في هذه المعابد..

﴿ السَّمُ الله ويذكر فيها السموات، وتتلىٰ فيها كتب الله، ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر.. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاستولىٰ الكفار علىٰ المسلمين، فخربوا معابدهم، وفتنوهم عن دينهم.. فدلَّ هذا أن الجهاد مشروع، لأجل دفع الصائل والمؤذي، ومقصود لغيره.. ودل ذلك علىٰ أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله، وعمرت مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها، من فضائل المجاهدين وببركتهم، دفع الله عنها الكافرين، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلُولًا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفْسَدَتِ الله رَضُ وَلَكِنَ الله الله المواقى المطابق للواقع..

﴿ وَلَيَنصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ أُو ﴾ يقوم بنصر دينه مخلصًا له في ذلك، يقاتل في سبيله، لتكون كلمةُ الله هي العليا..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوَى عَزِيزٌ ﴿ ﴿ كَامَلَ القَوة، عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق، وأخذ بنواصيهم.. فأبشروا يا معشر المسلمين، فإنكم وإن ضعف عَددكم وعُددكم، وقوي عدد عدوكم وعُدتهم، فإن ركنكم القوي العزيز، ومعتمدكم علىٰ من خلقكم وخلق ما تعملون..



فاعملوا بالأسباب المأمور بها، ثم اطلبوا منه نصركم، فلابد أن ينصركم، ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الله المسلمون بحق الإيمان والعمل إن تَصُرُواْ ٱلله يَنصُرُفُو وَيُثَيِّتَ أَقَدَامَكُو ﴾ [محمد:٧].. وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح، فقد ﴿وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَعِمَلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱلسَتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرَكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور:٥٥]..

ثم ذكر علامة من ينصره وبها يعرف، أنَّ من ادَّعىٰ أنه ينصر الله وينصر دينه، ولم يتصف بهذا الوصف، فهو كاذب فقال..

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ملكناهم إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع ينازعهم، ولا معارض..

﴿ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ في أوقاتها، وحدودها، وأركانها، وشروطها، في الجمعة والجماعات.. ﴿ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ ﴾ التي عليهم خصوصًا، وعلىٰ رعيتهم عمومًا، آتوها أهلَها، الذين هم أهلُها..

﴿وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ وهذا يشمل كلَّ معروف حسَّنه شرعًا وعقلًا من حقوق الله، وحقوق الله، وحقوق الآدميين..

﴿وَنَهَوْأُ عَنِ ٱلْمُنكِ ﴾ كل منكر شرعًا وعقلًا معروف قبحه، والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به: فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، أجبروا الناس على التعلم والتعليم.. وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعًا، أو غير مقدر كأنواع التعزير، قاموا بذلك.. وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له، لزم ذلك.. ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به..

﴿ وَلِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ ﴾ [الحج: ٣٩-٤] جميع الأمور ترجع إلى الله.. وقد أخبر أن العاقبة للتقوى.. فمن سلَّطه الله على العباد من الملوك، وقام بأمر الله، كانت له العاقبة الحميدة، والحالة الرشيدة.. ومن تسلط عليهم بالجبروت، وأقام فيهم هوى نفسه، فإنّه وإن حصل له ملك موقت، فإن عاقبته غير حميدة، فولايته مشئومة، وعاقبته مذمومة.



#### 🕮 الفوائد

فإن قلت: نرئ الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب، مع أنها كثير منها إمارة صغيرة، وحكومة غير منظمة، مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج.. بل نرئ المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة، وأهلها آمنون مطمئنون، مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمها.. والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لهدمت هذه المعابد، ونحن لا نشاهد دفعًا..

أجيب بـ: أن هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها، فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامها، وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها، وداخل في حكمها، تعتبره عضوًا من أعضاء المملكة، وجزء من أجزاء الحكومة، سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعُددها أو عَددها، أو مالها، أو عملها، أو خدمتها، فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب، الدينية والدنيوية، وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها، وتفقد بعض أركانها، فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم، خصوصًا المساجد، فإنها -ولله الحمد في غاية الانتظام، حتى في عواصم الدول الكبار..

وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة، نظرًا لخواطر رعاياهم المسلمين، مع وجود التحاسد والتباغض بين دول النصارئ، الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة، فتبقىٰ الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسها، سالمة من كثير ضررهم، لقيام الحسد عندهم، فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليها، خوفًا من احتمائها بالآخر.. مع أن الله تعالىٰ لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين، ما قد وعد به في كتابه، وقد ظهرت ولله الحمد- أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلىٰ دينهم، والشعور مبدأ العمل، فنحمده ونسأله أن يتم نعمته.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ الْوَالِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمُولِينَ ثُمَّ وَلَا اللَّهِ مِهَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ الْبَرِ اللَّهِ مَدْنَ فَرَيْتِهِ أَهْلَتْ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ الْحَدْثُهُا وَهِي الْحَدْثُهُمُ فَا فَكَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



ظَالِمَةُ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئِرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصُدُ وَلِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ۞ [الحج:٤٦-٤١]

يقول تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ..

﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ وإن يكذبك هؤلاء المشركون.. فلست بأول رسول كُذِّب، وليسوا بأول أُمة كَذبت رسولَها..

﴿ فَقَدَ كَذَبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَكُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِ مِرَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ مَذَيَنَ ﴾ أي: قوم شعيب..

﴿ وَكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ المكذبين.. فلم أعاجلهم بالعقوبة، بل أمهلتهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون، وفي كفرهم وشرهم يزدادون..

﴿نُتَّ أَخَذْتُهُم العذاب أخذ عزيز مقتدر..

﴿ فَكَيْفَ كَاتَ نَكِيرِ ﴿ أَي: إنكاري عليهم كفرَهم وتكذيبَهم، كيف حاله؟ كان أشدً العقوبات، وأفظع المثلات.. فمنهم من أغرقه، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أهلك بالريح العقيم، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة.. فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم ليسوا خيرًا منهم، ولا كُتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله.. وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير، ولهذا قال..

﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ﴾ وكم من قرية..

﴿أَهْلَكْنَهَا﴾ بالعذاب الشديد، والخزي الدنيوي..

﴿ وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ بكفرها بالله وتكذيبها لرسله، لم يكن عقوبتنا لها ظُلمًا منًّا..

﴿ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ فديارهم متهدمة قصورها، وجدرانها قد سقطت عروشها، فأصبحت خرابًا بعد أن كانت عامرة، وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة..

﴿ وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةِ ﴾ وكم من بئر قد كان يزدحم عليه الخلق لشربهم، وشرب مواشيهم، ففُقِد أهلُه، وعُدِم منه الوارد والصادر..



﴿وَقَصَرِ مَشِيدٍ ۞﴾ وكم من قصر تعب عليه أهله فشيَّدوه، ورفعوه، وحصَّنوه، وزخرفوه... فحين جاءهم أمر الله، لم يغن عنهم شيئًا، وأصبح خاليًا من أهله، قد صاروا عبرة لمن اعتبر، ومثالًا لمن فكَّر ونظر.. ولهذا دعا اللهُ عبادَه إلىٰ السير في الأرض لينظروا، ويعتبروا، فقال..

﴿أَفَلَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بأبدانهم وقلوبهم..

﴿ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ آيات الله، ويتأملون بها مواقع عبره..

﴿ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ أخبارَ الأمم الماضين، وأنباء القرون المعذَّبين، وإلا فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار، غير مفيد، ولا موصل إلى المطلوب، ولهذا قال..

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصَّٰدُولِ ﴿ ﴿ الحج: ٤٦-٤٦] أي أنَّ هذا العمى الضار في الدين عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده، كما لا يشاهد الأعمى المرئيات.. وأمَّا عَمَىٰ البصر، فغايته بلغة ومنفعة دنيوية.

﴿ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَنَ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّا أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ۞ [الحج:٤٧-٤١]

﴿ رَيَسْ تَعْجِلُونَكَ ﴾ يستعجلك هؤلاء المكذبون..

﴿ بِٱلْفَذَابِ ﴾ لجهلهم، وظلمهم، وعنادهم، وتعجيزًا لله، وتكذيبًا لرسله..

﴿ وَلَنَ يُخَلِفَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ فَما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه، ولا يمنعهم منه مانع.. وأما عجلته والمبادرة فيه فليس ذلك إليك يا محمد.. ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا، فإن أمامهم يوم القيامة، الذي يجمع فيه أوَّلهم وآخرهم، ويجازون بأعمالهم، ويقع بهم العذاب الدائم الأليم، ولهذا قال..

﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ مَن طوله، وشدته، وهوله.. فسواء أصابهم عذاب في الدنيا، أم تأخر عنهم العذاب، فإنَّ هذا اليوم لا بد أن يدركهم.. ويحتمل أن المراد: أن الله حليم، ولو استعجلوا العذاب فإنَّ يوما عنده كألف سنة مما



تعدون، فالمدة وإن تطاولتموها واستبطأتم فيها نزول العذاب، فإنَّ الله يمهل المُدد الطويلة ولا يهمل، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم يفلتهم.

﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا﴾ أمهلتها مدة طويلة..

﴿ رَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ أي: مع ظلمهم، فلم يكن مبادرتهم بالظلم موجبًا لمبادرتنا بالعقوبة..

﴿وَإِلَىٰ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾ [الحج:٤٧-٤٨] مع عذابها في الدنيا، سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها.. فليحذر هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله، ولا يغتروا بالإمهال.

﴿ قُلْ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُو نَذِينٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿ وَوَالَّذِينَ سَعَوَاْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿ وَوَالَّذِينَ سَعَوَاْ فِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ قُلْ يَاأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ﴾ يأمر تعالىٰ عبده ورسوله محمدا علي أن يخاطب الناس جميعًا..

﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ نَذِيرٌ ﴾ بأنه رسول الله حقًا، مبشرًا للمؤمنين بثواب الله، منذرًا للكافرين والظالمين من عقابه..

﴿مُبِينٌ ۞﴾ بيّن الإنذار، وهو التخويف مع الإعلام بالمخوّف؛ وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به.. ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال..

﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بقلوبهم إيمانًا صحيحًا صادقًا..

﴿وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ ﴾ بجوارحهم..

﴿لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْرٌ ۞﴾ ﴿في جَنَّتِ ٱلنَّهِيمِ ﴾ [يونس: ٩] أي: الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوات، والتنعم برؤية الرب الكريم وسماع كلامه..

﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلِتِنَا مُعَجِزِينَ ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (١) أي: جحدوا نعمة ربهم

<sup>(</sup>١) سَبَقَ قَلَمُ المصنف هنا، كما في الآية ٥٢، فانظر التعليق هناك.



وكذَّبوا رسله وآياته.. ف..

﴿ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَّحِيرِ ۞ ﴿ [الحج: ٩٩-٥] الملازمون لها، المصاحبون لها في كل أوقاتهم، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتُر عنهم لحظة من عقابها.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَى الشَّيْطُنُ فِي أَمُنِيَّتِهِ عَلَى الشَّيْطُنُ فِي الشَّيْطُنُ فَي أَمْنِيَّتِهِ عَلَى الشَّيْطُنُ فَي الشَّيْطُنُ ثُرُّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ فِتْ لَلَّهِ مِنَ الشَّيْطُنُ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُ مَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ الظَّلِمِينَ لَفِي يُلْقِي الشَّيْطُنُ فِتْ نَتَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَرَضُ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُ مَّ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَفِي يُعْرَفُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَقُّ مِن تَرِيكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ عَيْلِ فَي وَلِيمَا لَهُ اللَّهُ لَهَادِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ إِلَى عَلَيمُ اللَّهُ لَهَادِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَهَادِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهَادِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَمَا اللَّهُ لَهُ إِلَى عَرَاطٍ مُّسَتَقِيمِ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعُلُمُ اللَّهُ لَهُ الْمِنْ اللَّهُ لَقُلُولُهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللْهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَهُ اللْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَهُ اللْهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ الللَّهُ لَهُ الللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ يخبر تعالىٰ بحكمته البالغة، واختياره لعباده، وأنَّ اللهَ ما أرسلَ قبلَ محمدٍ..

﴿ مِن رَّسُولِ وَلَا نَحِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّ ﴾ أي: قرأ قراءته التي يُذَكِّرُ بها الناس، ويأمرهم وينهاهم.. ﴿ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِى آمُنِيَّتِهِ ﴾ أي: في قراءته، من طرقه ومكايده، ما هو مناقض لتلك القراءة.. مع أن الله تعالىٰ قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله، وحفظ وحيه أن يشتبه، أو يختلط بغيره.. ولكن هذا الإلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر، وإنما هو عارض يعرض، ثم يزول، وللعوارض أحكام، ولهذا قال..

﴿ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلَقِى ٱلشَّيْطَانُ ﴾ يزيله ويذهبه ويبطله، ويبين أنه ليس من آياته، و..

﴿ثُرَّ يُحْكِرُ ٱللَّهُ ءَايَكِتِكِّمَ عَلَيْهَا، ويحررها، ويحفظها، فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان..

﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ (١) أي: كامل القوة والاقتدار، فبكمال قوته، يحفظ وحيه، ويزيل ما تلقيه الشياطين..

<sup>(</sup>١) سَبَقَ قَلَمُ المصنف هنا، وفسَّر الآية بناء علىٰ سهوه.. ولو لم يسبق القلم لقال: والله عليم: بما يلقيه الشيطان، فيحفظ وحيه، ويزيل ما تلقيه الشياطين.. والله تعالىٰ أعلم.



﴿ عَكِيرٌ ۞ يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال حكمته مكَّن الشياطين من الإلقاء المذكور، ليحصل ما ذكره بقوله..

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً ﴾ لطائفتين من الناس، لا يبالي الله بهم، وهم..

﴿ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك، فصار فتنة لهم..

﴿ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مُ ﴾ الغليظة، التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير، ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها.. فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم، وجادلوا به، وشاقوا الله ورسوله، ولهذا قال..

﴿وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدِ ﴿ مَشَاقَة للله ومعاندة للحق، ومخالفة له، بعيد من الصواب.. فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم، من الخبث الكامن فيها.. وأما الطائفة الثالثة، فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله..

﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ ﴾ لأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل، والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين: الحق المستقر الذي يحكمه الله، والباطل العارض الذي ينسخه الله، بما علىٰ كل منهما من الشواهد.. وليعلموا أن الله حكيم، يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة..

﴿ فَيُؤْمِنُوا بِهِ ٤ بسبب ذلك، ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشُّبَه..

﴿فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمُّ ﴾ تخشع وتخضع، وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم..

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بسبب إيمانهم..

﴿ إِلَى صِرَاطِ مُسَتَقِيمِ ۞ [الحج:٥١-٥٤] عَلِم بالحق، وعَمِل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده.

#### الفوائد

هذه الآيات فيها بيان أن للرسول ﷺ أسوة بإخوانه المرسلين.. لما وقع منه عند



قراءته ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ ﴾، فلما بلغ ﴿أَفَرَءَيْتُهُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّيٰ ۞ وَمَنَوْةَ ٱلنَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ [النجم] ألقىٰ الشيطان في قراءته: (تلك الغرانيق العلیٰ، وإن شفاعتهن لترتجیٰ)، فحصل بذلك للرسول حزن، وللناس فتنة، كما ذكر الله.. فأنزل الله هذه الآيات.

﴿ وَلَا يَنَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ حَتَىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً اللهِ وَلَا يَنَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ حَتَىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ ﴾ يخبر تعالىٰ عن حالة الكفار.. وأنهم لا يزالون في شك مما جئتهم به يا محمد.. لعنادهم، وإعراضهم، وأنهم لا يبرحون مستمرين على هذه الحال..

﴿ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ مفاجأة..

﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴿ الحج:٥٥] لا خير فيه، وهو يوم القيامة.. فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم، علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وأبلسوا وأيسوا من كل خير، وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلًا.. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم.

﴿ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِذِ لِللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَاهُمْ فَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّمِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ [الحج:٥٦-٥٧]

﴿ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ ﴾ يوم القيامة..

﴿ لِللَّهِ ﴾ تعالى، لا لغيره..

﴿يَحَكُمُ بَيْنَكُمُّ ﴾ بحكمه العدل، وقضائه الفصل..

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالله ورسله، وما جاءوا به..

﴿وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ﴾ ليصدِّقوا بذلك إيمانَهم..

﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ﴿ نعيم القلب والروح والبدن، مما لا يصفه الواصفون، ولا



تدركه العقول..

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالله ورسله..

﴿وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا ﴾ الهادية للحق والصواب، فأعرضوا عنها، أو عاندوها..

﴿ فَأُوْلَنَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ [الحج:٥٦-٥٧] من شدته وألمه وبلوغه للأفئدة.. كما استهانوا برسله وآياته أهانهم الله بالعذاب.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ [الحج:٥٨-٥٩]

﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله، فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله، ابتغاء وجه الله، ونصرة لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله.. ﴿نُوَّ قُتِلُواْ أَوَّ مَانُواْ ﴾ سواء مات علىٰ فراشه، أو قتل مجاهدًا في سبيل الله..

﴿لَيْرَٰزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاً ﴾ في البرزخ، وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان، والحسن والإحسان، ونعيم القلب والبدن..

﴿وَإِنَّ ٱللّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ .. ويحتمل أن المعنى: أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا، رزقًا واسعًا حسنا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه، أو يقتل شهيدًا، فكلهم مضمون له الرزق، فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين.. وقد وقع كما أخبر، فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم، نصرةً لدين الله، فلم يلبثوا إلا يسيرا، حتى فتح الله عليهم البلاد، ومكّنهم من العباد، فاجتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس.. ويكون على هذا القول، قوله..

﴿لَكَدُخِلَنَّهُم مُّدَّخَلًا يَرْضَوْنَهُ ﴿ إِما ما يفتحه الله عليهم من البلدان، خصوصًا فتح مكة المشرفة، فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور.. وإما المراد به رزق الآخرة، وأن ذلك دخول الجنة.. فتكون الآية جمعت بين الرزقين، رزق الدنيا، ورزق الآخرة.. واللفظ صالح لذلك كله، والمعنى صحيح، فلا مانع من إرادة الجميع..



﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيكُ ﴾ بالأمور، ظاهرها وباطنها، متقدِّمها ومتأخرها..

﴿ حَلِيمٌ ۞ [الحج:٥٨-٥٩] يعصيه الخلائق، ويبارزونه بالعظائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره، بل يواصل لهم رزقه، ويسدي إليهم فضله.

﴿ ذَالِكَ ۗ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فُوَّ عَنُورٌ ۞ ﴿ [الحج: ٦٠]

﴿ ذَالِكَ ۚ وَمَنۡ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾ ذلك بأن من جُني عليه وظُلم، فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته، فإن فَعَل ذلك، فليس عليه سبيل، وليس بملوم..

﴿ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ ﴾ فإن بُغي عليه بعد هذا..

﴿لَيَنصُرَنَهُ اللهُ ﴿ فَإِن الله ينصره؛ لأنه مظلوم، فلا يجوز أن يبغي عليه بسبب أنه استوفى حقه، وإذا كان المجازي غيره، بإساءته إذا ظُلِم بعد ذلك، نصره الله، فالذي بالأصل لم يعاقب أحدًا، إذا ظلم وجُني عليه فالنصر إليه أقرب..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَكَ غُوٌّ ﴾ يعفو عن المذنبين، فلا يعاجلهم بالعقوبة..

﴿عَنُورٌ ۞ [الحج: ٦٠] ويغفر ذنوبهم فيزيلها، ويزيل آثارها عنهم.. فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة.. فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ليعاملكم الله كما تعاملون عباده ﴿فَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَكَلَ اللهُ وَيَ الشورى: ٤٠].

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْرُ ﴿ وَالحج: ٦١-٦٢]

﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ ﴾ ذلك الذي شَرَع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة، هو حسن التصرف، في تقديره وتدبيره، الذي..

﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ﴾ يُدخِل هَذا على هذا، وهذا على



هذا، فيأتي بالليل بعد النهار، وبالنهار بعد الليل، ويزيد في أحدهما ما ينقصه في الآخر، ثم بالعكس.. فيترتب علىٰ ذلك قيام الفصول، ومصالح الليل والنهار، والشمس والقمر، التي هي من أجل نعمه علىٰ العباد، وهي من الضروريات لهم..

﴿وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف، اللغات، علىٰ تفنن الحاجات..

﴿بَصِيرٌ ۞ ﴾ يرى دبيب النملة السوداء، تحت الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء ﴿سَوَآءٌ مِنكُم مَّنَ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِمُومَنَّ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالنَّلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ [الرعد: ١٠]..

﴿ ذَالِكَ ﴾ صاحب الحُكم والأحكام..

﴿ بِأَنَ اللَّهَ هُوَ اللَّهَ هُوَ اللَّهَ هُوَ اللَّهِ الثابت، الذي لا يزال ولا يزول.. الأول: الذي ليس قبله شيء.. الآخر الذي ليس بعده شيء، كامل الأسماء والصفات، صادق الوعد، الذي وعده حق، ودينه حق، وعبادته هي الحق، النافعة الباقية على الدوام.

﴿وَأَنَّ مَا يَنْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ من الأصنام والأنداد، من الحيوانات والجمادات..

﴿هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ الذي هو باطل في نفسه، وعبادته باطلة.. لأنها متعلقة بمضمحل فان، فتبطل تبعًا لغايتها ومقصودها..

﴿ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ﴾ في ذاته: فهو عال علىٰ جميع المخلوقات.. وفي قدره: فهو كامل الصفات.. وفي قهره: لجميع المخلوقات..

والحبريائه: أن الأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.. ومن كبريائه: أن الأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.. ومن كبريائه: أن كرسيه وسع السماوات والأرض.. ومن عظمته وكبريائه: أن نواصي العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته.. ومن كبريائه: أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض كلها، المقصود منها تكبيره وتعظيمه، وإجلاله وإكرامه، ولهذا كان التكبير شعارًا للعبادات الكبار، كالصلاة وغيرها.. وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة، فهي ثابتة له، وله من تلك الصفة أجلها وأكملها.



# ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً اللَّهَ لَكُو مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ الْأَرْضِ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهَ لَطُو ٱلْغَنِي ٱلْحُمِيدُ ﴾ [الحج: ٦٢- ٢٤]

هذا حث منه تعالى، وترغيب في النظر بآياته الدالات على وحدانيته، وكماله فقال.. ﴿ أَلَمْ تَتَرَ ﴾ ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك..

﴿ أَنَّ ٱللَّهَ أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ وهو المطر، فينزل علىٰ أرض خاشعة مجدَبة، قد اغبرت أرجاؤها، ويبس ما فيها من شجر ونبات..

﴿ فَتُصَّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ قد اكتست من كل زوج كريم، وصار لها بذلك منظر بهيج، إنَّ الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن كانوا رميمًا..

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ ﴾ اللطيف: الذي يدرك بواطن الأشياء، وخفياتها، وسرائرها، الذي يسوق إلىٰ عبده الخير، ويدفع عنه الشر، بطرق لطيفة تخفىٰ علىٰ العباد.. ومن لطفه: أنه يُري عبدُه عزته في انتقامه وكمال اقتداره، ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد علىٰ الهلاك.. ومن لطفه: أنه يعلم مواقع القطر من الأرض، وبذور الأرض في باطنها، فيسوق ذلك الماء إلىٰ ذلك البذر، الذي خفي علىٰ عِلم الخلائق، فينبت منه أنواع النبات..

﴿خَبِيرٌ ﴾ بسرائر الأمور، وخبايا الصدور، وخفايا الأمور..

﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ خلقًا وعبيدًا، يتصرف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره، ليس لأحد غيره من الأمر شيء..

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُ ﴾ بذاته، الذي له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه.. ومن غناه: أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يواليهم من ذِلّة، ولا يتكثر بهم من قلة.. ومن غناه: أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا.. ومن غناه: أنه صمد، لا يأكل ولا يشرب، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه، فهو يُطعم ولا يَطعم.. ومن غناه: أن الخلق كلهم مفتقرون إليه، في إيجادهم، وإعدادهم وإمدادهم، وفي دينهم ودنياهم.. ومن غناه: أنّه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض، الأحياء منهم والأموات، في صعيد واحد،



فسأل كلُّ منهم ما بلغت أمنيته، فأعطاهم فوق أمانيهم، ما نقص ذلك من ملكه شيء.. ومن غناه: أن يده سحَّاءٌ بالخير والبركات، الليل والنهار، لم يزل إفضاله على الأنفاس.. ومن غناه وكرمه: ما أودعه في دار كرامته، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر..

﴿ اَلَحَمِدُ ﴿ الحَمِنَ ١٦٤ - ٢٤] المحمود في ذاته، وفي أسمائه لكونها حسنى، وفي صفاته لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعاله لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة، وفي شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة.. الذي له الحمد، الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدها، الذي لا يحصي العباد ثناء على حمده، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده.. وهو المحمود على توفيق من يوفقه، وخذلان من يخذله.. وهو الغنى في حمده، الحميد في غناه.

﴿ أَلَهُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِكَ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِكَ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَثُ رَّخَيْدُ ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَ يَكُولُ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي الْكَافُولُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

﴿ أَلَيْ تَرَ ﴾ ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة، وأياديه الواسعة، و..

﴿ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من حيوانات، ونبات، وجمادات، فجميع ما في الأرض مسخر لبني آدم.. حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه.. وأشجارها وثمارها يقتاتها، وقد سُلِّط علىٰ غرسها واستغلالها.. ومعادنها يستخرجها وينتفع بها..

﴿وَٱلْفُلْكَ ﴾ وسخر لكم الفلك، وهي السفن..

﴿ تَجَرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ٤٠ تحملكم، وتحمل تجاراتكم، وتوصلكم من محل إلى محل، وتستخرجون من البحر حليةً تلبسونها.. ومن رحمته بكم أنه..



﴿ إِنَّ اللَّهَ بِٱلتَّاسِ لَرَءُوفِ رَّحِب رُّ ﴿ أَرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم، ولهذا يريد لهم الخير، ويريدون لها الشر والضر.. ومن رحمته: أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء..

﴿ وَهُو ٱلَّذِي آَحْيَاكُمْ ﴾ أوجدكم من العدم..

﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُرُ ﴾ بعد أن أحياكم..

﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ بعد موتكم، ليجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته..

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ ﴾ أي: جنسه، إلا من عصمه الله..

﴿لَكَنُورٌ ۞﴾ [الحج:٦٥-٦٦] لنعم الله.. كفور بالله، لا يعترف بإحسانه، بل ربما كفر بالبعث وقدرة ربه.

﴿ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَالْكُولِ أَمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَالْدَعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْمُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فَيْ اللَّهُ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ فِيهِ تَعْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ فِيهِ تَعْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهُ يَسِيرٌ ﴾ [العج: ٧٠-٧٠]

﴿ لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا ﴾ يخبر تعالىٰ أنه جعل لكل أمة..

﴿مَسَكًا﴾ معبَدًا وعبادة، قد تختلف في بعض الأمور، مع اتفاقها على العدل والحكمة، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيّبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾ [المائدة:٤٨] الآية..

﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ عاملون عليه بحسب أحوالهم.. فلا اعتراض على شريعة من الشرائع خصوصًا من الأميين، أهل الشرك والجهل المبين.. فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلتها، وجب أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول والتسليم، وترك الاعتراض، ولهذا قال..



﴿ فَلَا يُتَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ لا ينازعك المكذبون لك، ويعترضون على بعض ما جئتهم به، بعقولهم الفاسدة، مثل منازعتهم في حل الميتة، بقياسهم الفاسد، يقولون: (تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله) وكقولهم ﴿ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوَّ ﴾ [البقرة:٢٧٥]، ونحو ذلك من اعتراضاتهم، التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون لأصل الرسالة، وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادها، بل لكل مقام مقال.. فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول، إذا زعم أنه يجادل ليسترشد، يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمها، وإلا فالاقتصار على هذه دليلٌ أن مقصوده التعنت والتعجيز..

﴿وَآدَعُ إِلَىٰ رَبِّكُ ﴾ ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلىٰ ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويمضي علىٰ ذلك، سواء اعترض المعترضون أم لا، وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء، لـ..

﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسَتَقِيرٍ ﴿ معتدل موصل للمقصود، متضمن علم الحق والعمل به.. فأنت علىٰ ثقة من أمرك، ويقين من دينك، فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك.. ولست علىٰ أمر مشكوك فيه أو حديث مفترىٰ، فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم، ويوقفك اعتراضهم.. ونظير هذا قوله تعالىٰ: ﴿فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى الله عَلَى الله المعترضين على جزئيات الشرع، بالعقل الصحيح، فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول، والهدى: ما تحصل به الهداية، من مسائل الأصول والفروع، وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة، وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات والمنهيات.. ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة، فقال..

﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ هو عالم بمقاصدكم ونياتكم.. فمجازيكم عليها في يوم القيامة..

﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَمَن وَافَق الصراط المستقيم فَهُو مِن أَهُل الجحيم.. ومن تمام حكمه أن يكون حُكمًا بعلم، فلذلك ذكر إحاطة علمه، وإحاطة كتابه فقال..



﴿ أَلَمْ تَعَـٰلَمُ أَتَ ٱللَّهَ يَعۡـلَمُ مَا فِ ٱلسَّـمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لا يخفىٰ عليه منها خافية، من ظواهر الأمور وبواطنها، خفيها وجليها، متقدمها ومتأخرها..

﴿ إِنَّ ذَاكِ فِي صِحَابٍ ﴾ أن ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض قد أثبته الله في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، حين خلق الله القلم، قال له: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلىٰ يوم القيامة..

﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞﴾ [الحج: ٧٠-٧٠] وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به، فالله تعالىٰ يسيرٌ عليه أن يحيط علمًا بجميع الأشياء، وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عَلَمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ اللّهِينَ كَاللّهِ لِللّهَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ اللّهِينَ كَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلَمْ أَفَّ على ما حالة المشركين به، العادلين به غيره، وأن حالهم أقبح الحالات، وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه.. فليس لهم به علم، وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين.. وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله، وهو في نفس الأمر له حجة ما علمها، فأخبر هنا أن الله لم ينزل في ذلك سلطانًا، أي: حجة تدل عليه وتجوزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه.. ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق فقال..

﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴾ ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم وحل.. وهل لهؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد في اتباع الآيات والهدئ إذا جاءهم؟! أم هم راضون بما هم عليه من الباطل؟! ذكر ذلك بقوله..

﴿ وَإِذَا تُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ ﴾ التي هي آيات الله الجليلة، المستلزمة لبيان الحق من الباطل، لم يلتفتوا إليها، ولم يرفعوا بها رأسًا، بل..



﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ ﴾ من بغضها وكراهتها، ترى وجوههم معبسة، وأبشارهم مكفهرة..

﴿ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِاللَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَلِتَنَّا ﴾ يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ، من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته.. فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة، وشرها بئس الشر.. ولكن ثم ما هو شر منها، حالتهم التي يؤولون إليها، فلهذا قال..

﴿ وَلَ أَفَأُنَبِكُمُ بِشَرِّمِن ذَالِكُوْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ الحج: ٧١-٧٧] فهذه شرها طويل عريض، ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ دُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۗ وَإِن يَسَلُبُهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَنَ يَخْلُقُواْ دُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۗ وَإِن يَسَلُبُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقُويُ عَنِيزٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان، وبيان نقصان عقول من عبدها، وضعف الجميع، فقال..

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ هذا خطاب للمؤمنين والكفار.. المؤمنون يزدادون علما وبصيرة.. والكافرون تقوم عليهم الحجة..

﴿ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ ﴾ ألقوا إليه أسماعكم، وتفهموا ما احتوى عليه، ولا يصادف منكم قلوبًا لاهية، وأسماعًا معرضة، بل ألقوا إليه القلوب والأسماع، وهو هذا..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ شمل كلَّ ما يُدعىٰ من دون الله..

﴿ لَن يَخَلُقُواْ ذُبَابًا ﴾ الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها، فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف، فما فوقه من باب أولى..

﴿ وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ ﴾ بل أبلغ من ذلك..

﴿ وَإِن يَسَلُّتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسَتَنقِذُوهُ مِنْهُ ﴾ وهذا غاية ما يصير من العجز..

﴿ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ ﴾ الذي هو المعبود من دون الله..



﴿وَٱلْمَطْلُوبُ ۞﴾ الذي هو الذباب، فكل منهما ضعيف.. وأضعف منهما من يتعلق جذا الضعيف، وينزله منزلة رب العالمين، فهذا..

﴿مَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهَ ﴾ حيث سوَّى الفقير العاجز من جميع الوجوه، بالغني القوي من جميع الوجوه، سوَّى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، بمن هو النافع الضار، المعطي المانع، مالك الملك، والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیُّ عَزِیرٌ ﴿ ﴿ الحج: ٧٣-٧٤] كامل القوة، كامل العزة.. من كمال قوته وعزته: أن نواصي الخلق بيديه، وأنه لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، إلا بإرادته ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. ومن كمال قوته: أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا.. ومن كمال قوته: أنه يبعث الخلق كلَّهم -أولهم وآخرهم- بصيحة واحدة.. ومن كمال قوته: أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية، بشيء يسير، وسوط من عذابه.

﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَآمِكَةِ وَسُلَا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ وَالنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ ﴿ [الحج:٧٥-٧]

لما بيَّن تعالىٰ كماله وضعف الأصنام، وأنه المعبود حقًا.. بيَّن حالة الرسل، وتميزهم عن الخلق بما تميزوا به من الفضائل فقال..

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ رُسُلًا ﴾ يختار ويجتبي من الملائكة رسلًا..

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ رسلا يكونون أزكى ذلك النوع، وأجمعه لصفات المجد، وأحقه بالاصطفاء.. فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق..

﴿ إِنَّ أَللَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ وَالذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلًا بحقائق الأشياء، أو يعلم شيئًا دون شيء، وإنما المصطفى لهم السميع، البصير، الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء..

﴿ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلْفَهُمُ ﴾ فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك، وأن الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ (الأنعام:١٢٤]..



﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ ﴾ [الحج: ٧٥-٧٦] هو يرسل الرسل يدعون الناس إلى الله، فمنهم: المجيب، ومنهم: الراد لدعوتهم، ومنهم: العامل، ومنهم: الناكل، فهذا وظيفة الرسل.. وأما الجزاء على تلك الأعمال، فمصيرها إلى الله، فلا تعدم منه فضلًا أو عدلًا.

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ يأمر تعالىٰ، عباده المؤمنين بالصلاة، وخصَّ منها الركوع والسجود؛ لفضلهما وركنيتهما.

﴿وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ ﴾ وعبادته التي هي قرة العيون، وسلوة القلب المحزون.. وأن ربوبيته وإحسانه على العباد يقتضى منهم أن يخلصوا له العبادة..

﴿ وَاَفْعَـ لُواْ ٱلْخَيْرَ ﴾ ويأمرهم بفعل الخير عمومًا.. وعلَّق تعالىٰ الفلاح علىٰ هذه الأمور فقال..

﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \* ﴿ ﴿ تَفُوزُونَ بِالمطلوبِ المرغوبِ، وتنجونَ من المكروه المرهوب، فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق، والسعي في نفع عبيده، فمن وفق لذلك، فله القدح المعلى، من السعادة والنجاح والفلاح..

﴿وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب.. فالجهاد في الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله، ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلىٰ ذلك، من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ، وغير ذلك..

﴿ هُوَ اَجْتَبَكُ مُ ﴾ اختاركم -يا معشر المسلمين- من بين الناس، واختار لكم الدين، ورضيه لكم، واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل، فقابلوا هذه المنحة العظيمة،



بالقيام بالجهاد فيه حق القيام.. ولما كان قوله: ﴿وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِةً ﴾ [الحج: ٧٨] ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق، أو تكليف ما يشق، احترز منه بقوله..

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ أي: مشقة وعسر، بل يسَّره غاية التيسير، وسهله بغاية السهولة.. فأولًا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس، لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف، خفف ما أمر به، إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضه.. ويؤخذ من هذه الآية، قاعدة شرعية، وهي أن (المشقة تجلب التيسير) و(الضرورات تبيح المحظورات)، فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام..

﴿ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِ مِنْ هذه الملة المذكورة، والأوامر المزبورة، ملة أبيكم إبراهيم، التي ما زال عليها، فالزموها واستمسكوا بها..

﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبَلُ ﴾ في الكتب السابقة، مذكورون ومشهورون..

﴿ وَفِي هَٰذَا﴾ هذا الكتاب، وهذا الشرع.. أي: ما زال هذا الاسم لكم قديمًا وحديثًا..

﴿ لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُم ﴾ بأعمالكم خيرها وشرها..

﴿ وَتَكُونُواْ شُهُدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ لكونكم خير أمة أخرجت للناس، أمةً وسطًا عدلًا خيارًا، تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهم، وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه..

﴿ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ بأركانها وشروطها وحدودها، وجميع لوازمها..

﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ المفروضة لمستحقيها شكرًا لله علىٰ ما أولاكم..

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ﴾ امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا علىٰ حولكم وقوتكم..

﴿هُوَ مَوْلَكُورٌ ﴾ الذي يتولىٰ أموركم، فيدبركم بحسن تدبيره، ويصرفكم علىٰ أحسن يره..

﴿ فَيَعْمَ ٱلْمُولَىٰ ﴾ نعم المولىٰ لمن تولاه، فحصل له مطلوبه..

﴿ وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۞﴾ [الحج:٧٧-٧٨] لمن استنصره فدفع عنه المكروه.

تم تفسير سورة (الحج)، والحمد لله رب العالمين





## تفسير سورة المؤمنون، وهي مكية

﴿ قَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلنَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَن ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَتَهِكَ هُمُ الْوَرْتُونَ ۞ الْوَرْتُونَ ۞ الْمؤمنون:١٠-١١] الْوَرْتُونَ ۞ ٱلنَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَاللَّذِينَ المؤمنون:١-١١]

هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادتهم، وبأيِّ شيء وصلوا إلىٰ ذلك..

وفي ضمن ذلك: الحث على الاتصاف بصفاتهم، والترغيب فيها..

فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان، زيادةً ونقصًا، كثرةً وقلةً، فقوله..

﴿ قَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قد فازوا وسعدوا ونجحوا، وأدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين..

﴿ٱلَّذِينَ ﴾ من صفاتهم الكاملة أنَّ..

﴿ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، مستحضرًا لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدبًا بين يدي ربه، مستحضرًا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته، من أول صلاته إلىٰ آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية، وهذا روح الصلاة والمقصود منها.. وهو الذي



يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابًا عليهًا، فإنَّ الثواب علىٰ حسب ما يعقل القلب منها..

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ ﴾ وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة..

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَعِلُونَ ۞ مؤدون لزكاة أموالهم، على اختلاف أجناس الأموال.. مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفس بتركها وتجنبها.. فأحسنوا في عبادة الخالق، في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلىٰ خلقه بأداء الزكاة..

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلىٰ ذلك، كالنظر واللمس ونحوهما.. فحفظوا فروجهم من كل أحد..

﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ من الإماء المملوكات.. ويدل قوله ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له ملكت أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦] أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، لأنها ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره، فكما أنه لا يجوز أن يشترك في الممأة المملوكة سيدان..

﴿ فَإِنَّهُ مُ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ بَهُ بِقُرِبِهِما، لأَن الله تعالى أحلهما..

﴿فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَاكِ ﴾ غير الزوجة والسرية..

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في [جامعه/ ٢٦١٦- بشار] وغيره من حديث معاذ بن جبل، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.اهـ



﴿فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمَادُونَ ۞ الذين تعدوا ما أحل الله إلىٰ ما حرمه، المتجرئون علىٰ محارم الله.. وعموم هذه الآية يدل علىٰ تحريم نكاح المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودًا بقاؤها، ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك..

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْمَنْتَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ مَراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها.. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله، والتي هي حق للعباد، عالى القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله، والتي هي حق للعباد، قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَ ﴾ [الأحزاب: ٧٧] فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة، على العبد حفظها بالقيام التام بها.. وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين، كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة الأمرين، وأداء الأمانتين ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن نُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِها ﴾ [النساء: ٨٥].. وكذلك العهد، يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود، التي يعقدها العبد، فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها..

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها.. فمدحهم بالخشوع بالصلاة، وبالمحافظة عليها؛ لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين، فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع، أو على الخشوع من دون محافظة عليها، فإنه مذموم ناقص.

﴿أُوْلَٰتَإِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفات..

﴿هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرَدَوْسَ﴾ الذي هو أعلىٰ الجنة ووسطها وأفضلها؛ لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها.. أو المراد بذلك جميع الجنة، ليدخل بذلك عموم المؤمنين علىٰ درجاتهم ومراتبهم، كل بحسب حاله..

﴿هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ [المؤمنون:١-١١] لا يظعنون عنها، ولا يبغون عنها حولًا، لا شتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عَظَمَا



فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَزَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ [المؤمنون:١٦-١٦]

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته، من ابتداء خلقه إلىٰ آخر ما يصير إليه..

﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَا ٱلَّإِنسَنَ ﴾ فذكر ابتداء خلق أب النوع البشري آدم عَلَيْهِ السَّلَمُ، وأنه..

﴿ مِن سُلَلَةِ مِن طِينِ ﴾ قد سُلَّت، وأُخِذت من جميع الأرض.. ولذلك جاء بنوه علىٰ قدر الأرض، منهم الطيب والخبيث، وبين ذلك، والسهل والحزن، وبين ذلك..

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ﴾ أي: جنس الآدميين..

﴿نُطُّفَةَ ﴾ تخرج من بين الصلب والترائب، فتستقر..

﴿ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴾ وهو الرحم، محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك..

﴿ ثُرَّ خَلَقَنَا ٱلتُّطْفَةَ ﴾ التي قد استقرت قبل..

﴿عَلَقَةَ ﴾ دمًا أحمر، بعد مضي أربعين يومًا من النطفة..

﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ ﴾ بعد أربعين يومًا..

﴿مُضْغَةً ﴾ قطعة لحم صغيرة، بقدر ما يمضغ من صغرها..

﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضَعَةَ ﴾ اللينة..

﴿عِظَامًا ﴾ صلبة، قد تخللت اللحم، بحسب حاجة البدن إليها..

﴿ فَكُسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ﴾ جعلنا اللحم كسوة للعظام، كما جعلنا العظام عمادًا للحم، وذلك في الأربعين الثالثة..

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنُهُ خَلْقًا ءَاخَرُ ﴾ نفخ فيه الروح، فانتقل من كونه جمادًا، إلىٰ أن صار حيوانًا..

﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ ﴾ تعالىٰ وتعاظم وكثر خيره..



مخلوقاته، بل هو أحسنها على الإطلاق، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ﴾ [النين:٤] ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها..

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ﴾ الخلق، ونفخ الروح..

﴿لَمَيِّتُونَ ۞﴾ في أحد أطواركم وتنقلاتكم..

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبَعَنُونَ ۞ [المؤمنون:١٦-١٦] فتجازون بأعمالكم حَسنِهِا وسيثِهِا، قال تعالى: ﴿ أَيَحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتُركَ سُدًى ۞ أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِي يُمْنَى ۞ ثُرُّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنكَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى الشَّكَ قَالَانُكَ فَي اللَّهِ القيامة:٣٦-٤].

## ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ ﴿ المؤمنون:١٧]

لما ذكر تعالىٰ خلق الآدمي، ذكر سَكَنه، وتوفرَ النعم عليه من كل وجه فقال..

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا فَوَقَكُم ﴾ سقفًا للبلاد، ومصلحة للعباد..

﴿ سَبْعَ طَرَآبِقَ ﴾ سبع سماوات طباقًا، كل طبقة فوق الأخرى، قد زينت بالنجوم والشمس والقمر، وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع..

﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلِقِ عَلَمِلِينَ ﴿ المؤمنون: ١٧] فكما أنَّ خَلَقنَا عام لكل مخلوق، فعِلمُنا أيضًا محيط بما خَلَقنَا، فلا نغفل مخلوقًا ولا ننساه، ولا نخلق خلقًا فنضيعه.. ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض، ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب الفلوات، ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها ﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ [هود: ٦].

### 🕮 الفوائد

كثيرًا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه كقوله ﴿أَلَا يَعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]، ﴿بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١] لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية، على علم خالقها وحكمته.



﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ الْقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِهِ السَّمَآءِ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَكِ لَكُو فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَخَرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ۞ [المؤمنون:١٨-٢٠]

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً ﴾ يكون رزقًا لكم ولأنعامكم..

﴿ بِقَدَرِ ﴾ بقدر ما يكفيكم.. فلا ينقصه بحيث لا يكفي الأرض والأشجار، فلا يحصل منه المقصود.. ولا يزيده زيادة لا تحتمل، بحيث يتلف المساكن، ولا تعيش معه النباتات والأشجار.. بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضرر من دوامه..

﴿ فَأَسْكَنَّهُ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ أنزلناه عليها، فسكن واستقر، وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضًا معدًا في خزائن الأرض، بحيث لم يذهب نازلًا حتىٰ لا يوصل إليه، ولا يبلغ قعره...

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ ـ لَقَدِرُونَ ۞ ﴾ إما بأن لا ننزله، أو ننزله فيذهب نازلًا لا يوصل إليه، أو لا يوجد منه المقصود منه.. وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه علىٰ نعمته، ويقدِّروا عَدَمها، ماذا يحصل به من الضرر، كقوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أَؤُمُ غَوْلًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَّعِينِ ﴾ [الملك:٣٠]..

﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ ٤٠ بِدَك الماء..

﴿جَنَّتِ﴾ بساتين..

﴿مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَبِ ﴾ خص تعالىٰ هذين النوعين، مع أنه ينشئ منه غيرهما من الأشجار، لفضلهما ومنافعهما، التي فاقت بها الأشجار، ولهذا ذكر العام في قوله..

﴿ لَّكُورُ فِيهَا ﴾ في تلك الجنات..

﴿ فَوَكِهُ كَدِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴿ مَن تَين، وأَترج، ورمان، وتفاح وغيرها..

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ ﴾ وهي شجرة الزيتون، أي: جنسها.. خصت بالذكر، لأن مكانها خاص في أرض الشام، ولمنافعها، التي ذكر بعضها في..

﴿ تَنابُتُ بِٱلدُّهْنِ ﴾ فيها الزيت، الذي هو دهن، يستعمل استعماله من الاستصباح به..



﴿ وَصِبْغِ لِلْآكِكِلِينَ ﴾ [المؤمنون:١٨-٢٠] واصطباغ الآكلين، أي: يجعل إداما للآكلين، وغير ذلك من المنافع.

﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُوْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون:٢١-٢٢]

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ، الْإِبلِ والبقر والبقر والبقر والبقر الخنم، فيها عبرة للمعتبرين، ومنافع للمنتفعين..

﴿ لُّسَقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ من لبن، يخرج من بين فرث ودم، خالص سائغ للشاربين..

﴿وَلَكُوْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ ﴾ من أصوافها، وأوبارها، وأشعارها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم..

﴿ وَمِنْهَا تَأْكُنُونَ ۞ ﴾ أفضل المآكل من لحم وشحم..

﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحَمَّلُونَ ۞﴾ [المؤمنون:٢١-٢٢] جعلها سفنًا لكم في البر، تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم، وتحمل متاعكم، قليلا كان أو كثيرًا.. فالذي أنعم بهذه النعم، وصنف أنواع الإحسان، وأدرَّ علينا من خيره المدرار، هو الذي يستحق كمال الشكر، وكمال الثناء، والاجتهاد في عبوديته، وأن لا يستعان بنعمه علىٰ معاصيه.



عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِ أَنزِلَنِي مُنزَلًا مُبْرَاكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ [المؤمنون:٣٠-٣٠]

يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ، أوَّل رسولٍ أرسله لأهل الأرض، فأرسله إلىٰ قومه، وهم يعبدون الأصنام، فأمرهم بعبادة الله وحده، فقال..

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَالَ يَكَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ أخلصوا له العبادة، لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها...

﴿مَا لَكُم مِّنَ إِلَاهٍ عَيْرُهُو ﴾ فيه إبطال ألوهية غير الله، وإثبات الإلهية لله تعالىٰ.. لأنه الخالق الرازق، الذي له الكمال كله، وغيره بخلاف ذلك..

﴿ أَفَلَا تَتَغُونَ ﴿ مَا أَنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام، التي صُوِّرَت على صور قوم صالحين، فعبدوها مع الله.. فاستمر على ذلك، يدعوهم سرًا وجهارًا، وليلا ونهارًا، ألف سنة إلا خمسين عامًا، وهم لا يزدادون إلا عتوًا ونفورًا..

﴿ فَقَالَ ٱلْمَاؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ الأشراف والسادة المتبوعون، على وجه المعارضة لنبيهم نوح، والتحذير من اتباعه..

﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثَلُكُو يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُو ﴾ قصده حين ادعىٰ النبوة أن يزيد عليكم فضيلة، ليكون متبوعًا.. وإلا فما الذي يفضله عليكم، وهو من جنسكم؟!.. وهذه المعارضة لا زالت موجودة في مكذبي الرسل.. وقد أجاب الله عنها بجواب شاف على ألسنة رسله كما في قوله ﴿ وَالُوا ﴾ أي: لرسلهم ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِتَّلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَالَ يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطُنِ مُّبِينِ ۞ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِتَلُكُمْ وَلَكِنَ اللهُ ومنته، وَلَكِنَ اللهُ يَمُن عَبَادِقِ ﴾ [إبراهيم: ١٠- ١١]، فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته، فليس لكم أن تحجروا على الله وتمنعوه من إيصال فضله علينا.. وقالوا هنا..

﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً ﴾ وهذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة، فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة فإنه حكيم رحيم، حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول من جنس الآدميين، لأن المَلَك لا قدرة لهم علىٰ مخاطبته، ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل، ثم



يعود اللّبس عليهم كما كان.. وقولهم..

﴿مَّا سَمِعْنَا بِهَلَاً ﴾ بإرسال الرسول..

﴿ فَ عَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَأِي حجة فِي عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟! لأنهم لم يحيطوا علمًا بما تقدَّم، فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم، وعلى تقدير أنه لم يرسل فيهم رسولًا، فإما أن يكونوا على الهدى، فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك، وإما أن يكونوا على غيره فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم ولا شعروا بها ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببًا لكفرهم للإحسان إليهم..

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ حِنَّةٌ ﴾ أي: مجنون..

﴿فَتَرَبَّصُواْ بِهِۦ﴾ أي: انتظروا به..

﴿حَقَىٰ حِينِ ۞﴾ إلىٰ أن يأتيه الموت.. وهذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم، دالة علىٰ شدة كفرهم وعنادهم، وعلىٰ أنهم في غاية الجهل والضلال، فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه كما ذكرنا، بل هي في نفسها متناقضة متعارضة.. فقوله ﴿مَا هَلْأَ اللَّهِ بَشَرٌ مِّتَلُكُم لِيرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُم ﴾ [المؤمنون:٢٤] أثبتوا أن له عقلًا يكيدهم به ليعلوهم ويسودهم ويحتاج -مع هذا- أن يُحذَّر منه لئلا يغتر به، فكيف يلتئم مع قولهم ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ عِجنَّةٌ ﴾ [المؤمنون:٢٥]؟! وهل هذا إلا من مشبه ضال، منقلب عليه الأمر، قصده الدفع بأي طريق اتفق له، غير عالم بما يقول.. ويأبئ الله إلا أن يظهر خزي من عاداه وعادئ رسله، فلما رأئ نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارًا..

﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ فَاستنصر ربه عليهم غضبًا لله، حيث ضيَّعوا أمره وكذبوا رسوله ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تَذَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عَبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ [نوح:٢٦-٢٧]، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اللهُ عِيدُونَ ﴾ [الصافات:٧٥]..

﴿ فَأَوْحَيُّنَا ۚ إِلَيْهِ ﴾ عند استجابتنا له، سببًا ووسيلة للنجاة، قبل وقوع أسبابه..

﴿أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ﴾ السفينة..

﴿ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْمِينًا ﴾ بأمرنا لك ومعونتنا.. وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك..



﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ بإرسال الطوفان الذي عذبوا به..

﴿ وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ﴾ فارت الأرض، وتفجرت عيونًا، حتى محل النار، الذي لم تجر العادة إلا ببعده عن الماء..

﴿ فَاسَلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات، ذكرًا وأنثى، تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات، التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في الأرض...

﴿وَأَهْلَكَ﴾ أدخلهم..

﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ كابنه..

﴿ وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ لا تَدعُني أن أنجيهم..

﴿ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ١٠ فإن القضاء والقدر، قد حتم أنهم مغرقون..

﴿ فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ علوتم عليها، واستقلت بكم في تيار الأمواج، ولجج اليم.. فاحمدوا الله على النجاة والسلامة..

﴿ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ بِلَهِ ٱلَّذِي نَجَنَا مِنَ ٱلْقَوَمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴿ وَهذا تعليم منه له ولمن معه، أن يقولوا هذا شكرًا له وحمدًا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم..

﴿ وَقُلُ رَبِّ أَزِلَنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ وَبَقَيْتَ عَلَيْكُمْ نَعْمَةُ أَخرَىٰ، فادعوا الله فيها، وهي أن ييسر الله لكم منزلًا مباركًا.. فاستجاب الله دعاءه، قال الله: ﴿ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَالسَّتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ [هود:٤٤] إلىٰ أن قال: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ آهْمِطُ بِسَلَيْمِ مِّنًا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْمِ مِّمَنَ مَعَكَ ﴾ [هود:٤٤] الآية..

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ في هذه القصة..

﴿ لَآيَتِ ﴾ تدل: علىٰ أن الله وحده المعبود.. وعلىٰ أن رسوله نوحًا صادق، وأن قومه كاذبون.. وعلىٰ رحمة الله بعباده، حيث حملهم في صلب أبيهم نوح، في الفلك لما غرق أهل الأرض.. والفلك أيضا من آيات الله، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَد تَّرَكُنُهَا عَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥].. ولهذا جمعها هنا لأنها تدل علىٰ عدة آيات ومطالب...

﴿ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞﴾ [المؤمنون:٢٣-٣٠]..



لما ذكر نوحا وقومه، وكيف أهلكهم قال..

﴿ فَرُّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنًا ءَاخَرِينَ ﴿ الظاهر أنهم (ثمود) قوم صالح عَلَيْهِ السَّلَامُ، لأن هذه القصة تشبه قصتهم..

﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ مَن جنسهم، يعرفون نسبه وحسبه وصدقه، ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم، وأبعد عن اشمئزازهم، فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم..

﴿ أَنِ آَعَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿ فَكُلُّهُمُ الفقوا علىٰ هذه الدعوة، وهي أول دعوة يدعون بها أممهم، الأمر بعبادة الله، والإخبار أنه المستحق لذلك، والنهي عن عبادة ما سواه، والإخبار ببطلان ذلك وفساده، ولهذا قال..

﴿ أَفَلَا نَتَّقُونَ ﴾ ربكم، فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام..

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِزَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُنيا، معارضة لنبيهم، الذين جمعوا بين الكفر والمعاندة، وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنيا، معارضة لنبيهم، وتكذيبًا وتحذيرًا منه..



﴿ مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ ﴾ من جنسكم..

﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ فَمَا الذي يُفَضِّلُه عليكم؟! فهلا كان مَلكًا لا يأكل الطعام، ولا يشرب الشراب..

﴿ وَلَهِنَّ أَطْعَتُهُ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ ﴾ إن تبعتموه وجعلتموه لكم رئيسًا وهو مثلكم..

﴿إِنَّكُورُ إِذَا لَّخَسِرُونَ ۞ إنكم لمسلوبو العقل، نادمون على ما فعلتم.. وهذا من العجب! فإن الخسارة والندامة حقيقة لمن لم يتابعه ولم يَنقد له، والجهل والسفه العظيم لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه، وفضله برسالته، وابتلي بعبادة الشجر والحجر.. وهذا نظير قولهم: ﴿فَقَالُوا أَبْشَرَا مِّنَا وَحِدَا نَتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَيْي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ۞ أَوْلَقِي الذِّكُرُ عَنَ بَيْنِنَا بَلُ هُوكَذَاكُ أَيْرٌ ۞ [القمر: ٢٤- ٢٥].. فلما أنكروا رسالته وردوها، أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت، والمجازاة على الأعمال فقالوا..

﴿ أَيْعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَلمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿ ﴿..

﴿ هَيَهَاتَ هَيَهَاتَ إِمَا نُوعَدُونَ ﴿ بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم وكنتم ترابًا وعظامًا.. فنظروا نظرًا قاصرًا، ورأوا هذا بالنسبة إلىٰ قَدرِهم غير ممكن، فقاسوا قدرة الخالق بقدرِهم، تعالىٰ الله.. فأنكروا قدرته علىٰ إحياء الموتىٰ، وعجزوه غاية التعجيز، ونسوا خلقهم أوَّل مرة، وأنَّ الذي أنشأهم من العدم فإعادته لهم بعد البلىٰ أهون عليه، وكلاهما هين لديه.. فَلِمَ لا ينكرون أوَّل خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إننا لم نزل موجودين، حتىٰ يسلم لهم إنكارهم للبعث، وينتقلوا معهم إلىٰ الاحتجاج علىٰ إثبات وجود الخالق العظيم؟ وهنا دليل آخر وهو: أن الذي أحيا الأرض بعد موتها، إن ذلك المحيي الموتىٰ إنه علىٰ كل شيء قدير.. وثمَّ دليل آخر وهو: ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله ﴿ بَلَ عَجُنُواْ أَن جَآهُم مُّنذِرٌ مِن هُمَّ مُلَا الْكَوْرُونَ هَذَا مَن الْأَرْضُ مِنْهُمً ﴿ [ق:٤]، أي في البَلىٰ وَعَنذَا كِنَاكُ جَفِيظٌ ﴾ [ق:٤]، أي في البَلىٰ وَعَنذَا كِنَاكُ جَفِيظٌ ﴾ [ق:٤]..

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ يموت أناس ويحيا أناس..

﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞﴾..



﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ وِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عَتَهُ ﴿ اللهِ وَإِثبات المعاد.. ﴿ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَى حِينِ ﴾ أي ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احترامًا له، ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به، أي: فلم يبق -بزعمهم الباطل- مجادلة معه لصحة ما جاء به، فإنهم قد زعموا بطلانه، وإنما بقي الكلام هل يوقعون به أم لا؟ فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به مع قيام الموجب.. فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟! ولهذا لما اشتد كفرهم ولم ينفع فيهم الإنذار دعا عليهم نبيهم ف..

﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ أَي بِإِهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة..

﴿قَالَ ﴾ اللهُ مجيبًا لدعوته..

﴿عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۞﴾..

﴿ فَأَخَذَتَهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ ﴾ لا بالظلم والجور، بل بالعدل، وظلمهم أخذتهم الصيحة فأهلكتهم عن آخرهم..

﴿ فَجَعَلْنَهُمْ غُنَاءً ﴾ هشيمًا يبسًا بمنزلة غثاء السيل الملقىٰ في جنبات الوادي.. وقال في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيرِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴾ [القمر:٣١]..

﴿ فَبُعَدًا لِلْفَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ فَ السّمَاءُ وَالمؤمنون:٣١-٤١] أي: أُتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذم من العالمين ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴾ [الدخان:٢٩].

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١٠٠ [المؤمنون:٤٢]

﴿ ثُمَّ أَنشَأْناً مِنْ بَعْدِهِ مَ ﴾ من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين..

﴿قُرُونًا ءَاخَرِينَ ۞﴾ [المؤمنون:٤٢]..

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ هذه الآية فقال: (إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتىٰ حين) وهذا سبق قلم منه رَحَمَهُ أللَهُ وسيفسرها فيما يلي علىٰ نحو مما أثبت، وقد تركت تفسيره للآيات كما هو.اهـ من هامش المطبوع الأصل.



## ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسَتَخْرُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَّ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُ م بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ [المؤمنون:٣٤-٤٤]

﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞ ﴾ كل أمة في وقت مسمى، وأجل محدود، لا تتقدم عنه ولا تتأخر..

﴿ ثُمِّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَّ ﴾ وأرسلنا إليهم رسلًا متتابعة، لعلهم يؤمنون وينيبون، فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة، والكفرة البغاة..

﴿ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهً ﴾ مع أنَّ كلَّ رسول يأتي من الآيات ما يؤمن علىٰ مثله البشر، بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدلُّ علىٰ حقية ما جاءوا به..

﴿ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُ م بَعْضَا ﴾ بالهلاك، فلم يبق منهم باقية، وتعطلت مساكنهم من بعدهم..

﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَحَادِيثَ ﴾ يتحدث بهم من بعدهم، ويكونون عبرة للمتقين، ونكالًا للمكذبين، وخزيًا عليهم مقرونًا بعذابهم..

﴿ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ [المؤمنون:٣٤-٤٤] ما أشقاهم!! وتعسا لهم!! ما أخسر صفقتهم!!

﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَ فَاسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنَوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا وَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٥-٤٥] فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٥-٤٥]

﴿ فُتُرَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ﴾ بن عمران كليم الرحمن..

﴿وَأَخَاهُ هَارُونَ ﴾ حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب سؤله..

﴿ بِعَايَٰتِنَا ﴾ الدالة على صدقهما وصحة ما جاءا به..

﴿وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ۞﴾ حجة بينة، من قوتها أن تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها، فتنقاد لها قلوب المؤمنين، وتقوم الحجة البينة علىٰ المعاندين وهذا كقوله ﴿وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ



آيكَتِ بَيِّنَتِ ﴾، ولهذا: رئيس المعاندين عرف الحق وعاند ﴿فَشَّعَلْ بَنِيَ إِسْرَتَهِيلَ إِذْ جَآءَهُمُ ﴾ أي بتلك الآيات البينات ﴿فَقَالَ لَهُ وَغَوْنُ إِنِي لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَى مَسْحُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء:١٠١] فـ﴿قَالَ ﴾ موسىٰ ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلَآءِ إِلَّارَبُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُّكَ يَنِفِرَعُونُ مَثْبُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء:١٠٢]، وقال تعالىٰ ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَالسَّيَقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُواً ﴾ [النمل:١٤] وقال هنا: ﴿ وَتَهَا لَمُ اللَّهِ مَوْنَ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴾ [المؤمنون:٤٥].

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۗ كَ (هامان) وغيره من رؤسائهم..

﴿ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ ﴾ تكبَّروا عن الإيمان بالله، واستكبروا علىٰ أنبيائه..

﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۞ ﴿ وَصَفَهُم العلو والقهر والفساد في الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار، ذلك غير مستكثر منهم..

﴿ فَقَالُوا ﴾ كِبراً وتيها وتحذيرًا لضعفاء العقول وتمويها..

﴿ أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ كما قاله من قبلهم سواء بسواء، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم وأفعالهم، وجحدوا مِنَّةَ الله عليهما بالرسالة..

﴿وَقَوْمُهُمَا ﴾ أي: بنو إسرائيل..

﴿ لَنَا عَبِدُونَ ﴿ مُعَبَّدُونَ بِالأَعمالُ والأَشغالُ الشَاقة، كما قالُ تعالىٰ ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبَنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ قَفِى ذَالِكُم بَلَآ ۗ مِّن وَاللّٰ فَرَعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبَنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَالِكُم بَلَآ ۗ مِن البقرة: ٤٩].. فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين ؟ وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا؟.. ونظير قولهم قول قوم نوح ﴿ قَالُواْ أَنُومُنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿ وَلَهُ وَالشَّعراء ]، ﴿ وَمَا نَرَلْكَ ٱلنَّبُعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿ وَلَهُ اللّٰ يَصِلّٰحَ مَنْ المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق وأنه تكذيب ومعاندة، ولهذا قال..

﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ ﴾ في الغرق في البحر.. وبنو إسرائيل ينظرون..

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ ﴾ بعد ما أهلك الله فرعون، وخلَّص الشعب الإسرائيلي مع موسى، وتمكَّن حينئذ من إقامة أمر الله فيهم وإظهار شعائره، وعده الله أن ينزل عليه التوراة أربعين ليلة، فذهب لميقات ربه، قال الله تعالى ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٤٥] ولهذا قال هنا..



﴿لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ۞﴾ [المؤمنون:٤٥-٤٩] أي: بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي، والثواب والعقاب، ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته.

#### الفوائد

مر عليَّ منذ زمان طويل كلامٌ لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه، وهو أنه بعد بعث موسئ ونزول التوراة، رفع الله العذاب عن الأمم، أي: عذاب الاستئصال، وشرع للمكذبين (١) المعاندين الجهاد.. ولم أدر من أين أخذه؟

فلما تدبرت هذه الآيات، مع الآيات التي في سورة القصص، تبين لي وجهه..

أما هذه الآيات: فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك، ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم، وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس.. ولا يرد على هذا إهلاك فرعون؛ فإنّه قبل نزول التوراة..

وأما الآيات التي في سورة القصص: فهي صريحة جدًا، فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَ نَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [القصص: ٤٣]، فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة.

ولعل من هذا ما ذَكر اللهُ في سورة (يونس) من قولة: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [يونس: ٧٤] أي: من بعد نوح ﴿رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ مِ فَجَآءُوهُم بِٱلْمَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبَلُ كَذَلِكَ فَطَبُعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۚ ثَنَّ نَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم وَمُّوسَىٰ وَهَرُونَ ﴾ [يونس: ٧٤- ٧٥] الآيات والله أعلم.

﴿ وَجَعَلْنَا آبُنَ مَرْيَعَ وَأُمَّةُهُ وَ عَالِيَةً وَعَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبُوةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ۞ [المؤمنون:٥٠]

﴿ وَجَعَلْنَا آبَنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَ الله عَلَى عَيْسَىٰ ابن مريم، وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة، حيث حملته وولدته من غير أب، وتكلم في المهد صبيًا، وأجرى الله علىٰ يديه من

<sup>(</sup>١) يعنى: لعقوبة المكذبين.



الآيات ما أجرئ..

﴿ وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبُوءَ ﴾ مكان مرتفع، وهذا -والله أعلم- وقت وضعها..

﴿ذَاتِ قَرَادٍ ﴾ مستقر وراحة..

﴿ وَمَعِينِ ۞ ﴿ المؤمنون: ٥٠] أي: ماء جار، بدليل قوله: ﴿ فَدَّ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ ﴾ [مريم: ٢٤] أي: تحت المكان الذي أنت فيه، لارتفاعه ﴿ سَرِيًّا ﴾ أي: نهرًا، وهو المعين.. ﴿ وَهُزِّيَ إِلَيْكِ إِيَّكِ النَّخَلَةِ تُسَقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ﴾ [مريم: ٢٥-٢٦]..

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَا يَتُمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ مَلَاهِ مَا اللَّهُ مُ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَاتَتَقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ رَبُولًا كُلُّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حِينٍ ۞ أَمَرَهُم بِهِ عَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ۞ أَيَحُسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ عِنْ مَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ ۞ أَيَحُسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ عِنْ مَا لِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ۞ [المؤمنون:١٥-٥٦]

﴿ يَآأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطِّيِّبَتِ ﴾ هذا أمر مِنه تعالىٰ لرسله بأكل الطيبات، التي هي الرزق الطيب الحلال..

﴿وَآعَمَلُواْ صَلِحًا ﴾ وشكر الله بالعمل الصالح، الذي به يصلح القلب والبدن، والدنيا والآخرة..

﴿ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ ﴾ ويخبرهم أنه بما يعملون عليم.. فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه فإن الله يعلمه، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله.. ولهذا قال تعالىٰ للرسل..

﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً ﴾ جماعتكم -يا معشر الرسل- جماعة..

﴿وَلَحِدَةً ﴾ متفقة علىٰ دين واحد..

﴿وَأَنَا رَبُّكُمُ ﴾ وربكم واحد..

﴿ فَٱتَّقُونِ ۞﴾ بامتثال أوامري، واجتناب زواجري.. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، لأنهم بهم يقتدون، وخلفهم يسلكون، فقال: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴾ [البقرة:١٧٢].. فالواجب من كل



المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يمتثلوا هذا، ويعملوا به.. ولكن أبى الظالمون المفترقون إلا عصيانًا، ولهذا قال..

﴿فَتَقَطُّعُوا ﴾ تقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء..

﴿أَمْرَهُم ﴾ أي: دينهم..

﴿بَيْنَهُمْ زُبُكًّا ﴾ قطعًا..

﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمَ ﴾ بما عندهم من العلم والدين..

﴿ فَرِحُونَ ﴿ مَ الله الله المحقون، وغيرهم على غير الحق، مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح، وما عداهم فإنهم مبطلون..

﴿ فَنَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾ في وسط جهلهم بالحق، ودعواهم أنهم هم المحقون..

﴿ حَتَىٰ حِينٍ ﴾ إلى أن ينزل العذاب بهم، فإنهم لا ينفع فيهم وعظ، ولا يفيدهم زجر، وكيف يفيد من يزعم أنه على الحق، ويطمع في دعوة غيره إلىٰ ما هو عليه؟!

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَمَا نُمِنَّهُم بِدِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ أَيظنون أَن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد، دليل علىٰ أنهم من أهل الخير والسعادة، وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟! وهذا مقدم لهم، ليس الأمر كذلك..

﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ﴾..

﴿ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ۞ [المؤمنون:٥١-٥٦] أنما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثمًا، وليتوفر عقابهم في الآخرة، وليغتبطوا بما أوتوا ﴿ حَقَّنَ إِذَا فَرِجُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَهُم بَغْتَةَ ﴾ [الأنعام:٤٤].

### 🕮 الفوائد

دل هذا علىٰ: أن الرسل كلهم متفقون علىٰ إباحة الطيبات من المآكل، وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون علىٰ كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات، واختلفت بها الشرائع، فإنها كلها عمل صالح، ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة.

ولهذا: الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة، قد اتفقت عليها الأنبياء



والشرائع، كالأمر بتوحيد الله، وإخلاص الدين له، ومحبته، وخوفه، ورجائه، والبر، والصدق، والوفاء بالعهد، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامي، والحنو والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة..

ولهذا: كان أهل العلم والكتب السابقة والعقل، حين بعث الله محمدا على يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه، كما جرى لهرقل وغيره، فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله، ونهى عما نهوا عنه، دل على أنه من جنسهم، بخلاف الكذاب، فلا بد أن يأمر بالشر، وينهى عن الخير.

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لُأَشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ [المؤمنون:٥٧-٥٩]

لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم.. ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف، فقال:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمِ مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِعُونَ ﴿ وجلون، مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم: خوفًا أن يضع عليهم عدله، فلا يبقىٰ لهم حسنة.. وسوء ظن بأنفسهم، أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالىٰ.. وخوفًا علىٰ إيمانهم من الزوال.. ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال والإكرام.. وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوِّف من الذنوب، والتقصير في الواجبات..

﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِذَا تَلْيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتُهُمْ إِيمانًا.. ويتفكرون أيضًا في الآيات القرآنية ويتدبرونها، فيبينُ لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه، وعدم اختلافه وتناقضه، وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه، وأحوال الجزاء، فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان، ما لا يعبر عنه اللسان.. ويتفكرون أيضا في الآيات الأفقية، كما في قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِلْأُولِ ٱلْأَلْبَ ﴾ [آل عمران:١٩٠] إلى آخر الآيات..

﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشۡرِكُونَ ۞﴾ [المؤمنون:٥٧-٥٩] لا شركًا جليًا، كاتخاذ غير الله



معبودًا، يدعوه ويرجوه.. ولا شركًا خفيًا، كالرياء ونحوه.. بل هم مخلصون لله، في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أُولَتَهِكَ يُسَرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَلِيغُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَبُ يَنْطِقُ بِٱلْحِتِّ وَهُمْ لَلا يُظْلَمُونَ ۞ ﴿ [المؤمنون: ٢٠-٢٦]

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ ﴾ يعطون من أنفسهم مما أمروا به..

﴿مَا ءَاتَواْ﴾ من كل ما يقدرون عليه، من صلاة، وزكاة، وحج، وصدقة، وغير ذلك..

﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ ومع هذا ﴿ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ خائفة..

﴿ أَنَهُمْ إِلَىٰ رَبِهِمْ رَحِعُونَ ﴿ خَاتِفَة عند عرض أعمالها عليه، والوقوف بين يديه، أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله، لعلمهم بربهم، وما يستحقه من أصناف العبادات..

﴿ أُوْلَتَهِكَ يُسَرِعُونَ فِى الْخَيَرَتِ ﴾ في ميدان التسارع في أفعال الخير، همهم ما يقربهم إلى الله، وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه.. فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة إليه، انتهزوه وبادروه.. قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم ويمنة ويسرة، يسارعون في كل خير، وينافسون في الزلفي عند ربهم، فنافسوهم.. ولمَّا كان السابق لغيره المسارع قد يسبق لجده وتشميره، وقد لا يسبق لتقصيره، أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال..

﴿وَهُمْ لَهَا ﴾ للخيرات..

﴿ سَلْمِغُونَ ۞ قد بلغوا ذروتها، وتباروا هم والرعيل الأول.. ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة، أنهم سابقون.. ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها، ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر، أخبر تعالىٰ..

﴿ وَلَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أي: بقدر ما تسعه ويفضل من قوتها عنه، ليس مما يستوعب قوتها، رحمة منه وحكمة، لتيسير طريق الوصول إليه، ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه..

﴿ وَلَدَيْنَا كِتَكُ يَنِطِقُ بِٱلْحَقِّ ﴾ وهو الكتاب الأول، الذي فيه كل شيء، وهو يطابق كل واقع



يكون، فلذلك كان حقًا..

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [المؤمنون:٦٠-٦٦] لا ينقص من إحسانهم، ولا يزداد في عقوبتهم وعصيانهم.

﴿ بَلَ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنَ هَذَا ﴾ يخبر تعالىٰ أن قلوب المكذبين في غمرة من هذا، أي: وسط غمرة من الجهل والظلم، والغفلة والإعراض، تمنعهم من الوصول إلىٰ هذا القرآن، فلا يهتدون به، ولا يصل إلىٰ قلوبهم منه شيء ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا ﴿ وَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِم وَقَرَا ﴾ [الإسراء:٥٥-٤٦].. فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم..

﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ ﴾ ولكن ﴿ لَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ ﴾ هذه الأعمال..

﴿ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴾ فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ فإنَّ الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم، فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلىٰ غضب الله وعقابه..

﴿ حَتَى إِذا آخَذُنا مُترَفِيم ﴾ أي: متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم، ولم تحصل لهم المكاره.. فإذا أخذناهم..



﴿بِٱلْعَذَابِ﴾ ووجدوا مسَّه..

﴿ إِذَا هُمْ يَجَنَّرُونَ ۞﴾ يصرخون ويتوجعون؛ لأنه أصابهم أمرٌ خالف ما هم عليه، ويستغيثون فيقال لهم..

﴿ لَا بَحْءَرُواْ الْيُومِ ۗ إِنَّكُم مِنَا لَا نُصَرُونَ ﴿ وإذا لم تأتهم النصرة من الله وانقطع عنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد.. فكأنه قيل: ما السبب الذي أوصلهم إلىٰ هذا الحال؟ قال..

﴿ قَدْ كَانَتْ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُم ﴾ لتؤمنوا بها، وتقبلوا عليها، فلم تفعلوا ذلك، بل..

﴿ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿ وَ اجعين القهقرئ إلىٰ الخلف؛ وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون، وبالإعراض عنه يستأخرون، وينزلون إلىٰ أسفل سافلين..

﴿ مُسْتَكَمْرِينَ بِهِ ﴾ قال المفسرون: معناه مستكبرين به، الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين، أو الحرم، أي: متكبرين على الناس بسببه، تقولون: نحن أهل الحرم، فنحن أفضل من غيرنا وأعلى...

﴿سَلِمِرًا ﴾ جماعة يتحدثون بالليل حول البيت..

﴿ نَهَجُرُونَ ﴿ قَوْلُونَ الكلام الهجر، الذي هو القبيح، في هذا القرآن، فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه، ويوصي بعضهم بعضا بذلك ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا اللَّهُ عَنهم ﴿ أَفَينَ هَذَا اللَّهُ عَنهم فَوا لِهَ يَعُولُونَ وَاللَّهُ عَنهم فَوا الله عنهم ﴿ أَفَينَ هَذَا اللَّهُ عَنهم فَوا الله عنهم فَوا الله عنهم العقوبة . ولمّا وقعوا فيها لم يكن فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل، لا جرم حقت عليهم العقوبة . ولمّا وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم، ولا مغيث ينقذهم، ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة . .

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ ﴾ أفلا يتفكرن في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه، أي: فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان، ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه.. ودل هذا علىٰ أن تدبر القرآن يدعو إلىٰ كل خير ويعصم من كل شر.. والذي منعهم من تدبره أن علىٰ قلوبهم أقفالها..

﴿ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ﴿ أُو منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول



الإيمان أنه جاءهم بالحق..

ويسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالىٰ بقوله..

وكتاب ما جاء آباءهم الأولين، فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين، وعارضوا كل ما خالف ذلك.. ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِى قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرُّفُوهَا إِنَّا وَجَدُّنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمِّةِ وَإِنَّا عَلَى ءَاتْزِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف:٢٣] فأجابهم بقوله: ﴿ قَلَ أَوْلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُهُم عَلَيْهِ ءَابَاءَكُم الزخرف:٢٤] فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق؟ فأجابوا بحقيقة أمرهم ﴿قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَلِيْوُونَ ﴾ [الزخرف:٢٤].

﴿ أَمْ لَرَ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ أَو منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا عَيْ عَير معروف عندهم، فهم منكرون له؟ يقولون لا نعرفه ولا نعرف صدقه، دعونا حتى ننظر حاله، ونسأل عنه من له به خبرة.. أي: لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يعرفون الرسول عليه معرفة تامة، صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل، ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة (الأمين).. فلِمَ لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟!

﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً ﴾ أي: جنون فلهذا قال ما قال، والمجنون غير مسموع منه، ولا عبرة بكلامه؛ لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف.. قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة.. ﴿بَلَ جَاءَهُم بِالْخَقِ ﴾ بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدل، لا اختلاف فيه ولا تناقض، فكيف يكون من جاء به به جنة؟! وهلا يكون إلا في أعلىٰ درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق.. وأيضًا: فإن في هذا الانتقال مما تقدَّم، أي: بل الحقيقة التي منعتهم من

﴿وَأَكُثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَلِهُونَ ﴿ وَأَعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله.. وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق، لا شكًا ولا تكذيبًا للرسول كما قال تعالىٰ: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَ الطّّلِمِينَ بِعَايَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام:٣٣].. فإن قيل: لِمَ لَم يكن الحق موافقًا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا



﴿ وَلَوِ اَتَبَعَ الْحَقُ أَهْوَا عَمُمُ لَفَسَدَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض؛ لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل..

﴿ بَلَ أَتَيْنَكُمُ بِذِكَ مِنْ الذي به فخرهم وَ الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به، ويكونون به سادة الناس..

﴿ فَهُتُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ المؤمنون: ٢٣-٧١] شقاوة منهم وعدم توفيق، ﴿ فَسُوا الله فَنَسِيهُمْ مَ الله فَأَنساهم أَنفسهم.. فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله النهم.. فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض.. فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟! وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟!

﴿ أَمْرِ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْآرِفِينَ ۞ ﴿ [المؤمنون:٧٧]

﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمْ خَرَجًا ﴾ أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجرًا ﴿ فَهُم مِن مَّغَرَمِ مُّ تُقَلُونَ ﴾ [الطور:٤٠]، يتكلفون من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج، ليس الأمر كذلك..

﴿ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ لَا وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَهَذَا كَمَا قَالَ الأنبياء لأممهم: ﴿ وَيَنْقُومِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّهِ ﴾ [المؤمنون:٢٦]، أي: ليسوا يدعون الخلق طمعًا فيما يصيبهم منهم من الأموال، وإنما يدعون نصحًا لهم، وتحصيلًا لمصالحهم، بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم.. فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء، ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال.

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون:٧٢-٧٤]

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ ذكر الله تعالىٰ في



هذه الآيات الكريمات: كل سبب موجب للإيمان.. وذكر الموانع.. وبين فسادها واحدًا بعد واحد.. فذكر من الموانع: أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يدبروا القول، وأنهم اقتدوا بآبائهم، وأنهم قالوا برسولهم جنة، كما تقدم الكلام عليها..

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبر القرآن، وتلقي نعمة الله بالقبول، ومعرفة حال الرسول محمد على وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا، وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم، سهل على العاملين لاستقامته، موصل إلى المقصود، من قرب حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل..

فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك؛ لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه، وموافقته للمصالح، فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟! فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك، لأنهم..

﴿عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ المؤمنون:٧٣-٧٤] متجنبون منحرفون، عن الطريق الموصل إلى الله، وإلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات.. وهكذا كل من خالف الحق، لا بد أن يكون منحرفًا في جميع أموره، قال تعالىٰ: ﴿فَإِن لَمَّرَ يَسْتَجِيبُولْ لَكَ فَاعْلَمَ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمُ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهُ ﴾ [القصص:٥٠].

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُّواْ فِي طُغْيَكَ نِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ ﴿ [المؤمنون:٧٥-٧٧]

﴿ وَلَوَ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُّواْ ﴾ هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم.. وأنهم إذا أصابهم الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه، إن الله إذا كشف الضر عنهم لجوا، أي: استمروا..

﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَعَمَهُونَ ﴿ يَعَمَهُونَ ﴿ يَعَمَهُونَ ﴿ يَعَمَهُونَ ﴿ يَعَمَهُونَ الله حالهم عند ركوب الفلك، وأنهم يدعون مخلصين له الدين، وينسون ما يشركون به، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالشرك وغيره..



﴿ وَلَقَدَ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ ﴾ قال المفسرون: المراد بذلك: الجوع الذي أصابهم سبع سنين، وأن الله ابتلاهم بذلك، ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام، فلم ينجع فيهم، ولا نجح منهم أحد..

﴿ فَمَا ٱسۡتَكَانُوا لِرَبِّهِم ﴾ أي: خضعوا وذلوا..

﴿ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ ﴾ إليه ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك ثم زال، كأنه لم يصبهم، لم يزالوا في غيهم وكفرهم.. ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد، وهو قوله..

﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ كالقتل يوم بدر وغيره..

﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ [المؤمنون:٧٥-٧٧] آيسون من كل خير، قد حضرهم الشر وأسبابه.. فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا يرد، بخلاف مجرد العذاب، فإنه ربما أقلع عنهم، كالعقوبات الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده، قال تعالىٰ فيها: ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي اللَّهِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيّْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَىلَ وَٱلْأَفِيدَةَ قَلِيلَا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى يُمِّي وَيُمِيتُ وَهُوَ ٱلَّذِى يُمِّي وَيُمِيتُ وَهُوَ ٱلَّذِى يُمِّي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱلَّذِى أَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى يُمِيدُ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱلْخَتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴿ [المؤمنون:٧٨-٨٠]

يخبر تعالىٰ بمننه علىٰ عباده الداعية لهم إلىٰ شكره، والقيام بحقه فقال..

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ ﴾ لتدركوا به المسموعات، فتنتفعوا في دينكم ودنياكم..

﴿ وَٱلْأَبْصَارَ ﴾ لتدركوا بها المبصرات، فتنتفعوا بها في مصالحكم..

﴿ وَالْأَفَودَ ۚ ﴾ أي: العقول التي تدركون بها الأشياء، وتتميزون بها عن البهائم.. فلو عدمتم السمع والأبصار والعقول، بأن كنتم صمًا عميًا بكمًا ماذا تكون حالكم؟! وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟! أفلا تشكرون الذي من عليكم بهذه النعم، فتقومون بتوحيده وطاعته؟!

﴿ وَلِيلًا مَّا نَشُكُرُونَ ١٠ و لكنكم قليل شكركم، مع توالي النعم عليكم..

﴿وَهُوَ ﴾ تعالىٰ..



﴿ ٱلَّذِي ذَرَا كُو فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بثَّكم في أقطارها وجهاتها، وسلطكم على استخراج مصالحها ومنافعها، وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم..

﴿ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ﴾ بعد موتكم، فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير وشر.. وتُحدِّثُ الأرض التي كنتم فيها بأخبارها..

﴿وَهُوَ ﴾ تعالىٰ وحده..

﴿ٱلَّذِي يُعْيِء وَيُمِيتُ ﴾ المتصرف في الحياة والموت، هو الله وحده..

﴿ وَلَهُ اَخْتِلَفُ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أي: تعاقبهما وتناوبهما، فلو شاء أن يجعل النهار سرمدًا، مَن إله غير الله مَن إله غير الله عنر الله عنر الله عنر الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله ع

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٧٨- ٨٠] فتعرفون أنَّ الذي وهب لكم من النعم السمع والأبصار والأفئدة، والذي نشركم في الأرض وحده، والذي يحيي ويميت وحده، والذي يتصرف بالليل والنهار وحده، أن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر، ولا يتصرف بشيء، بل هو عاجز من كل وجه.. فلو كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك.

﴿بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قَالُواْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَذَا مِن قَبَلُ وَعَظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَذَا مِن قَبَلُ إِنَّا لَمَتْعُونُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨١-٨٣]

﴿ بَلَ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ ﴿ بِل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث، واستبعدوه غاية الاستبعاد و..

﴿قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞﴾ هذا لا يتصور، ولا يدخل العقل، بزعمهم..

﴿ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَذَا مِن قَبِّلُ ﴾ ما زلنا نوعد بأن البعث كائن، نحن وآباؤنا،



ولم نره، ولم يأت بعد..

﴿إِنْ هَاذَا إِلّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ المؤمنون:٨١-٨٦] أي: قصصهم وأسمارهم، التي يُتحدث بها وتلهى، وإلا فليس لها حقيقة.. وكَذَبُوا قبَّحهم الله؛ فإن الله أراهم من آياته أكبر من البعث ومثله، ﴿ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر:٧٥]، ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَيبَى خَلْقَهُ أَوْ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظامَ وَهِى رَمِيمٌ ﴾ [يس:٨٧] الآيات، ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ الْهُتَرَتْ وَرَبَتْ ﴾ [الحج:٥] الآيات.

﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ اللَّمْ عَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لَلَهُ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لَلَّهُ قُلْ مَن بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ لِلَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ فَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَلَا مَن بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى لَشَحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٥-٨٥]

﴿ قُل ﴾ لهؤلاء المكذبين بالبعث، العادلين بالله غيره، محتجًا عليهم بـ: ما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية وانفراد الله بها، على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة، وبـ: ما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة، على ما أنكروه من إعادة الموتى، الذي هو أسهل من ذلك..

﴿لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞﴾ من هو الخالق للأرض ومن عليها، من حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال، المالك لذلك، المدبر له؟

> ﴿ سَيَتُولُونَ لِلَّهِ ﴾ فإنك إذا سألتهم عن ذلك، لا بد أن يقولوا: الله وحده.. ف... ﴿ قُلْ ﴾ لهم إذا أقروا بذلك..

﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَفلا ترجعون إلىٰ ما ذكركم الله به، مما هو معلوم عندكم، مستقر في فطركم، قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات.. والحقيقة أنكم إن رجعتم إلىٰ ذاكرتكم بمجرد التأمل علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده، وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل.. ثم انتقل إلىٰ ما هو أعظم من ذلك، فقال..



﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّمْعِ ﴾ وما فيها من النيرات، والكواكب السيارات، والثوابت..

﴿ وَرَبُّ ٱلْعَرِٰشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فمن الذي خلق ذلك ودبره، وصرفه بأنواع التدبير؟

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ سيقرون بأن الله رب ذلك كله..

﴿قُلَ﴾ لهم حين يقرون بذلك..

﴿ أَفَلَا تَتَ تُونَ ﴿ عبادة المخلوقات العاجزة، وتتقون الرب العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟!.. وفي هذا من لطف الخطاب، من قوله: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [هود: ٣٠] ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾، والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب، ما لا يخفىٰ.. ثم انتقل إلىٰ إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله فقال..

﴿ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ملك كل شيء، من العالم العلوي، والعالم السفلي، ما نبصره وما لا نبصره؟.. و(الملكوت) بـ صيغة مبالغة، بمعنى المُلك..

﴿ وَهُو يُجِيرُ ﴾ عبادَه من الشر، ويدفع عنهم المكاره، ويحفظهم مما يضرهم..

﴿ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ لا يقدر أحد أن يجير على الله، ولا يدفع الشر الذي قدَّره الله، بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه..

﴿ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞﴾..

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ سيقرون أنَّ الله المالك لكل شيء، المجير الذي لا يجار عليه..

﴿قُلَّ ﴾ لهم حين يقرون بذلك، ملزمًا لهم..

﴿ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴿ المؤمنون: ٨٩-٨٩] فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم من علمتم أنهم لا مُلك لهم ولا قسط من الملك، وأنهم عاجزون من جميع الوجوه، وتركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور؟!.. فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة، وهي -بلا شك- قد سحرها الشيطان بما زَيَّن لهم، وحسَّن لهم، وقلب الحقائق لهم، فَسَحر عقولَهم، كما سَحرت السحرة أعينَ الناس..



﴿ بَلْ أَتَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ [المؤمنون:٩٠-٩٢]

﴿ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِ ﴾ يقول تعالىٰ: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق، المتضمن للصدق في الأخبار، العدل في الأمر والنهي.. فما بالهم لا يعترفون به، وهو أحق أن يتبع؟! وليس عندهم ما يعوضهم عنه، إلا الكذب والظلم، ولهذا قال..

﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ ﴿..

﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ, مِنْ إِلَهٍ ﴾ كَذِبٌ يُعرَفُ بخبر الله، وخبر رسله، ويُعرفُ بالعقل الصحيح.. ولهذا نبَّه تعالىٰ علىٰ الدليل العقلي علىٰ امتناع إلهين فقال..

﴿ إِذًا ﴾ لو كان معه آلهة كما يقولون..

﴿ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْمِ بِمَا خَلَقَ ﴾ لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته، واستقلَّ بها، ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته..

﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ ﴾ فالغالب يكون هو الإله، وإلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالم، ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول.. واعتبر ذلك بالشمس والقمر، والكواكب الثابتة، والسيارة، فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد، وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة، مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد، ولن ترى فيها خللًا ولا تناقضًا ولا معارضة في أدنى تصرف.. فهل يتصور أن يكون ذلك، تقدير إلهين ربين؟!

﴿ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ قَهُ قَدَ نطقت بلسان حالها، وأفهمت ببديع أشكالها: أن المدبر لها إله واحد، كامل الأسماء والصفات، قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لها، وفي إلهيته لها.. فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته، كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة.. ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك، وهو علمه المحيط، فقال..



﴿عَلِمِ ٱلْغَيْبِ﴾ الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا، من الواجبات والمستحيلات والممكنات..

﴿وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ وهو ما نشاهد من ذلك..

﴿فَتَعَكَلَ ﴾ ارتفع وعظم..

﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ [المؤمنون: ٩٠-٩٦] به من لا علم عنده إلا ما علمه الله.

﴿ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَّقِ مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجَعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَبِّ فَلَا تَجَعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلِيَّ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۞ [المؤمنون:٩٣-٩٥]

لما أقام تعالىٰ علىٰ المكذبين أدلته العظيمة، فلم يلتفتوا لها، ولم يذعنوا لها. حَقَّ عليهم العذاب، ووُعِدوا بنزوله، وأرشد الله رسولَه أن يقول..

﴿ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيِّنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ﴾ أيُّ وقت أريتني عذابهم، وأحضرتني ذلك..

﴿رَبِّ فَلَا تَجَعَلَنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اعصمني وارحمني مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم.. واحمني أيضًا من العذاب الذي ينزل بهم.. لأن العقوبة العامة تعم -عند نزولها- العاصي وغيره.. قال الله في تقريب عذابهم..

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ المؤمنون: ٩٣-٩٥] ولكن إن أخرناه فلحكمة، وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم.

﴿ اُدْفَعْ بِاللِّي هِى أَحْسَنُ السَّيِّعَةَ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ۞ [المؤمنون:٩٦-٩٩]

هذا من مكارم الأخلاق، التي أمر الله رسوله بها فقال..

﴿ اَدْفَعَ بِاللَّتِي هِىَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ﴾ إذا أساء إليك أعداؤك، بالقول والفعل، فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإنَّ ذلك فضلٌ منك على المسيء.. ومن مصالح ذلك: أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعىٰ لجلب المسيء إلىٰ الحق وأقرب إلىٰ ندمه وأسفه



ورجوعه بالتوبة عما فعل، وليتصف العافي بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، وليستوجب الثواب من الرب.. قال تعالىٰ: ﴿فَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى:٤٠]، وقال تعالىٰ: ﴿أَدْفَعُ بِاللِّي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَذَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ جَمِيهٌ ۞ وَمَا يُلقّنَهَا إِلَّا اللَّذِي صَبَرُواْ وَمَا يُلقّنَهَا ﴾ [فصلت:٣٤-٣٥] أي: ما يوفق لهذا الخلق الجميل ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلقّنَهَا إِلَّا دُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت:٣٥]..

﴿ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ﴿ أَي: بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق، قد أحاط علمنا بذلك.. وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا عليهم، والحق لنا وتكذيبهم لنا.. فأنت -يا محمد- ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون، وتقابلهم بالإحسان، هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر.. وأما المسيء من الشياطين: فإنه لا يفيد فيه الإحسان، ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير، فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله فقال..

﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ ﴾ أي اعتصم بحولك وقوتك، متبرئًا من حولي وقوتي.. ﴿ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴾..

﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ﴿ المؤمنون: ٩٦- ١٩٥] أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم، ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم.. وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله.. ويدخل فيها: الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان، ومن مسه، ووسوسته.. فإذا أعاذ الله عبدَه من هذا الشر وأجاب دعاءَه سَلِم من كل شرووُقَ لكلِّ خير.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّىَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَابِلُهَا أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَابِلُهَا فَعَمَلُ صَلِعَةً هُوَ قَابِلُهَا فَعَمَلُ صَلِعَةً هُوَ قَابِلُهَا فَعَمَلُ صَلَا المؤمنون ٩٩٠-١٠٠] وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ المؤمنون ٩٩٠-١٠٠]

﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ يخبر تعالىٰ عن حال من حضره الموت، من المفرطين الظالمين، أنه يندم في تلك الحال، إذا رأىٰ مآله، وشاهد قُبُحَ أعماله..



﴿قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞﴾ فيطلب الرجعة إلىٰ الدنيا، لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك يقول..

﴿لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ من العمل، وفرطت في جنب الله..

﴿ كَلَّا ﴾ لا رجعة له ولا إمهال، قد قضيٰ الله أنهم إليها لا يرجعون..

﴿إِنَّهَا﴾ أي: مقالته التي تمنيٰ فيها الرجوع إلىٰ الدنيا..

﴿ كَلِمَةٌ هُو قَايِلُهَا ﴾ مجرد قول باللسان، لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم، وهو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رُدَّ لعاد لما نهى عنه..

﴿ وَمِن وَرَآبِهِم ﴾ من أمامهم وبين أيديهم..

﴿ بَرَنَخٌ ﴾ وهو الحاجز بين الشيئين، فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة.. وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون، ويعذب العاصون، من موتهم..

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَعَثُونَ ١٠٠ ﴿ المؤمنون: ٩٩ - ١٠١ فليعدُّوا له عُدَّته، وليأخذوا له أَهُبَّته.

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَكَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعِذِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ وَ فَأَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي فَأُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي خَلَوْكَ إِنْ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَهُمْ فَيْهَا كَلِحُونَ ﴿ وَالمؤمنونَ ١٠١٤-١٠٤]

يخبر تعالىٰ عن هول يوم القيامة، وما في ذلك اليوم، من المزعجات والمقلقات..

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ إذا نفخ في الصور نفخة البعث، فحشر الناس أجمعون، لميقات يوم معلوم..

﴿ فَلَا أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِ ﴾ يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم، التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب من باب أولى..

﴿ وَلَا يَتَسَآ اَوْنَ ۞ ﴾ وأنه لا يَسأل أحدٌ أحدًا عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه، فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ . . قال تعالىٰ : ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَّءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَيَنِيهِ ۞ لِكُلِّ الْمَرِي مِّنْهُمْ يَوْمَ بِذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۞ [عبس]. وفي القيامة مواضع يشتد كربها، ويعظم وقعها، كالميزان الذي يميز به أعمال العبد، وينظر



فيه بالعدل ما له وما عليه، وتبين فيه مثاقيل الذر، من الخير والشر..

﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ و ﴾ بأن رجحت حسناته علىٰ سيئاته..

﴿ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ۞ للنجاتهم من النار، واستحقاقهم الجنة، وفوزهم بالثناء الجميل..

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿ بِأَن رجحت سيئاته علىٰ حسناته، وأحاطت بها خطيئاته..

﴿ فَأُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْفُسَهُم ﴾ كل خسارة، غير هذه الخسارة فإنها -بالنسبة إليها- سهلة، ولكن هذه خسارة صعبة، لا يجبر مصابها، ولا يستدرك فائتها، خسارة أبدية، وشقاوة سرمدية، قد خسر نفسه الشريفة، التي يتمكن بها من السعادة الأبدية، ففوَّتها هذا النعيمَ المقيم، في جوار الرب الكريم..

﴿ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ لا يخرجون منها أبد الآبدين.. ثم ذكر تعالىٰ، سوء مصير الكافرين فقال..

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ تغشاهم من جميع جوانبهم، حتى تصيب أعضاءهم الشريفة، ويتقطع لهبها عن وجوههم..

﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِكُونَ ﴿ وَهُمْ وَلَاكُونَ ﴾ [المؤمنون:١٠١-١٠٤] قد عبست وجوههم، وقلصت شفاههم، من شدة ما هم فيه، وعظيم ما يلقونه.

#### 🕮 الضوائد

هذا الوعيد إنما هو -كما ذكرنا- لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، ولا يكون ذلك إلا كافرًا، فعلىٰ هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنَّهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصىٰ، فيوقفون عليها، ويقررون بها، ويخزون بها..

وأما من معه أصل الإيمان، ولكن عظمت سيئاته، فرجحت على حسناته، فإنه وإن دخل النار، لا يخلد فيها، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.

﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمَا ضَآلِينَ ﴿ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ شِقْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمَا ضَآلِينَ ﴿ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ



فيقال لهم توبيخًا ولومًا..

﴿ أَلَيْ تَكُنُّ ءَايَنِي تُتَلَّى عَلَيْكُمْ ﴾ تُدعون بها لتؤمنوا، وتُعرض عليكم لتنظروا..

﴿ فَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ ﴿ ظلمًا منكم وعنادًا، وهي آياتٌ بينات، دالات على الحق والباطل، مبينات للمحق والمبطل، فحينئذ أقروا بظلمهم، حيث لا ينفع الإقرار..

﴿قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا﴾ غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق، والإقبال على ما يضر، وترك ما ينفع..

﴿وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِبِنَ ۞﴾ في عملهم، وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون، أي: فعلنا في الدنيا فعل التائه، الضال السفيه، كما قالوا في الآية الأخرى: ﴿وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠]..

﴿ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ وَهُم كَاذُبُونَ فِي وَعَدَهُم هَذَا، فإنهم كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ رُدُّولْ لَعَادُولْ لِمَا نَهُولْ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، ولم يبق الله لهم حجة، بل قطع أعذارهم، وعمرهم في الدنيا، ما يتذكر فيه المتذكر، ويرتدع فيه المجرم، ف...

﴿قَالَ﴾ الله جوابًا لسؤالهم..

﴿ اَخْسَعُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ وهذا القول -نسأله تعالىٰ العافية - أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل خير، والبشرىٰ بكل شر.. وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم، أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم.. ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلىٰ العذاب، وقطعت عنهم الرحمة فقال..



﴿إِنَّهُ رَكَانَ فَرِيقٌ مِّنَ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنّا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنَ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّناً ءَامَنّا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَجَمِعُوا بِينِ: الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة.. والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة.. والتوسل إليه بربوبيته.. ومنته عليهم بالإيمان.. والإخبار بسعة رحمته، وعموم إحسانه.. وفي ضمنه، ما يدل على خضوعهم وخشوعهم، وانكسارهم لربهم، وخوفهم ورجائهم.. فهؤلاء سادات الناس وفضلائهم..

﴿ فَأَنَّكُذْ تُسُوهُمْ ﴾ أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول والأحلام..

﴿سِخْرِيًّا﴾ تهزءون بهم وتحتقرونهم، حتى اشتغلتم بذلك السفه..

﴿ حَتَىٰ أَنسَوْكُم نِكُرِى وَكُنتُم مِّنَهُمْ نَضْحَكُونَ ﴿ وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر، اشتغالهم بالاستهزاء بهم.. كما أن نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء.. فكل من الأمرين يمد الآخر، فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟!

﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ ﴾ علىٰ طاعتي، وعلىٰ أذاكم، حتىٰ وصلوا إلي..

﴿ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ بالنعيم المقيم، والنجاة من الجحيم، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ فَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ [المطففين:٣٤] الآيات..

﴿قَلَ﴾ لهم على وجه اللوم، وأنهم سفهاء الأحلام، حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كلَّ شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته، ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخير، الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربهم..

﴿ كُوْ لَيِثْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ ﴾..

﴿ قَالُواْ لِيَتْنَا يَوَمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ كلامهم هذا مبني على استقصارهم جدًا لمدة مكثهم في الدنيا، وأفاد ذلك، لكنه لا يفيد مقداره ولا يعينه، فلهذا قالوا..

﴿ فَتَكِلِ ٱلْمَادِّينَ ﴾ الضابطين لعدده، وأما هم ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده.. ف...

﴿قَالَ﴾ لهم..

﴿ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ سواء عينتم عدده أم لا..

﴿ لِّقَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون:١٠٥-١١٤]..



﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ رَبُّ ٱلْمَارِشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿ المؤمنون:١١٥-١١٦]

﴿أَفَحَسِبْتُهُ ﴿ أَيها الخلق..

﴿ أَنَّمَا خَلَقَنَّكُمْ عَبَثًا ﴾ سدى وباطلا، تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا، ونترككم لا نأمركم، ولا ننهاكم ولا نثيبكم، ولا نعاقبكم؟ ولهذا قال..

﴿وَأَنَّكُمُ إِلَّتِنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞﴾ لا يخطر هذا ببالكم..

﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ﴾ تعاظم وارنتفع عن هذا الظن الباطل، الذي يرجع إلى القدح في حكمته...

﴿ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ ﴾ فكونه مَلِكًا للخلق كلهم حقًا في صدقه، ووعده، ووعيده، مألوهًا معبودًا، لما له من الكمال..

﴿رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ۞﴾ [المؤمنون:١١٥-١١٦] فما دونه من باب أولىٰ.. يُمنع أن يخلقكم عبثًا.

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ عَالِمَا عِندَ رَبِّهُ ۚ إِنَّهُ وَلَا عُومَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ وبِهِ عَالِمَ عَندَ رَبِّهُ ۗ إِلَهُ اللَّهِ عِندَ رَبِّهُ ۗ إِلَهُ اللَّهِ عِندَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الرَّحِمِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَّالَالِمُ اللَّهُ

﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا ءَاخَرَ﴾ ومن دعا مع الله آلهة غيره..

﴿ لَا بُرُهَانَ لَهُ, بِهِ ﴾ بلا بينة من أمره، ولا برهان يدل على ما ذهب إليه.. وهذا قيد ملازم، فكل من دعا غير الله، فليس له برهان علىٰ ذلك، بل دلَّت البراهين علىٰ بطلان ما ذهب إليه..

﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ فأعرض عنها ظلمًا وعنادًا، فهذا سيُقدم على ربه، فيجازيه بأعماله، ولا ينيله من الفلاح شيئًا، لأنه كافر..

ر إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَلِفِرُونَ ١٠٠٠ فكفرهم مَنَعَهُم من الفلاح..

﴿وَقُلُ ﴾ داعيًا لربك مخلصًا له الدين..

﴿رَّبِّ ٱغْفِرْ﴾ لنا حتىٰ تنجينا من المكروه..



﴿وَارْجَمْ﴾ وارحمنا، لتوصِّلنا برحمتك إلىٰ كل خير..

﴿وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ۞﴾ [المؤمنون:١١٧-١١٨] فكل راحم للعبد فالله خير له منه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم به من نفسه.

تم تفسير سورة (المؤمنون)، من فضل الله وإحسانه

~~·~~;;;;;;.......





#### تفسير سورة النور، وهي مدنية

﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ النور:١]

﴿ سُورَةً ﴾ عظيمة القدر..

﴿أَنَرَلْنَهَا﴾ رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان..

﴿وَفَرَضْنَهَا ﴾ قدَّرنا فيها ما قدَّرنا، من الحدود والشهادات وغيرها..

﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا ءَايَنِ بَيِّنَتِ ﴾ أحكامًا جليلة، وأوامر وزواجر، وحِكَمًا عظيمة..

﴿ لَكَا لَهُ تَذَكَّرُونَ ﴿ النور:١] حين نبيِّن لكم، ونعلِّمكم ما لم تكونوا تعلمون.. ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها، فقال..

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِّنَهُمَا مِأْقَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَؤْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيْشُهَدْ عَذَابَهُمَا طَآفِةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَؤْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيْشُهَدْ عَذَابَهُمَا طَآفِهُمُ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ أَلُمُ وَمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النور:٢-٣] يَنكِحُهُمَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النور:٢-٣]

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّافِ ﴾ هذا الحكم في الزاني والزانية البِكرين..

﴿ فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَهَ جَلَدَةً ﴾ أنهما يُجلد كلُّ منهما مائة جلدة.. وأما الثيب: فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم..

﴿ وَلَا تَأْخُذُهُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ ونهانا تعالىٰ أن تأخذنا رأفةٌ بهما في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهم.. سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك..

﴿ إِن كُنتُر تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمِؤْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ وأن الإيمان موجبٌ لانتفاء هذه الرأفة المانعة من



إقامة أمر الله.. فرحمته حقيقة بإقامة حدِّ الله عليه.. فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب..

﴿ وَلَيْشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَمَر تعالىٰ أَن يَحضُرَ عذابَ الزانيين طائفةٌ، أي: جماعة من المؤمنين.. ليشتهر، ويحصل بذلك الخزي والارتداع.. وليشاهدوا الحد فعلًا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يُقوِّي بها العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم..

﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقية الذنوب.. فأخبر أن الزاني لا يُقدِمُ علىٰ نكاحه من النساء إلا أنثىٰ زانية، تناسب حاله حالها..

﴿ أَوۡ مُشۡرِكَةً ﴾ بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله..

﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكُ ﴾ والزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك..

﴿ وَحُرِّمَ ذَاكِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور:٢-٣] حرم عليهم أن ينكحوا زانيًا، أو ينكحوا زانيةً.

#### 🕮 الفوائد

1 – معنى الآية: أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك، أنَّ المُقدِم علىٰ نكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو: إما أن لا يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله.. فذاك لا يكون إلا مشركًا.. وإما أن يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله، فأقدم علىٰ نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنًا بالله حقًا لم يقدم علىٰ ذلك.

٢- هذا دليل صريح على: تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب.. فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات والازدواجات، وقد قال تعالى: ﴿\* ٱحۡثُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامَواْ وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٢] أي: قرناءهم.

٣- فحرَّم الله ذلك لـ: ما فيه من الشر العظيم.. وفيه من قلة الغيرة.. وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج.. وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها.. مما بعضه كاف للتحريم.



٤ – في هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنًا، كما قال النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (١)، فهو وإن لم يكن مشركًا، فلا يطلق عليه اسم المدح، الذي هو الإيمان المطلق.

﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَنَإِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ۞ [النور:٤-٥]

لما عظَّم تعالىٰ أمر الزاني بوجوب جلده، وكذا رجمه إن كان محصنًا، وأنه لا تجوز مقارنته، ولا مخالطته علىٰ وجه لا يسلم فيه العبد من الشر.. بيَّن تعالىٰ تعظيم الإقدام علىٰ الأعراض بالرمي بالزنا فقال..

﴿وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ﴾ النساء الأحرار العفائف.. وكذاك الرجال، لا فرق بين الأمرين.. والمراد بالرمى: الرمى بالزّنا، بدليل السياق..

﴿ ثُوَّ لَرْ يَأْتُوا ﴾ علىٰ ما رموا به..

﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً ﴾ رجال عدول، يشهدون بذلك صريحًا..

﴿ فَأَجَلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ بسوط متوسط، يؤلم فيه، ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه، لأن القصد التأديب لا الإتلاف.. وفي هذا تقدير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصناً مؤمنًا، وأما قذف غير المحصن، فإنه يوجب التعزير..

﴿ وَلَا تَقَبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ﴾ أي: لهم عقوبة أخرى، وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة، ولو حُدَّ على القذف، حتى يتوب، كما يأتى..

﴿ وَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْفَسِعُونَ ۞ ﴾ الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم؛ وذلك له: انتهاك ما حرَّم الله.. وانتهاك عرض أخيه.. وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به.. وإزالة الأخوَّة التي عقدها الله بين أهل الإيمان.. ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.. وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب..

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري [٧٤٧٥]، ومسلم [٥٧] وغيرهما من حديث أبي هريرة.



﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَاكِ ﴾ فالتوبة في هذا الموضع أن يكذّب القاذفُ نفسَه، ويقر أنّه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذّب نفسه ولو تيقن وقوعه، حيث لم يأت بأربعة شهداء..

﴿وَأَصۡلَحُواْ﴾ فإذا تاب القاذف وأصلح عمله، وبدَّل إساءته إحسانًا زال عنه الفسق، وكذلك تُقبل شهادته على الصحيح..

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ [النور:٤-٥] يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب.. وإنما يُجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء، إذا لم يكن زوجًا، فإن كان زوجًا، فقد ذُكِر بقوله..

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتْ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَنَّ لَعَنتَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللّهِ إِنّهُ وَلَهِمْ الصَّدِقِينَ ﴿ وَالْخَيْسَةُ أَنَّ لَعَنتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِللّهِ إِللّهُ مِنَ الْكَذِينِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُواْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللّهِ إِنّهُ وَلَيْ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ إِللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ إِنّهُ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ اللّهَ تَوَابُ حَكِيمُ ﴿ وَلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَالْمُ اللّهُ الل

وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد لأن: الغالب أن الزوج لا يُقدِم على روجته دارئة عنه الحد لأن: الغالب أن الزوج لا يُقدِم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقًا.. ولأن له في ذلك حقًا.. وخوفًا من إلحاق أولادٍ ليسوا منه به.. ولغير ذلك من الحِكَم المفقودة في غيره، فقال..

﴿وَٱلَّذِينَ يَرَّمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ الحرائر لا المملوكات..

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ﴾ على رميهم بذلك..

﴿ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ بأن لم يقيموا شهداء، على ما رموهم به..

﴿ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبُعُ شَهَادَتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ سماها شهادة؛ لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به)..

﴿ وَٱلْخَيِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِيبِ ﴿ يَلِيد فِي الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدًا تلك الشهادات، بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبًا.. وهل يقام عليها



الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها، أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل، أنه يقام عليها الحد، بدليل قوله..

﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَنَابَ ﴾ إلىٰ آخره.. فلو لا أنَّ العذاب وهو الحد قدَّ وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئًا له.. ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ﴾ [النور: ٨]، أي: يدفع عنها العذاب، إذ قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها..

﴿ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ ﴿..

﴿وَٱلْخَيْسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِاقِينَ ۞﴾ وتزيد في الخامسة -مؤكدةً لذلك-أن تدعو على نفسها بالغضب..

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَ وجواب الشرط محذوف، يدل عليه سياق الكلام، أي: لأَحَلَّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به علىٰ نفسه..

﴿ وَأَنَّ اللهَ تَوَابُ حَكِيمُ ﴿ ﴿ النور:٦-١٠] ومن رحمته وفضله: ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه.. وأن بيَّن لكم شدةَ الزِّنا وفظاعته.. وفظاعة القذف به.. وأنْ شَرَعَ التوبة من هذه الكبائر وغيرها.

#### 🕮 الفوائد

- ١ إذا تمَّ لعانُه سقط عنه حدُّ القذف، ظاهر الآيات.
- ٢- لو سمى الرجلَ الذي رماها به فإنَّه يسقط حقه تبعًا لها.
- ٣- إذا تم اللعان بينهما: فُرِّق بينهما إلىٰ الأبد، وانتفىٰ الولد الملاعن عليه.

#### وظاهر الآيات يدل على:

- ٤ اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها.
  - ٥ واشتراط الترتيب فيها.
  - ٦- وأن لا ينقص منها شيء.
    - ٧- ولا يبدَّل شيء بشيء.
- ٨- وأنَّ اللعان مختص بالزوج إذا رمىٰ امرأته لا بالعكس.



٩ - وأنَّ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر
 الشبه حيث لا مرجح إلا هو.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُوْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُو بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُو لَكُلِّ ٱمْرِي مِّنهُمْ لَهُ و عَذَابُ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنهُمْ لَهُ وَمَا ٱكْسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى قَوَلَى كِبْرَهُ مِنهُمْ لَهُ و عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَلَا آمْرِي مِّنهُمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا عَظِيمٌ ﴿ فَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُهِمِ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ هَدَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ هَدَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّه

لما ذَكَر فيما تقدَّم تعظيمَ الرمي بالزنا عمومًا، صار ذلك كأنَّه مقدِّمة لهذه القصة، التي وقعت علىٰ أشرف النساء، أم المؤمنين رَجَوَاللَّهُ عَنْهَا..

وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة، الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد.. وحاصلها:

أن النبي عَيَالِيَةً في بعض غزواته، ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق..

فانقطع عِقدُها، فانحبست في طَلَبِه، ورحَّلوا جَمَلَها وهودَجها، فلم يفقدوها..

ثم استقلَّ الجيشُ راحلًا وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليها، فاستمروا في مسيرهم..

وكان صفوان بن المعطل السلمي، من أفاضل الصحابة رَضِوَالِللهُ عَنهُ، قد عرَّس في أخريات القوم ونام، فرأى عائشة رَضِوَاللهُ عَنها فعرفها..

فأناخ راحلته، فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها بعد ما نزل الجيش في الظهيرة..

فلما رأى بعض المنافقين -الذين في صحبة النبي على في ذلك السفر - مجيء صفوان بها في هذه الحال، أشاع ما أشاع..



ووشى الحديث، وتلقفته الألسن، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين، وصاروا يتناقلون هذا الكلام..

وانحبس الوحى مدة طويلة عن الرسول ﷺ..

وبلغ الخبرُ عائشةَ بعد ذلك بمدة، فحزنت حزنًا شديدًا..

فأنزل الله تعالى: براءتها في هذه الآيات.. ووعظ الله المؤمنين.. وأعظم ذلك.. ووصاهم بالوصايا النافعة..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ ﴾ أي: الكذب الشنيع، وهو رمي أم المؤمنين..

﴿ عُصْبَةٌ مِنكُو ﴾ جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين.. منهم المؤمن الصادق في إيمانه، ولكنه اغتر بترويج المنافقين.. ومنهم المنافق..

﴿ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلُ هُو عَيْرٌ لَكُوْ ﴾ لِمَا تضمّن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها.. والتنويه بذكرها، حتىٰ تناول عموم المدح سائر زوجات النبي ﷺ.. ولِمَا تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد، التي ما زال العمل بها إلىٰ يوم القيامة.. فكل هذا خير عظيم، لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك.. وإذا أراد الله أمرًا جعل له سببًا.. ولذلك جعل الخطاب عامًا مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم.. ففيه: أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، واجتماعهم على مصالحهم، كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه، فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن، الذي بمنزلة نفسه، وما لم يصل العبد إلىٰ هذه الحالة، فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه..

﴿ لِكُلِّ ٱمْرِيٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ﴾ وهذا وعيدٌ للذين جاءوا بالإفك، وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك.. وقد حدَّ النبي ﷺ منهم جماعة..

﴿وَٱلَّذِى تَوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ الله بن أبي بن سلول، لعنه الله...

﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ أَلَا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار.. ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام، فقال..



﴿ لَوَ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ ظن المؤمنون بعضُهم ببعض خيرًا، وهو السلامة مما رَموا به، وأنَّ ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل..

﴿وَقَالُوا ﴾ بسبب ذلك الظن..

﴿ هَاذَا إِنْكُ مُّبِينٌ ۞ كذب وبهت من أعظم الأشياء وأبينها.. فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، أن يبرئه بلسانه، ويكذّب القائل لذلك..

﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ ﴾ هلا جاء الرامون علىٰ ما رموا به..

﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ﴾ عدول مرضيين..

﴿ فَإِذْ لَمْ يَا أَوّا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَتِهِ عَندَ اللّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ وَإِن كانوا فِي أَنفسهم قد تيقنوا ذلك، فإنهم كاذبون في حكم الله؛ لأن الله حرَّم عليهم التكلَّم بذلك من دون أربعة شهود، ولهذا قال: ﴿ فَأُولَتُهِ كَ عِندَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ [النور: ١٣]، ولم يقل: (فأولئك هم الكاذبون).. وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق..

﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ بحيث شَمَلَكم إحسانه فيهما، في أمر دينكم ودنياكم...

﴿لَمَسَّكُورُ فِي مَاۤ أَفَضْتُرُ ﴾ أي: خضتم..

﴿فِيهِ ﴾ من شأن الإفك..

﴿عَذَابٌ عَظِيرٌ ۞﴾ [النور:١١-١٤] لاستحقاقكم ذلك بما قلتم.. ولكن من فضل الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة، وجعل العقوبة مطهرة للذنوب.

﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ مِ أَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَقَوْلِهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَكَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ۞ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَ أَبدًا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ۞ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَ أَبدًا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ



الله لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ رَءُونٌ تَحِيمٌ ﴿ إِللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ تلقفونه، ويلقيه بعضكم إلىٰ بعض، وتستوشون حديثه، وهو قول باطل..

﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفَرِهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْهُ ﴾ والأمران محظوران، التكلم بالباطل، والقول بلا علم..

﴿وَتَحْسَبُونَهُ مَيِّناً ﴾ فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه، وتطهروا بعد ذلك..

﴿وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيرٌ ۞﴾ وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا، ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب، ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى..

﴿ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ وهلا إذ سمعتم -أيها المؤمنون- كلام أهل الإفك..

﴿ قُلْتُم ﴾ منكرين لذلك، معظمين لأمره..

﴿ مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ﴾ ما ينبغي لنا، وما يليق بنا الكلام، بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح..

﴿سُبْحَكْنَكَ﴾ تنزيهًا لك من كلِّ سوء، وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة..

﴿هَاذَا بُهْتَنُّ عَظِيرٌ ١٠٠ كذب عظيم..

﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبَدًا ﴾ أي: لنظيره، من رمي المؤمنين بالفجور، فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك.. ونعم المواعظ والنصائح من ربنا، فيجب علينا مقابلتها بالقبول والإذعان، والتسليم والشكر له، علىٰ ما بيَّن لنا ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِدِيَّ ﴾ [النساء: ٥٨]..

﴿ إِن كُنتُر مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَ ذلك على: أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات..



﴿ وَيُبَرِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ ﴾ المشتملة على بيان الأحكام، والوعظ، والزجر، والترغيب، والترهيب، يوضحها لكم توضيحًا جليًّا..

﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ كامل العلم، عام الحكمة.. فمن علمه وحكمته: أن علمكم من علمه، وإن كان ذلك راجعًا لمصالحكم في كل وقت..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ ﴾ أي: الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة..

﴿ فِي ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّيْا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ موجع للقلب والبدن، وذلك له: غشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته على أعراضهم.. فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله؟! وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة.. وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه..

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فلذلك علمكم، وبيَّن لكم ما تجهلونه..

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ قد أحاط بكم من كل جانب..

﴿ وَرَحْمَتُهُ وَ ﴾ عليكم..

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوكٌ رَّحِيهٌ ﴾ [النور:١٥-٢٠] لِمَا بيَّن لكم هذه الأحكام والمواعظ، والحكم الجليلة، ولِمَا أمهل من خالف أمره.. ولكن فضله ورحمته وأن ذلك وصفه اللازم، آثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما لن تحصوه أو تعدوه.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَبِعُواْ خُطُوتِ ٱلشَّيْطَنِ وَمَن يَتَبِعْ خُطُوتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ وَمَن يَتَبِعْ خُطُوتِ ٱلشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ وَمَن يَتَبَعْ خُطُوتِ ٱلشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُمْ مِّن أَحَدٍ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِي فَلُولًا فَضَل مِنكُمْ اللهَ عَلَيْهُ ﴿ وَرَحْمَتُهُ وَمَا زَكِى مِنكُمْ مِنكُمْ اللهَ عَلَيْهُ ﴿ وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ أَبَدًا وَلَكِنَ ٱللهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءً وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتِلُ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِى ٱلْقُرْبَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللّهَ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْهُ عَنُولٌ تَجِيمُ ﴿ إِنَّ اللهِ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَرَحْمَتُهُ أَوْلُوا اللهَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهِ لَكُمْ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا تَعْفِواْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا مَعُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَنُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



ولما نهي عن هذا الذنب بخصوصه، نهى عن الذنوب عمومًا فقال..

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ أَي: طرقه ووساوسه.. وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن.. ومن حكمته تعالى: أن بين الحُكم، وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان، والحِكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضى، والداعى لتركه فقال..

﴿ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَ ﴾ أي: الشيطان..

﴿ يَأْمُرُ بِٱلْفَحَشَآءِ ﴾ أي: ما تستفحشه العقول والشرائع، من الذنوب العظيمة، مع ميل بعض النفوس إليه..

﴿وَٱلْمُنكِرِ ﴾ وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه.. فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك، فنَه يُ الله عنها للعباد نعمةٌ منه، عليهم أن يشكروه ويذكروه؛ لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح، فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها، كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها..

﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَىٰ كُو وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُر مِّن أَعَدٍ أَبَدًا ﴾ ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان؛ لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميّالة إلى السوء، أمارة به، والنقص مُسْتُولٍ على العبد من جميع جهاته، والإيمان غير قوي، فلو خُلِي وهذه الدواعي، ما زكى أحدٌ بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات.. فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء، ولكن فضله ورحمته أوجبا أن يتزكىٰ منكم من تزكىٰ.. وكان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها» (١) ولهذا قال..

﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآَّةً ﴾ من يعلم منه أن يُزكي بالتزكية، ولهذا قال..

﴿وَأُلِلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠٠

﴿وَلَا يَأْتُلِ ﴾ لا يحلف..

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم [٢٧٢٢] وغيره من حديث زيد بن أرقم.



﴿ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤَتُواْ أُولِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَلِكِينَ وَٱلْمَهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْعَبُونَ فَي الإفك (مِسطَح بن أَثَاثَة) وهو قريب له (أبي بكر الصديق رَضَيَالِللَهُ عَنهُ)، وكان (مسطح) فقيرًا من المهاجرين في سبيل الله، فَحَلَف أبو بكر أن لا ينفق عليه، لقوله الذي قال.. فنزلت هذه الآية، ينهاه عن هذا الحَلِف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعده بمغفرة الله إن غفر له، فقال..

﴿ أَلَا يَحِٰبُونَ أَن يَغَفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ النور:٢١-٢٢] إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح، عاملكم بذلك.. فقال أبو بكر -لما سمع هذه الآية-: بلي، والله إني لأحب أن يغفر الله لي.. فرجع النفقة إلى مسطح.

#### 🕮 الفوائد

في هذه الآية دليل على:

١ - النفقة علىٰ القريب.

٢- وأنه لا تُترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان.

٣- والحث على العفو والصفح، ولو جرئ عليه ما جرئ من أهل الجرائم.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلَيْتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لِعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ يَوْمَ بِنَهُمُ ٱللَّهَ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعْمَلُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُ ٱلْمُبِينُ ۞ النَّهِ مَلُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱللَّقُ الْمُبِينُ وَٱلْخَبِيثَةِ وَالطَّيِّبِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَةِ وَالطَّيِّبِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَةِ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَةِ وَالطَّيِّبِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَةِ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَةِ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَةِ وَالطَّيِّبِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَةِ وَالطَّيِّبِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَةِ وَالطَّيِّبِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْعَلِيِّبَاتُ وَالطَّيِّبِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْعَلِيِّبَاتُ أَوْلَالِكُ لَعُلْمُ مُتَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَوْلِهُ لَيْ اللهُ وَاللَّيْ اللَّهُمْ مَعْفِونَ اللَّهُ وَلِيْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِيَةِ اللْعُلِيلِينَ الللْهُ اللَّهُ اللْفَالِيلُولُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللْفَالِيلُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْفَالِيلِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللْفَاللِهُ اللْفَالِيلُولُولُولُولُ الللَّهُ الللَّه

ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَّمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ العفائف عن الفجور..

﴿ٱلْغَافِلَتِ﴾ التي لم يخطر ذلك بقلوبهن..

﴿ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ﴾ واللعنة لا تكون إلا علىٰ ذنب كبير، وأكَّد اللعنة



بأنها متواصلة عليهم في الدارين..

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ وهذا زيادة علىٰ اللعنة، أبعدهم عن رحمته، وأحلَّ بهم شدة نقمته، وذلك العذاب يوم القيامة..

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْصُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَكُلُ جارحة تشهد عليهم بما عملته، ينطقها الذي أنطق كل شيء، فلا يمكنه الإنكار.. ولقد عَدَل في العباد، من جعل شهودهم من أنفسهم..

﴿ يُومَ إِذِ يُولِفِيهِ مُ اللَّهُ دِينَهُمُ ﴾ جزاءهم على أعمالهم، الجزاء..

﴿ٱلْحَقَّ ﴾ الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرًا، لم يفقدوا منها شيئًا ﴿وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَلَذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞﴾ [الكهف:٤٩]..

﴿وَيَعْلَمُونَ ﴾ في ذلك الموقف العظيم..

﴿ أَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْحَقُ ٱلْمُبِينُ ۞ ﴿ فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالىٰ.. فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعده ووعيده، وحكمه الديني والجزائي حق، ورسله حق، فلا ثَمَّ حق إلا في الله، وما مِن الله..

﴿الْخَيِيثَانُ لِلْحَيِيثِينَ وَالْخَيِيثُونَ لِلْحَيِيثَاتُ وَالطَّيِبِينَ وَالطَّيِبِينَ وَالطَّيِبَاتُ وموافق له، ومقترن به، خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال، مناسب للخبيث، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له.. وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال، مناسب للطيب، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له.. فهذه كلمة عامة وحصر، لا يخرج منه شيء، من أعظم مفرداته أن الأنبياء -خصوصًا أولي العزم منهم، خصوصًا سيدهم محمد على الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء.. فالقدح في عائشة وحَيَّلَيَّهُ عَنْهَا بهذا الأمر قدح في النبي على هو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين، فمجرد كونها زوجة للرسول على يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي هي؟! صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين، التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها.. ثم صرح العالمين، التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها.. ثم صرح



بذلك، بحيث لا يبقىٰ لمبطل مقالًا، ولا لشك وشبهة مجالًا فقال..

﴿ أُوْلَتَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ والإشارة إلى عائشة رَضَالِللَّهُ عَنْهَا أَصلًا، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تَعًا..

﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ تستغرق الذنوب..

﴿ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ١٤٠ النور: ٢٣-٢٦] في الجنة، صادر من الرب الكريم.

﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُوْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَيِّمُواْ عَلَىٰ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُو لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ النور:٢٧]

﴿ يَتَأَيُّهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدّخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُو حَتّى نَشَتَأْنِسُوا ﴾ يرشد الباري عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإنّ في ذلك عدة مفاسد: منها ما ذكره الرسول عَلَيْهُ، حيث قال: ﴿إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ﴾ (١) فبسبب الإخلال به، يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإنّ البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه، بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده.. ومنها: أن ذلك يوجب الريبة مِن الداخل، ويُتهم بالشر، سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية يدل على الشر.. ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم (حَتَّىٰ يَسْتَأْنِسُوا) أي: يستأذنوا، شمِّي الاستئناس؛ لأن به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة..

﴿وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَأَ ﴾ وصفة ذلك، ما جاء في الحديث: «السلام عليكم، ﴿ذَلِكُو﴾ الاستئذان المذكور..

﴿ خَيْرٌ لَكُرُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞﴾ [النور:٢٧] لاشتماله علىٰ عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة، فإن أذن دخل المستأذن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري [٦٢٤١]، ومسلم [٢١٥٦] وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في [سننه/ ١٧٧ ٥- العصرية] وغيره من حديث ربعي بن حراش.. قال ابن حجر في [الفتح/ ٦٢٨/١١] سنده جيد.. وصححه الدارقطني.



﴿ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا آَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَىٰ يُؤْذَنَ لَكُمَّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ الْرَجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزَكِى لَكُمَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَيلَ لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ ﴿ وَاللَّهُ مِنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا عَلِيهُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ [النور:٢٨-٢٩]

﴿ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمٍّ ﴿..

﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ فَلا تمتنعوا من الرجوع، ولا تغضبوا منه، فإنّ صاحب المنزل لم يمنعكم حقًا واجبًا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع، فأنتم لا يأخذ أحدكم الكِبرُ والاشمئزازُ من هذه الحال..

﴿هُوَ أَزَّكَى لَكُمَّ ﴾ أشدّ لتطهيركم من السيئات، وتنميتكم بالحسنات..

﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَهَ فَيجازِي كلّ عامل بعمله، من كثرة وقلة، وحسن وعدمه.. هذا الحكم في البيوت المسكونة، سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا، وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان.. وأما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه، وليس فيها أحدٌ يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها، فقد ذكرها بقوله..

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ أي: حرج وإثم.. دلَّ علىٰ أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة، أنه محرم، وفيه حرج..

﴿ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وهذا من احترازات القرآن العجيبة، فإنَّ قوله: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴾ [النور: ٢٧] لفظ عام في كل بيت ليس ملكًا للإنسان، فإنَّ قوله: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴾ [النور: ٢٧] لفظ عام في كل بيت ليس ملكًا للإنسان، أخرج منه تعالىٰ البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها..

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ [النور:٢٨-٢٩] أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم.. فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون، من الأحكام الشرعية.



## ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ مَ اللهُ وَلَيْ اللهُ مَا يَصَنعُونَ ﴿ وَالنور ٢٠٠٠] ذَالِكَ أَزْكُنَ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنعُونَ ﴿ وَالنور ٢٠٠٠]

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَرشِد المؤمنين -وقل لهم- الذين معهم إيمان، يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان..

﴿ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات، وإلى المِردان الذين يُخاف بالنظر إليهم الفتنة، وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور..

﴿وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُم ﴿ عن الوطء الحرام، في قُبُل أو دُبُر، أو ما دون ذلك، وعن التمكين من مسّها، والنظر إليها..

﴿ ذَالِكَ ﴾ الحفظ للأبصار والفروج..

﴿ أَنَّكَى لَهُمّ ﴾ أطهر وأطيب، وأنمى لأعمالهم، فإنّ من حفظ فرجه وبصره، طَهُر من الخَبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله، بسبب ترك المحرم، الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه.. فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، ومن غض بصره عن المحرم، أنار الله بصيرته.. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع داعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظًا.. فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه، وعمل الأسباب الموجبة لحفظه، لم ينحفظ، كذلك البصر والفرج، إن لم يجتهد العبد في حفظهما، أوقعاه في بلايا ومحن.. ثم ذَكّرهم بعلمه بأعمالهم، ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور:٣٠]..

#### 🕮 الضوائد

تأمَّل كيف أَمَرَ بحفظ الفَرج مطلقًا، لأنَّه لا يباح في حالة من الأحوال..

وأما البصر فقال: ﴿يَغُضُّواْ مِنْ أَبُصَارِهِمْ ﴾ [النور:٣٠]، أتى بأداة (مِنْ) الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة، كنظر الشاهد والعامل والخاطب، ونحو ذلك.



﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بِعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بِعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بِعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بِعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ إِخُونِهِنَ أَوْ بَنِي آخُولِتِهِنَ أَوْ نِسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ إِخُونِهِنَ أَوْ بَنِي آخُولِتِهِنَ أَوْ نِسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُنَ أَوْ السِّقَلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّاكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّاكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللِّهُ ا

لمَّا أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج، أمر المؤمنات بذلك، فقال..

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَ ﴾ عن النظر إلى العورات والرجال، بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع..

﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ من التمكين من جماعها، أو مسها، أو النظر المحرم إليها..

﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ كالثياب الجميلة والحلي.. وجميع البدن كله من الزينة.. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها، قال..

﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها..

﴿ وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ وهذا لكمال الاستتار.. ويدل ذلك على: أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا..

﴿ وَلَا يُبِّدِينَ زِينَّتُهُنَّ ﴾ ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن، ليستثني منه قوله..

﴿ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ أي: أزواجهن..

﴿أَوْءَابَآبِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ يشمل الأب بنفسه، والجَدُّ وإن علا..

﴿ أَوْ أَبْنَا إِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولِتِهِنَّ ﴾ ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا..

﴿ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ﴾ أشقاء، أو لأب، أو لأم..



﴿ أَوْ بَنِيَ أَخَوَتِهِنَ أَوْ نِسَآبِهِنَ ﴾ أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقًا.. ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات اللاتي من جنسكم.. ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها اللّهِ مِيّة..

﴿أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُنَ ﴾ فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه، لم يجز النظر..

﴿ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة.. كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك.. وكالعِنين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه، ولا في قلبه، فإنَّ هذا لا محذور من نظره..

﴿ أَوِ ٱلطِّفَلِ ﴾ أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب.. وعلَّل تعالىٰ ذلك بـ: أنهم..

﴿ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَآء ﴾ ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد.. ودلَّ هذا: أن المُمَيِّز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء..

﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَةِهِنَ ﴾ لا يضربن الأرضَ بأرجلهن، ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلىٰ الفتنة.. ولما أمر تعالىٰ بهذه الأوامر الحسنة، ووصىٰ بالوصايا المستحسنة، وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالىٰ بالتوبة، فقال..

﴿ وَتُوبُولُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة.. ثم علق على ذلك الفلاح فقال..

﴿لَمَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ۞﴾ [النور:٣١] فلا سبيل إلىٰ الفلاح إلا بالتوبة.. وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا، إلىٰ ما يحبه ظاهرًا وباطنًا.

#### الفوائد

١ - يؤخذ من قوله ﴿وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخُفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾ ونحوه، قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحًا، ولكنه يفضي إلىٰ محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه



يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لمَّا كان وسيلة لعلم الزينة، مُنِع منه.

٢- أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعًا.

٣- الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله ﴿وَثُولُوا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٣١] أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.

﴿ وَأَنكِ حُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِقً وَاللَّهُ وَلِسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَيْسَتَغْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِقً وَاللَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَا عَنَى يُعْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِقً وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَيَاتِهُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَانُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَكُمْ وَلَا فَكَابِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَانُوهُم مِّن مَّالِ ٱللّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَكُمْ وَلَا يَتَبَعُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْمِعَلَةِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُمُ وَلَا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْمِعَلَةِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِمُ نَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ عَفُولُ تَحِيمٌ ﴾ [النور:٣٣-٣٣]

﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُو﴾ يأمر تعالىٰ الأولياء والأسياد، بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامىٰ وهم: من لا أزواج لهم من رجال، ونساء ثيب وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه.. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولىٰ..

﴿وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَآبِكُمُ ﴾ يحتمل أن المراد بالصالحين: صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء -وهو الذي لا يكون فاجرًا زانيًا- مأمور سيده بإنكاحه، جزاء له علىٰ صلاحه، وترغيبًا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدًا للمذكور في أول السورة، أن نكاح الزاني والزانية محرم حتىٰ يتوب، ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار، لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة.. ويحتمل أن المراد بالصالحين: الصالحون للتزوج، المحتاجون إليه، من العبيد والإماء، يؤيد هذا المعنىٰ: أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلىٰ الزواج.. ولا يبعد إرادة المعنين كليهما، والله أعلم..



﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ﴾ أي: الأزواج والمتزوجين..

﴿ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصَٰ لِمُ عَلَىٰ التزوج، ووعد للمتزوج بالغنىٰ بعد الفقر..

﴿وَالَّكَهُ وَاسِعٌ ﴾ كثير الخير عظيم الفضل..

﴿عَلِيمٌ ﴿ الله بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما، ممن لا يستحق، فيعطي كلًا ما علمه، واقتضاه حكمُه..

﴿ حَتَىٰ يُغَنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِقً ﴾ وَعدٌ للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره.. وأمر له بانتظار الفرج، لئلا يشق عليه ما هو فيه.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ من ابتغى وطلب منكم الكتابة، وأن يشتري نفسه، من عبيد وإماء، فأجيبوه إلىٰ ما طلب، وكاتبوه..

﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ ﴾ أي: في الطالبين للكتابة..

﴿ غَيرًا ﴾ قدرة على التكسب، وصلاحًا في دينه، لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين،

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري [١٩٠٥]، ومسلم [٧٠٠] وغيرهما.



مصلحة العتق والحرية، ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه.. وربما جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه، فلا يكون ضرر علىٰ السيد في كتابته، مع حصول عظيم المنفعة للعبد.. فلذلك أمرَ اللهُ بالكتابة علىٰ هذا الوجه أمر إيجاب، كما هو الظاهر.. أو أمر استحباب علىٰ القول الآخر.. وأمر بمعاونتهم علىٰ كتابتهم، لكونهم محتاجين لذلك، بسبب أنهم لا مال لهم، فقال..

﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَلِّتِكُمْ ﴾ أي: إماءكم..

﴿عَلَى ٱلۡبِغَآءِ﴾ أن تكون زانية..

﴿ إِنْ أَرَدُنَ عَصَّٰنَا﴾ لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال.. وأما إذا لم ترد تحصنًا فإنها تكون بغيًّا، يجب علىٰ سيدها منعها من ذلك.. وإنما هذا نهي لِمَا كانوا يستعملونه في الجاهلية، من كون السيد يجبر أمته علىٰ البغاء، ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال..

﴿ لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا ﴾ فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرًا منكم، وأعف عن الزنا، وأنتم تفعلون بهن ذلك، لأجل عرض الحياة، متاع قليل يعرض ثم يزول.. فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة -بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها- أفضل من كسبكم العرض القليل، الذي يكسبكم الرذالة والخسة.. ثم دعا من جرئ منه الإكراه إلى التوبة، فقال..

﴿ وَمَن يُكْرِهِ هُنَ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَ عَفُورٌ تَحِيرٌ ﴿ النور:٣٣-٣٣] فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه.. فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه، ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها.



#### الفوائد الفوائد

مفهوم الآية الكريمة: أن العبد إذا لم يطلب الكتابة، لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته.. وأنه إذا لم يعلم منه خيرا، بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له، فيكون بسبب ذلك كَلَّا علىٰ الناس، ضائعًا، وإما أن يخاف إذا أعتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته، بل ينهىٰ عن ذلك؛ لما فيه من المحذور المذكور.

﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَا مِّنَ النَّهِ وَمَثَلًا مِّنَ النَّهِ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَوْعِظَةً لِللَّمُتَّقِينَ ﴿ وَمَوْعِظَةً لِللَّمُتَّقِينَ ﴿ وَمَوْعِظَةً لِللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ وَمَوْعِظَةً لِللَّهُ مِتَقِينَ ﴿ وَمَوْعِظَةً لِللَّهُ مُتَّقِينَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات، التي تلاها علىٰ عباده، ليعرفوا قدرها، ويقوموا بحقها فقال..

﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَكِ مُبَيِّنَتِ ﴾ واضحات الدلالة، علىٰ كل أمر تحتاجون إليه، من الأصول والفروع، بحيث لا يبقىٰ فيها إشكال ولا شبهة..

﴿ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبَلِكُو ﴾ وأنزلنا إليكم أيضًا ﴿ مَثَلًا مِن ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن فَبَلِكُو ﴾ من أخبار الأوَّلين، الصالح منهم والطالح، وصفة أعمالهم، وما جرئ لهم وجرئ عليهم تعتبرونه مثالًا ومعتبرًا لمن فعل مثل أفعالهم أن يجازئ مثل ما جوزوا..

﴿ وَمَوْعِظَةً لِآمُنَتَةِ مِنَ ﴿ النور: ٣٤] وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين، من الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، يتعظ بها المتقون، فينكفون عما يكره الله إلىٰ ما يحبه الله.

﴿ اللَّهُ فُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةً الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَآ شَرَقِيَّةٍ فِي رُجَاجَةً الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوكَبُ دُرِّيُّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَآ شَرَقِيَّةٍ وَلَا غَرَبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَالَّ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِى اللّهُ لِنَاسِ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ النور:٣٥] لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ النور:٣٥]

﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ الحسى والمعنوي، وذلك أنه تعالىٰ بذاته نور وحجابه



-الذي لولا لطفه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهىٰ إليه بصره من خلقه- نور.. وبه استنار العرش، والكرسي، والشمس، والقمر، والنور، وبه استنارت الجنة.. وكذلك النور المعنوي يرجع إلىٰ الله، فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور.. فلولا نوره تعالىٰ لتراكمت الظلمات.. ولهذا: كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر..

﴿مَثَلُ فُرِهِ ﴾ الذي يهدي إليه، وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين..

﴿ كَمِشْكُوفِ ﴾ كوة..

﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك..

﴿ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ۗ ٱلزُّجَاجَةُ ﴾ من صفائها وبهائها..

﴿ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيٌّ ﴾ مضيء إضاءة الدر..

﴿ يُوفِّذُ ﴾ ذلك المصباح، الذي في تلك الزجاجة الدرية..

﴿مِن شَجَرَةِ مُّبُرَكَةِ زَيَّتُونَةِ ﴾ يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون..

﴿لَّا شَرْقِيَّةِ ﴾ فقط، فلا تصيبها الشمس آخر النهار..

﴿ وَلَا غَرِيتَةِ ﴾ فقط، فلا تصيبها الشمس أول النهار.. وإذا انتفىٰ عنها الأمران، كانت متوسطة من الأرض، كزيتون الشام، تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فتَحسُن وتَطيب، ويكون أصفىٰ لزيتها، ولهذا قال..

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا﴾ من صفائه..

﴿ يُضِيَّ ءُ وَلُوْ لَمْ نَمْسَمُهُ نَالٌ ﴾ فإذا مسته النار، أضاء إضاءة بليغة..

﴿ وَوَرُعَلَى وَوْرِ الله و ور النار، ونور الزيت.. ووجه هذا المثل الذي ضربه الله، وتطبيقه على حالة المؤمن، ونور الله في قلبه: أن فطرته التي فطر عليها، بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية، مستعدة للتعاليم الإلهية، والعمل المشروع.. فإذا وصل إليه العلم والإيمان، اشتعل ذلك النور في قلبه، بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح.. وهو صافي القلب من سوء القصد، وسوء الفهم عن الله، إذا وصل إليه الإيمان، أضاء إضاءة عظيمة، لصفائه من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية.. فيجتمع له: نور الفطرة، ونور الإيمان، ونور العلم، وصفاء المعرفة، نور على نوره.. ولما كان هذا من نور الله تعالى، وليس كل



أحد يصلح له ذلك، قال..

﴿يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً ﴾ ممن يعلم زكاءه وطهارته، وأنه يزكي معه وينمو..

﴿ وَيَضَرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ﴾ ليعقلوا عنه ويفهموا، لطفًا منه بهم، وإحسانًا إليهم، وليتضح الحق من الباطل، فإنَّ الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العباد علمًا واضحًا..

﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ [النور:٣٥] فعلمه محيط بجميع الأشياء.. فلتعلموا أنَّ ضربه الأمثال ضربُ من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها، وأنَّها مصلحة للعباد.. فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها، لا بالاعتراض عليها، ولا بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون.

﴿ فِي بُنُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و يُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِ ۞ [النور:٣٦]

ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد، ذَكَرها مُنوِّهَا بها فقال.. ﴿ فِي يُنُونٍ ﴾ عظيمة فاضلة، هي أحب البقاع إليه، وهي المساجد.. ﴿ أَذِنَ ٱللَّهُ ﴾ أمر ووصى..

﴿ أَن تُرْفَعَ ﴾ هذان مجموع أحكام المساجد: فيدخل في رفعها: بناؤها، وكنسها، وتنظيفها من النجاسة والأذى، وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسة، وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو فيها، ورفع الأصوات بغير ذكر الله..

﴿وَيُدَّكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ ﴿ يَدخل فِي ذلك: الصلاة كلها، فرضها، ونفلها، وقراءة القرآن، والتسبيح، والتهليل، وغيره من أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه، والمذاكرة فيها، والاعتكاف، وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد.. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله، من الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين.. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد، وجوبًا عند أكثر العلماء، أو استحبابًا عند آخرين.. ثم مدح تعالىٰ عمارها بالعبادة فقال..

﴿ يُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا ﴾ إخلاصًا..



﴿بِٱلْغُدُقِ﴾ أول النهار..

﴿ وَٱلْآصَالِ ﴾ [النور:٣٦] آخره.. خص هذين الوقتين: لشرفهما، ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته.. ويدخل في ذلك: التسبيح في الصلاة وغيرها، ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء.

﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِيتَآءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوَمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم قِن فَضَلِهِ إِنَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ النور:٣٧-٣٨]

﴿رِجَالٌ﴾ يسبح فيها الله رجال.. وأي رجال؟! ليسوا ممن يؤثر علىٰ ربه دنيا ذات الذات، ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه..

﴿ لَا تُلْهِيهِمْ يَجَزَةٌ ﴾ وهذا يشمل كلَّ تكسب يقصد به العوض، فيكون قوله..

﴿ وَلَا بَيَعُ ﴾ من باب عطف الخاص على العام، لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره.. فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا، فإن ذلك لا محذور فيه، لكنه لا تلهيهم تلك، بأن يقدموها ويؤثروها..

﴿عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَاءِ ٱلزَّكُوةِ ﴾ بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم، ونهاية مقصدهم، فما حال بينهم وبينها رفضوه.. ولما كان ترك الدنيا شديدًا على أكثر النفوس، وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبًا لها، ويشق عليها تركه في الغالب، وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك.. ذكر ما يدعوها إلى ذلك -ترغيبا وترهيبا- فقال..

﴿ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿ مَن شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم، فسهَّل عليهم العمل، وترك ما يشغل عنه..

﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا، لأنهم يعملون المباحات وغيرها، فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن، كقوله تعالى: ﴿لِيُكَفِّرَ اللّهُ عَنْهُمْ أَسَواً اللّذِي عَمِلُوا وَيَجَزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الّذِي كَافُوا يَعَمَلُون ﴾ [الزمر: ٣٥]..



﴿ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ } زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم..

﴿ وَٱللَّهُ يَرَٰزُقُ مَن يَشَآ أَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ [النور:٣٧-٣٦] بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله، بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل، وهذا كناية عن كثرته جدًا.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْءَانُ مَآءً حَتَى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْءًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَوَقَلْهُ حِسَابَهُ ﴿ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ أَوَكَظُلُمُتِ فِى بَحْرِ لَجِيّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَحَابٌ ظُلُمُتُ مَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ لَيْحَدُو لَمْ يَكُو لَمْ يَكُو مِن نُورٍ ۞ ﴿ النور:٣٩-٤١ يَكَهُ وَلُولًا فَمَا لَهُ وَمِن نُورٍ ۞ ﴾ [النور:٣٩-٤١]

هذان مثلان، ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى، وتحسر عامليها منها، فقال..

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاً ﴾ بربهم وكذبوا رسله..

﴿أَعْمَالُهُمْرَكُسَوَابِ بِقِيعَةِ﴾ بقاع، لا شجر فيه ولا نبت..

﴿ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً ﴾ شديد العطش، الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره، بسبب ما معه من العطش، وهذا حسبان باطل، فيقصده ليزيل ظمأه..

﴿ حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا ﴾ فندم ندمًا شديدًا، وازداد ما به من الظمأ، بسبب انقطاع رجائه.. كذلك أعمال الكفار، بمنزلة السراب ترى، ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالًا نافعة، فيغره صورتها، ويخلبه خيالها، ويحسبها هو أيضا أعمالًا نافعة؛ لهواه، وهو أيضا محتاج إليها بل مضطر إليها، كاحتياج الظمآن للماء، حتى إذ قدم على أعماله يوم الجزاء، وجدها ضائعة، ولم يجدها شيئًا.. والحال إنه لم يذهب، لا له ولا عليه، بل..

﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّنهُ حِسَابَهُۥ لَم يخف عليه من عملِه نقير ولا قطمير، ولن يعدم منه قليلًا ولا كثيرًا..

﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إتيانه.. ومثَّلها الله بالسراب الذي بقيعة، أي: لا شجر فيه ولا نبات، وهذا مثال لقلوبهم، لا خير فيها



ولا بر، فتزكو فيها الأعمال؛ وذلك للسبب المانع، وهو الكفر.. والمثل الثاني، لبطلان أعمال الكفار..

﴿ أَوْكُنُالُمُتِ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ ﴾ بعيد قعره، طويل مداه..

﴿ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوَقِهِ مَوْجٌ مِن فَوَقِهِ سَحَابٌ ظُلُمُنَ عُ بَعْضُهَا فَوَقَ بَعْضٍ ﴿ ظلمة البحر اللجي، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جدا، بحيث أن الكائن في تلك الحال..

﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمَ يَكَد يَرَنها فَ مع قربها إليه، فكيف بغيرها !! كذلك الكفار، تراكمت على قلوبهم الظلمات، ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر.. فبقوا في الظلمة متحيرين، وفي غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرين، وفي طرق الغي والضلال يترددون.. وهذا لأن الله تعالى خذلهم، فلم يعطهم من نوره..

﴿ وَمَن لَّرَ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ وَٰوَرًا فَمَا لَهُ مِن نُوْرٍ ۞ ﴿ [النور:٣٩-٤] لأن نفسه ظالمة جاهلة، فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها، ومنحها ربها.

#### 🕮 الفوائد

يحتمل أن هذين المثالين، لأعمال جميع الكفار، كل منهما، منطبق عليها، وعدَّدَهما لتعدد الأوصاف..

ويحتمل أنَّ كلَّ مثال لطائفة وفرقة..

فالأول للمتبوعين، والثاني للتابعين، والله أعلم.

﴿ أَلَمْ تَكَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَافَّتُ اللَّ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسَبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [النور: ٢١-٤٢]

نبَّه تعالىٰ عبادَه علىٰ عظمته، وكمال سلطانه، وافتقار جميع المخلوقات له في



ربوبيتها، وعبادتها فقال..

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من حيوان وجماد..

﴿ وَٱلطَّيْرُ صَهَفَّاتٍّ ﴾ صافات أجنحتها، في جو السماء، تسبح ربها..

﴿ كُلُّ ﴾ من هذه المخلوقات..

﴿ فَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسَبِيحَهُ ﴿ كُلُ لَهُ صَلاةً وعبادة بحسب حاله اللائقة به.. وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح، إما بواسطة الرسل، كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى، كسائر المخلوقات غير ذلك، وهذا الاحتمال أرجح، بدليل قوله..

﴿وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَانُونَ ﴿ علم جميع أفعالها، فلم يخف عليه منها شيء.. وسيجازيهم بذلك.. فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالها، وذلك بتعليمه، وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء.. ويحتمل أن الضمير في قوله: ﴿وَلَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَلَسَّبِيحَهُ ﴿ [النور: ٤١] يعود إلى الله، وأن الله تعالىٰ قد علِم عباداتهم، وإن لم تعلموا -أيها العباد- منها إلا ما أطلعكم الله عليه.. وهذه الآية كقوله تعالىٰ: ﴿ شُيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ قَوْل مِن شَيّ ٍ إِلّا يَسْبَعُ بِكَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ۚ إِنّهُ وكَانَ حَلِيمًا عَفُولًا ﴾ [الإسراء: ٤٤].. فلمّا بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة الملك والتربية والتدبير وقال..

﴿ وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خالقهما ورازقهما، والمتصرف فيهما، في حكمه الشرعى والقدري في هذه الدار، وفي حكمه الجزائي، بدار القرار، بدليل قوله..

﴿ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠ ﴾ [النور: ٤١-٤٢] مرجع الخلق ومآلهم، ليجازيهم بأعمالهم.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِى سَحَابًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمُّ يَجْعَلُهُ و زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْعَلُهُ و زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْبُحُ مِنْ خِلَلِهِ و وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَ عَن مَّن يَشَاءً يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَلِ اللهِ النور: ٤٣]

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ ﴾ ألم تشاهد ببصرك، عظيم قدرة الله، وكيف..

﴿يُنْزِينَ يسوق..



﴿سَحَابًا ﴾ قِطعًا متفرقة..

﴿ ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ﴿ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بِينِ تلك القطع..

﴿ثُرَّ يَجْعَلُهُ و زُكَّامًا ﴾ فيجعله سحابًا متراكمًا، مثلَ الجبال..

﴿فَتَرَى ٱلْوَدْقَ﴾ الوابل والمطر..

﴿ يَخَنُ عِنَ خِلَالِهِ ﴾ يخرج من خلال السحاب، نقطا متفرقة، ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران، وتتدفق الخلجان، وتسيل الأودية، وتنبت الأرض من كل زوج كريم..

﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَا مِنْ بَرَدِ﴾ وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بَرَدًا يتلف ما يصيبه..

﴿ فَصُيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآهُ ﴾ بحسب ما اقتضاه حكمه القدري، وحكمته التي يحمد عليها..

﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عَ يَكَادُ ضُوء برق ذلك السحاب، من شدته..

﴿ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِللَّهِ النور: ٤٣] أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين، وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر، كامل القدرة، نافذ المشيئة، واسع الرحمة؟!

### ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِلَىٰ اللهِ النور:٤٤]

﴿ يُقَلِّبُ اللهُ ٱلْيَلَ وَالنَّهَارُ ﴾ من حر إلى برد، ومن برد إلى حر، من ليل إلى نهار، ومن نهار إلى ليل، ويديل الأيام بين عباده..

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَلِ ﴿ النور:٤٤] أي: لذوي البصائر، والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلىٰ الأمور المشاهدة الحسية.. فالبصير ينظر إلىٰ هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها.. والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة، بمنزلة نظر البهائم.



# ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَةٍ مِّن مَّآءً فَينَهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَلَى مَطْنِهِ وَ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعُ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٓ أَرْبَعُ عَلَى وَجِلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٓ أَرْبَعُ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كَلِّ شَيْءِ قَدِينٌ ۞ [النور:٤٥]

ينبه عباده على ما يشاهدونه..

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَةِ﴾ أنه خلق جميع الدواب التي علىٰ وجه الأرض..

﴿ مِّن مَّآءً ﴾ مادتها كلها الماء، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ ﴾ [الأنبياء:٣٠]..

فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة، حين يلقح الذكر الأنثى، والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المائية كالحشرات، لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدًا.. فالمادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة..

﴿فِينَهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ٤ كالحية ونحوها..

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ﴾ كالآدميين، وكثير من الطيور..

﴿ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْيَعُ ﴾ كبهيمة الأنعام ونحوها.. فاختلافها -مع أنَّ الأصل واحد- يدل علىٰ نفوذ مشيئة الله، وعموم قدرته، ولهذا قال..

﴿ يَخَالُقُ اللَّهُ مَا يَشَاأَهُ مِن المخلوقات، على ما يشاؤه من الصفات..

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞﴾ [النور:٤٥] كما أنزل المطر على الأرض، وهو لقاح واحد، والأم واحدة، وهي الأرض، والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ وَاحد، والأم واحدة، وهي الأرض، والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتٌ وَجَنَّنَتٌ مِّنَ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَلِحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِكِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد:٤]

﴿ لَّقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَتٍّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ [النور:٤٦]

﴿ لَقَدَ أَنْزَلْنَا ءَايَكِ مُّبَيِّنَيُ ﴾ لقد رحمنا عبادنا، وأنزلنا إليهم آيات بينات، أي: واضحات الدلالة على: جميع المقاصد الشرعية، والآداب المحمودة، والمعارف الرشيدة.. فاتضحت بذلك السبل، وتبين الرشد من الغي، والهدئ من الضلال.. فلم يبق



أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها، ولا أدنى إشكال لمريد الصواب، لأنها تنزيل من كمل علمه، وكملت رحمته، وكمل بيانه، فليس بعد بيانه بيان ﴿ لِيَّهُ لِكَ ﴾ بعد ذلك ﴿ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَكُملت رحمته، وكمل بيانه، فليس بعد بيانه بيان ﴿ لِيَّهُ لِكَ ﴾ بعد ذلك ﴿ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَكْيَىٰ مَنْ حَتَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢]..

﴿وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ ممن سبقت لهم سابقة الحسنى، وقدم الصدق..

﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيرِ ۞﴾ [النور:٤٦] طريق واضح مختصر، موصل إليه، وإلىٰ دار كرامته، متضمن العلم بالحق وإيثاره والعمل به.

#### 🕮 الفوائد

عمم البيان التام لجميع الخلق، وخصص بالهداية من يشاء، فهذا فضله وإحسانه، وما فضل الكريم بممنون وذاك عدله، وقطع الحجة للمحتج، والله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه.

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم أُولَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِمْ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرَضُ وَ اللّهُ مُرْاتِئُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ﴾ يخبر تعالىٰ عن حالة الظالمين، ممن في قلبه مرض وضعف إيمان، أو نفاق وريب وضعف علم.. أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة..

﴿ ثُورً يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ ثم لا يقومون بما قالوا، ويتوَّلىٰ فريق منهم عن الطاعة توَّليًا عظيمًا، بدليل قوله ﴿ وَهُ مُ مُعْرِضُونَ ﴾ [التوبة: ٢٧]، فإنَّ المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلىٰ ما تولىٰ عنه، وهذا المتولي معرض لا التفات له، ولا نظر لما تولىٰ عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان، وتجده لا يقوم بكثير من العبادات، خصوصًا العبادات التي تشق علىٰ كثير من النفوس، كالزكوات، والنفقات الواجبة والمستحبة، والجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك..



﴿وَمَآ أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٠٠٠

﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيَحُكُمُ بَيْنَكُمُ ﴾ إذا صار بينهم وبين أحد حكومة، ودعوا إلىٰ حكم الله ورسوله..

﴿إِذَا فَرِينٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ يريدون أحكام الجاهلية، ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية، لعلمهم أن الحق عليهم، وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع..

﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا ۚ إِلَيْهِ ﴾ إلى حكم الشرع..

﴿مُذِّعِنِينَ ۞﴾ وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم، فليسوا ممدوحين في هذه الحال، ولو أتوا إليه مذعنين، لأنَّ العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره، وفيما يسره ويحزنه، وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه، وينبذه عند مخالفته، ويقدم الهوئ على الشرع، فليس بعبد على الحقيقة، قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي..

﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ علة، أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته، فصار بمنزلة المريض، الذي يعرض عما ينفعه، ويقبل على ما يضره...

﴿ أَمْ آرْتَابُوا ﴾ شكوا، وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله، واتهموه أنه لا يحكم بالحق..

﴿ أَمْ يَحَافُونَ أَن يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴿ يحكم عليهم حكمًا ظالمًا جائرًا، وإنما هذا وصفهم..

﴿ بَلَ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ [النور:٤٧-٥٠] وأما حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط، وموافقة الحكمة ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة:٥٠].

#### 🕮 الفوائد

في هذه الآيات دليل على:

١ – أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة.



٢- ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال.

٣- وأن من (لم) ينقد له دل على مرض في قلبه، وريب في إيمانه.

٤ - وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة، وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة.

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ مَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَلُهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ فَيَ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ﴿ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ﴿ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ﴿ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ﴾ [النور:٥١-٥٢]

ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي، ذكر حالة المؤمنين الممدوحين، فقال..

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ حقيقة، الذين صدَّقوا إيمانَهم بأعمالهم..

﴿ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ حين يُدعون إلىٰ الله ورسوله ليحكم بينهم، سواء وافق أهواءهم أو خالفها..

﴿أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا﴾ حكم الله ورسوله، وأجبنا من دعانا إليه..

﴿وَأَطَعْنَا ﴾ طاعة تامة، سالمة من الحرج..

﴿وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ حصر الفلاح فيهم؛ لأن الفلاح: الفوز بالمطلوب، والنجاة من المكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله، وأطاع الله ورسوله.. ولمَّا ذَكر فضل الطاعة في الحكم خصوصًا، ذكر فضلها عمومًا في جميع الأحوال، فقال..

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ فيُصَدِّق خبرهما ويمتثل أمرهما..

﴿ وَيَخْشَ اللَّهَ ﴾ أي: يخافه خوفًا مقرونًا بمعرفة، فيترك ما نهىٰ عنه، ويكف نفسه عما تهوى، ولهذا قال..

﴿وَيَتَقَهِ ﴾ بترك المحظور؛ لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور، وترك المنهي عنه.. وعند اقترانها بالبر أو الطاعة -كما في هذا الموضع- تفسر بتوقي عذاب الله، بترك معاصيه..

﴿ فَأُوْلَئِكَ ﴾ الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله، وخشية الله وتقواه..



﴿هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ النور: ٥١-٥٦] بنجاتهم من العذاب، لتركهم أسبابه، ووصولهم إلى الثواب، لفعلهم أسبابه، فالفوز محصور فيهم.. وأما من لم يتصف بوصفهم، فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة.

#### 🕮 الفوائد

اشتملت هذه الآية على:

الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو: الطاعة المستلزمة للإيمان..

والحق المختص بالله وهو: الخشية والتقوى..

وبقي الحق الثالث المختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير..

كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: ﴿ لِتَّوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعُـزِّرُوهُ وَتُوَقِّـ رُوهُ ۚ وَلَسُـبِّحُوهُ بُكَـٰ رَقَ وَأَصِيلًا ﴾ [الفتح:٩].

> ﴿ وَأَقَسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا تُقْسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعَرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ۞ [النور:٥٣]

يخبر تعالىٰ عن حالة المتخلفين عن الرسول ﷺ في الجهاد من المنافقين، ومَن في قلوبهم مرض وضعف إيمان..

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ أنهم يقسمون بالله..

﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾..

﴿لَإِنَّ أَمْرَتَهُمْ ﴾ فيما يستقبل، أو لئن نصصت عليهم حين خرجت..

﴿لَيَخْرُجُنُّ ﴾ والمعنى الأول أولى.. قال الله رادًا عليهم..

﴿ قُل لَّا تُقْسِمُوا ﴾ لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم، فإنَّ الله قد نبَّأنا من أخباركم..

﴿ طَاعَةٌ مُعَرُوفَةٌ ﴾ وطاعتكم معروفة، لا تخفىٰ علينا.. قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذر، فلا وجه لعذركم وقسمكم.. إنما يحتاج إلىٰ ذلك من كان أمره



محتملًا وحاله مشتبهة، فهذا ربما يفيده العذر براءة.. وأما أنتم فكلا ولمَّا، وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته.. ولهذا توعدهم بقوله..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾ [النور:٥٣] فيجازيكم عليها أتمَّ الجزاء، هذه حالهم في نفس الأمر.. وأما الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فوظيفته أن يأمركم وينهاكم، ولهذا قال..

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُ الْبَلغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَالنور:٥٤]

﴿قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾..

﴿وَإِن﴾ امتثلوا كان حظكم وسعادتكم.. وإن..

﴿ نَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾ من الرسالة، وقد أدَّاها..

﴿وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُ ﴾ من الطاعة، وقد بانت حالكم وظهرت، فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب..

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَتَدُولًا ﴾ إلى الصراط المستقيم، قولًا وعملًا.. فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن، بل هو محال..

﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ النور ٤٠] أي: تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحدِ شكًا ولا شبهة.. وقد فعل ﷺ ، بلَّغ البلاغ المبين.. وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالىٰ.. فالرسول ليس له من الأمر شيء، وقد قام بوظيفته.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخَلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّخَلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الْأَرْضِ كَمَا السَّخَلَفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ وَلَيُكَمِدُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأُ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ اللَّذِي اللَّهُمْ وَلَي بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَلِيمُونَ ﴿ وَالنور:٥٥] بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَلِيمُونَ ﴿ وَالنور:٥٥]

هذا من أوعاده الصادقة، التي شوهد تأويلها ومخبرها..



﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُثْرَ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ﴾ فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة..

﴿لَيَسۡتَخۡلِفَنَهُمۡ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أن يستخلفهم في الأرض، يكونون هم الخلفاء فيها، المتصرفين في تدبيرها..

﴿ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ ﴾ دلت هذه الآية: أن الله قد مكَّن من قبلنا، واستخلفهم في الأرض، كما قال موسى لقومه: ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف:١٢٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٥-٦]..

﴿ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ﴾ وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضىٰ لهم، وهو دين الإسلام، الذي فاق الأديان كلها..

﴿ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمۡ ﴾ ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها.. ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة، في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين..

﴿ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مِّنَ بَعَدِ خَوْفِهِم أَمْنَا ﴾ وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه، وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة، وبغوا لهم الغوائل.. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تُشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، والتمكين من إقامة الدين الإسلامي، والأمن التام، بحيث..

﴿ يَمُّبُدُونَ فِي لاَ يُشَرِّفُونَ فِي شَيَعًا ﴾ يعبدون الله ولا يشركون به شيئًا، ولا يخافون أحدًا إلا الله.. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام.. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة، مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله.. وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين، ويديلهم في بعض الأحيان، بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح..



﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ التمكين والسلطنة التامة لكم، يا معشر المسلمين..

﴿ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ النور:٥٥] الذين خرجوا عن طاعة الله، وفسدوا، فلم يصلحوا لصالح، ولم يكن فيهم أهلية للخير.. لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه، يدل على فساد نيته، وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك.

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَلِيشَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴿ [النور:٥٦-٥٧]

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ يأمر تعالىٰ بإقامة الصلاة، بأركانها وشروطها وآدابها، ظاهرًا وباطنًا..

﴿وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ ﴾ وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد، وأعطاهم إياها، بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم، ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة.. فهذان أكبر الطاعات وأجلهما، جامعتان لحقه وحق خلقه، للإخلاص للمعبود، وللإحسان إلى العبيد، ثم عطف عليهما الأمر العام، فقال..

﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]

﴿لَعَلَّكُمْ ﴾ حين تقومون بذلك..

﴿ تُرْحَمُونَ ﴾ فمن أراد الرحمة فهذا طريقها.. ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول، فهو متمن كاذب، وقد منته نفسه الأماني الكاذبة..

﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنيا، فإن الله، وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم ﴿ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [لقمان:٢٤].. ولهذا قال هنا..

﴿ وَمَأْوَلَهُ مُ النَّارِّ وَلَيِشَ ٱلْمَصِيرُ ۞ [النور:٥٦-٥٧] بئس المآل مآل الكافرين، مآل الشر والحسرة والعقوبة الأبدية.



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسَتَعْذِنكُو ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُو وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُو ثَلَثَ مَرَّتِ مِن قَبُلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُو مِّنَ ٱلظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْمِشَآءَ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُو لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طُوّفُونَ عَلَيْكُو بَعْضُكُو عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُو ٱلْآيَكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طُوّفُونَ عَلَيْكُو النور:٥٨]

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسَتَغَذِنكُو ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُو ﴾ أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم..

﴿وَٱلَّذِينَ لَرَّ يَبَّلُغُواْ ٱلْخُلُرَ مِنكُونِ والذين لم يبلغوا الحلم منهم.. قد ذكر الله حكمته..

﴿ ثَلَكَ مَرَّتِ ﴾ وأنه ثلاث عورات للمستأذَّن عليهم..

﴿ مِّن قَبُلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ ﴾ وقت انتباههم قبل صلاة الفجر، فهذا -في الغالب- أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبًا غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهار، فلما كان في الغالب قليلًا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة، قيده بقوله..

﴿ وَجِينَ تَضَمُّونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ ﴾ أي: للقائلة، وسط النهار..

﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْمِشَاءَ ﴾ وعند نومهم بالليل بعد العشاء..

﴿ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ ﴾ ففي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم، لا يمكنون من الدخول إلا بإذن.. وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال..

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ ﴾ ليسوا كغيرهم، فإنهم يحتاج إليهم دائمًا، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت، ولهذا قال..

﴿ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم..

﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ ﴾ بيانًا مقرونًا بحكمته، ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته، ولهذا قال..

﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞﴾ [النور:٥٨] له العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات.. والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطىٰ كلَّ مخلوق خلقه اللائق به، وأعطىٰ كلَّ حكم شرعي حكمَه اللائق به، ومنه هذه الأحكام التي بيَّنها وبيَّن مآخذها وحسنها.



﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُامُ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ وَالنور: ٥٩]

﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَظَفَ لُ مِنكُمُ ٱلْخُلُرَ ﴾ وهو إنزال المني يقظةً أو منامًا..

﴿ فَلَيْسَ تَغْذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَغَذَنَ ﴾ في سائر الأوقات..

﴿ ٱلَّذِينَ مِن قَبَالِهِ مَ ﴾ هم الذين ذكرهم الله بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَيْرَ بُهُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْيِسُواْ ﴾ [النور:٢٧] الآية..

﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِيُّوهِ ﴾ ويوضحها، ويفصل أحكامها..

﴿وَأَلَّكُهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ ١٠٥ النور: ٥٩]..

### 🕮 الفوائد

في هاتين الآيتين فوائد:

١- منها: أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد، العلم والآداب الشرعية؛ لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِللَّهِ عَلَيْ اللَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ ٱللَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمَ النور: ٥٨] الآية، ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ ﴾ [النور: ٥٨].

٢- ومنها: الأمر بحفظ العورات، والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه، أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء، ونحو ذلك.

٣- ومنها: جواز كشف العورة لحاجة، كالحاجة عند النوم، وعند البول والغائط،
 ونحو ذلك.

٤ - ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار، كما اعتادوا نوم الليل،
 لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة.

٥ - ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ، لا يجوز أن يمكَّن من رؤية العورة، ولا يجوز



أن تُرى عورته، لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز.

٦ ومنها: أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرئ عورة سيده، كما أن سيده لا يجوز أن يرئ عورته، كما ذكرنا في الصغير.

٧- ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي، أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل، لأن الله - لما بين الحكم المذكور - علله بقوله: ﴿ ثَلَتُ عَوْرَاتِ لَكُمْ ﴾ [النور:٨٥].

٨- ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب لقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ ﴾ [النور:٨٥].

9 - ومنها: أن ريق الصبي طاهر، ولو كان بعد نجاسة، كالقيء، لقوله تعالىٰ: ﴿طَوَّوُوْنَ عَلَيْكُم ﴾ [النور:٥٨]، مع قول النبي ﷺ حين سئل عن الهرة: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(١).

١٠ ومنها: جواز استخدام الإنسان مَن تحت يده من الأطفال على وجه معتاد، لا يشق على الطفل لقوله: ﴿ طَوَّوُنَ عَلَيْكُم ﴾ [النور:٨٥].

١١ - ومنها: أن الحكم المذكور المفصّل إنما هو لما دون البلوغ، فأما ما بعد البلوغ،
 فليس إلا الاستئذان.

17 - ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن، أو الإنبات للعانة، والله أعلم.

﴿ وَٱلْقُوَاعِدُ مِنَ ٱللِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسَتَعْفِ فَنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ فَيُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ اللهِ ١٠٠] يَسْتَعْفِ فَنَ خَيْرٌ لَّهُنَ لَهُنَ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ اللهِ ١٠٠]

<sup>(</sup>١) اخرجه مالك في [الموطأ/ ١/ ٣١] وغيره من حديث أبي قتادة.



﴿وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة..

﴿ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا ﴾ لا يطمعن في النكاح، ولا يُطمع فيهن.. وذلك لكونها عجوزًا لا تشتهي، أو دميمة الخِلقة لا تَشتهي ولا تُشتهيٰ..

﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ﴾ أي: حرج وإثم..

﴿ أَن يَضَعَنَ شِيَابَهُنَ ﴾ أي: الثياب الظاهرة، كالخمار ونحوه، الذي قال الله فيه للنساء: ﴿ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ [النور:٣١].. فهؤ لاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها.. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله..

﴿ عَيْرَ مُتَكِرِّجَاتِ بِزِينَةً ﴾ غير مظهرات للناس زينة، من تَجَمُّل بثياب ظاهرة، وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها.. لأن مجرد الزينة علىٰ الأنثىٰ ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهىٰ يفتن فيها، ويوقع الناظر إليها في الحرج..

﴿ وَأَن يَسَ تَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَهُ نَ ۚ ﴾ والاستعفاف: طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك، من تزوج وترك لِمَا يخشئ منه الفتنة..

﴿وَأَلَّكُ سَمِيعٌ ﴾ لجميع الأصوات..

﴿عَلِيهٌ ۞﴾ [النور:٦٠] بالنيات والمقاصد، فليحذرن من كلِّ قول وقصد فاسد، ولِيَعلَمن أنَّ الله يُجازي علىٰ ذلك.

﴿ لِيَسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَبُ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَبُ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَبُ وَلَا عَلَى الْمَريضِ عَرَبُ وَلَا عَلَى الْمُعَيِّكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمُعَيِّكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَعْمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَعْمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَعْمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَعْمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَعْمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَعْمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَعْمِدِيقِ عَلَيْكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَ تُمْ مَعَالِيكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَ مُرَاتِكُمْ اللّهِ مُبَرَكَةً مَّنَا عَلَى اللّهِ مُبَرَكَةً أَوْ مَا مَلَكُمْ اللّهِ مُبَرَكَةً اللّهِ مُبَرَكَةً مُنْ عَنِدِ اللّهِ مُبَرَكَةً مُنْ اللّهِ مُبْرَكَةً مُنْ اللّهُ مُبْرَكَةُ مَا اللهِ مُبْرَكَةً مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



يخبر تعالىٰ عن منته علىٰ عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسّره غاية التيسير، فقال..

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَنَّ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَنَّ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّةٌ ﴾

ليس على هؤلاء جَناح في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها.. وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة للمريض.. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك، ولم يقيد، كما قيد قوله..

﴿وَلَا عَلَنَ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي: حرج..

﴿أَنَ تَأْكُلُواْ مِنَ بُيُوتِكُمْ بيوت أولادكم، وهذا موافق للحديث الثابت: «أنت ومالك لأبيك»(۱)، والحديث الآخر: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم»(۱). وليس المراد من قوله ﴿ مِنْ بُيُوتِكُمْ بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين، وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم..

﴿ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَايَكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَايَكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَايَكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَايَكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَايَتِكُمْ ﴿ وَهُولًا ء معروفون...

﴿ أَوْ مَا مَلَكُ ثُمُ مَّفَاتِكَ هُ وَ البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة، أو ولاية، ونحو ذلك.. وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجيه، لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا يقال فيه (ملكت مفاتحه) بل يقال: (ما ملكتموه)، أو (ما ملكت أيمانكم)؛ لأنهم مالكون له جملة، لا لمفاتحه فقط، والثاني: أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه؛ لأن المملوك وما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنه..

﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن.. والحكمة فيه معلومة من السياق، فإنَّ هؤلاء المسمِّين قد جرت العادة والعرف

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في [صحيحه/ ٤١٠] وغيره من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في [جامعه/ ١٣٥٨] وغيره من حديث عائشة.



بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة، أو التصرف التام، أو الصداقة.. فلو قدِّر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور، لم يجز الأكل، ولم يرتفع الحرج، نظرًا للحكمة والمعنى..

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوَ أَشْتَاتًا ﴾ فكلَّ ذلك جائز، أكْلُ أهل البيت الواحد جميعًا، أو أكلُ كل واحد منهم وحده.. وهذا نفي للحرج، لا نفي للفضيلة، وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام..

﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُوتَا ﴾ نكرة في سياق الشرط، يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخلها الإنسان..

﴿ فَسَابِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد، من تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت.. والاستئذان تقدَّم أنَّ فيه تفصيلًا في أحكامه.. ثم مَدَح هذا السلام فقال..

﴿ يَحَيَّنَةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ أي: سلامكم بقولكم: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، أو (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) إذ تدخلون البيوت ﴿ يَحَيَّنَةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ أي: قد شرعها لكم، وجعلها تحيتكم..

﴿مُبَرَكَةً ﴾ لاشتمالها على السلامة من النقص، وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة..

﴿ طَيِّبَةً ﴾ لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله، الذي فيه طيب نفس للمحيا، ومحبة وجلب مودة.. لمَّا بيَّن لنا هذه الأحكام الجليلة قال..

﴿كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ﴾ الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها..

﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ النور:٦١] عنه فتفهمونها، وتعقلونها بقلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة.. فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها، يزيد في العقل، وينمو به اللب؛ لكون معانيها أجل المعاني، وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقله للعقل عن ربه، وللتفكر في آياته التي دعاه إليها، زاده من ذلك.



### 🕮 الضوائد

١- في هذه الآيات دليل على: قاعدة عامة كلية وهي: أن (العرف والعادة مخصص للألفاظ، كتخصيص اللفظ للفظ) فإنَّ الأصل أنَّ الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أنَّ الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء، للعرف والعادة، فكلُّ مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف، جاز الإقدام عليه.

٢ - وفيها دليل على: أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن
 الله سمّى بيته بيتًا للإنسان.

٣- وفيها دليل على: أن المتصرف في بيت الإنسان، كزوجته، وأخته ونحوهما، يجوز لهما الأكل عادة، وإطعام السائل المعتاد.

٤ - وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام، سواء أكلوا مجتمعين، أو متفرقين،
 ولو أفضىٰ ذلك إلىٰ أن يأكل بعضهم أكثر من بعض.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيْاً كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ ﴾ هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين، أنهم إذا كانوا مع الرسول ﷺ على أمر جامع، أي: من ضرورته أو من



مصلحته، أن يكونوا فيه جميعًا، كالجهاد، والمشاورة، ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإنَّ المصلحة تقتضى اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم..

﴿ لَمْ يَذْهَبُواْ ﴾ فالمؤمن بالله ورسوله حقًا، لا يذهب لأمر من الأمور، لا يرجع لأهله، ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم..

﴿ حَتَىٰ يَسۡتَاۡذِنُوهُ ﴾ إلا بإذن من الرسول، أو نائبه من بعده، فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن.. ومدحهم علىٰ فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وَوَلِيِّ الأمر منهم، فقال..

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَغْذِفُنَكَ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين: أحدهما: أن يكون لشأن من شئونهم، وشغل من أشغالهم، فأما من يستأذن من غير عذر، فلا يؤذن له.. والثاني: أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة، من دون مضرة بالآذن، قال..

﴿ فَإِذَا السَّتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه، أو شجاعته، ونحو ذلك، لم يأذن له، ومع هذا إذا استأذن، وأذن له بشرطيه، أمر الله رسولَه أن يستغفر له، لِمَا عسىٰ أن يكون مقصرًا في الاستئذان، ولهذا قال..

﴿وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ۞ يغفر لهم الذنوب ويرحمهم، بأن جوَّز لهم الاستئذان مع العذر..

﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كُعُونَ بَعْضَكُم بَعْضَا ﴾ لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعائكم للرسول كدعاء بعضكم بعضًا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبًا.. حتى إنه تجب إجابة الرسول عَلَيْ في حال الصلاة، وليس أحد إذا قال قولًا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول؛ لعصمته، وكوننا مخاطبين باتباعه، قال تعالىٰ: ﴿ يَآ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ اللهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ ۖ [الأنفال:٢٤].. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا: (يا محمد) عند ندائكم، أو (يا محمد بن عبد الله) كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه عَلَيْ عن غيره، أن يقال: يا رسول الله، يا نبي الله..



﴿ فَدَ يَعْ لَمُ اللّهُ الّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ﴾ لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.. توَّعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان، فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفيّ، وهو المراد بقوله: ﴿ يَسَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ﴾ [النور: ٣٦] أي: يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم، وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء، ولهذا توعدهم بقوله..

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ يذهبون إلىٰ بعض شئونهم عن أمر الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلىٰ شأن من شئونه؟ وإنما ترك أمر الله من دون شغل له..

﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ أي: شرك وشر..

﴿ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ ..

﴿ أَلاَ إِنَّ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مَلِكًا وعَبيدًا، يتصرف فيهم بحكمه القدري، وحكمه الشرعي..

﴿ قَدْ يَعُلَمُ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ قد أحاط علمُه بما أنتم عليه، من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم، أحصاها علمه، وجرئ بها قلمه، وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون..

﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ في يوم القيامة..

﴿ فَيُنْيَتَ ثُهُم مِمَا عَمِلُوا ﴾ يخبرهم بجميع أعمالهم، دقيقها وجليلها، إخبارًا مطابقًا لِمَا وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاءهم، فلا يعدمون منه فضلًا أو عدلًا.. ولمَّا قيَّد علمه بأعمالهم، ذكر العموم بعد الخصوص، فقال..

﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُمْ ۞﴾ [النور:٦٢-٦٤]..





### تفسير سورة الفرقان، وهي مكية عند الجمهور

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُنُ لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا ۞ [الفرنان:١-٢]

هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية من كل وجه، وكثرة خيراته وإحسانه فقال..

﴿بَارَكِ﴾ تعاظم وكملت أوصافه، وكثرت خيراته..

﴿ اللَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴾ الذي من أعظم خيراته ونِعَمِه أن نزَّل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام، والهُدئ والضلال، وأهل السعادة من أهل الشقاوة..

﴿عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ محمد ﷺ، الذي كمَّل مراتبَ العبودية، وفاق جميعَ المرسلين..

﴿ لِيَكُونَ ﴾ ذلك الإنزال للفرقان على عبده..

﴿لِلْعَكَامِينَ نَذِيرًا ۞﴾ ينذرهم بأسَ اللهِ ونِقَمِهِ، ويبيِّن لهم مواقعَ رضا الله من سخطه، حتىٰ إنَّ من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي، فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته..

﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ له التصرف فيهما وحده، وجميع من فيهما مماليك وعبيد له، مذعنون لعظمته، خاضعون لربوبيته، فقراء إلىٰ رحمته الذي..

﴿ وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ مُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلَكِ ﴾ وكيف يكون له ولد أو شريك وهو المالك وغيره مملوك، وهو القاهر وغيره مقهور، وهو الغنى بذاته من جميع الوجوه، والمخلوقون



مفتقرون إليه فقرًا ذاتيًا من جميع الوجوه؟ وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد كلهم بيديه، فلا يتحركون أو يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه، فتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، فلم يقدِّره حق قدره من قال فيه ذلك، ولهذا قال..

﴿ وَخَلَقَ كُرُهُ مِ تَقَدِيرًا ﴿ وَ الفرقان:١-٢] أعطىٰ كلَّ مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق، وما وفق دَرَهُ و تَقَدِيرًا ﴿ وَ الفرقان:١-٢] أعطىٰ كلَّ مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق، وما تقتضيه حكمته من ذلك، بحيث صار كلُّ مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة، بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه، قال تعالىٰ: ﴿ رَبُّنَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللهُ ال

﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً لَّا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُولًا ﴿ ﴾ [الفرقان:٣]

﴿ وَاتَخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ مِن أعجب العجائب وأدل الدليل على سفههم ونقص عقولهم، بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة، في كمال العجز أنها لا تقدر على خلق شيء، بل هم مخلوقون، بل بعضهم مما عملته أيديهم...

﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ لا قليلًا ولا كثيرًا، لأنه نكرة في سياق النفي.. ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نَشُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٣] أي: بعثا بعد الموت.. فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي يحيي ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم ليوم النشور، وقد جعل لهم دارين: دار الشقاء والخزي والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى، ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن



اتخذه وحده معبودا.. ولمَّا قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده، قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها فقال..

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ وَكَانِهِ فَوْمُ الْحَرُونَ فَقَدْ جَآءُ و ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا وَالْوَرْا ﴿ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهَى تُمْلَى عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْمَهُ ٱلسِّرَ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ۞ [الفرفان:٤-١]

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ وقال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن والرسول..

﴿ إِنْ هَاذَآ إِلَآ إِفْكُ ٱفۡتَرَاهُ ﴾ إن هذا القرآن كذب كذبه محمد، وإفك افتراه علىٰ الله.. ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَىٰ اللهِ ..

﴿ فَقَدْ جَآءُ و ظُلْمًا وَزُولًا ۞ فَرَدَّ الله عليهم ذلك بـ: أن هذا مكابرة منهم، وإقدام على الظلم والزور، الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد، وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول على وكمال صدقه وأمانته وبره التام، وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه، وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا..

﴿وَقَالُوا ﴾ ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به محمد..

﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا﴾ هذا قصص الأولين وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواه وينقلها كلُّ أحد، استنسخها محمد..

﴿ فَهِى تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ۞ ﴿ وهذا القول منهم فيه عدة عظائم: منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة.. ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء.. ومنها: أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته، وهي الكلام.. ومنها: أن الرسول قد عُلمت حالته، وهم أشد



الناس علما بها، أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وقد زعموا ذلك.. فلذلك رد عليهم ذلك بقوله..

﴿ وَ النَّهُ الّذِى يَعْلَمُ النِّيرَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ النه من أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض، من الغيب والشهادة والجهر والسر، كقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَ لَتَنْإِيلُ رَبِّ السَّماوات وما في الأرض، من الغيب والشهادة والجهر والسر، كقوله: ﴿ وَالنَّهُ لَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله الله الله الله وما هو من عنده، ويستحل دماء مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن، ويقول: هو من عند الله، وما هو من عنده، ويستحل دماء من خالفه وأموالهم، ويزعم أن الله قال له ذلك، والله يعلم كل شيء، ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه، ويمكنه من رقابهم وبالادهم، فلا يمكن أحدًا أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله، وهذا لا تقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية.. وأيضا: فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم ويحضهم على تدبر القرآن، وأنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة، ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم، أنه لم يدعهم وظلمهم بل دعاهم إلى التوبة والإنابة واليه ووعدهم بالمغفرة والرحمة، إن هم تابوا ورجعوا فقال...

﴿ إِنَّهُ وَكَانَ غَـ فُورًا ﴾ أي: وصفه المغفرة لأهل الجرائم والذنوب، إذا فعلوا أسباب المغفرة وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها..

﴿رَّحِيمًا ۞ [الفرقان:٤-٦] بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها.. وحيث قبل وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي.. وحيث محا ما سلف من سيئاتهم.. وحيث قبل حسناتهم.. وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلىٰ حالة المطيعين المنيبين إليه.

﴿ وَقَالُولْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُنْزِلَ الْطَعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ اللَّهِ مَلَكُ فَيَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ اللَّهِ مَلَكُ فَيَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ اللَّهُ وَيَكُونُ لَهُ الظّلِمُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ الظّلِمُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ الظّلِمُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ انظلر اللهُونَ إِلَا تَسْمَعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ انظلر اللهُونَ إِلَا مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللِ



كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِيَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُولًا ﴿ مَا كَذَبُواْ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ [الفرقان:٧-١١]

﴿وَقَالُواْ﴾ هذا من مقالة المكذبين للرسول الذين قدحوا بها في رسالته، وهو أنهم اعترضوا بأنه هلاكان مَلكًا أو مليكًا، أو يساعده مَلَك فقالوا..

﴿ مَالِ هَا ذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ ما لهذا الذي ادعى الرسالة؟ تهكمًا منهم واستهزاء..

﴿يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ﴾ وهذا من خصائص البشر، فهلا كان مَلَكًا لا يأكل الطعام، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر..

﴿ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسُوَاقِ ﴾ للبيع والشراء وهذا -بزعمهم - لا يليق بمن يكون رسولًا، مع أن الله قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا قَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠].

﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ ﴾ هلَّا أنزل معه ملك يساعده ويعاونه..

﴿ فَيَكُونَ مَعَهُ مَ نَذِيرًا ١٠٠ وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة، ولا بطوقه وقدرته القيام بها..

﴿ أَوۡ يُلۡقَىٰۤ إِلَيۡهِ كَنُّ ﴾ مال مجموع من غير تعب..

﴿ أَوۡ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأۡكُلُ مِنْهَا ﴾ فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق..

﴿ وَقَالَ ٱلظَّلِامُونَ ﴾ حملهم على القول ظلمهم لا اشتباه منهم..

﴿ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ۞ هذا! وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه، وسلامته من جميع المطاعن.. ولمَّا كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدًا، قال تعالىٰ..

﴿ اَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ ﴾ وهي أنه هلًا كان مَلكًا وزالت عنه خصائص البشر؟ أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال؟ أو أنزل عليه كنز؟ أو جعلت له جنة تغنيه عن المشى في الأسواق؟ أو أنه كان مسحورا؟

﴿ فَضَالُواْ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ قالوا أقوالا متناقضة، كلها جهل وضلال وسفه، ليس في شيء منها هداية، بل ولا في شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة، فبمجرد النظر



إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانها ويكفيه عن ردها، ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرها، والنظر: هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرًا كثيرًا في الدنيا فقال..

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ ﴾ خيرًا مما قالوا، ثم فسَّره بقوله..

﴿ جَنَّتِ بَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجَعَل لَكَ قُصُورًا ﴿ مَرتفعة مزخرفة، فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولكنه تعالىٰ -لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة - أعطىٰ منها أولياءه ورسله ما اقتضته حكمته منها، واقتراحُ أعدائهم بأنهم هللا رزقوا منها رزقًا كثيرًا جدًا ظلم وجراءة.. ولمًّا كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد، أخبر تعالىٰ أنها لم تصدر منهم لطلب الحق، ولا لاتباع البرهان، وإنما صدرت منهم تعنتًا وظلمًا وتكذيبًا بالحق، فقالوا ما بقلوبهم من ذلك، ولهذا قال..

﴿ بَلَ كَذَّبُوا ۚ بِٱلسَّاعَةِ ﴾ والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق، لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته وإنما له حيلة واحدة، وهي نزول العذاب به، فلهذا قال..

﴿وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ [الفرقان:٧-١١] نارًا عظيمةً قد اشتد سعيرها، وتغيظت على أهلها واشتد زفيرها.

﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ وَإِذَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

﴿إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴾ قبل وصولهم ووصولها إليهم..

﴿سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا ﴾ عليهم..

﴿ وَزَفِيرًا ﴾ تقلق منهم الأفئدة، وتتصدع القلوب، ويكاد الواحد منهم يموت خوفًا منها وذعرًا، قد غضبت عليهم لغضب خالقها، وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم..

﴿ وَإِذَا ۚ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ ﴾ وقت عذابهم، وهم في وسطها، جمع في مكان بين ضيق المكان، وتزاحم السكان، وتقرينهم بالسلاسل والأغلال، فإذا وصلوا لذلك



المكان النحس، وحبسوا في أشر حبس..

﴿ وَعَوْاً هُنَالِكَ تُبُولًا ﴿ وعلى الله على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة، وعلموا أنهم ظالمون معتدون، قد عَدَل فيهم الخالق، حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل، وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من عذاب الله، بل يقال لهم..

﴿ لَا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُولًا وَلِيدًا وَٱدْعُواْ تُبُولًا كَاثِيلًا ۞ [الفرقان:١٢-١٤] لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن.

﴿ وَأَلَ أَذَاكِ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ۞ [الفرقان:١٥-١٦] لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسَعُولًا ۞ [الفرقان:١٥-١٦]

لمَّا بيَّن جزاءَ الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين فقال..

﴿ قُلَّ ﴾ لهم مبيِّنًا لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار على النافع..

﴿ أَذَالِكَ ﴾ الذي وصفت لكم من العذاب..

﴿ حَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْحُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ التي زادُها تقوىٰ الله، فمن قام بالتقوىٰ فالله قد وعده إياها..

﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً﴾ علىٰ تقواهم..

﴿وَمَصِيرًا ١٠ مُوئلًا يرجعون إليها، ويستقرون فيها، ويخلدون دائمًا أبدًا..

والمشارب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والنساء الجميلات، والقصور العاليات والجنات، والمشارب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والنساء الجميلات، والقصور العاليات والجنات، والحدائق المرجحنة، والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافها، والأنهار التي تجري في رياض الجنة وبساتينها، حيث شاءوا يصرفونها، ويفجرونها أنهارًا من ماء غير آسن، وأنهارًا من لبن لم يتغير طعمه، وأنهارًا من خمر لذة للشاربين، وأنهارًا من عسل مصفى، وروائح طيبة، ومساكن مزخرفة، وأصوات شجية، تأخذ من حسنها بالقلوب ومزاورة الإخوان، والتمتع بلقاء الأحباب.. وأعلىٰ من ذلك كله التمتع بالنظر إلىٰ وجه الرب الرحيم وسماع كلامه، والحظوة بقربه والسعادة برضاه، والأمن من سخطه..



﴿ خَالِدِينَ ﴾ واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الآنات.. ﴿ كَانَ ﴾ دخولها والوصول إليها..

﴿عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسُولًا ۞ [الفرقان:١٥-١٦] يسأله إيَّاها، عباده المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم.. فأي الدارين المذكورتين خير وأولىٰ بالإيثار؟ وأي العامِلين -عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة - أولىٰ بالفضل والعقل والفخريا أولي الألباب؟ لقد وضح الحق واستنار السبيل، فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل.. فنرجوك يا من قضيت علىٰ أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة، أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنىٰ وزيادة، ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها.

يخبر تعالىٰ عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهم، وبطلان سعيهم فقال..

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ ﴾ أي: المكذبين المشركين..

﴿ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَ قُولُ ﴾ الله مخاطبًا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم..

﴿ اَلْنَتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَـُؤُلَآهِ أَمْهُمْ ضَـُلُواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ هل أمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم ذلك، أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟



﴿قَالُواْ سُبَّحَنَّكَ ﴾ نزهوا الله عن شرك المشركين به، وبرؤوا أنفسهم من ذلك..

﴿مَاكَانَ يَنْبَغَى لَنَا ﴾ لا يليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهم، فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلىٰ عبادتك متبرئين من عبادة غيرك، فكيف نأمر أحدًا بعبادتنا؟! هذا لا يكون، أو: سبحانك عن..

﴿ أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ ﴾ وهذا كقول المسيح عيسى بن مريم عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَإِذَ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لَا أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وَ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي أَنِكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُونِ فَي مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ قَ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُونَ المائدة: ١١٦ - ١١٧] عَلَمُ الْغُيونِ فَي مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ قَ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُونَ المائدة: ١١٠ - ١١٧] الآية، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَعُولُ لِلْمَلْتَهِكَةِ أَهَنَوْلِآءِ إِيَّالُامُ كَافُواْ يَعْبُدُونَ فَى قَالُواْ لِلْمَلِيْكَةِ أَهَنَوْلِآءٍ إِيَّاكُمْ كَافُواْ يَعْبُدُونَ فَى قَالُواْ لِلْمَلِيْكَةِ أَهَنَوْلِكَةٍ إِيَّاكُمْ كَافُواْ يَعْبُدُونَ فَى قَالُواْ لِيمَادَتُهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا عَلَكُ أَنَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللل المشركين، فقالوا..

﴿ وَلَكِن مَّتَّعْتَكُمْ وَءَابَآءَهُم ﴾ في لذات الدنيا وشهواتها ومطالبها النفسية..

﴿ حَتَىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَ ﴾ اشتغالًا في لذات الدنيا، وإكبابًا على شهواتها، فحافظوا علىٰ دنياهم وضيعوا دينهم..

﴿وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ بَائرين، لا خير فيهم، ولا يصلحون لصالح، لا يصلحون إلا للهلاك والبوار.. فذكروا المانع من اتباعهم الهدئ، وهو التمتع في الدنيا الذي صرفهم عن الهدئ، وعدم المقتضي للهدئ، وهو أنهم لا خير فيهم، فإذا عدم المقتضي ووجد المانع فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم.. فلمّا تبرؤوا منهم، قال الله توبيخًا وتقريعًا للعابدين..

﴿ فَقَدَّ كَذَّبُوكُم بِمَا تَغُولُونَ ﴾ إنهم أمروكم بعبادتهم، ورضوا فعلكم، وأنهم شفعاء لكم عند ربكم، كذبوكم في ذلك الزعم وصاروا من أكبر أعدائكم، فحق عليكم العذاب.. ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرِّفًا ﴾ للعذاب عنكم، بفعلكم، أو بفداء، أو غير ذلك..

﴿ وَلَا نَصَرَا ﴾ لعجزكم وعدم ناصركم.. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين، كما رأيت، أسوأ حكم، وأشر مصير.. وأما المعاند منهم الذي عرف الحق وصدف عنه فقال في حقه..



﴿ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ ﴾ بترك الحق ظلمًا وعنادًا..

﴿نُذِفَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۞﴾ لا يقادِرُ قَدرَه ولا يبلغ أمره.. ثم قال تعالىٰ جوابًا لقول المكذبين: ﴿مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّلَعَامَ وَيَمْشِى فِي ٱلْأَسُواقِ ﴾ [الفرقان:٧]..

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ فما جعلناهم ملائكة، فلك فيهم أسوة.. وأما الغنى والفقر فهو فتنة وحكمة من الله تعالىٰ كما قال..

﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتَنَةً ﴾ الرسول فتنة للمرسل إليهم، واختبار للمطيعين من العاصين.. والرسل فتناهم بدعوة الخلق.. والغنى فتنة للفقير.. والفقير فتنة للغني.. وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار، دار الفتن والابتلاء والاختبار.. والقصد من تلك الفتنة..

﴿أَتَصْبِرُونَ ﴾ فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة، فيثيبكم مولاكم، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟

﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞ [الفرقان:١٧-٢٠] يعلم أحوالكم، ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته، ويختصه بتفضيله، ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا الْمَلَيِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا الْمَلَيِكَةُ اللَّهِ مَعْمَوْلًا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا شَ يَوْمَ يَرُوْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَقَالَ ﴾ المكذبون للرسول، المكذبون بوعد الله ووعيده..



﴿لَقَدِ اَسۡتَكُبَرُوا فِى اَنۡفُسِهِمَ ﴾ حيث اقترحوا هذا الاقتراح، وتجرأوا هذه الجرأة، فمن أنتم يا فقراء ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على ذلك؟! وأي كبر أعظم من هذا؟!

﴿وَعَتُو عُتُوا كَبِيلا ﴿ قَسُوا وصلبوا عن الحق قساوة عظيمة، فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من الحديد لا تلين للحق، ولا تصغي للناصحين.. فلذلك لم ينجع فيهم وعظ ولا تذكير، ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير، بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب والمعارضة، فأي عتو أكبر من هذا العتو؟! ولذلك بطلت أعمالهم واضمحلت، وخسروا أشد الخسران، وحرموا غاية الحرمان..

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَنْيِكَةَ ﴾ التي اقترحوا نزولها..

﴿ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ وذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم على جرمهم وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول البأس بهم.. فأوَّل ذلك عند الموت: إذا تنزلت عليهم الملائكة قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ تَرَكَ إِذِ ٱلظّٰلِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰتِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا الْملائكة قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ تَرَكَ إِذِ ٱلظّٰلِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰتِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا الْملائكة قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ تَرَكَ إِذَ ٱلظّٰلِمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ عَيْرَ ٱلْحِقِ وَكُنتُم عَن ربهم ونبيهم تَسَمَّكُم وُن وَلَى الله عن ربهم ونبيهم ونبيهم ونبيهم ونبيهم الأيم عن ربهم ونبيهم ودينهم، فلا يجيبون جوابًا ينجيهم، فيحلون بهم النقمة، وتزول عنهم بهم الرحمة.. ثم يوم القيامة: حين تسوقهم الملائكة إلىٰ النار، ثم يسلمونهم لخزنة جهنم، الذين يتولون عذابهم، ويباشرون عقابهم.. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا علىٰ إجرامهم لا بدأن يروه ويلقوه.. وحينئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون ولكن لا مفر لهم..

﴿ وَيَقُولُونَ حِجْزًا مَّحْجُوزًا ﴿ ﴾ ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُولْ مِنَ أَقْطَارِ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُولًا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَنِ ﴾ [الرحمن:٣٣]..

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ ﴾ أي: أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرًا لهم وتعبوا فيها..

﴿ فَعَلَنَهُ هَبَاءَ مَّنتُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان:٢١-٢٣] أي: باطلًا مضمحلًا، قد خسروه وحرموا أجره وعوقبوا عليه، وذلك لفقده الإيمان، وصدوره عن مكذّب لله ورسله.. فالعمل الذي يقبله الله ما صدر عن المؤمن المخلص المصدِّق للرسل المتبع لهم فيه.



### ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ الفرقان: ٢٤]

﴿ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ الذين آمنوا بالله، وعملوا صالحًا واتقوا ربهم..

﴿ يَوْمَ بِإِ ﴾ في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل..

﴿ خَيْرٌ مُّسْ تَقَرًّا ﴾ من أهل النار..

﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ الفرقان: ٢٤] مستقرهم في الجنة، وراحتهم التي هي القيلولة هو المستقر النافع والراحة التامة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشوبه كدر.. بخلاف أصحاب النار، فإن جهنم ساءت مستقرًا ومقيلًا.. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ لأنه لا خير في مقيل أهل النار ومستقرهم، كقوله: ﴿ وَالنَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩].

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَئِكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقُ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمَ إِذَ كَالْمَتَنِى وَكَانَ يَوْمَ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِى وَكَانَ مَعَ ٱلنَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيْلَتَنَى لَيْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَصَلَينى عَنِيلًا ۞ يَوَيْلَتَنَى لَيْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَصَلَينى عَنِيلًا ۞ يَوَيْلُتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَصَلَينى عَنِيلًا ۞ الفرقان: ٢٥-٢٩] عَنِ ٱلذِّحْرِبَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ الفرقان: ٢٥-٢٩]

يخبر تعالىٰ عن عظمة يوم القيامة وما فيه من الشدة والكروب، ومزعجات القلوب فقال:

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ ﴾ وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه، ينزل من فوق السماوات، فتنفطر له السماوات وتشقق..

﴿ وَنُزِلَ ٱلْمَاتَبِكَةُ تَنزِيلًا ﴿ وَتَنزَلَ مَلائكة كُلَ سَماء، فيقفون صفًا صفًا، إما صفًا واحدًا محيطًا بالخلائق، وإمَّا كُلَ سَماء يكونون صفًا، ثم السماء التي تليها صفًا، وهكذا.. القصد: أنَّ الملائكة –علىٰ كثرتهم وقوتهم – ينزلون محيطين بالخلق، مذعنين لأمر ربهم، لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن من الله، فما ظنك بالآدمي الضعيف، خصوصًا الذي بارز مالكه بالعظائم، وأقدم علىٰ مساخطه، ثم قدِم عليه بذنوب وخطايا لم يتب منها، فيحكم فيه



الملك الحق بالحكم الذي لا يجور، ولا يظلم مثقال ذرة ولهذا قال: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الملك الحق بالحكم الذي لا يجور، ولا يظلم مثقال ذرة ولهذا قال: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفْرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان:٢٦] لصعوبته الشديدة، وتعسر أموره عليه.. بخلاف المؤمن، فإنه يسير عليه خفيف الحمل ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ النَّمُ قَينَ إِلَى ٱلرَّخُمَٰنِ وَفِدًا ﴿ وَهِا ...

﴿ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ إِلَّ ﴾ يوم القيامة..

﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا ۞﴾..

﴿وَيَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِمُ﴾ بشركه وكفره وتكذيبه للرسل..

﴿عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ تأسفًا وتحسرًا وحزنًا وأسفًا..

﴿ يَقُولُ يَلَيْنَنِي أَنَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ ﴿ طريقًا بِالإيمان بِه وتصديقه واتباعه..

﴿ يَنُونِهُ لَيْ لَيْ تَنِّنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا ﴾ وهو الشيطان الإنسي أو الجني..

﴿ خَلِيلًا ۞ حبيبًا مصافيًا، عاديت أنصحَ الناس لي، وأبرهم بي، وأرفقهم بي، وواليت أعدى عدو لي، الذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار..

﴿ لَقَدۡ أَضَلَنِى عَنِ ٱلذِّے ِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِّ ﴾ حيث زيَّن له ما هو عليه من الضلال بِخَدَعِهِ وتَسويله..

﴿ وَكَانَ ٱلشَّيَطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ ﴿ الفرقان: ٢٥-٢٩] يزين له الباطل، ويقبِّح له الحق، ويعده



الأماني، ثم يتخلىٰ عنه ويتبرأ منه، كما قال لجميع أتباعه حين قُضي الأمر، وفرغ الله من حساب الخلق: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا الْحَلق: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لِمَّا قَضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُونَ أَنفُسَكُمْ مِّمَا أَنْ اللَّهُ عِمْصِرِ خِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِينَ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبْلٌ ﴾ [ابراهيم:٢٢].

الآية.. فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان، وليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن، وليوال من ولايته فيها سعادته، وليعاد من تنفعه عداوته، وتضره صداقته.. والله الموفق.

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱلتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكَ اللَّهِ مَا يَكُلُّ اللَّهُ عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۞ [الفرقان:٣٠-٣١]

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ ﴾ مناديًا لربه وشاكيًا له إعراض قومه عمَّا جاء به، ومتأسفًا علىٰ ذلك نهم..

﴿يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي﴾ الذي أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم..

﴿ النَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ فَ قَدَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَهَجْرُوهُ وَتَرْكُوهُ.. مَعَ أَنَّ الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه، والمشي خلفه.. قال الله مسليًا لرسوله ومخبرًا أنَّ هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم فقال:..

﴿وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُقًا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ من الذين لا يصلحون للخير، ولا يزكون عليه، ويجادلونهم بالباطل..

من بعض فوائد ذلك: أن يعلو الحق علىٰ الباطل، وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحًا عظيمًا؛ لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحًا وبيانًا، وكمالَ استدلالٍ، وأن يتبيَّن ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة.. فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات..

﴿ وَكَفَىٰ بِرَيِّكَ هَادِيًا ﴾ يهديك فيحصل لك المطلوب، ومصالح دينك ودنياك..

﴿وَنَصِيرًا ۞﴾ [الفرقان:٣٠-٣١] ينصرك على أعدائك، ويدفع عنك كلَّ مكروه في أمر الدين والدنيا، فاكتف به وتوكل عليه.



### ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ اِنْتَبِتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْبِيلًا ﴿ النوان ٢٢٠]

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحيه إليهم أنفسهم، فقالوا..

﴿ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُءَانُ جُمَلَةً وَحِدَةً ﴾ كما أنزلت الكتب قبله.. وأي محذور من نزوله علىٰ هذا الوجه؟! بل نزوله علىٰ هذا الوجه أكمل وأحسن، ولهذا قال..

﴿كَنَالِكَ ﴾ أنزلناه متفرقًا..

﴿لِنُتَبِتَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن، ازداد طمأنينة وثباتًا، وخصوصًا عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير، أبلغ مما لو كان نازلًا قبل ذلك، ثم تذكّره عند حلول سببه..

﴿ وَرَتَّالَٰنَهُ تَرَبِيلًا ۞ [الفرقان:٣٢] مهلناه ودرجناك فيه تدريجًا.. وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن، وبرسوله محمد ﷺ، حيث جعل إنزال كتابه جاريًا علىٰ أحوال الرسول ومصالحه الدينية.. ولهذا قال..

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان:٣٣]

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ﴾ يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك..

﴿ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ الفرقان: ٣٣] أنزلنا عليك قرآنًا جامعًا للحق في معانيه، والوضوح والبيان التام في ألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق، لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه، وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظًا وأحسن تفسيرًا، مبين للمعاني بيانًا كاملًا.

#### 🕮 الفوائد

١ - في هذه الآية دليل على: أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ، أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله، كذلك العالم يدبر أمر الخلق.. فكلَّما حدَث موجب أو



حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك.

٢- وفيه رد على المتكلِّفين من الجهمية ونحوهم، ممن يرئ أن كثيرًا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها، ولها معان غير ما يفهم منها، فإذًا -على قولهم- لا يكون القرآن أحسن تفسيرًا من غيره، وإنما التفسير الأحسن -على زعمهم- تفسيرهم الذي حرَّفوا له المعاني تحريفًا.

# ﴿ ٱلَّذِينَ يُحَشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِ مَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ اللَّهِ اللهِ مَانَ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِ مَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ مَانَ عَلَىٰ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَانَ عَلَىٰ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ٱلَّذِينَ يُحَشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِم ﴾ يخبر تعالىٰ عن حال المشركين الذين كذَّبوا رسوله وسوء مآلهم، وأنهم ﴿يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِم ﴾ أشنع مرأى، وأفظع منظر، تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم..

﴿ إِلَىٰ جَهَانَتُ ﴾ الجامعة لكلِّ عذابٍ وعقوبة..

﴿أُوْلَيْهِكَ ﴾ الذين بهذه الحالة..

﴿شَرُّ مَّكَانًا ﴾ ممن آمن بالله وصدق رسله..

﴿وَأَضَلُ سَبِيلًا ۞﴾ [الفرقان:٣٤] وهذا من باب استعمال أفضل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم، واهتدوا في الدنيا إلىٰ الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلىٰ الوصول إلىٰ جنات النعيم.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَدُرُونَ وَذِيرًا ﴿ فَقُلْنَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَ وَقَوْمَ فُوجٍ لَّمَّا الْهَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِينَا فَدَمَّرْنَهُ مِ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ فُوجٍ لَّمَّا صَحَذَبُواْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ



لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلًا تَبَرُنَا تَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدُ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرَيَةِ ٱلَّتِيَ أَمُطِرَتَ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكَرَ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان:٣٥-٤٠]

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَدُرُونَ وَزِيرًا ۞ ﴿..

﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ۞ ..

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَا كَذَبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغَرُقَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدَنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا الْمُعالِمِينَ عَذَابًا الْمُعالِمِينَ مَن اللهِ عَلَى الله القصص وقد بسطها في آيات أخر له: يحذر المخاطبين من اليما هؤلاء الأمم الذين قريبًا منهم، استمرارهم على تكذيب رسولهم فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين قريبًا منهم، ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم..

﴿وَعَادًا ﴾..

﴿ وَثَمُودًا ﴾ ومنهم من يرون آثارهم عيانًا كقوم صالح في الحِجر..

﴿وَأَصْحَابَ ٱلرَّبِسَ وَقُـرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۞ ﴿..

﴿وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلِّ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتَّبِيرًا ۞﴾..

﴿ وَلَقَدُ أَتَوْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى أُمُطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ ﴾ وكالقرية التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل..

﴿ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ يمرون عليهم مصبحين، وبالليل في أسفارهم.. فإنَّ أُولئك الأمم ليسوا شرًا منهم، ورسلهم ليسوا خيرًا من رسول هؤلاء ﴿ أَكُونَا أَوْلَتَهِكُو أَمْرَ لَكُمْ بَرَاءَهُ فِي ٱلزَّيْرِ ﴾ [القمر: ٤٣]..

﴿بَلْ كَانُواْ لَا يَرْبُونَ نُشُولًا ﴿ الفرقان:٣٥-٤١] ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان -مع ما شاهدوا من الآيات- أنهم كانوا لا يرجون بعثًا ولا نشورًا، فلا يرجون لقاء ربهم ولا يخشون نكاله، فلذلك استمروا على عنادهم، وإلا فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقي معه شك ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب.

﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَخِذُونَكَ إِلَّا هُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ



### يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ۞ أَزَءَيْتَ مَنِ ٱلْخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ [الفرقان:٤١-٤٣]

وَوَاذَا رَأَوَكَ إِن يَتَغِدُونَكَ إِلّا هُـرُوا ﴾ وإذا رآك يا محمد هؤلاء المكذبون لك المعاندون لآيات الله المستكبرون في الأرض، استهزءوا بك واحتقروك، وقالوا -على وجه الاحتقار والاستصغار -.. وأَهَلَا اللّهِ عَيْنَ اللهُ مَرْسُولًا ﴿ فَ عَيْر مناسب ولا لائق أن يبعث الله هذا الرجل.. وهذا من شدة ظلمهم وعنادهم وقلبهم الحقائق، فإنَّ كلامهم هذا يفهم أن الرسول - حاشاه - في غاية الخسة والحقارة، وأنه لو كانت الرسالة لغيره لكان أنسب ﴿ وَقَالُوا لَوَلا نُزِلَ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَيَالُو لَوَلا نُزِلَ مَن أَلْقُرْوَانُ وَلَا مَن أَلْقَرْوَانُ وَلا فَمِن اللهُ وَصِده ترويج ما معه من الباطل الناس وأضلهم، أو من أعظمهم عنادًا، وهو متجاهل، قصده ترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحق وبمن جاء به.. وإلا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله على وجده رجل العالم وهمامهم ومقدمهم في العقل والعلم واللب والرزانة، ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل.. وأن المحتقر له والشانئ له قد جمع من السفه والجهل والضلال والتناقض والظلم والعدوان ما لا يجمعه غيره، وحسبه جهلًا السفه والجهل والضلال العظيم والهمام الكريم.. والقصد من قدحهم فيه وضلاً أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم.. والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به تصلبهم على باطلهم وغرورًا لضعفاء العقول.. ولهذا قالوا..

﴿ إِن كَادَ ﴾ هذا الرجل..

﴿لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَ تِنَا ﴾ بأن يجعل الآلهة إلهًا واحدًا..

﴿ لَوْ لَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ لأضلّنا، زعموا -قبحهم الله- أن الضلال هو التوحيد، وأن الهدئ ما هم عليه من الشرك فلهذا تواصوا بالصبر عليه ﴿ وَانظَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ الْمَشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى الهدئ ما هم عليه من الشرك فلهذا تواصوا بالصبر عليه ﴿ وَانظَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ الْمَشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى الهواضع عَلَيْهَا ﴿ الله وَالله وَالله الله عليه الله على أسباب الغضب وعلى الاستكثار من حطب جهنم.. وأما المؤمنون فهم كما قال الله عنهم: ﴿ وَتَوَاصَواْ بِاللّهِ وَقَدَ تَقَرَر أَنهم لا حيلة فيهم توعدهم هذا حكمًا منهم بأنهم المهتدون والرسول ضال، وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم توعدهم



بالعذاب وأخبر أنهم في ذلك الوقت..

﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ علمًا حقيقيًا..

﴿حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ﴾ هو..

﴿ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِهُ عَلَى يَدَيَهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱلْخََادُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ الآيات.. وهل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده هواه؟! فما هويه فعله.. فلهذا قال..

﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱلتَّخَذَ إِلَهَهُ وهُوَلَهُ ﴾ ألا تعجب من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال؟ وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة؟

﴿ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ الفرقان: ٤١-٤٣] لست عليه بمسيطر مسلَّط، بل إنما أنت منذر، وقد قمت بوظيفتك، وحسابه على الله.

## ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسَمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْهَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ الفرقان: ٤٤]

﴿ أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسَمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ ثم سجَّل تعالىٰ علىٰ ضلالهم البليغ بأن سلبهم العقول والأسماع..

﴿ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنَكُمِ ﴾ وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاءً ونداءً، صم بكم عمي فهم لا يعقلون..

﴿ بَلَ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ الفرقان:٤٤] بل هم أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام يهديها راعيها، فتهتدي وتعرف طريق هلاكها، فتجتنبه، وهي أيضًا أسلم عاقبة من هؤلاء.. فتبيَّن بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف، وأنَّ كل حيوان بهيم فهو أهدى منه.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ (الفرقان:٤٥-٤١]

﴿أَلَرَ تَرَ﴾ ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك..



﴿ إِلَّىٰ رَبِّكَ﴾ كمال قدرة ربك وسعة رحمته..

﴿ كَيْنَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ أنه مد على العباد الظل وذلك قبل طلوع الشمس...

﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ و سَاكِنًا ﴾..

﴿ ثُورً جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ ﴾ على الظل..

﴿ دَلِيلًا ١٠ ﴾ فلولا وجود الشمس لما عرف الظل، فإن الضد يعرف بضده...

﴿ ثُمَّ فَبَضَنَهُ إِلَيْنَا فَبَضًا يَسِيرًا ﴿ ﴿ الفرقان: ٢٥] فكلَّما ارتفعت الشمس تقلَّص الظلُّ شيئًا فشيئًا، حتىٰ يذهب بالكلية.. فتوالي الظل والشمس علىٰ الخلق الذي يشاهدونه عيانًا، وما يترتب علىٰ ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول، وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك.. من أدل دليل علىٰ قدرة الله وعظمته وكمال رحمته وعنايته بعباده، وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم، ذو الجلال والإكرام.

### ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُرُ ٱلَّيْلَ لِبَاسَا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞﴾ [الفرقان:٤٧]

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ من رحمته بكم ولطفه أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس الذي يغشاكم، حتى تستقروا فيه..

﴿وَٱلنَّوَمَ سُبَاتًا ﴾ وتهدؤوا بالنوم وتسبت حركاتكم، أي: تنقطع عند النوم، فلولا الليل لما سكن العباد، ولا استمروا في تصرفهم، فضرهم ذلك غاية الضرر.. ولو استمر أيضًا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم ومصالحهم..

﴿وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُولًا ﴿ ﴾ [الفرقان:٤٧] ولكنه جعل النهار نشورًا، ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم، فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْئُلِ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ﴿ لِنُخْدِى بِهِ عَلَدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ وَمِمَّا خَلَقْنَا آنْعَكَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بَيْنَكُمُ لِيَذَكُرُولُ فَأَبِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان:٤٨-٥٠]



﴿ وَهُوَ اللَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ هُ وحده الذي رحم عباده، وأدرّ عليهم رزقه، بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، وهو المطر، فثار بها السحاب وتألف، وصار كسفًا، وألقحته وأدرته بإذن آمرها والمتصرف فيها، ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله، وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة واحدة..

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ۞ يطهر من الحدث والخبث، ويطهر من الغش والأدناس..

﴿ لِنُحُوى بِهِ عَلَٰدَةً مَّيْمَنَا ﴾ وفيه بركة من بركته، أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتًا، فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام..

﴿وَنُسُقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا آنَعُكَا وَأَنَاسِيّ كَثِيرًا ﴿ فَهُ نسقيكموه أنتم وأنعامكم.. أليس الذي أرسل الرياح المبشرات، وجعلها في عملها متنوعات، وأنزل من السماء ماء طهورًا مباركا فيه رزق العباد ورزق بهائمهم، هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره؟!

﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَذَكُرُوا ﴾ ولما ذكر تعالىٰ هذه الآيات العيانية المشاهدة وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه..

﴿ فَأَبَىٰٓ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞﴾ [الفرقان:٤٨-٥٠] مع ذلك أبي أكثر الخلق إلا كفورًا؛ لفساد أخلاقهم وطبائعهم.

## ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ عِجَادًا كَبِيرًا ۞﴾ [الفرقان:٥١-٥٦]

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرَيَةِ نَذِيرًا ۞ يخبر تعالىٰ عن نفوذ مشيئته.. وأنه لو شاء لبعث في كل قرية نذيرًا، أي: رسولًا ينذرهم ويحذرهم، فمشيئته غير قاصرة عن ذلك، ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد -يا محمد- أن أرسلك إلىٰ جميعهم، أحمرهم وأسودهم عربيهم وعجميهم إنسهم وجنهم..

﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت



﴿وَجَهِدُهُم بِهِ ٤٠ بِالقرآن..

﴿ حِهَادًا كَبِيرًا ۞ ﴿ [الفرقان:٥١-٥٦] لا تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته، ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۞﴾ [الفرقان:٥٣]

﴿ وَهُو اللَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴾ وهو وحده الذي مرج البحرين يلتقيان، البحر العذب وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض، والبحر الملح، وجعل منفعة كل واحد منهما مصلحة للعباد..

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ﴾ حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخر، فتذهب المنفعة المقصودة منها..

﴿ وَجِجْرًا مَّحْجُورًا ١٠٠٠ [الفرقان:٥٦] حاجزًا حصينًا.

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُو نَسَبًا وَصِهَرًّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞﴾ [الفرفان:٥٤]

﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءَ بَشَرًا فَعَلَهُ وَ نَسَبًا وَصِهَرًا ﴾ وهو الله وحده لا شريك له الذي خلق الآدمي من ماء مهين، ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم أنسابًا وأصهارًا متفرقين ومجتمعين، والمادة كلها من ذلك الماء المهين، فهذا يدل على كمال اقتداره لقوله..

﴿وَكَانَ رَبُّكَ فَيَرِرُا ۞﴾ [الفرقان:٥٤] ويدل علىٰ أن عبادته هي الحق، وعبادة غيره باطلة لقوله..

> ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَانِهُ ٥٠ [الفرقان:٥٥]



﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَظُرُّهُمْ ﴾ يعبدون أصنامًا وأمواتًا، لا تضر ولا تنفع، ويجعلونها أندادًا لمالك النفع والضرر والعطاء والمنع.. مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم، ذابين عن دينه، ولكنهم عكسوا القضية..

﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ طَهِيرًا ﴿ الفرقان:٥٥] فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد أعداء لله، فالكافر عاونها وظاهرها علىٰ ربها، وصار عدوًا لربه مبارزًا له في العداوة والحرب.. هذا وهو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضته، والله لم يقطع عنه إحسانه وبره، وهو -بجهله- مستمر علىٰ هذه المعاداة والمبارزة.

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ مسبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِةً وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيرًا ۞ ٱلَّذِى لَا خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْجُدُوا لَيْ لَلَهُمُ السَّجُدُوا لَيْ لِلرَّحْمَنِ وَالْوَا وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا \* ۞ [الفرقان:٥٠-٢٠] قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا \* ۞ [الفرقان:٥٠-٢٠]

﴿ وَمَا آَرْسَلُنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا ﴾ يخبر تعالىٰ: أنه ما أرسل رسوله محمدًا ﷺ مسيطرًا علىٰ الخلق، ولا جعله مَلكًا ولا عنده خزائن الأشياء، وإنما أرسله ﴿ مُبَشِّرًا ﴾ يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل..

﴿ وَنَذِيرًا ۞ ﴾ ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل.. وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة وما تحصل به النذارة من الأوامر والنواهي..

﴿ قُلْ مَا أَسَّعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ ﴾ وإنك -يا محمد- لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدئ أجرًا، حتى يمنعهم ذلك من اتباعك ويتكلفون من الغرامة..

﴿ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَلِيكَ ﴿ ﴾ إلا من شاء أن ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله فهذا، وإنَّ رغبتكم فيه فلست أجبركم عليه، وليس أيضًا أجرًا لي عليكم، وإنما هو



راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم.. ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعين به فقال..

﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ﴾ الذي له الحياة الكاملة المطلقة..

﴿ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةِ ﴾ اعبده وتوكّل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق..

﴿وَكَفَىٰ بِهِ يِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۞ بعلمها ويجازي عليها.. فأنت ليس عليك من هداهم شيء، وليس عليك حفظ أعمالهم، وإنما ذلك كله بيد الله..

﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ ﴾ بعد ذلك.

﴿عَلَى ٱلْعَرْشُّ﴾ الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها..

﴿ٱلرَّمْنُ﴾ استوىٰ علىٰ عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن، الذي وسعت رحمته كل شيء، فاستوىٰ علىٰ أوسع المخلوقات بأوسع الصفات.. فأثبت بهذه الآية: خلقه للمخلوقات، واطلاعه علىٰ ظاهرهم وباطنهم، وعلوه فوق العرش، ومباينته إياهم..

وَفَسَّعُلُ بِهِ خَبِيرًا ﴿ فَهُ يعني بذلك نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله، وقد أخبركم بذلك، وأبان لكم من عظمته ما تستعدون به من معرفته.. فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله.. واستكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا عن ذلك.. ولهذا قال..

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُلَا لِلرَّحْمَٰنِ ﴾ وَحدَه الذي أنعم عليكم بسائر النعم، ودفع عنكم جميع النقم..

﴿قَالُواْ﴾ جحودًا وكفرًا..

﴿ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ ﴾ بزعمهم الفاسد، أنهم لا يعرفون الرحمن، وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول أن قالوا: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله وهو يدعو معه إلهًا آخر، يقول: (يا رحمن) ونحو ذلك، كما قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّمْنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَ ﴾ ونحو ذلك، كما قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَو الرَّمْنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ الْحُسْنَ ﴾ [الإسراء:١١٠]، فأسماؤه تعالىٰ كثيرة لكثرة أوصافه وتعدد كماله، فكلُّ واحدٍ منها دلَّ علىٰ صفة كمال..



﴿أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ لمجرد أمرك إيّانا.. وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول واستكبارهم عن طاعته..

﴿وَزَادَهُمُ ﴾ دعوتهم إلى السجود للرحمن..

﴿نُفُورًا \* ٢٠ ﴿ الفرقان: ٥٦- ٦٠] هربًا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء.

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢١-١٢]

كرر تعالىٰ في هذه السورة الكريمة قوله: ﴿ تَبَارَكَ ﴾ ثلاث مرات: لأن معناها كما تقدَّم أنَّها تدل علىٰ: عظمة الباري.. وكثرة أوصافه.. وكثرة خيراته وإحسانه..

وهذه السورة فيها: من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته.. وفيها ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن فقال..

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا ﴾ وهي النجوم عمومها، أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلة، وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها، كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة فإنّها رجوم للشياطين..

﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا ﴾ فيه النور والحرارة وهو الشمس..

﴿ وَقَـمَرًا مُّنِيرًا ﴿ فيه النور، لا الحرارة.. وهذا من أدلة عظمته، وكثرة إحسانه، فإنَّ ما فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها في أوصافه كلها، وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته..

﴿وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةَ﴾ يذهب أحدهما فيخلفه الآخر، هكذا أبدًا لا يجتمعان ولا يرتفعان..

﴿ لِّمَنَ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ ﴾ لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر، ويستدل بهما علىٰ كثير من



المطالب الإلهية، ويشكر الله على ذلك..

وَأَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَلَهُ وَالفرقان: ٢١- ٢٦] ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره، وله وِردٌ من الليل أو النهار، فمن فاته ورده من أحدهما أدركه في الآخر.. وأيضا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض.. فجعل الله الليل والنهار يتوالئ على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر.. ولأن أوراد العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار، فكما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت المتقدم، فزاد في تذكرها وشكرها.. فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده، فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس.. فلله أتم حمد وأكمله على ذلك.

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا سَلَمَا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْمَرِفِ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا حَانَ عَرَامًا ﴿ وَإِنَّهَا سَآءَتَ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لِيَعْنَى اللّهَ إِلَى عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَ عَهَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ يَقُمُونُ وَلَمُ يَقُمُونُ وَلَمْ يَقُمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكَ قَوَامًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

ثم ذكر من جملة كثرة خيره منته على عباده الصالحين وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل العاليات في غرف الجنات فقال..

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ﴾ العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون ﴿إِن كُلُّ مَن فِي



السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣].. وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا.. ولهذا أضافها إلىٰ اسمه (الرحمن)، إشارة إلىٰ أنهم إنَّما وصلوا إلىٰ هذه الحال بسبب رحمته.. فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت، فوصفهم بأنهم..

﴿ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ ساكنين متواضعين لله والخلق فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده..

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَلِهِ لُونَ ﴾ خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف..

﴿ قَالُواْ سَلَمَا ﴿ خَاطِبُوهُم خَطَابًا يَسَلَمُونَ فَيهُ مِنَ الْإِثْمَ، ويَسَلَمُونَ مِن مَقَابِلَةَ الجاهل بجهله.. وهذا مدح لهم بالحلم الكثير، ومقابلة المسيء بالإحسان، والعفو عن الجاهل، ورزانة العقل الذي أوصلهم إلىٰ هذه الحال..

﴿وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِيَمًا ۞ لِيكثرون من صلاة الليل، مخلصين فيها لربهم، متذللين له، كما قال تعالى: ﴿تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوَفًا وَطَمَعًا وَمِمّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعَالَىٰ تَقَامُو نَقْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَلَةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِمّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعَامُونَ هَا كُولُوا يَعْمَلُونَ ۞ السجدة: ١٦-١٧]..

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم ﴾ ادفعه عنَّا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب..

﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ ملازمًا لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه..

﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وهذا منهم على وجه التضرع لربهم، وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها..

﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَـٰقُواْ﴾ النفقات الواجبة والمستحبة..

﴿لَوْ يُسْرِفُواْ ﴾ بأن يزيدوا على الحد، فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة..

﴿ وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ فيدخلوا في باب البخل والشح..



- ﴿وَكَانَ﴾ إنفاقهم..
- ﴿بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ بين الإسراف والتقتير..
- ﴿ فَوَامًا ۞ ببذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة، وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار.. وهذا من عدلهم واقتصادهم..
- ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ بل يعبدونه وحده، مخلصين له الدين حنفاء، مقبلين عليه، معرضين عما سواه..
  - ﴿ وَلَا يَقُتُلُونَ ٱلنَّفَسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ وهي نفس المسلم والكافر المعاهد..
  - ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ كقتل النفس بالنفس، وقتل الزاني المحصن، والكافر الذي يحل قتله..
  - ﴿ وَلَا يَزْنُونَ ۚ ﴾ بل يحفظون فروجهم ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ۗ [المؤمنون:٦]..
- ﴿ وَمَن يَفْ عَلْ ذَلِكَ ﴾ الشرك بالله، أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق، أو الزنا، فسوف..
  - ﴿يَلْقَ أَثَامًا ۞﴾ ثم فسره بقوله..
  - ﴿ يُصَاعَفُ لَهُ ٱلْعَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخَلُّدُ فِيهِ ۗ فِي العداب..
- ومُهَانًا ﴿ فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه، وكذا لمن أشرك بالله.. وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة، لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر.. وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود؛ لأنه قد دلَّت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار، ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصي ما فعل.. ونص تعالىٰ علىٰ هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد الأعراض..
- ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ عن هذه المعاصي وغيرها، بأن أقلع عنها في الحال، وندم علىٰ ما مضىٰ له من فعلها، وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود..
  - ﴿وَءَامَنَ ﴾ بالله إيمانًا صحيحًا يقتضي ترك المعاصى وفعل الطاعات..
    - ﴿وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا﴾ مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله..
- ﴿ فَأُولَٰكِ اللَّهُ سُيِّكَاتِهِ مَ حَسَنَاتٌ ﴾ تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانًا، ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس



السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة، تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية.. وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه، ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: (يا رب إن لى سيئات لا أراها هاهنا)(۱)..

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا ﴾ لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة..

﴿رَّحِيمًا ۞﴾ بعباده، حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم، ثم وفقهم لها، ثم وَبُهُم لها، ثم وَبُهُم الله الله الله عنهم..

﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِ يَتُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا ۞ [الفرقان: ١٣- ٧] فليعلم أن توبته في غاية الكمال؛ لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله، الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة.. فالمقصود من هذا: الحث على تكميل التوبة وإيقاعها على أفضل الوجوه وأجلها، ليُقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها.

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَانًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ وَيَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتًا ۞ وَأَلِّذِينَ يَقُولُونَ وَبَنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّ بِيَّنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ وَرَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّ بِيَنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أَوْلَيْنِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَجِينَةً وَسَلَمًا ۞ أَوْلَيْنِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَجِينَةً وَسَلَمًا ۞ خَلِيرِينَ فِيهَا خَيْنَ مَسْلَمًا ۞ عَلَيْهِ لَوْلِهِ لَكُونُ لِزَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَوُاْ بِكُمْ وَلِي لَوْلَا دُعَا وَلُهُ لَا اللهِ قالَ اللهِ قَالَ مَا يَعْبَوُاْ بِكُمْ وَلِي لَوْلَا دُعَا وَلُكُونَ لِزَامًا ۞ [الفرقان:٧٧-٧٧]

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشَهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ لا يحضرون الزور، أي: القول والفعل المحرم.. فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة.. كالخوض في آيات الله، والجدال الباطل، والغيبة، والنميمة، والسب، والقذف، والاستهزاء، والغناء المحرم، وشرب الخمر، وفرش الحرير، والصور، ونحو ذلك.. وإذا كانوا لا يشهدون الزور، فمن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم [١٩٠] وغيره من حديث أبي ذر.



باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه.. وشهادة الزور داخلة في قول الزور تدخل في هذه الآية بالأولوية..

﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْرِ ﴾ وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم..

﴿مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ فَهُ نَزهُوا أَنفُسُهُم وأَكْرَمُوهَا عَنَ الْخُوضُ فِيهُ، وَرَأُوا أَنَ الْخُوضُ فَيهُ وإن كَانَ لا إثم فَيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة، فربأوا بأنفسهم عنه.. وفي قوله: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو ﴾ [الفرقان: ٧٧] إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه..

﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَتِّهِمْ ﴾ التي أمرهم باستماعها والاهتداء بها..

﴿ لَرُ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ لَهِ يَقابِلُوها بِالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها، كما يفعله من لم يؤمن بها ولم يصدق، وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ سُبَّدًا وَسَبَّحُواْ بِهَا خَرُواْ سُبَّدًا وَسَبَّحُواْ بِهَا خَرُواْ بِهَا خَرُواْ سُبَّدًا وَسَبَّحُواْ بِهَا عَرُوا بِهَا خَرُوا بِهَا عَلَىٰ وَالْمَعَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ \* ﴿ إِنَّمَا سَامِعة وقلوبًا واعية، فيزداد بها إيمانهم ويتم بها والانقياد والتسليم لها، وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبًا واعية، فيزداد بها إيمانهم ويتم بها إيقانهم وتحدث لهم نشاطًا، ويفرحون بها سرورًا واغتباطًا.

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا ﴾ قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات..

﴿ وَذُرِّبِيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْبُنِ ﴾ تقر بهم أعيننا.. وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين.. وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم، فإنه دعاء لأنفسهم؛ لأن نفعه يعود عليهم، ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا ﴿ هَبُ لَنَا ﴾.. بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين؛ لأن بصلاح من ذُكِر يكون سببًا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم..

﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞﴾ أوصلنا يا ربنا إلىٰ هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين.. وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم، ويُطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم، فيهدون



ويهتدون.. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة -درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِعَةَ يَهَدُونَ بِأُمّرِنَا لَامِامة في الدين - لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِعَةَ يَهَدُونَ بِأُمّرِنَا لَمُ الله السجدة: ٢٤]، فهذا الدعاء يستلزم: من الأعمال، والصبر على طاعة الله، وعن معصيته وأقداره المؤلمة، ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين، خيرًا كثيرًا، وعطاءً جزيلًا، وأن يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل.. ولهذا، لما كانت هممهم ومطالبهم عالية، كان الجزاء من جنس العمل، فجازاهم بالمنازل العاليات فقال..

﴿ أُولَٰتَهِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلْمُوۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ ﴾ أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهي وتلذه الأعين.. وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدَّخُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ۞ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَثُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ [الرعد: ٢٣- ٢٤] ولهذا قال هنا..

﴿وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةً ﴾ من ربهم، ومن ملائكته الكرام، ومن بعض علىٰ بعض..

﴿وَسَكُمَّا ﴾ ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات..

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ۞ .. ولما كان الله تعالىٰ قد أضاف هؤلاء العباد إلىٰ رحمته واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم، ربما توهم متوهم أنه وأيضًا غيرهم، فلِمَ لا يدخل في العبودية؟ فأخبر تعالىٰ أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء، وأنه لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ما عبأ بكم ولا أحبكم فقال..

﴿ فَلْ مَا يَعْ مَوُا بِكُمْ رَقِى لَوَلَا دُعَآ فُكُمُ فَقَدَ كَذَبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ وَالفرقان:٧٧-٧٧] أي: عذابا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين.

## الفوائد

الحاصل: أن الله وصفهم بـ:

الوقار والسكينة والتواضع له ولعباده.

وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق.



والعفو عن الجاهلين، والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان.

وقيام الليل والإخلاص فيه.

والخوف من النار، والتضرع لربهم أن ينجيهم منها.

وإخراج الواجب والمستحب في النفقات، والاقتصاد في ذلك.

وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط، فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى.

والسلامة من كبائر الذنوب.

والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته.

والعفة عن الدماء والأعراض والتوبة عند صدور شيء من ذلك.

وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية، ولا يفعلونها بأنفسهم.

وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيها، وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي.

وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها، والتفهم لمعانيها والعمل بها، والاجتهاد في تنفيذ أحكامها.

وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء، في الدعاء الذي ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم.

ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم؛ لأن من حرص علىٰ شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه، وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلىٰ الدرجات الممكنة لهم وهي درجة الإمامة والصديقية.

فلله ما أعلىٰ هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب، وأزكىٰ تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفىٰ هؤلاء الصفوة وأتقىٰ هؤلاء السادة.. ولله فضل الله عليهم ونعمته ورحمته التي جللتهم، ولطفه الذي أوصلهم إلىٰ هذه المنازل.. ولله منة الله علىٰ عباده أن بين لهم أوصافهم، ونعت لهم هيئاتهم وبين لهم هممهم، وأوضح لهم أجورهم، ليشتاقوا إلىٰ الاتصاف بأوصافهم، ويبذلوا جهدهم في ذلك، ويسألوا الذي من



عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومكان، وفي كل وقت وأوان، أن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم.. فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لنا، فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه.

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة، فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة وصرفت عنا من النقم، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك فلا خاب من سألك ورجاك.

تم تفسير سورة (الفرقان)

فلله الحمد والثناء والشكر أبدًا







## تفسير سورة الشعراء، وهي مكية عند الجمهور

﴿ طُسَمَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعَنَقُهُم لَهَا خَضِعِينَ ١ وَمَا يَأْتِيهم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلزَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآؤُا مَا كَانُواْ بِهِ عَلَى يَشْتَهْزِءُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرَوُاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴿ الشعراء:١-٩]

﴿طسَمَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ يشير الباري تعالىٰ إشارة تدل علىٰ التعظيم لآيات الكتاب المبين البيِّن الواضح.. الدال على جميع المطالب الإلهية، والمقاصد الشرعية، بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به، لوضوحه ودلالته على أشرف المعانى، وارتباط الأحكام بحكمها، وتعليقها بمناسبها.. فكان رسول الله عليه ينذر به الناس، ويهدي به الصراط المستقيم.. فيهتدي بذلك عباد الله المتقون.. ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء.. فكان يحزن حزنًا شديدًا، علىٰ عدم إيمانهم، حرصًا منه علىٰ الخير، ونصحا لهم.. فلهذا قال تعالىٰ عنه..

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفَسَكَ ﴾ مهلكها وشاق عليها..

﴿ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ فلا تفعل، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإنَّ الهداية بيد الله، وقد أديت ما عليك من التبليغ، وليس فوق هذا القرآن المبين آية، حتى ننزلها، ليؤمنوا بها، فإنه كاف شاف، لمن يريد الهداية، ولهذا قال..

﴿ إِن نَشَأُ نُبُرِّلَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً ﴾ من آيات الاقتراح..

﴿فَظَلَّتُ أَعْنَقُهُم ﴾ أعناق المكذبين..



﴿ وَمَا يَأْتِيهِ مِين ذِكْرِيِّنَ ٱلرَّمْنَ مُحْدَثٍ ﴾ يأمرهم وينهاهم، ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم..

﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنَهُ مُعْرِضِينَ ۞ ﴾ بقلوبهم وأبدانهم، هذا إعراضهم عن الذكر المحدَث، الذي جرت العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره، فكيف بإعراضهم عن غيره؟ وهذا لأنهم لا خير فيهم، ولا تنجع فيهم المواعظ، ولهذا قال..

﴿ فَقَدْ كَنَّبُوا ﴾ بالحق، وصار التكذيب لهم سجية، لا تتغير ولا تتبدل..

﴿ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْكُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسَنَهُ زِءُونَ ۞ سيقع بهم العذاب، ويحل بهم ما كذبوا به، فإنهم قد حقت عليهم، كلمة العذاب.. قال الله منبها على التفكر الذي ينفع صاحبه..

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُورَ أَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَفْجَ كَرِيمٍ ۞ ف جميع أصناف النباتات، حسنة المنظر، كريمة في نفعها..

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ على إحياء الله الموتى بعد موتهم، كما أحيا الأرض بعد موتها.. ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ كما قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف:١٠٣]..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيرُ ﴾ الذي قد قهر كل مخلوق، ودان له العالم العلوي والسفلي.. العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات..

﴿ ٱلرَّحِيمُ ۞﴾ [الشعراء:١-٩] الذي وسعت رحمته كل شيء، ووصل جوده إلىٰ كل حي.. الرحيم بالسعداء، حيث أنجاهم من كل شر وبلاء.

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ٱلْا يَتَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنَظَلِقُ لِسَانِي فَأْرْسِلُ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنَظَلِقُ لِسَانِي فَأْرْسِلُ إِلَىٰ هَدُرُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْتُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ [الشعراء:١٠-١٤]



أعاد الباري تعالىٰ، قصة موسىٰ وثناها في القرآن ما لم يثن غيرها.. لكونها مشتملة علىٰ حِكَم عظيمة، وعبر، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرىٰ، وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن فقال..

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ واذكر حالة موسىٰ الفاضلة، وقت نداء الله إياه، حين كلَّمه ونبَّأه وأرسله فقال..

﴿ أَنِ ٱنَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾ الذين تكبروا في الأرض، وعلوا على أهلها وادعى كبيرهم الربوبية..

﴿فَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ قل لهم، بلين قول، ولطف عبارة..

﴿ أَلَا يَتَـُّونَ ۞﴾ الله الذي خلقكم ورزقكم، فتتركون ما أنتم عليه من الكفر.. فقال موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، معتذرًا من ربه، ومبيِّنًا لعذره، وسائلًا له المعونة علىٰ هذا الحِمل الثقيل..

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنَظَلِقُ لِسَانِى ﴾ فقال: ﴿ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِى ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِى ۞ وَيَشِرْ لِي أَمْرِى ۞ وَلَحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِى ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِى ۞ وَلَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۞ [طه: ٢٥-٣٠]..

﴿ فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ﴿ فَأَجَابِ الله طلبته ونَبَأ أَخَاه هارون كما نبأه ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءً ﴾ [القصص: ٣٤] أي معاونا لي عليٰ أمري أن يصدقوني..

﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْكِ ﴾ في قتل القبطي..

﴿فَأَخَافُ أَن يَقَّتُلُونِ ١٠٤ [الشعراء:١٠-١٤]..

﴿ قَالَ كَالَّا فَاذَهَبَا بِعَايَنِنَا إِنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ ﴿ قَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَةِيلَ ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثُنَ وَلِيدًا وَلَيثُتَ وَيْنَا مِنْ عُمُوكِ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكُونِينَ ﴿ قَالَ فَعَلْتُكُ أَلَّتِي فَعَلْتَكَ أَلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَوْمِينَ ﴿ وَقَالَ فَعَلْتُكُ أَلَي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَوْمِينَ ﴿ وَقَالَ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ إِنَّا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ وَفَعَلْتِينَ فَ فَفَرَرْتُ مِنكُو لَمّا خِفْتُكُو فَوَهِبَ لِي رَبِّي مُحْمًا وَجَعَلَنِي مِن ٱلْمُؤْسِلِينَ ﴿ وَيَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهُا عَلَى أَنْ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴾ [الشعراء:١٥٥-٢٢] مِن ٱلْمُؤْسِلِينَ ﴿ وَيَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهُا عَلَى أَنْ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴾ ويتلك يغملون إليكما سلطانًا، ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وَجَعَلَي



بِعَايكِتِنَأَ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [القصص: ٣٥] ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى مع منابذته له غاية المنابذة، وتسفيه رأيه وتضليله وقومه..

﴿ فَأَذْهَبَا بِعَايَتِنَا ﴾ الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما به..

﴿ إِنَّا مَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ ۞ ﴾ أحفظكما وأكلؤكما..

﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ الرسلنا إليك لتؤمن به وبنا وتنقاد لعبادته وتذعن لتوحيده..

﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي ٓ إِسْرَةِيلَ ﴿ فَكُفَ عَنْهُمْ عَذَابِكُ وَارْفَعُ عَنْهُمْ يَدُكُ لَيْعَبِدُوا رَبِهُمْ وَيَقْيِمُوا أَمْرُ دَيْنُهُمْ.. فلما جاءا فرعون وقالا له ما قال الله لهما لم يؤمن فرعون ولم يلن، وجعل يعارض موسى ف..

﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ ألم ننعم عليك ونقم بتربيتك منذ كنت وليدًا في مهدك ولم تزل كذلك..

﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ ﴾..

﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ ﴾ وهي قتل موسىٰ للقبطي، حين استغاثه الذي من شيعته، علىٰ الذي من عدوه ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْكً ﴾ [القصص:١٥] الآية..

﴿ وَأَنْتَ مِنَ ٱلۡكَفِرِينَ ۞ وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا، وسبيلك سبيلنا، في الكفر، فأقر علىٰ نفسه بالكفر، من حيث لا يدرى.. ف..

﴿قَالَ ﴾ موسىي..

﴿ فَعَلْتُهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّلِيِّنَ ۞ عن غير كفر، وإنما كان عن ضلال وسفه، فاستغفرت ربي فغفر لي..

﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُو لَمَّا خِفْتُكُو ﴾ حين تراجعتم بقتلي، فهربت إلى مدين، ومكثت سنين، ثم جئتكم.. ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾..

فالحاصل: أن اعتراض فرعون على موسى، اعتراض جاهل أو متجاهل، فإنه جعل المانع من كونه رسولًا أن جرى منه القتل.. فبيَّن له موسى أن قتله كان على وجه الضلال والخطأ، الذي لم يقصد نفس القتل، وأن فَضلَ الله تعالى غير ممنوع منه أحد، فلم منعتم ما



منحني الله من الحكم والرسالة؟!.. بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾ [الشعراء:١٨] وعند التحقيق يتبيَّن أن لا منَّة لك فيها، ولهذا قال موسى..

﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى آنَ عَبَدت بَي إِسْرَةِيلَ ﴿ وَالشعراء:١٥٠-٢٢] تدلي علي بهذه المنة لأنك سخّرت بني إسرائيل، وجعلتهم لك بمنزلة العبيد، وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك، وجعلتها علي نعمة.. فعند التصور، يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل، وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك، وأنا قد سلمني الله من أذاك، مع وصول أذاك لقومي، فما هذه المنة التي تبت بها وتدلى بها؟!

﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَ إِن كُنتُم مُّ وَقِينَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُم وَرَبُ عَالَا يَكُمُ الْأَوْتِينَ ﴿ قَالَ رَبُّكُم وَرَبُ عَالَا إِنَّ كُمُ الْأَوْقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُلِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الل

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْقَالِمِينَ ﴾ وهذا إنكار منه لربِّه، ظلمًا وعلوًا، مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى..

﴿قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ ﴾ الذي خلق العالم العلوي والسفلي، ودبره بأنواع التربية.. ومن جملة ذلك: أنتم أيها المخاطبون، فكيف تنكرون خالق المخلوقات، وفاطر الأرض والسماوات..

﴿ إِن كُنْتُ مِ مُّوقِنِينَ ۞﴾ ف...

﴿قَالَ﴾ فرعون..

﴿لِمَنْ حَوْلَهُ وَ﴾ متجرهمًا، ومعجبًا لقومه..

﴿أَلَا تَشَتَمِعُونَ ١٠٥ ما يقول هذا الرجل، ف..

﴿قَالَ﴾ موسىٰ..



﴿رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُو ٱلْأَوَّلِينَ ۞ تعجبتم أم لا، استكبرتم أم أذعنتم.. ف..

﴿قَالَ﴾ فرعون معاندًا للحق، قادحًا بمن جاء به..

﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أُرُسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴿ حيث قال خلاف ما نحن عليه، وخَالَفَنا فيما ذهبنا إليه.. فالعقل عنده وأهل العقل: من زعموا أنهم لم يخلقوا، أو أن السماوات والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجد، وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير خالق.. والعقل عنده: أن يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه.. والجنون عنده: أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي والسفلي، والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، ويدعو إلى عبادته.. وزين لقومه هذا القول، وكانوا سفهاء الأحلام، خفيفي العقول ﴿فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ وَفَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَيْسِقِينَ ﴾ [الزخرف:٤٥] ف..

﴿قَالَ ﴾ موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مجيبًا لإنكار فرعون وتعطيله لرب العالمين..

﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ ﴾ من سائر المخلوقات..

﴿إِن كُنتُمْ تَعَقِلُونَ ۞ فقد أديت لكم من البيان والتبيين ما يفهمه كلُّ من له أدنى مسكة من عقل، فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟!.. وفيه إيماء وتنبيه إلىٰ أن الذي رميتم به موسىٰ من الجنون أنه داؤكم، فرميتم أزكىٰ الخلق عقلًا وأكملهم علمًا بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانين، حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات، خالق الأرض والسماوات وما بينهما، فإذا جحدتموه فأي شيء تثبتون؟! وإذا جهلتموه، فأي شيء تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته، فبأي شيء -بعد الله وآياته- تؤمنون؟! تالله، إن المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم، وإن الأنعام السارحة أهدئ منكم.. فلما خنقت فرعون الحجة، وعجزت قدرته وبيانه عن المعارضة..

﴿قَالَ ﴾ متوعدًا لموسىٰ بسلطانه..

﴿ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ [الشعراء:٢٤-٢٩] زعم -قبحه الله-أنه قد طمع في إضلال موسى، وأن لا يتخذ إلهًا غيرَه، وإلا فقد تقرر أنه هو ومن معه علىٰ بصيرة من أمرهم.. ف..



﴿ قَالَ أُولُو جِنْتُكَ بِشَيْءِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ وَفَالَةً وَعَنَا فَإِذَا هِي ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِي مَنْ أَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَذَا لَسَلَحِرُ عَلِيمٌ ﴿ فَي يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْمِهِ وَأَخَاهُ وَلَعَتْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَادٍ عَلِيمِ ﴿ وَالشَعَرَاءَ ٢٠٠٣]

﴿قَالَ ﴾ له موسىٰ..

﴿ أُوَلَوْ حِنْتُكَ لِشَيْءِ مُّبِينِ ۞ ﴾ آية ظاهرة جلية، علىٰ صحة ما جئت به، من خوارق العادات..

﴿قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞﴾..

﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ﴾ ذَكُرُ الحيَّات..

﴿مُبِينٌ ١٠٠ ظاهرٌ لكل أحد، لا خيال، ولا تشبيه..

﴿وَنَنَزَعَ يَدَهُو ﴾ من جيبه..

﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآ أَهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ ﴾ لها نور عظيم، لا نقص فيه لمن نظر إليها..

﴿قَالَ﴾ فرعون..

﴿لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَ﴾ معارضًا للحق، ومن جاء به..

﴿إِنَّ هَذَا لَسَحِرُّ عَلِيمٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّن أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ﴾ موَّه عليهم؛ لعلمه بضعف عقولهم.. أنَّ هذا من جنس ما يأتي به السحرة؛ لأنه من المتقرر عندهم أن السحرة يأتون من العجائب بما لا يقدر عليه الناس.. وخوَّفهم أن قصده بهذا السحر التوصل إلىٰ إخراجهم من وطنهم، ليجدُّوا ويجتهدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن أولادهم وديارهم..

﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١٠٠٥ أَن نفعل به؟

﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أَخِّرهُما..

﴿وَأَبْعَثُ فِي ٱلْمَدَابِينِ حَلِيْرِينَ ۞﴾ جامعين للناس..



﴿يَأْتُوكَ﴾ أولئك الحاشرون..

﴿ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيهِ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٣٠- ٣٧] ابعث في جميع مدنك، التي هي مقر العلم، ومعدن السحر، من يجمع لك كل ساحر ماهر، عليم في سحره، فإن الساحر يقابل بسحر من جنس سحره.. وهذا من لطف الله: أن يُرِي العباد بطلان ما موّه به فرعونُ الجاهلُ الضال المضل، أن ما جاء به موسىٰ سحر.. قيَّضهم أن جمعوا أهل المهارة بالسحر، لينعقد المجلس عن حضرة الخلق العظيم، فيظهر الحقُّ علىٰ الباطل، ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسىٰ، وأنه ليس بسحر.. فَعَمِل فرعونُ برأيهم، فأرسل في المدائن من يجمع السحرة، واجتهد في ذلك وجد.

﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُه مُّجْتَمِعُونَ ﴿ لَعَلَا عَلَمَ الْحَرَةُ وَالْمَا عَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَ لَنَا لَأَجْرًا لِنَاسِهُ السَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَ لَنَا لَأَجْرًا لِنَكُمْ الْفَلِينِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَأَجْرًا لِنَ كُنَّا خَنُ ٱلْفَلِينِ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ لِيعِنَّ فَيْ اللَّهُ مَّ وَعَصِيمَهُمْ وَقَالُواْ يِعِنَّ فِي قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا اللَّهُ مِن فَاللَّهُ مَ وَعِصِيمَهُمْ وَقَالُواْ يِعِنَّ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ مَا اللَّهُ مَ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ وَالسَّعِرَاءَ اللَّهُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ وَالسَّعَرَةُ السَّعَوْنَ فَي فَالْوَا عَلَيْ اللَّهُ مَا يَأْفِي اللَّكُونَ فَي فَالْوَا عَلَيْ اللَّهُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ وَالسَّعِرَاءَ اللَّهُ مَا يَأْفِلُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَأْفِلُ وَلَا اللَّهُ مَا يَأْفِلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا يَأْفِلُ وَلَا اللَّهُ مَا يَأْفِلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا يَأْفِلُ وَلَا عَلَى الْمِي الْفَيْلِينَ فَي اللَّهُ مَا يَأْفِي اللَّهُ مَا يَأْفِلُ وَا عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِن وَمَا يَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَأْفِلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَامِينَ وَاللَّهُ الْمَالِمِينَ وَلَا الْمَالَامِينَ الْمَالِمُونَ وَلَا الْمَالَمُونَ وَلَا عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ وَهَا وُلُولُ اللَّهُ مُوسَىٰ وَهَا وُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَولُولُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُعُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ ولَا عَلَى اللْمُولُولُ اللْمُلْمَالُولُ الْمُعَلِيمُ وَلَا عَلَيْلِمُ اللْفُولُ مُلْمُولُولُ الْمُلْفِي الْمُنَا لِلْمُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْمُولُ اللْمُعُلِيمُ اللْمُعُلِيمُ الللَّهُ اللْمُعِلِيمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُولُولُولُولُولُولُ

﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعَلُومِ ۞ قد واعدهم إياه موسى، وهو يوم الزينة، الذي يتفرغون فيه من أشغالهم..

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ۞ نودي بعموم الناس بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود..

﴿ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُرُ ٱلْغَلِينَ ﴿ قَالُوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة السحر.. فلو لموسى، وأنهم ماهرون في صناعتهم، فنتبعهم، ونعظمهم، ونعرف فضيلة علم السحر.. فلو وُفِّقُوا للحق لقالوا: (لعلنا نتبع المحق منهم، ولنعرف الصواب)، فلذلك ما أفاد فيهم ذلك، إلا قيام الحجة عليهم..



﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ ﴾ ووصلوا لفرعون..

﴿ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجَّرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَلِينِ ٥ ﴾ لموسى؟

﴿قَالَ نَعَمْ ﴾ لكم أجر وثواب..

﴿ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴿ عندي.. وَعَدَهم الأَجرَ والقُربةَ منه؛ ليزداد نشاطهم، ويأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به موسىٰ.. فلما اجتمعوا للموعد، هم وموسىٰ، وأهل مصر، وعظهم موسىٰ وذكرهم وقال: ﴿ وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُمُ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴾ [طه: ٦١].. فتنازعوا وتخاصموا، ثم شجعهم فرعون، وشجّع بعضهم بعضًا.. ف...

﴿ قَالَ لَهُ مُ مُّوسَىٰ اَلْقُواْ مَا آلَتُم مُّلَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ

﴿ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ ﴾ فإذا هي حيات تسعىٰ، وسحروا بذلك أعين الناس..

﴿ وَقَالُواْ بِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجه، إلا أنه قد تجبر، وحصل له صورة ملك وجنود، فغرتهم تلك الأبهة، ولم تنفذ بصائرهم إلىٰ حقيقة الأمر.. أو أن هذا قسم منهم بعزة فرعون، والمقسم عليه أنهم غالبون..

﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ ﴾ تبتلع وتأخذ..

﴿مَا يَأْفِكُونَ ۞﴾ فالتَفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصي، لأنها إفك وكذب وزور، وذلك كله باطل لا يقوم للحق، ولا يقاومه.. فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة، تيقنوا -لعلمهم- أن هذا ليس بسحر، وإنما هو آية من آيات الله، ومعجزة تنبئ بصدق موسى، وصحة ما جاء به..

﴿فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۞ للرجم..

﴿ فَالُوّاْ ءَامَنّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۞ [الشعراء:٣٩-٤٨] وانقمع الباطل في ذلك المجمع، وأقر رؤساؤه ببطلانه.. ووضح الحق وظهر، حتىٰ رأىٰ ذلك الناظرون بأبصارهم.. ولكن أبىٰ فرعون إلا عتوًا وضلالًا وتماديًا في غيه وعنادًا، ف..



﴿ وَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَ قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورٌ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُو ٱلَّذِى عَلَمَكُو ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَامُونَّ لَأُفَطِّعَنَ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُو أَجْمَعِينَ ۚ قَالُواْ لَا ضَيْرً إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِمُونَ ۚ قَالُواْ لَا ضَيْرً إِنَّا عَلَيْنَا أَن رَبِّنَا خَطَلِينَنَا أَن كُنَّا أَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ [الشعراء:١٩٥-٥١]

﴿قَالَ﴾ للسحرة..

﴿ اَمَنتُمْ لَهُ وَ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو ﴾ يتعجب.. ويُعجِّب قومه من: جَراءتهم عليه، وإقدامهم على الإيمان من غير إذنه ومؤامرته..

﴿ إِنَّهُ لَكِيرُكُو اللَّذِى عَلَمَكُم السِّحْرَ ﴾ هذا.. وهو الذي جمع السحرة، وملأه الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم.. وقد علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك، وأنهم جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويهيلهم.. ومع ذلك، فراج عليهم هذا القول، الذي هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه.. فلا يستنكر على أهل هذه العقول أن لا يؤمنوا بالحق الواضح، والآيات الباهرة.. لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيء كان إنه على خلاف حقيقته، صدَّقوه..

﴿فَلَسَوْفَ تَعَامُونَ ﴾.. ثم تَوعَّد السحرة فقال..

﴿ لَأُفَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُو وَأَرْجُلَكُم مِّنَ خِلَفِ ﴾ اليد اليمنى والرجل اليسرى، كما يفعل بالمفسد في الأرض...

﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ۞﴾ لتختزوا، وتذلوا..

﴿قَالُوا ﴾ فقال السحرة حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته..

﴿لَا ضَيْرًا ﴾ لا نبالي بما توعدتنا به..

﴿إِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَلِيَلَنَّا ﴾ من الكفر والسحر، وغيرهما..

﴿أَن كُنَّا آوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الشعراء:٤٩-٥١] بموسى، من هؤلاء الجنود.. فثبتهم الله وصبرهم.. فيحتمل: أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به، لسلطانه، واقتداره إذ ذاك.. ويحتمل: أن الله منعه منهم.. ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفرهم.. يأتيهم موسى بالآيات البينات، وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كلَّ مبلغ وعدوا موسى وعاهدوه



لئن كشف الله عنهم ليؤمنن به، وليرسلن معه بني إسرائيل، فيكشفه الله، ثم ينكثون.. فلما يئس موسى من إيمانهم، وحقت عليهم كلمة العذاب، وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم، ويمكِّن لهم في الأرض، أوحى الله إلى موسى..

﴿\* وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰٓ﴾ أوحىٰ الله إلىٰ موسىٰ..

﴿أَنَ أُسْرِ بِعِبَادِيٓ﴾ اخرج ببني إسرائيل أول الليل، ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم..

﴿ إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴾ سيتبعكم فرعون وجنوده.. ووقع كما أخبر، فإنهم لمَّا أصبحوا، وإذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى..

﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ۞ يجمعون الناس، ليوقع ببني إسرائيل، ويقول مشجعًا لقومه..

﴿ إِنَّ هَلَؤُلَآءٍ ﴾ أي: بني إسرائيل..

﴿ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ ﴿..

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآ إِظُونَ ۞﴾ ونريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد، الذين أَبِقُوا مِنَّا..

﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ ﴿ الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، والمصلحة مشتركة.. فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير عام، لم يتخلف منهم سوئ أهل الأعذار، الذين منعهم العجز.. قال الله تعالىٰ..

﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَاتِ وَعُيُونِ ۞ بساتين مصر وجناتها الفائقة.. وعيونها المتدفقة.. وزروع قد ملأت أراضيهم، وعَمُرَت بها حاضرتُهم وبواديهم..



﴿وَكُنُونِ ﴾..

﴿ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ فَ اللهِ عَجِبِ الناظرين، ويلهي المتأملين.. تمتعوا به دهرًا طويلًا، وقضوا بلذته وشهواته عمرًا مديدًا، على الكفر والفساد، والتكبر على العباد، والتيه العظيم..

﴿ كَنَالِكً ۗ وَأُوۡرَثُنَهَا ﴾ هذه البساتين والعيون، والزروع، والمقام الكريم..

﴿بَنِيَ إِسْرَوَيِيلَ ۞﴾ الذين جعلوهم من قبل عبيدهم، وسخروا في أعمالهم الشاقة، فسبحان من يؤتي المُلك من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء بطاعته، ويذلَّ من يشاء بمعصيته..

﴿فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞﴾ اتبع قومُ فرعون قومَ موسى وقت شروق الشمس، وساقوا خلفهم محثين، علىٰ غيظ وحنق قادرين..

﴿ فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ ﴾ أي: رأى كلُّ منهما صاحبه..

﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى ﴾ شاكين لموسى وحزنين..

﴿ إِنَّا لَمُدَرَكُونَ ۞﴾ ف..

﴿ قَالَ ﴾ موسى، مثبتًا لهم، ومخبرًا لهم بوعد ربه الصادق..

﴿ كَلَّا اللَّهُ اللَّهُ مِن كما ذكرتم، أنكم مدركون..

﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ لَهُ لَمَا فِيهِ نَجَاتِي وَنَجَاتُكُم..

﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٓ أَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ ۖ ﴾ فضربه..

﴿فَأَنفَكَ ﴾ اثني عشر طريقًا..

﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ﴾ الجبل..

﴿ٱلْعَظِيرِ ۞﴾ [الشعراء:٥٢-٦٣] فدخله موسى وقومه..

﴿وَأَزَلَقَنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمُ الْخَرِينَ ۞ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [الشعراء:١٦-٦٨]

﴿وَأَزْلَفَنَا ثُمَّ ﴾ في ذلك المكان..



﴿ٱلۡاَحَٰرِینَ ۞﴾ فرعون وقومه، قربناهم وأدخلناهم في ذلك الطريق، الذي سلك منه موسى وقومه..

﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞﴾ استكملوا خارجين، لم يتخلف منهم أحد..

﴿ثُمَّ أَغَرَفَنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ لم يتخلف منهم عن الغرق أحد..

﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةً ﴾ عظيمة، علىٰ صدق ما جاء به موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وبطلان ما عليه فرعون وقومه..

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ مَع هذه الآيات المقتضية للإيمان، لفساد قلوبكم..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [الشعراء:٦٦-٦٦] بعزته أهلك الكافرين المكذبين، وبرحمته نجَّىٰ موسىٰ، ومن معه أجمعين.

﴿وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعَبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلَ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْكَخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرْ لِأَبِىٓ إِنَّهُۥكَانَ مِنَ ٱلصَّهَالِّينَ ۞ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ فَكُبُكِمُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرنَ ﴾ تَعَبُدُونَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَمَاۤ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن



شَفِعِينَ ۞ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمِ ۞ فَلَو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُو أَلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [السعراء:٦٩-١٠٤]

﴿وَأَتُلُ﴾ واتل يا محمد..

﴿عَلَيْهِمْ ﴾ على الناس..

﴿ نَا اللهِ الحالة بخصوصها، وإلا المجليل. في هذه الحالة بخصوصها، وإلا فله أنباء كثيرة، ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها، هذا النبأ المتضمن لرسالته، ودعوته قومه، ومحاجته إياهم، وإبطاله ما هم عليه.. ولذلك قيده بالظرف فقال..

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ ﴾ متبجحين بعبادتهم..

﴿نَعُبُدُ أَصْنَامًا ﴾ ننحتها ونعملها بأيدينا..

﴿فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ۞﴾ مقيمين علىٰ عبادتها في كثير من أوقاتنا.. ف..

﴿ قَالَ ﴾ لهم إبراهيم، مبينًا لعدم استحقاقها للعبادة..

﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْرُ إِذْ تَدْعُونَ ۞﴾ فيستجيبون دعاءكم، ويفرجون كربكم، ويزيلون عنكم كل مكروه؟!

﴿ أَوْ يَنَفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ فَأَقُرُوا أَنْ ذَلْكَ كُلَّهُ غَيْرٍ مُوجُودُ فَيَهَا.. فلا تسمع دعاءً، ولا تنفع، ولا تضر، ولهذا لما كسَّرها وقال: ﴿ بَلُ فَعَلَهُ وَ كَبِيرُهُمُ هَاذَا فَشَّعَلُوهُمُ إِنْ كَانُوا فَلَ عَلَهُ وَكِيرُهُمُ هَاذَا فَشَعَلُوهُمُ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٥] أي: هذا يَنْطِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٥] أي: هذا أمر متقرر من حالها، لا يقبل الإشكال والشك.. فلجأوا إلى تقليد آبائهم الضالين، ف...

﴿قَالُواْ بَلَ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞﴾ فتبعناهم علىٰ ذلك، وسلكنا سبيلهم، وحافظنا علىٰ عاداتهم، ف...

﴿قَالَ ﴾ لهم إبراهيم: أنتم وآباءكم كلكم خصوم في الأمر، والكلام مع الجميع واحد.. ﴿أَفَرَءَيْتُهُ مَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَ ﴾ فليضروني بأدنىٰ شيء من الضرر، وليكيدوني، فلا يقدرون..

﴿ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ۞﴾ هو المنفرد بنعمة الخلق، ونعمة



الهداية للمصالح الدينية والدنيوية.. ثم خصص منها بعض الضروريات فقال..

﴿ وَٱلَّذِى هُو يُطْعِمُنِى وَيَسَقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشَفِينِ ۞ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحَيِينِ ۞ وَالّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيّعَتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ فهذا هو وحده المنفرد بذلك.. فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة.. وتترك هذه الأصنام، التي لا تخلق، ولا تهدي، ولا تمرض، ولا تشفي، ولا تطعم ولا تسقي، ولا تميت، ولا تحيي، ولا تنفع عابديها بكشف الكروب، ولا مغفرة الذنوب.. فهذا دليل قاطع، وحجة باهرة، لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها.. فدل على اشتراككم في الضلال، وترككم طريق الهدى والرشد.. قال الله تعالى: ﴿ وَمَآجَهُهُ وَقَدُ هَدَانَ ﴾ [الأنعام: ١٨] الآيات.. ثم دعا عَلَيْوالسَّكَمُ ربَّه فقال..

﴿رَبِّ هَبۡ لِى حُكُمًا﴾ علمًا كثيرًا، أعرف به الأحكام، والحلال والحرام، وأحكم به بين الأنام..

﴿وَأَلْحِقِّنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ مَن إِخُوانِهِ الْأَنبِياءُ والمرسلين..

﴿وَاَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ الجعل لِي ثناءَ صدق، مستمر إلىٰ آخر الدهر.. فاستجاب الله دعاءه، فوهب له من العِلم والحُكم، ما كان به من أفضل المرسلين، وألحقه بإخوانه المرسلين، وجعله محبوبًا مقبولًا معظَّمًا، مثنًىٰ عليه في جميع الملل، في كل الأوقات، قال تعالىٰ: ﴿وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمٌ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِي اللهُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ اللهُ

﴿وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ من أهل الجنة، التي يورثهم الله إياها.. فأجاب الله دعاءه، فرفع منزلته في جنات النعيم..

﴿ وَلَا تُخْزِفِ يَوْمَ يُبَعَثُونَ ﴿ التوبيخ على بعض الذنوب، والعقوبة عليها والفضيحة، بل أسعدني في ذلك الد.



﴿ يُوْمَ ﴾ الذي..

﴿لَا يَنْفَعُ ﴾ فيه..

﴿مَالُ وَلَا بَوُنَ ۞ إِلَّا مَنَ أَنَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ فهذا الذي ينفعه عندك، وهذا الذي ينجو به من العقاب ويستحق جزيل الثواب.. والقلب السليم معناه الذي سَلِمَ من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب.. ويلزم من سلامته مما ذُكر: اتصافه بأضدادها، من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله، وهواه تابعًا لما جاء عن الله.. ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب فقال..

﴿وَأُزْلِفَتِ﴾ قُرِّبَت..

﴿ اَلْجَنَّةُ لِآمُنَّقِينَ ﴾ ربهم، الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا زواجره واتقوا سخطه وعقابه..

﴿وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيرُ ﴾ برزت واستعدت بجميع ما فيها من العذاب..

﴿لِلْعَاوِينَ ۞﴾ الذين أوضعوا في معاصي الله، وتجرأوا على محارمه، وكذَّبوا رسله، وردوا ما جاءوهم به من الحق..

﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُو تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ بأنفسهم، أي فَلَم يكن من ذلك من شيء، وظَهَر كذبهم وخزيهم، والاحت خسارتهم وفضيحتهم، وبان ندمهم، وضل سعيهم..

﴿فَكُبُكِبُواْ ﴾ ألقوا..

﴿فِيهَا ﴿ فِي النارِ..

﴿هُرُ ﴾ ما كانوا يعبدون..

﴿وَٱلْغَاوُرِنَ ۞﴾ العابدون لها..

﴿ وَجُنُودُ إِبَلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ مِن الإنس والجن، الذين أزَّهم إلىٰ المعاصي أزَّا وتسلَّط عليهم بشركهم وعدم إيمانهم، فصاروا من دعاته والساعين في مرضاته، وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم ومقلد لهم علىٰ شركهم..

﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ ﴾ أي: جنود إبليس الغاوون لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها..



﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَنِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فِي العبادة والمحبة والخوف والرجاء، وندعوكم كما ندعوه.. فتبين لهم حينئذ ضلالهم، وأقروا بعدل الله في عقوبتهم، وأنها في محلها.. وهم لم يسووهم برب العالمين إلا في العبادة، لا في الخلق، بدليل قولهم ﴿ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، إنهم مقرون أن الله رب العالمين كلّهم، الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم..

﴿ وَمَا أَضَلَّنَا ﴾ عن طريق الهدئ والرشد، ودعانا إلى طريق الغي والفسق..

﴿إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞﴾ وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار..

﴿فَمَا لَنَا﴾ حينئذ..

﴿مِن شَلِفِعِينَ ﴾ يشفعون لنا لينقذونا من عذابه..

﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمِ ﴿ أَي: قريب مصاف، ينفعنا بأدنىٰ نفع، كما جرت العادة بذلك في الدنيا.. فأيسوا من كل خير، وأبلسوا بما كسبوا، وتمنوا العودة إلىٰ الدنيا ليعملوا صالحًا..

﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً ﴾ رجعة إلىٰ الدنيا، وإعادة إليها..

﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لنسلم من العقاب، ونستحق الثواب.. هيهات هيهات، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، وقد غلقت منهم الرهون..

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ الذي ذكرنا لكم ووصفنا..

﴿لَآيَةً ﴾ لكم..

﴿ وَمَا كَانَ أَكَثَّرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴿ مَع نَزُولَ الْآيَاتِ..

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [الشعراء:٢٩-١٠٤]..

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّغُونَ ۞ إِنِّى لَكُمُّ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ \* قَالُواْ أَنُومْنُ لَكَ إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ \* قَالُواْ أَنُومْنُ لَكَ وَاللّهُ عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ وَانَّ عَلَى رَبِّيِ لَوْ تَشْعُرُونَ ۞ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِلّا عَلَى رَبِّيِ لَوْ تَشْعُرُونَ ۞ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞



قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴿ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَاهُمُ فَتَحًا وَنَجِينِي وَمَن مِّعِي مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعِي مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَى مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفَلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ وَمَا مَعَهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعَالِي الشَّعَراءِ : ١٠٥-١٢٢] كَانَ أَكْتُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الشَّعِراءِ نَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الشَّعِراءِ ١٠٥٠ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ السَّعِراءِ ١٠٥٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الْعُلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يذكر تعالىٰ: تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح.. وما ردَّ عليهم وردوا عليه.. وعاقبة الجميع، فقال..

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ جميعهم.. وجعل تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين، لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة، وأخبار واحدة، فتكذيب أحدهم تكذيب بجميع ما جاءوا به من الحق.. كذّبوه..

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ﴾ في النسب..

﴿ فُوْحُ ﴾ وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم، لئلا يشمئزوا من الانقياد له، ولأنهم يعرفون حقيقته، فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه.. فقال لهم: مخاطبًا بألطف خطاب، كما هي طريقة الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم..

﴿ أَلَا تَتَقُونَ ﴾ الله تعالىٰ، فتتركون ما أنتم مقيمون عليه، من عبادة الأوثان، وتخلصون العبادة لله وحده...

﴿ إِنِّى لَكُوْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَكُونُهُ رَسُولًا إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما أرسل به اليهم، والإيمان به، وأن يشكروا الله تعالىٰ علىٰ أن خصهم بهذا الرسول الكريم، وكونه أمينًا يقتضي أنه لا يتقول علىٰ الله، ولا يزيد في وحيه، ولا ينقص، وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره..

﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَيما آمركم به، وأنهاكم عنه، فإنَّ هذا هو الذي يترتب على كونه رسولًا إليهم، أمينًا، فلذلك رتَّبه بالفاء الدالة علىٰ السبب، فذكر السبب الموجب، ثم ذكر انتفاء المانع فقال..

﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍّ ﴾ فتتكلفون من المغرم الثقيل..



﴿ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞﴾ أرجو بذلك القرب منه، والثواب الجزيل.. وأما أنتم فمُنيتي ومنتهى إرادتي منكم النصح لكم، وسلوككم الصراط المستقيم..

﴿ فَأَنَّ غُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ كُورِ ذَلَكَ عَلَيْهِالسَّلَامُ لَتَكُرِيرِه دَعُوةً قَوْمُه، وطول مَكثه في ذلك، كما قال تعالىٰ ﴿ فَلَبِنَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت: ١٤] وقال: ﴿ رَبِّ إِلَّا فَرَارًا ۞ ﴾ [نوح: ٥-٦] الآيات.. ف...

﴿ قَالُواً ﴾ ردًا لدعوته، ومعارضة له بما ليس يصلح للمعارضة..

وَأَنْوِمْنُ لَكَ وَانَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿ كيف نتبعك ونحن لا نرئ أتباعك إلا أسافل الناس وأراذلهم، وسقطهم.. بهذا يعرف تكبرهم عن الحق، وجهلهم بالحقائق.. فإنهم لو كان قصدهم الحق لقالوا -إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته-: بين لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلىٰ ذلك.. ولو تأملوا حق التأمل، لعلموا أن أتباعه هم الأعلون، خيار الخلق، أهل العقول الرزينة، والأخلاق الفاضلة، وأن الأرذل من سلب خاصية عقله، فاستحسن عبادة الأحجار، ورضي أن يسجد لها ويدعوها، وأبي الانقياد لدعوة الرسل الكُمَّل.. وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل يعرف فساد ما عنده بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه: فقوم نوح لما سمعنا عنهم أنهم قالوا في ردهم دعوة نوح: وأَنُومِنُ لَكَ وَانَبَعَكَ ٱلأَرْذَلُونَ ﴿ الشعراء:١١١] فبنوا علىٰ هذا الأصل -الذي كل أحد يعرف فساده - ردَّ دعوته، عرفنا أنهم ضالون مخطئون، ولو لم نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمة ما يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به.. ف...

﴿وَقَالَ ﴾ نوح عَلَيْهِٱلسَّلَامُ..

﴿ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ أعمالهم وحسابهم علىٰ الله.. إنما عليّ التبليغ.. وأنتم دعوهم عنكم، إن كان ما جئتكم به الحق فانقادوا له، وكل له عمله..

﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَأَنهم -قبحهم الله - طلبوا منه أن يطردهم عنه، تكبرًا وتجبرًا، ليؤمنوا فقال: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة، وإنما



يستحقون الإكرام القولي والفعلي، كما قال تعالىٰ: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنَتِنَا فَقُلْ سَلَمُّ عَلَيْكُمْ كَايَـكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام:٥٤]..

﴿ إِنَّ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ مَا أَنَا إِلَا مَنْدَرُ وَمِبْلَغُ عَنِ اللهُ وَمَجْتُهِدُ فِي نَصِح العباد، وليس لي من الأمر شيء، إن الأمر إلا لله.. فاستمر نوح عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ دعوتهم ليلًا ونهارًا، سرًا وجهارًا.. فلم يزدادوا إلا نفورًا.. و..

﴿ قَالُواْ لَهِن لَّوْ تَنتَهِ يَننُوحُ ﴾ من دعوتك إيَّانا إلىٰ الله وحده..

﴿لَتَكُوْنَ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ لنقتلك شر قتلة، بالرمي بالحجارة، كما يُقتل الكلب.. فتبًا لهم ما أقبح هذه المقابلة، يقابلون الناصح الأمين الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم بشر مقابلة، لا جرم لمَّا انتهى ظلمهم واشتد كفرهم دعا عليهم نبيهم بدعوة أحاطت بهم فقال: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نرح:٢٦] الآيات.. وهنا..

﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ فَوْمِى كَذَّبُونِ ۞ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَيَيْنَاهُمْ فَتَحَا﴾ أهلك الباغي منا.. وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة ولهذا قال..

﴿وَنَجِينِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾..

﴿ فَأَنْجَيَّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلِّكِ ﴾ السفينة..

﴿ ٱلْمَشْحُونِ ١٠٠ من الخلق والحيوانات..

﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا بَعَدُ ﴾ بعد نوح ومن معه من المؤمنين..

﴿ٱلْبَاقِينَ ۞﴾ جميع قومه..

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ نجاة نوح وأتباعه وإهلاك من كذَّبه..

﴿ لَاَيَةً ﴾ دالة على صدق رسلنا، وصحة ما جاءوا به، وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم..

﴿وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيرُ ﴾ الذي قهر بعزه أعداءَه فأغرقهم بالطوفان..

﴿ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء:١٠٥-١٢٢] بأوليائه حيث، نجَّىٰ نوحًا ومن معه من أهل الإيمان.



﴿ كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَايِنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُوْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ فَاتَقُونَ ﴿ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللّهَ عَلَيْهُ مِنَا اللّهِ عَلَيْهُ مَتَالِينَ ﴿ وَمَنْ اللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَذَابَ مِمَا تَعْمَمُونَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَذَابَ مِمَا تَعْمَامُونَ ﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمِ وَمِنِينَ ﴿ وَجَنّتِ وَعُيُونٍ ﴾ وَالنّه وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَذَابَ مِمَا تَعْمَامُونَ ﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعُمِ وَمِنِينَ ﴿ وَجَنّتِ وَعُيُونٍ ﴾ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَذَابَ مَعْمَا تَعْمَامُونَ ﴾ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَنِينَ ﴿ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُوا اللّهُ وَاللّهُ وَا

﴿ كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَايِنَ ﴿ كَذَبِتِ القبيلةِ المسماةِ عادًا، رسولهم هودًا.. وتكذيبهم له تكذيب لغيره، لاتفاق الدعوة..

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ﴾ في النسب.

﴿هُودٌ﴾ بلطف وحسن خطاب..

﴿أَلَا تَتَقُونَ ۞﴾ الله، فتتركون الشرك وعبادة غيره..

﴿ إِنِّى لَكُرُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ أُمِينٌ ﴿ أُمِينٌ ﴿ أُمِينٌ ﴿ أُمِينٌ اللهِ إليكم، رحمة بكم، واعتناء بكم، وأنا أمين، تعرفون ذلك منى، رتب علىٰ ذلك قوله..

﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ أدوا حق الله تعالىٰ، وهو التقوىٰ.. وأدوا حقي بطاعتي فيما آمركم به، وأنهاكم عنه، فهذا موجب لأن تتبعوني وتطيعوني.. وليس ثُمَّ مانع يمنعكم من الإيمان..

﴿ وَمَا أَسْ عَلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرٍ ﴾ فلست أسألكم علىٰ تبليغي إياكم، ونصحي لكم،أجرًا، حتىٰ تستثقلوا ذلك المَغرَم..

﴿ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَامِينَ ۞﴾ الذي ربَّاهم بنعمه، وأدرَّ عليهم فضله وكرمه، خصوصًا ما ربَّىٰ به أولياءه وأنبياءه..



﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ﴾ مدخل بين الجبال..

﴿ اَيَةً ﴾ علامة..

﴿نَعَبَثُونَ ۞﴾ تفعلون ذلك عبثًا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم..

﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ﴾ أي: بركا ومجابي للمياة..

﴿لَعَلَّكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴿ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلِّي الْخُلُودُ لأحد..

﴿وَإِذَا بَطَشَّتُم ﴾ بالخلق..

﴿بَطَشَتُمُ جَبَارِينَ ﴿ فَتَلَا وضربًا، وأخذ أموال.. وكان الله تعالىٰ قد أعطاهم قوة عظيمة.. وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم علىٰ طاعة الله.. ولكنهم فخروا، واستكبروا، وقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً ﴾ [فصلت:١٥].. واستعملوا قوتهم في معاصي الله، وفي العبث والسفه، فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك..

﴿فَأَتَّقُوا أَلَّهَ ﴾ واتركوا شرككم وبطركم..

﴿ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ حيث علمتم أني رسول الله إليكم، أمين ناصح..

﴿وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي آَمَدَّكُم ﴾ أعطاكم..

﴿يِمَا تَعُـأُمُونَ ﴾ بما لا يُجهل ولا يُنكر من الإنعام..

﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمِ ﴾ من إبل وبقر وغنم..

﴿ وَيَنِينَ ﴾ وكثرة نسل. كثَّر أموالكم، وكثَّر أولادكم، خصوصًا الذكور أفضل القسمين..

﴿وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ هذا تذكيرهم بالنعم.. ثم ذكرهم حلول عذاب الله، فقال..

﴿ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ۞﴾ إني -من شفقتي عليكم وبري بكم- أخاف أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم، إذا نزل لا يرد، إن استمريتم علىٰ كفركم وبغيكم.. ف..

﴿قَالُواْ ﴾ معاندين للحق مكذبين لنبيهم..

﴿ سَوَاتُهُ عَلَيْنَا آَوَعَظَتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ الجميع علىٰ حد سواء.. وهذا غاية العتو، فإنَّ قومًا بلغت بهم الحال إلىٰ أن صارت مواعظ الله -التي تذيب الجبال الصم الصلاب، وتتصدع لها أفئدة أولي الألباب- وجودها وعدمها عندهم علىٰ حد سواء، لقوم انتهىٰ ظلمهم، واشتد شقاؤهم، وانقطع الرجاء من هدايتهم، ولهذا قالوا..



﴿ إِنَّ هَٰذَآ ﴾ هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك..

﴿ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ عادة الأولين، تارة يستغنون، وتارة يفتقرون، وهذه أحوال الدهر.. لا أن هذه محن ومنح من الله تعالى، وابتلاء لعباده..

﴿ وَمَا خَنُ بِمُعَذَّ بِينَ ﴿ وهذا إنكار منهم للبعث.. أو تَنزُّل مع نبيهم وتهكم به، إننا على فرض أننا نبعث، فإننا كما أدرَّت علينا النعم في الدنيا، كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بُعثنا..

﴿ فَكَنَّبُونُ ﴾ صار التكذيبُ سجيةً لهم وخلقًا، لا يردعهم عنه رادع..

﴿فَأَهۡلَكُنَاهُمْ ۚ ﴾ ﴿ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيَةِ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوَمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنْهُمْ أَعْجَازُ خَيْلِ خَاوِيَةِ ۞﴾ [الحاقة:٦-٧]..

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِيَةً ﴾ على صدق نبيِّنا هود عَلَيْهِ ٱلسَّكَامُ، وصحة ما جاء به، وبطلان ما عليه قومه من الشرك والجبروت..

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ مع وجود الآيات المقتضية للإيمان..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْفَزِيرُ ﴾ الذي أهلك بقوته قومَ هود، على قوتهم وبطشهم..

﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء:١٢٣-١٤٠] بنبيه هود، حيث نجَّاه ومن معه من المؤمنين.

﴿ كَذَبَتُ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَاتَقُولُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا عَلَى رَبِّ الْمَاكِمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْمَاكِمِينَ ﴿ فَاتَقُولُ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَخَلِل اللّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهِينَ ﴿ فَي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَوَرُدُوعِ وَخَلِل اللّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعْمَلِ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَاللّهُ وَالَ



﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ﴾ القبيلة المعروفة في مدائِن الحِجر..

﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كَذَّبُوا صَالَحًا عَلَيْهِ ٱلسَّكَمُ ، الذي جاء بالتوحيد، الذي دعت إليه المرسلون... فكان تكذيبهم له تكذيبًا للجميع..

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ ﴾ برفق ولين..

﴿أَخُوهُمْ صَلِحٌ ﴾ في النسب..

﴿ أَلَا تَتَقُونَ ١٠٠ الله تعالىٰ، وتدعون الشرك والمعاصي..

﴿ إِنِّى لَكُورُ رَسُولٌ ﴾ من الله ربكم، أرسلني إليكم، لطفًا بكم ورحمة، فَتَلَقُّوا رَحمَتَه بالقبول، وقَابِلُوها بالإذعان..

﴿أُمِينٌ ﴿ تعرفون ذلك مني..

﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞﴾ وذلك يوجب عليكم أن تؤمنوا بي، وبما جئت به..

﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ فتقولون: يمنعنا من اتباعك أنك تريد أخذ أموالنا..

﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا أَطَلَبِ الثَّوابِ إِلَّا منه..

﴿ أَتْتُرَكُونَ فِي مَا هَهُنَآ ءَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَذُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيرٌ ﴿ ﴾ أي: نضيد كثير.. أي: أتحسبون أنكم تتركون في هذه الخيرات والنعم سدى، تتنعمون وتتمتعون كما تتمتع الأنعام، وتتركون سدى لا تؤمرون ولا تنهون، وتستعينون بهذه النعم علىٰ معاصي الله..

﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلِجُبَالِ بُيُوتَا فَرِهِينَ ﴾ بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بيوتًا من الجبال الصم الصلاب..

﴿فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞﴾ الذين تجاوزوا الحد..

﴿ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴿ الذين وَصفُهُم ودَأَبُهُم الإفساد في الأرض، بعمل المعاصي والدعوة إليها، إفسادًا لا إصلاح فيه، وهذا أضر ما يكون؛ لأنه شر محض. وكأن أناسًا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم، موضعون في الدعوة لسبيل الغي، فنهاهم صالح عن الاغترار بهم، ولعلهم الذين قال الله فيهم: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهَطِ صالح عن الاغترار بهم، ولعلهم الذين قال الله فيهم: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهَطِ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ [النمل: ٤٨].. فلم يفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئا ف..



﴿قَالُوا ﴾ لصالح..

﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ أَي قد سحرت، فأنت تهذي بما لا معنى له..

﴿ مَا آَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنا ﴾ فأي فضيلة فقتنا بها حتىٰ تدعونا إلى اتباعك؟!

﴿ فَأَتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ هَذَا.. مع أَن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء به وصدقه، ولكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التى في الغالب لا يفلح من طلبها؛ لكون طلبه مبنيًا على التعنت لا على الاسترشاد.. ف..

﴿قَالَ﴾ صالح..

﴿ هَا فِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ

﴿ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ تَشْرِبُ مَاءَ البَّر يومًا، وأنتم تشربون لبنها، ثم تَصدُر عنكم اليومَ الآخر، وتشربون أنتم ماء البئر..

﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءِ ﴾ بعقر أو غيره..

﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحال، فلم يؤمنوا واستمروا علىٰ طغيانهم..

﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ وهي صيحة نزلت عليهم، فدمرتهم أجمعين..

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ﴾ علىٰ صدق ما جاءت به رسلنا، وبطلان قول معارضيهم..

﴿ وَمَا كَانَ أَكُ تَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞﴾ [الشعراء:١٤١-١٥٩]..



ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيْزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [الشعراء:١٦٠-١٧٥]

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطً أَلَا تَتَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَأَتَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍّ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ قال لهم.. وقالوا كما قال من قبلهم، تشابهت قلوبهم في الكفر، فتشابهت أقوالهم..

﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنَ أَزْوَجِكُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ وَكَانُوا - مع شركهم - يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، يختارون نكاح الذكران، المستقذر الخبيث، ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم، لإسرافهم وعدوانهم، فلم يزل ينهاهم حتى..

﴿قَالُواْ ﴾ له..

﴿ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ مِن البلد.. فلما رأى استمرارهم عليه..

﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ المبغضين له، الناهين عنه، المحذرين..

﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞﴾ من فعله وعقوبته.. فاستجاب الله له..

﴿ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَيْرِينَ ﴿ الْبَاقِينَ فِي الْعَذَابِ وهي امرأته..

﴿ فَرُّ دَمَّزَنَا ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا ﴾ حجارة من سجيل..

﴿ فَسَآ ا مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَ أَهلكهم الله عن آخرهم..

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [الشعراء:١٦٠-١٧٥]..

﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّ لَكُوْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَاتَّقُولُ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى أَمِينٌ ۞ فَأَتَقُولُ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ۞ وَذِنُوا عِنَ الْمُخْسِرِينَ ۞ وَذِنُوا عِنَ الْمُخْسِرِينَ ۞ وَذِنُوا عِلَى رَبِّ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۞ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَغْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَالْمُسْتَقِيمِ ۞ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَغْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَالَّقُولُ ٱللّهَ عَلَيْهُ وَلَا تَقْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَالْتَقُولُ اللّهِ مَا اللّهَ عَلَيْهُ وَالْجَبِلَةَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ۞ وَمَا



أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِينِ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلْكَذِينِ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّنَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَبُوهُ السَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّنَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَالَبَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِةً وَمَا فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيةً وَمَا كَانَ أَخَدُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ السَعراء:١٩١٦]

﴿ كَذَبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَصحابِ الأَيكة: أي البساتين الملتفة أشجارها، وهم أصحاب مدين، فكذَّبوا نبيهم شعيبًا، الذي جاء بما جاء به المرسلون..

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ الله تعالىٰ، فتتركون ما يسخطه ويغضبه، من الكفر والمعاصى..

﴿ إِنِّي لَكُورُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ﴾ يترتب على ذلك..

﴿فَاتَّغُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞﴾ أن تتقوا الله وتطيعون..

﴿ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إِنَ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ .. وكانوا - مع شركهم - يبخسون المكاييل والموازين، فلذلك قال لهم..

﴿ اللَّهِ أَوْفُواْ ٱلۡكَيْلَ﴾ أتموه وأكملوه..

﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببخس المكيال والميزان..

﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ بِالمِيزِانِ العادل، الذي لا يميل..

﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴿..

﴿ وَاتَّقُواْ اللَّذِى خَلَقَاكُمْ وَالْجِبِلَةَ الْأَوِّلِينَ ﴿ أَي: الخليقة الأولين.. فكما انفرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير مشارك له في ذلك.. فأفردوه بالعبادة والتوحيد.. وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم، فقابلوه بشكره..

﴿ قَالُوا ﴾ له، مكذِّبين له، رادين لقوله..

﴿ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ فأنت تهذي وتتكلم كلام المسحور، الذي غايته أن لا يؤاخذ به..



﴿ وَمَا آَنَتَ إِلَّا بَشَنُ مِّ مِنْ لُنَا ﴾ فليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا، حتى تدعونا إلى التباعك.. وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم، ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة، التي لم يزالوا، يدلون بها ويصولون، ويتفقون عليها، لاتفاقهم على الكفر، وتشابه قلوبهم.. وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: ﴿ إِن نَحَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمْ وَلِلْكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمِ ﴾ [براهيم: ١١]..

﴿وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَلِينَ ۞ وهذا جراءة منهم وظلم، وقول زور، قد انطووا على خلافه.. فإنّه ما من رسول من الرسل واجه قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه، إلا وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته، خصوصًا شعيبًا عَلَيْهِ ٱلسَّكَمُ ، الذي يسمى خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته قومه، ومجادلتهم بالتي هي أحسن، فإن قومه قد تيقنوا صدقه، وأن ما جاء به حق.. ولكن إخبارهم عن ظَنِّ كَذِبِه، كَذِبٌ منهم..

﴿فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ قطع عذاب تستأصلنا..

﴿ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ كَقُولَ إِخُوانَهُم ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْمَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱقْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴾ [الأنفال:٣٣].. أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح، التي لا يلزم تتميم مطلوب من سألها..

﴿ قَالَ ﴾ شعيبٌ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ..

﴿رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَي: نزول العذاب، ووقوع آيات الاقتراح، لست أنا الذي آتي بها وأنزلها بكم، وليس علي إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت، وإنما الذي يأتي بها ربي، العالم بأعمالكم وأحوالكم، الذي يجازيكم ويحاسبكم..

﴿ فَكَنَّبُوهُ ﴾ صار التكذيب لهم وصفًا، والكفر لهم ديدنًا، بحيث لا تفيدهم الآيات، وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب..

﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ ﴾ أظلتهم سحابة، فاجتمعوا تحتها مستلذين لظلها غير الظليل.. فأحرقتهم بالعذاب، فظلوا تحتها خامدين، ولديارهم مفارقين، ولدار الشقاء والعذاب نازلين..

﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ لا كَرَّة لهم إلىٰ الدنيا، فيستأنفوا العمل، ولا يُفَتَّرُ



عنهم العذاب ساعة، ولا هم ينظرون..

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ دالة علىٰ صدق شعيب، وصحة ما دعا إليه، وبطلان رد قومه عليه..

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُؤْمِنِينَ ۞ مع رؤيتهم الآيات، لأنهم لا زكاء فيهم، ولا خير لديهم ﴿ وَمَا كَانَ أَكْ تُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف:١٠٣]..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ الذي امتنع بقدرته عن إدراك أحد، وقَهَر كلَّ مخلوق.. ومن عزته أن أهلك أعداءه حين كذَّبوا رسله..

﴿ الرَّحِيمُ ﴿ الشعراء:١٧٦ - ١٩١] الذي الرحمة وصفه، ومن آثارها: جميع الخيرات في الدنيا والآخرة، من حين أوجد الله العالم إلى ما لا نهاية له.. ومن رحمته، أن نجَّىٰ أولياءه ومن اتبعهم من المؤمنين.

﴿ وَإِنَّهُ وَ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِدِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرِيِ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَهِى نُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ أَوَلَمْ يَكُن مَن الْمُنذِدِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرِيِّ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لَغِي نُبُرِ الْأَوْلِينَ ﴾ أَوَلَمْ يَكُن اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿ لَهُ مُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾ وَلَوْ نَزَلْتُهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْمُحْرِمِينَ ﴾ وَلَوْ نَزَلْتُهُ عَلَى بَعْضِ الْمُحْرِمِينَ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ ع

لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم، وكيف دعوهم، وما ردوا عليهم به، وكيف أهلك الله أعداءهم، وصارت لهم العاقبة.. ذكر هذا الرسول الكريم، والنبي المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب، الذي فيه هداية لأولي الألباب فقال..

﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَالذي أَنزله فاطر الأرض والسماوات، المربي جميع العالم، العلوي والسفلي.. وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم، فإنه يربيهم أيضا، بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم.. ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم، الذي اشتمل على الخير الكثير، والبر الغزير، وفيه من الهداية، لمصالح الدارين،



والأخلاق الفاضلة، ما ليس في غيره.. وفي قوله: ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٢] من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه، من كونه نزل من الله، لا من غيره، مقصودًا فيه نفعكم وهدايتكم..

﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ هُ هُو جَبِرِيلَ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ، الذي هُو أَفْضَلَ الملائكة وأقواهم ﴿الْأَمِينُ ﴾ الذي قد أمن أن يزيد فيه أو ينقص..

﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ يا محمد..

﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٠٠ تهدي به إلى طريق الرشاد، وتنذر به عن طريق الغي...

﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ ﴾ وهو أفضل الألسنة.. بلغة من بُعِث إليهم، وباشر دعوتهم أصلًا..

﴿مُبِينِ ﴿ اللهان البين الواضح.. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم: فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بُضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو: اللسان العربي المبين..

﴿ وَإِنَّهُ مُ لَغِي نُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَلَ بَشَّرَتَ بِهِ كَتَبُ الأُولِينَ وَصَدَّقَتُه، وهو لمَّا نَزَل طبَّق ما أَخبَرت به، صدَّقها، بل جاء بالحق، وصدق المرسلين..

﴿ أُوَلَّهُ يَكُن لَهُمْ ءَايَةً ﴾ على صحته، وأنه من الله..

﴿أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَوَيلَ ﴿ الذي قد انتهى إليهم العلم، وصاروا أعلمَ الناس، وهم أهل الصنف، فإنَّ كلَّ شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية، فيكون قولُهم حجة على غيرهم، كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق معجزة موسى، وأنه ليس بسحر، فقول الجاهلين بعد هذا، لا يؤبه به..

﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَىٰ بَغْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ۞ ﴾ الذين لا يفقهون لسانهم، ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي..

﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ يقولون: ما نفقه ما يقول، ولا ندري ما يدعو إليه، فليحمدوا رجم، أن جاءهم علىٰ لسان أفصح الخلق، وأقدرهم علىٰ التعبير عن المقاصد بالعبارات الواضحة، وأنصحهم، وليبادروا إلىٰ التصديق به، وتلقيه بالتسليم والقبول..



ولكن تكذيبهم له من غير شبهة، إن هو إلا محض الكفر والعناد، وأمر قد توارثته الأمم المكذبة، فلهذا قال..

﴿ كَذَاكِ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أدخلنا التكذيب وأنظمناه في قلوب أهل الإجرام، كما يدخل السلك في الإبرة، فَتَشَرَّبته وصار وصفًا لها، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم، فلذلك..

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُلُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞﴾ على تكذيبهم..

﴿ فَيَأْتِهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يأتيهم علىٰ حين غفلة، وعدم إحساس منهم، ولا استشعار بنزوله، ليكون أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم..

﴿فَيَ قُولُواْ ﴾ إذ ذاك..

﴿ هَلَ نَحُنُ مُنظَرُونَ ﴾ [الشعراء:١٩٢-٢٠٣] يطلبون أن يُنظروا ويُمهلوا.. والحال إنه قد فات الوقت، وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهم، ولا يُفتَّر ساعة.

﴿ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسَتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُولُ يُوعَدُونَ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُولُ يُمَتَّعُونَ ۞ [الشعراء:٢٠٠-٢٠٧]

﴿أَفَهِ عَذَابِنَا﴾ الذي هو العذاب الأليم العظيم، الذي لا يستهان به، ولا يحتقر..

﴿يَسَتَعْجِلُونَ ۞﴾ فما الذي غرَّهم؟! هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟! أم عندهم قوة يقدرون علىٰ دفعه أو رفعه إذا نزل؟! أم يعجزوننا ويظنون أننا لا نقدر علىٰ ذلك؟!

﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّهُمْ سِنِينَ ﴿ أَفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب، وأمهلناهم عدة سنين، يتمتعون في الدنيا..

﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ من العذاب..

﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَعُونَ ﴿ الشعراء:٢٠٤-٢٠١] من اللذات والشهوات، أي: أيُّ شيء يغني عنهم ويفيدهم، وقد مضت وبطلت واضمحلت وأُعقِبَت تَبِعَاتُها، وضوعف لهم العذاب عند طول المدة.. القصد: أنَّ الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له.. وأما تعجيله وتأخيره، فلا أهمية تحته، ولا جدوى عنده.



## ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرَيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّكَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسَتَطِيعُونَ ۞ وَمَا يَنْبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسَتَطِيعُونَ ۞ [الشعراء:٢٠٨-٢١٢]

﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ يَخْبِر تعالَىٰ عن كمال عدله في إهلاك المكذبين، وأنه ما أوقع بقرية هلاكًا وعذابًا، إلا بعد أن يعذر بهم، ويبعث فيهم النذر بالآيات البينات، ويدعونهم إلىٰ الهدى، وينهونهم عن الردى، ويذكِّرونهم بآيات الله، وينبهونهم علىٰ أيامه في نعمه ونقمه..

﴿ذِكْرَىٰ﴾ لهم وإقامة حجة عليهم..

﴿ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَهَلَكُ القرىٰ قَبَلُ أَن نَنْدَرِهُم، وَنَأْخَذُهُم وَهُمْ غَافَلُونُ عَن النَّذَر، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا مِعْكَلًا لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعَدَ الرُّسُلِّ ﴾ [النساء: ١٦٥].. ولما بيَّن تعالىٰ كمال القرآن وجلالته، نزهه عن كل صفة نقص، وحماه –وقت نزوله، وبعد نزوله – من شياطين الجن والإنس فقال..

﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ۞ وَمَا يَنْبُغِي لَهُمْ ﴾ لا يليق بحالهم ولا يناسبهم..

﴿ وَمَا يَسَتَطِيعُونَ ۞ ﴿ ذَلك..

﴿إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ الشعراء:٢٠٨-٢١٦] قد أُبعدوا عنه، وأُعدت لهم الرجوم لحفظه.. ونزل به جبريل، أقوى الملائكة، الذي لا يقدر شيطان أن يقربه، أو يحوم حول ساحته، وهذا كقوله: ﴿إِنَّا خَمْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَكُوظُونَ ﴾ [الحجر:٩].

﴿ فَلَا تَذَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ مُصَوْكَ فَقُلُ إِنِي بَرِيَ ۗ مُّمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ [الشعراء:٢١٦-٢١٦]

﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ ينهى تعالى رسولَه أصلًا وأمَتَه أسوةً له في ذلك، عن دعاء غير الله، من جميع المخلوقين..



﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَن ذلك موجب للعذاب الدائم، والعقاب السرمدي، لكونه شركًا ﴿ مَن يُشْرِكِ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلِهُ ٱلنَّارُ ﴾ [المائدة: ٧٧].. والنهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، محبة، وخوفا، ورجاء، وذلا وإنابة إليه في جميع الأوقات.. ولمَّا أمره بما فيه كمال نفسه، أمره بتكميل غيره، فقال..

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ الذين هم أقرب الناس إليك، وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي.. وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس، كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان، ثم قيل له: (أحسن إلى قرابتك)، فيكون هذا خصوصًا دالًا على التأكيد، وزيادة الحق.. فامتثل على هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش، فعمم وخصص، وذكّرهم ووعظهم، ولم يُبْق عَلَيْ من مقدوره شيئًا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله، فاهتدى من اهتدى، وأعرض من أعرض..

﴿وَالَّخْفِضْ جَامَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ بلين جانبك، ولطف خطابك لهم، وتوددك، وتحببك إليهم، وحسن خلقك، والإحسان التام بهم.. وقد فعل على ذلك، كما قال تعالى: ﴿فِهَمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللّهِ لِنِتَ لَهُمْ وَلُو كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمُ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران:١٥٩]، فهذه أخلاقه على الأخلاق، التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد.. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله، ويدعي اتباعه والاقتداء به، أن يكون كلا على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القول فظيعه؟! وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب، هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده، ولا أدب لديه، ولا توفيق، قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرًا لمن اتصف بعمله، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمَّل نفسه ورفعها، وأعجب بعمله.. فهل هذا إلا من جهله، وتزيين الشيطان وخَدعِه له، ولهذا قال الله لرسوله..

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ في أمر من الأمور، فلا تتبرأ منهم، ولا تترك معاملتهم، بخفض الجناح، ولين الجانب..



﴿ فَقُلُ إِنِّ بَرِى ٓ ۗ مِّمَا تَعَمَلُونَ ﴿ الشعراء: ٢١٣- ٢١٦] بل تبرأ من عملهم، فعظهم عليه وانصحهم، وابذل قدرتك في ردهم عنه، وتوبتهم منه.. وهذا لدفع احتراز وَهم من يتوهم، أن قوله ﴿ وَأَخْفِضَ جَنَاعَكَ ﴾ [الحجر: ٨٨] للمؤمنين، يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم، ما داموا مؤمنين، فدَفَع هذا بهذا والله أعلم.

## ﴿وَقَوَكُلْ عَلَى ٱلْمَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلْسَيْحِدِينَ ۞ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ [الشعراء:٢١٧-٢٢٠]

أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به: الاعتماد على ربه، والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور.. فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال..

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ والتوكل: هو اعتماد القلب على الله تعالىٰ في جلب المنافع ودفع المضار، مع ثقته به، وحسن ظنه بحصول مطلوبه.. فإنه عزيز رحيم، بعزته: يقدر علىٰ إيصال الخير، ودفع الشر عن عبده.. وبرحمته به: يفعل ذلك.. ثم نبَّهه علىٰ الاستعانة باستحضار قرب الله، والنزول في منزل الإحسان فقال..

﴿ٱلَّذِى يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ۞ يراك في هذه العبادة العظيمة، التي هي الصلاة، وقت قيامك..

﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ وَتَقلبُكُ رَاكُعًا وَسَاجِدًا.. خَصَّها بِالذَكْرِ: لَفَضَلُها وَشَرَفُها، وَلَأَنْ مَنْ استحضر فَيْهَا قَرْب رَبّه خشع وذل وأكملها، وبتكميلها يكمل سائر عمله، ويستعين بها على جميع أموره..

﴿ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ﴾ لسائر الأصوات علىٰ اختلافها وتشتتها وتنوعها..

﴿ اَلْعَلِيمُ ﴿ اَلشعراء:٢١٧-٢٢١] الذي أحاط بالظواهر والبواطن، والغيب والشهادة.. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات، مما يعينه على منزلة الإحسان.

﴿ هَلْ أُنَبِّ ثُكُو عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ﴿ وَالشَّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ ﴾ أَلَمُ تَرَ



أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ إلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواً وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِمُونَ ﴾ [الشعراء:٢٢١-٢٢٧]

هذا جوابٌ لمن قال من مكذِّبي الرسول: (إنَّ محمدًا ينزل عليه شيطان).. وقول من قال: (إنه شاعر).. فقال..

﴿ هَلَ أُنْبِتُّكُمُ ﴾ أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة..

﴿عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ بصفة الأشخاص، الذين تنزل عليهم الشياطين..

﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ ﴾ أي: كذاب، كثير القول للزور، والإفك بالباطل..

﴿ أَثِيرِ ﴾ في فعله، كثير المعاصي.. هذا الذي تنزل عليه الشياطين، وتُناسبُ حاًله

﴿يُلْقُونَ ﴾ عليه..

﴿ ٱلسَّمْعَ ﴾ الذي يسترقونه من السماء..

وَأَكَنَّ رُهُرَ كَذِبُونَ ﴿ اكثر ما يلقون إليه كذب، فيصدُق واحدة ويكذب معها مائة، فيختلط الحق بالباطل، ويضمحل الحق بسبب قلته وعدم علمه.. فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين، وهذه صفة وحيهم له.. وأما محمد عليه مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة، لأنه الصادق الأمين، البار الراشد، الذي جمع بين بر القلب، وصدق اللهجة، ونزاهة الأفعال من المحرم.. والوحي الذي ينزل عليه من عند الله، ينزل محروسًا محفوظًا، مشتملًا على الصدق العظيم، الذي لا شك فيه ولا ريب، فهل يستوي -يا أهل العقول - هذا وأولئك؟ وهل يشتبهان، إلا على مجنون، لا يميز، ولا يفرق بين الأشياء؟ فلما نزَّهه عن نزول الشياطين عليه، برَّاه أيضًا من الشعر فقال..

﴿ وَالشُّعَرَاءُ ﴾ هل أنبئكم أيضًا عن حالة الشعراء، ووصفهم الثابت، فإنهم..

﴿ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴾ عن طريق الهدئ، المقبلون على طريق الغي والردئ، فهم في أنفسهم غاوون، وتجد أتباعهم كلَّ غاو ضال فاسد..



﴿أَلَوْ تَرَ ﴾ غوايتهم وشدة ضلالهم..

﴿أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ ﴾ من أودية الشعر..

﴿يَهِيمُونَ ﴿ فَتَارَةً فِي مَدَح، وَتَارَةً فِي قَدْح، وَتَارَةً فِي صَدَق، وَتَارَةً فِي كَذَب، وَتَارَةً يَتغزلُون، وأخرى يسخرون، ومرة يمرحون، وآونة يحزنون، فلا يستقر لهم قرار، ولا يثبتون على حال من الأحوال..

﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ هذا وصف الشعراء: أنهم تخالف أقوالُهم أفعالَهم، فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق، قلت: هذا أشد الناس غرامًا، وقلبه فارغ من ذاك، وإذا سمعته يمدح أو يذم، قلت: هذا صدق، وهو كذب، وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها، وتروك لم يتركها، وكرم لم يحم حول ساحته، وشجاعة يعلو بها على الفرسان، وتراه أجبن من كل جبان، هذا وصفهم.. فانظر، هل يطابق حالة الرسول محمد ولله الراشد البار، الذي يتبعه كل راشد ومهتد، الذي قد استقام على الهدى، وجانب الردى، ولم تتناقض أفعاله ولم تخالف أقوالُه أفعالَه؟! الذي لا يأمر إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر، ولا أخبر بشيء إلا صدق، ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له.. فهل تناسب حاله حالة الشعراء، أو يقاربهم؟! أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه، فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل، والهمام الأفضل، أبد الآبدين، ودهر الداهرين، الذي ليس بشاعر، ولا ساحر، ولا مجنون، ولا يليق به إلا كل كمال.. ولما الشعراء بما وصفهم به، استثنى منهم..

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ من آمن بالله ورسوله..

﴿وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ وعمل صالحًا..

﴿وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ وأكثر من ذكر الله..

﴿وَانَتَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواً ﴾ وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم، فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة، وآثار إيمانهم؛ لاشتماله على مدح أهل الإيمان، والانتصار من أهل الشرك والكفر، والذَبِّ عن دين الله، وتبيين العلوم النافعة، والحث على الأخلاق الفاضلة..



﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ أَى مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴿ الشعراء: ٢٢١-٢٢٧] ينقلبون إلى موقف وحساب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، إلا أحصاها، ولا حقًا إلا استوفاه.

والحمد لله رب العالمين

~~·~~·~%%~·~~·~





﴿ طَسَنَّ تِلْكَ عَالِيْتُ ٱلْقُرُّوَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرِئ اِلْمُؤْمِنِينَ ۞ النَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْاَخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ ۞ أُولَلَيْكَ ٱلنَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَيَتَنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلنِّذِينَ لَهُمْ سُوعُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱللَّذِينَ لَهُمْ سُوعُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَى اللَّيْقِ اللَّهِ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَى الْأَهْلِهِ إِنِي عَائَسَتُ نَارًا سَعَاتِيكُم اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَمِن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَيْمِنَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا فُودِى أَنْ وَلِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَيْمِنَ ۞ فَلَمَا عَالَهُ وَلَى مُوسَى الْعَلَيْمِ وَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ الْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ۞ وَأَلِقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُمَّزُ كَأَنَهُ الْمَوْلِينَ ۞ وَاللَّهِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُمَّزُ كَأَنَهُ الْمَالِينَ ۞ لِلْمُوسَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ ۞ فَلَمَا مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ ۞ وَالْقِ عَصَاكَ فَلَمَا رَءَاهَا تَهُمَّزُ كَأَنَهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ ۞ وَأَلِقِ عَصَاكَ فَلَمَا مِهُ وَلَا مَن طَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ ۞ وَأَلِقِ عَصَاكَ فَلَمَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ ۞ إِلَّهُ مَا مَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ ۞ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤُمِّ وَاللَهُ الْمُؤْمِلُونَ وَاللَهُ الْمُؤْمُ وَاللَهُ الْمُؤْمُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤَمِّ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَهُ الْمُؤْمُ وَاللَهُ الْمُؤُمُ وَاللَهُ الْمُؤْمُ وَاللَهُ اللَّهُ الْمُؤَمِّ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ينبه تعالىٰ عباده علىٰ عظمة القرآن ويشير إليه إشارةً دالةً علىٰ التعظيم فقال..

﴿ طُسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرَءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ۞ هي أعلىٰ الآيات، وأقوىٰ البينات، وأوضح الدلالات، وأبينها علىٰ أجل المطالب، وأفضل المقاصد، وخير الأعمال وأزكىٰ الأخلاق.. آيات تدل علىٰ: الأخبار الصادقة، والأوامر الحسنة، والنهي عن كل عمل وَخِيم، وخُلُقٍ ذَمِيم.. آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيِّرة مبلغ الشمس



للأبصار.. آيات دلّت على الإيمان، ودعت للوصول إلى الإيقان، وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة على طبق ما كان ويكون.. آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة.. آيات عرفتنا برسله وأوليائه، ووصفتهم حتى كأننا نظر إليهم بأبصارنا.. ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين، ولم يهتد بها جميع المعاندين، صونًا لها عن من لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه.. وإنما اهتدى بها من خصهم الله بالإيمان، واستنارت بذلك قلوبهم، وصفت سرائرهم، فلهذا قال..

﴿هُدَى وَيُشْرَىٰ لِأَمُؤْمِنِينَ ۞ تهديهم إلىٰ سلوك الصراط المستقيم وتبيِّن لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه، وتبشرهم بثواب الله المرتَّب علىٰ الهداية لهذا الطريق.. ربما قيل: لعله يكثر مدَّعو الإيمان، فهل يُقبل من كلِّ أحد ادَّعىٰ أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق.. فلذلك بيَّن تعالىٰ صفة المؤمنين فقال..

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ ﴾ فَرضَها ونَفلَها، فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها بل ومستحباتها، وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي روحها ولبها، باستحضار قرب الله، وتدبر ما يقول المصلي ويفعله..

﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَاوَةَ ﴾ المفروضة لمستحقيها..

﴿وَهُر بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ قد بلغ معهم الإيمان إلىٰ أن وصل إلىٰ درجة اليقين، وهو العلم التام الواصل إلىٰ القلب، الداعي إلىٰ العمل.. ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها، وحَذَرَهم من أسباب العذاب، وموجبات العقاب، وهذا أصلُ كلِّ خير..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِزَةِ ﴾ ويُكذِّبون بها ويُكذِّبون من جاء بإثباتها..

﴿ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ حائرين مترددين، مؤثرين سخطَ الله على رضاه، قد انقلبت عليهم الحقائق فرأوا الباطل حقًا والحق باطلًا..

﴿أُوْلَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ الْعَذَابِ﴾ أشدُّه وأسوأه وأعظمه..

﴿ وَهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ حَصَرَ الخَسَارَ فيهم؛ لكونهم خَسِروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخَسِرُوا الإيمانَ الَّذي دعتهم إليه الرسل..

﴿ وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى ٱلْقُرْءَانَ ﴾ وإنَّ هذا القرآن الذي ينزل عليك وتتلقفه وتتلقنه..



﴿مِن لَّدُنَّ ﴾ ينزل من عند..

﴿حَكِيمٍ ﴾ يضع الأشياءَ مواضعها، وينزلها منازلها..

﴿عَلِيمٍ ۞ بأسرار الأمور وبواطنها، كظواهرها.. وإذا كان من عند ﴿ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ عُلِمَ أَنَّه كُلُه حِكمة، ومصالح للعباد، مِنَ الذي هو أعلم بمصالحهم منهم..

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ﴾ إلىٰ آخر قصته.. يعني: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسىٰ بن عمران.. ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله إياه.. وذلك أنه لمَّا مَكَث في مدين عدة سنين، وسار بأهله من مَديَن متوجهًا إلىٰ مصر، فلمَّا كان في أثناء الطريق ضلَّ، وكان في ليلة مظلمة باردة، فقال لهم..

﴿ إِنِّ ءَانَشَتُ نَارًا ﴾ أبصرت نارًا من بعيد..

﴿سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ عن الطريق..

﴿ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ ﴿ تَسْتَدَفَئُونَ، وَهَذَا دَلَيْلُ عَلَىٰ أَنَّه تَائَهُ وَمُشْتَدُ برده هو وأهله..

﴿ فَأَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ ﴾ ناداه الله تعالى ..

﴿ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله الله موضعًا لتكليم الله لموسئ وندائه وإرساله..

﴿وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞﴾ عن أن يُظَنُّ به نقصٌ أو سوء، بل هو الكامل في وصفه وفعله..

﴿يَمُوسَىٰۤ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ﴾ أَخبَرَه اللهُ: أنَّه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما في الآية الأخرى: ﴿إِنَّهِمَ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّهَلَوْةَ لِذِكْرِيّ ﴾ [طه:١٤]..

﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ الذي قهر جميع الأشياء وأذعنت له كلَّ المخلوقات.. ومن عزته: أن تعتمد عليه، ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتهم، فإنَّ نواصيهم بيد الله، وحركاتهم وسكونهم بتدبيره..

﴿ لَكَكِيرُ ۞ فِي أمره وخلقه.. ومن حكمته: أن أرسل عبده موسىٰ بن عمران، الذي عَلِم اللهُ منه أنه أهل لرسالته ووحيه وتكليمه..



﴿وَأَلْقِ عَصَاكُ اللهِ فَأَلْقَاها..

﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَتَزُ كَأَنَّهَا جَآنُّ ﴾ وهو ذَكَرُ الحيَّات، سريع الحركة..

﴿ وَكَّ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ ذُعرًا من الحية التي رأى، علىٰ مقتضىٰ الطبائع البشرية.. فقال الله له..

﴿ يَنُمُوسَىٰ لَا تَخَفُّ ﴾ وقال في الآية الأخرى :.. ﴿ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِدِينَ ﴾ [القصص:٣١]..

﴿إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ لَأَنَّ جميع المخاوف مندرجة في قضائه وقدره وتصريفه وأمره، فالذين اختصَّهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله، خصوصًا عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه..

﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة، بسبب ما أسدى من الظلم، وما تقدَّم له من الجُرم.. وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف..

﴿ ثُرُّ بَدَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ ﴾ ومع هذا من ظلم نفسه بمعاصي الله، ثم تاب وأناب فبدَّل سيئاته حسنات، ومعاصيه طاعات..

﴿ فَإِنِّى عَفُورٌ تَحِيرٌ ﴿ ﴾ فإن الله غفور رحيم.. فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته؛ فإنه يغفر الذنوب جميعًا، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها..

﴿وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءً ﴾ لا برص ولا نقص، بل بياض يبهر الناظرين شعاعه..

﴿ فِي تِسْعِ ءَايَلَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴾ هاتان الآيتان: انقلاب العصاحية تسعى، وإخراج اليد من الجيب فتخرج بيضاء، في جملة تسع آيات، تذهب بها وتدعو فرعون وقومه..

﴿ إِنَّهُمُّ كَانُواْ فَوَمًا فَسِقِينَ ﴿ فَسَقُوا بَشُرِكُهُمْ وَعَتُوهُمْ وَعَلُوهُمْ عَلَىٰ عَبَادَ الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق.. فذهب موسىٰ عَلَيْءِالسَّلَامُ إلىٰ فرعون وملئه، ودعاهم إلىٰ الله تعالىٰ، وأراهم الآيات..

﴿ فَلَمَّا جَآءَنَّهُمْ ءَايَلُنَا مُبْصِرَةً ﴾ مضيئة، تدل على الحق، ويُبصَرُ بها كما تُبصرُ الأبصارُ السمس..

﴿ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ ﴾ لم يكفهم مجرد القول بأنه سحر بل قالوا..

﴿ مُبِينٌ ﴾ [النمل:١-١٣] ظاهرٌ لكل أحد، وهذا من أعجب العجائب، الآيات



المبصرات والأنوار الساطعات تُجعل من بين الخزعبلات وأظهر السحر! هل هذا إلا من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟!

## ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَالسَّيَقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوًا فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ النمل:١٤]

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا﴾ كفروا بآيات الله جاحدين لها..

﴿وَٱسۡتَنۡقَنَةُمَا اَنۡفُسُهُمُ لَيس جحدهم مستندًا إلىٰ الشك والريب، وإنما جحدهم مع علمهم ويقينهم بصحتها..

﴿ ظُلْمًا ﴾ منهم لحق ربهم ولأنفسهم..

﴿ رَعُلُوّاً ﴾ علىٰ الحق، وعلىٰ العباد، وعَلَىٰ الانقياد للرسل..

﴿ فَٱنظُرُكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ النمل:١٤] أسوأ عاقبة، دمرهم الله، وغرقهم في البحر وأخزاهم، وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَ اللهِ يذكر في هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير، بدليل التنكير، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي



ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيَمَنَّ وَكُلَّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمَأَ ﴾ [الأنبياء: ٧٨- ٧٩] الآية..

﴿وَقَالًا ﴾ شاكرين لربهما منته الكبرئ بتعليمهما..

﴿ الْمُؤْمِنِينَ هُلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ على جعلهما من المؤمنين، أهلِ السعادة، وأنهما كانا من خواصهم.. ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء.. وداود وسليمان من خواص الرسل، وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوَّه الله بذكرهم، ومَدَحَهُم في كتابه مدحًا عظيمًا، فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة.. وهذا عنوان سعادة العبد، أن يكون شاكرًا لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرئ جميع النعم من ربه، فلا يفخر بها ولا يعجب بها، بل يرئ أنها تستحق عليه شكرًا كثيرًا.. فلما مدحهما مشتركين، خصَّ سليمان بما خصه به؛ لكون الله أعطاه ملكًا عظيمًا، وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلم فقال..

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ﴾ ورث علمه ونبوته، فانضم علمُ أبيه إلىٰ علمِه، فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه، كما تقدم من قوله ففهمناها سلمان..

﴿وَقَالَ ﴾ شكرًا لله وتبجحًا بإحسانه وتحدثًا بنعمته..

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ فكان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يفقه ما تقول وتتكلم به، كما راجع الهدهد وراجعه، وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتي، وهذا لم يكن لأحد غير سليمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ..

﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤته أحدًا من الآدميين، ولهذا دعا ربه فقال: ﴿ وَهَبَ لِى مُلْكًا لَا يَنْبُغِى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى ﴾ [ص:٥٠]، فَسَخَّر اللهُ له الشياطين يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم، وسَخَّرَ له الربح غُدوها شهر ورواحها شهر..

﴿ إِنَّ هَٰذَا ﴾ الذي أعطانا الله وفضَّلنا واختصَّنا به..



﴿ لَهُوَ ٱلْفَضِّلُ ٱلْمُبِينُ ١٠ الواضح الجلي، فاعترفَ أكملَ اعترافٍ بنعمة الله تعالىٰ..

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ ﴾ جمع له جنودَه الكثيرة الهائلة المتنوعة: من بني آدم، ومن الجن، والشياطين، ومن الطيور..

﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ ﴾ يدبَّرون، ويَرِد أَوَّلُهم علىٰ آخرهم، وينظَّمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم، قد استعدَّ لذلك وأعدَّ له عدته.. وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره، لا تقدر علىٰ عصيانه، ولا تتمرد عنه، قال تعالىٰ: ﴿ هَذَا عَطَآؤُنَا قَامُنُنَ أَوَ أَمْسِكَ ﴾ [ص:٣٩] أي: أعط بغير حساب.. فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره..

﴿حَتَّى إِذَا أَتَوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتَ نَمْلَةٌ ﴾ منبِّهة لرفقتها وبني جنسها..

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدَّخُلُواْ مَسَكِنَكُو لَا يَحْطِمَنَكُو سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ, وَهُو لَا يَشَعُرُونَ ﴿ فنصحت هذه النملة.. وأسمعت النمل: إما بنفسها ويكون الله قد أعطىٰ النمل أسماعًا خارقة للعادة، لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب، وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل ثم سرى الخبر من بعضهن لبعض حتىٰ بلغ الجميع، وأمرتهن بالحذر، والطريق في ذلك وهو دخول مساكنهن.. وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سليمان ما معضم سليمان عن قصد منهم ولا شعور، فسمع سليمان عنية الصّدَرة وَاللهُ وَفَهَمَه..

﴿فَنَبَسَمَ ضَاحِكًا مِن قَوَلِهَا ﴾ إعجابًا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها.. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل، والتعجب في موضعه، وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم.. كما كان الرسول عليه جل ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب.. وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك..

﴿وَقَالَ ﴾ شاكرًا لله الذي أوصله إلىٰ هذه الحال..

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ﴾ ألهمني ووفقني..

﴿ أَنْ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى ﴾ فإنَّ النعمة على الوالدين نعمة على الولد.. فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه..



﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ ووفقني أن أعمل صالحًا ترضاه، لكونه موافقًا لأمرك، مخلصًا فيه، سالمًا من المفسدات والمنقصات..

﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ ﴾ التي منها الجنة..

﴿فِي﴾ جملة..

﴿عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ۞﴾ [النمل:١٥-١٩] فإنَّ الرحمة مجعولة للصالحين، على اختلاف درجاتهم ومنازلهم.. فهذا نموذج ذَكره اللهُ من حالة سليمان عند سماعه خطابَ النملة ونداءها.

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَآبِينَ ۞ لَأَعُدَبَّتُهُ وَقَلَقَدَ ٱلقَالِيَ اللَّهُ عَذَابَا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلَطْنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكَ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تَجُطْ بِهِ وَجِعْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينٍ ۞ إِنِي وَجَدتُ المَا أَهُ وَجَدتُ المَا أَةَ تَمْلِكُهُ مَ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ۞ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا المَرَأَةُ تَمْلِكُهُ مِ وَأُوتِيتَ مِن كُلِ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ۞ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَشْجُدُونَ ۞ أَلَّا يَشَجُدُوا لَي اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْبَدُونَ ۞ أَلَّا يَشَجُدُوا لِللَّهِ اللَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا لَكُنْ وَمَا تُعْلِئُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَاهُ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ \* ﴿ الللهِ اللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ \* ﴿ اللهُ اللهُ وَرَبُ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ \* وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَلْمُ الْعَلْمِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَلْمِ وَكُونَ وَمَا لَعُلِنُونَ ۞ ٱلللهُ لَا إِلَّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ وَرَبُ ٱلْعُرْشِ ٱلْعَلْمِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير فقال..

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ ﴾ دلَّ هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر، وهو تفقد الطيور والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية..

﴿ فَقَالَ مَا لِىَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ ﴾ هل عدم رؤيتي إياه لقلة فطنتي به لكونه خفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟

﴿أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ ۞﴾ أم علىٰ بابها بأن كان غائبا من غير إذني ولا أمري؟ فحينئذ تغيظ عليه وتوعده فقال..



﴿لَأُعُذِّبَنَّهُ وَعَذَابًا شَدِيدًا ﴾ دون القتل..

﴿ أَوْ لَا أَذْبَكَنَّهُ وَ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلَطَانِ مُّبِينِ ﴿ حجة واضحة علىٰ تخلُّفه.. وهذا من كمال ورعه وإنصافه، أنه لم يقسم علىٰ مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح، فلذلك استثناه لورعه وفطنته..

﴿ فَمَكَ عَيْرَ بَعِيدِ ﴾ ثم جاء.. وهذا يدل على هيبة جنوده منه، وشدة ائتمارهم لأمره، حتى إن هذا الهدهد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمنًا كثيرًا..

﴿فَقَالَ ﴾ لسليمان..

﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَجُطْ بِهِ ﴾ عندي العلم، علم ما أحطت به على علمك الواسع وعلىٰ درجتك فيه..

﴿وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ﴾ القبيلة المعروفة في اليمن..

﴿بِنَبِإِ يَقِينٍ ﴾ خبر متيقن.. ثم فسر هذا النبأ فقال..

﴿إِنِّ وَجَدتُ آمَرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ ﴾ تملك قبيلة سبأ، وهي امرأة..

﴿وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يؤتاه الملوك، من الأموال والسلاح والجنود والحصون والقلاع ونحو ذلك..

﴿ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيرٌ ۞ كرسي مُلكِها، الذي تجلس عليه، عرش هائل، وعِظَم العروش تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورئ..

﴿ وَجَدَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ هم مشركون يعبدون الشمس..

﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ فرأوا ما عليه هو الحق..

﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ﴾..

﴿ فَهُمْ لَا يَهَ تَدُونَ ۞ لأن الذي يرى أنَّ الذي عليه حق لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته.. ثم قال..

﴿أَلَّا﴾ هلا..

﴿ يَسَجُدُواْ بِلَهِ ٱللَّذِى يُخَرِّجُ ٱلْخَبَ، فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض، من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور..



ويخرج خبء الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النباتات، ويخرج خبء الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض، ليجازيهم بأعمالهم..

﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞﴾..

﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ لا تنبغي العبادة والإنابة والذل والحب إلا له؛ لأنه المألوه لِمَا له من الصفات الكاملة، والنعم الموجبة لذلك..

﴿رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ \* ﴿ ﴿ النمل: ٢٠-٢٦] الذي هو سقف المخلوقات، وَوَسِعَ الأَرضَ والسماوات.. فهذا المَلك عظيم السلطان، كبير الشأن، هو الذي يُذَلُّ له ويُخضع ويُسجد له ويركع.. فسَلِم الهدهدُ حين أَلقَىٰ إليه هذا النبأ العظيم، وتعجب سليمانُ كيف خفى عليه؟!

## 🕮 الضوائد

لم يصنع شيئا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله على بعد الماء وقربه، كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة، فإنَّ هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه.

أما العقلي: فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة، ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك لذكره الله؛ لأنه من أكبر الآيات.

وأما الدليل اللفظي: فلو أريد هذا المعنى لقال: (وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال)، أو (فتش عن الهدهد)، أو (بحث عنه)، ونحو ذلك من العبارات، وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها.

وأيضا: فإن سليمان عَلَيْهِ السَّكَمُ لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء، ولو بلغ في العمق ما بلغ، وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فكيف -مع ذلك- يحتاج إلى الهدهد؟! وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها، تنقل هذه الأقوال عن بني



إسرائيل مجردة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلِّمًا للمتقدم حتى يظن أنها الحق، فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع.

واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وأمرهم بالتفكر في معانيه، وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء، وإذا وجد أقوالًا منقولة عن غير رسول الله على وهذا الأصل، فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليها، وإن خالفته لفظا ومعنى أو لفظا أو معنى ردها وجزم ببطلانها، لأن عنده أصلا معلوما مناقضا لها، وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته.

والشاهد: أن تفقد سليمان عَلَيْهِ السَّكَمُ للطير، وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته حتى فقد هذا الطائر الصغير.

﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِيبِنَ ۞ ٱذْهَب بِيكِتَبِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْ كِتَبِي هَذَا فَأَلْقِهُ وَهُوَ وَوَلَى عَنْهُمْ فَأَنظُرَ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتَ يَتَأَيّهُا ٱلْمَلَوُّ إِنِيّ أَلْقِي إِلَى كِتَبُ كَرِيمُ ۞ إِنّهُ و مِن سُلَيْمَنَ وَإِنّهُ و بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّمَازِ ٱلرَّحِيمِ ۞ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى تَشْهَدُونِ ۞ فَالُواْ خَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظري مَاذَا تَأْمُرِينَ ۞ قَالَتَ إِنَّ قَالُواْ خَنُ أُولُواْ قَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَةَ أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِلِي اللّهُ وَلَا قَرَيمةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَةَ أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَونَ ۞ وَاللّهِ مَنْ إِلَيْكِ فَامَا عَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلُونَ ۞ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَونَ ۞ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَونَ ۞ وَاللّهُ مِنْ مَن فَامَا عَالَا فَمَا عَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>﴿</sup> قَالَ ﴾ مثبتًا لكمال عقله ورزانته..

<sup>﴿</sup> سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا﴾ وسيأتي نصه..

<sup>﴿</sup> فَأَلَّقِهُ إِلَيْهِمْ ثُوَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ استأخر غير بعيد..



﴿ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ إليك وما يتراجعون به.. فذهب به فألقاه عليها ف...

﴿قَالَتَ﴾ لقومها..

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُا ۚ إِنِّى أَلْقِى إِلَى كِتَابٌ كَرِيمٌ ۞ جليل المقدار، من أكبر ملوك الأرض.. ثم بيَّنت مضمونه فقالت..

﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللّهِ الرَّمَٰزِ الرَّجِمِ فَ أَلّا نَعْلُواْ عَلَى وَأَنُونِى مُسَلِمِينَ ﴿ لا تكونوا فوقي بل اخضعوا تحت سلطاني، وانقادوا لأوامري وأقبلوا إلي مسلمين.. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام، فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليها، والانقياد لأمره، والدخول تحت طاعته، ومجيئهم إليه، ودعوتهم إلى الإسلام.. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة، وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب.. فَمِن حَزمِهِا وعَقَلْها أن جمعت كبارَ دولتها ورجالَ مَملكَتِهَا، و..

﴿ قَالَتَ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَؤُا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي ﴾ أخبروني ماذا نجيبه به؟ وهل ندخل تحت طاعته وننقاد؟ أم ماذا نفعل؟

﴿مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۞﴾ ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم..

﴿ قَالُواْ نَحَنُ أُولُواْ قُوَةِ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ ﴾ إن رددت عليه قولَه ولم تدخلي في طاعته فإنّا أقوياء على القتال.. فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تمّ لكان فيه دمارهم.. ولكنهم أيضًا لم يستقروا عليه بل قالوا..

﴿وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ ﴾ الرأي ما رأيت.. لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم..

﴿فَأَنظُرِي﴾ نظر فكر وتدبر..

﴿مَاذَا تَأْمُرِينَ ۞﴾ ف...

﴿ قَالَتَ ﴾ لهم مقنعة لهم عن رأيهم، ومبينة سوء مغبة القتال..

﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ قتلًا وأسرًا ونهبًا لأموالها، وتخريبًا لديارها..

﴿ وَجَعَلُواْ أَعِنَّوَ أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأذلين.. أي: فهذا رأي غير سديد.. وأيضًا فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها، وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا.. فقالت..



﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ منه.. هل يستمر علىٰ رأيه وقوله؟ أم تخدعه الهدية وتتبدل فكرته؟ وكيف أحواله وجنوده؟ فأرسلت له هديةً مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم..

﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ ﴾ جاءه الرسل بالهدية..

﴿قَالَ ﴾ منكِرًا عليهم ومتغيظًا علىٰ عدم إجابتهم..

﴿ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَا ءَاتَنِ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَنكُمْ ﴾ فليست تقع عندي موقعًا ولا أفرح بها، قد أغناني الله عنها وأكثر عليَّ النعم..

﴿ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمُ تَفَرَحُونَ ﴿ لَهُ لَحبكم للدنيا، وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله.. ثم أوصىٰ الرسولَ من غير كتاب؛ لِمَا رأىٰ من عقله، وأنه سينقل كلامه علىٰ وجهه فقال..

﴿ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ ﴾ بهديتك..

﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُم ﴾ لا طاقة لهم..

﴿ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا ۚ أَذِلَةً وَهُمْ صَابِغُرُونَ ﴾ [النمل:٢٧-٣٧] فرجع إليهم وأبلغهم ما قال سليمان، وتجهزوا للمسير إلى سليمان، وعَلم سليمان أنهم لابد أن يسيروا إليه.. ف..

﴿ قَالَ يَتَأَيُّهُا الْمَلُواُ أَيُّكُو يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ الْلِئِي عَلَيْهِ لَقَوِيُ أَمِينُ ﴿ قَالَ اللَّذِي عِندَهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقَوِيُ أَمِينُ ﴿ قَالَ اللَّذِي عِندَهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقَوِي كُا أَمِينُ ﴿ قَالَ اللَّذِي عِندَهُ وَقَالَ هَذَا مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّ



﴿قَالَ ﴾ لمن حضره من الجن والإنس:..

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ لأجل أن نتصرَّف فيه قبل أن يُسلموا، فتكون أموالهم محترمة..

﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْحِنْ ﴾ والعفريت: هو القوي النشيط جدًا..

﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِ ﴾ والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر، شهران ذهابًا وشهران إيابًا.. ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا التزم بالمجيء به علىٰ كِبره وثقله وبُعده..

﴿ فَبَّلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكً ﴾ قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه..

﴿وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ .. والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى، نحو ثلث يوم، هذا نهاية المعتاد، وقد يكون دون ذلك أو أكثر، وهذا المَلك العظيم الذي عند آحاد رعيته هذه القوة والقدرة وأبلغ من ذلك أن..

﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ, عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له: (آصف بن برخيا) كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعا الله به أجاب وإذا سُئل به أعطىٰ..

﴿ أَنَا عَاتِكَ بِهِ عَبَلَ أَن يَرَتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ بأن يدعو الله بذلك الاسم، فيحضر حالًا، وأنه دعا الله، فحضر.. فالله أعلم، هل هذا المراد؟ أم أن عنده عِلمًا من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد..

﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ ﴾ سليمان..

﴿مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ﴾ حمد الله تعالىٰ علىٰ إقداره ومُلكه وتيسير الأمور له، و..

﴿ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِبَبْلُونَ ءَأَشَكُرُ أَمَ أَكُفُرُ ﴾ ليختبرني بذلك.. فلم يغتر عَلَيْهِ السَّلَامُ بمُلكه وسلطانه وقدرته، كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل عَلِم أنَّ ذلك اختبار من ربِّه، فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة.. ثم بيَّن أنَّ هذا الشكر لا ينتفع اللهُ به، وإنَّما يرجع نفعُه إلىٰ صاحبه فقال..

﴿ وَمَن شَكَّرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِةِ عَ ﴾..



﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ ﴾ عن أعماله..

﴿ كَرِيمٌ ۞﴾ كثير الخير، يعم به الشاكرَ والكافرَ، إلا أنَّ شكر نعمه داع للمزيد منها، وكفرها داع لزوالها، ثم..

﴿قَالَ ﴾ لمن عنده..

﴿نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا﴾ غيروه بزيادة ونقص، ونحو ذلك..

﴿نَظُرُ ۗ مختبرين لعقلها..

﴿أَتُهَٰتَدِيٓ﴾ للصواب، ويكون عندها ذكاءٌ وفطنة تليق بمُلكها..

﴿ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ۞ ﴿..

﴿ فَامَّا جَآءَتُ ﴾ قادمةً على سليمان، عرض عليها عَرشَها، وكان عهدُها به قد خلفته في بلدها، و..

﴿قِيلَ﴾ لها..

﴿ أَهَكَكَذَا عَرْشُكِ ﴾ أي: أنه استقر عندنا أنَّ لك عرشًا عظيمًا، فهل هو كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟

﴿ قَالَتُ كَأَنَّهُ مُو ۚ ﴾ وهذا من ذكائها وفطنتها، لم تقل (هو) لوجود التغيير فيه والتنكير، ولم تنف أنه هو، لأنها عرفته، فأتت بلفظ محتمل للأمرين، صادق علىٰ الحالين.. فقال سليمان متعجبًا من هدايتها وعقلها، وشاكرًا لله أن أعطاه أعظم منها..

﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبِّلِهَا ﴾ أي: الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة..

﴿ وَكُنّا مُسَلِمِينَ ﴿ وَهِي الهداية النافعة الأصلية.. ويحتمل: أن هذا من قول ملكة سبأ: (وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة فأذعنا له وجئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه).. قال الله تعالى...

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُّدُ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: عن الإسلام، وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب..

﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَفِرِينَ ۞﴾ فاستمرت علىٰ دينهم، وانفراد الواحد عن أهل الدين



والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطئهم من أندر ما يكون، فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر.. ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول..

﴿ فِيلَ لَهَا ٱدَّخُلِى ٱلصَّرَحِ ﴾ فأمرها أن تدخل الصرح، وهي المجلس المرتفع المتسع، وكان مجلسًا من قوارير تجري تحته الأنهار.. ف..

﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً ﴾ ماء؛ لأن القوارير شفافة، يُرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شيء..

﴿ وَكَثَنَفَتَ عَن سَاقَيَهَا ﴾ للخياضة، وهذا أيضا من عقلها وأدبها، فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله، لعلمها أنها لم تُستدع إلا للإكرام، وأن مُلكَ سليمان وتنظيمَه قد بناه على الحكمة، ولم يكن في قلبها أدنى شك من حالة السوء بعد ما رأت ما رأت. فلما استعدت للخوض..

﴿قَالَ﴾ قيل لها..

﴿ إِنَّهُ وَ صَرَّحٌ مُّمَرَّدٌ ﴾ مملس..

﴿مِّن قَوَارِيرٌ ﴾ فلا حاجة منك لكشف الساقين.. فحينئذ لمَّا وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته، تابت ورجعت عن كفرها.. و..

﴿ وَالنَّ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسَّلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا عَدَا ذَلْكُ مِنَ الفُروع قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرئ لها مع سليمان.. وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم عن المعصوم، والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك، فالحزم كل الحزم الإعراض عنها، وعدم إدخالها في التفاسير.. والله أعلم.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ وَلَا لَلْمَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ الْحَسَنَةُ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّا الْحَسَنَةُ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّا الْحَسَنَةُ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّاكُمْ عَنَدَ اللّهُ اللّهَ لَعَلَّاكُمْ عَنْدَ اللّهُ اللّهَ لَعَلَّاكُمْ عَنْدَ اللّهُ اللّهَ لَعَلَّاكُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ



ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُبَيِّتَنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيّهِ عَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرُواْ مَكْرًا مَكْرًا مَكْرًا مَكْرًا مَكْرًا مَكْرًا مَكْرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقُومَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقُومَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُونًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيةً وَقَوْمَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُونًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالنَّهُ وَالْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [النمل:٥٥-٥٣]

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ يخبر تعالىٰ أنه أرسل..

﴿ إِلَىٰ ثَمُودَ ﴾ القبيلة المعروفة..

﴿أَخَاهُمْ ﴾ في النسب..

﴿صَلِحًا ﴾ وأنه أمرهم..

﴿ أَنِ ٱعۡبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ أن يعبدوا الله وحده، ويتركوا الأنداد والأوثان..

﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ ﴿ منهم المؤمن، ومنهم الكافر وهم معظمهم.

﴿ قَالَ يَنَقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾ لم تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها..

﴿ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ قبل فعل الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟! والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات..

﴿ لَوَلَا نَشَتَغُفِرُونَ ٱللَّهَ ﴾ بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم وتدعوه أن يغفر لكم..

﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَإِنَّ رحمة الله تعالىٰ قريب من المحسنين، والتائب من الذنوب هو من المحسنين..

﴿قَالُواْ ﴾ لنبيهم صالح مكذبين ومعارضين..

﴿ أَطَّيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾ زعموا -قبحهم الله- أنهم لم يروا على وجه صالح خيرًا، وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببًا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية، ف...

﴿قَالَ ﴾ لهم صالح..

﴿ طَلَّهِ رُكُرُ عِندَ اللَّهِ ﴾ ما أصابكم إلا بذنوبكم..

﴿بَلْ أَنتُمْ فَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞﴾ بالسراء والضراء والخير والشر لينظر هل تقلعون وتتوبون



أم لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به..

﴿وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ التي فيها صالح، الجامعة لمعظم قومه..

﴿ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ وصفهم الإفساد في الأرض، ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح..

﴿قَالُواْ﴾ قد استعدوا لمعاداة صالح والطعن في دينه ودعوة قومهم إلىٰ ذلك، كما قال تعالىٰ: ﴿فَاَتَـٰعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞﴾ [آل عمران:٥٠-١٥٢].. فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة حتىٰ إنهم من عداوتهم..

﴿تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ فيما بينهم، كل واحد أقسم للآخر..

﴿لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْـلَهُۥ﴾ نأتيه ليلًا هو وأهله فلنقتلنهم..

﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ﴾ إذا قام علينا وادعىٰ علينا أنا قتلناه..

﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْ لِهِۦ﴾ ننكر ذلك وننفيه ونحلف..

﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠ ﴿ فَتُواطِئُوا عَلَىٰ ذَلْكَ..

﴿ وَمَكَرُولُ مَكُرًا ﴾ دبّروا أمرهم علىٰ قتل صالح وأهله علىٰ وجه الخِفية حتىٰ من قومهم، خوفًا من أوليائه..

﴿ وَمَكَّرْنَا مَكِّرًا ﴾ بنصر نبينا صالح عَلَيْهِ السَّلَمْ، وتيسير أمره، وإهلاك قومه المكذبين..

﴿ وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ۞ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ ﴾ هل حصل مقصودهم، وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم؟ أم انتقض عليهم الأمر؟ ولهذا قال..

﴿ أَنَّا دَمَّرَنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ أَهلكناهم واستأصلنا شأفتهم.. فجاءتهم صيحة عذاب، فأهلكوا عن آخرهم..

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً ﴾ قد تهدمت جدرانها علىٰ سقوفها، وأوحشت من ساكنيها، وعطلت من نازليها..

﴿ بِمَا ظَلَمُوَّأَ ﴾ هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم في الأرض...

﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ۞ الحقائق، ويتدبرون وقائع الله في أوليائه وأعدائه، فيعتبرون بذلك، ويعلمون أنَّ عاقبة الظلم الدمار والهلاك، وأنَّ عاقبة الإيمان



والعدل النجاة والفوز، ولهذا قال..

﴿وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ [النمل:٤٥-٥٣] أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصى، ويعملون بطاعته وطاعة رسله.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ قَاتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تَبُصِرُونَ ﴿ أَيِنّكُو لَيَاكُو لَكَا أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ لَيَاتُو لَنَا أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ لَا أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ فَا أَتُو اللّهِ مَا اللّهِ اللّهَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ فَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

﴿ وَلُوطًا ﴾ واذكر عبدنا ورسولنا لوطًا، ونبأه الفاضل..

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ حين قال لقومه داعيًا إلىٰ الله وناصحًا..

﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطر، وتستقبحها الشرائع..

﴿وَأَنْتُمْ تَبُصِرُونَ ۞﴾ ذلك، وتعلمون قبحه، فعاندتم وارتكبتم ذلك، ظلمًا منكم، وجرأةً علىٰ الله.. ثم فسَّر تلك الفاحشة فقال..

﴿ أَبِنَكُو لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةَ مِن دُونِ ٱلنِّسَآءَ ﴾ كيف توصلتم إلى هذه الحال، صارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو والخبث، وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال الطيبة التي جبلت النفوس إلىٰ الميل إليها، وأنتم انقلب عليكم الأمر، فاستحسنتم القبيح واستقبحتم الحسن..

﴿بَلَ أَنتُمْ فَوْمٌ تَجْهَـلُونَ ۞﴾ متجاوزون لحدود الله، متجرئون علىٰ محارمه..

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ عَ قَبِهِ وَلا انزجار ولا تذكر وادكار.. إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه، والتشريد عن بلده.. فما كان جواب قومه..



﴿ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِّن قَرَيَتِكُو ۗ فكأنه قيل: ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج؟ فقالوا..

﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ يَتَلَهُ رُونَ ﴿ يَتَنَهُ وَاللَّهُ عَنِ اللَّواطُ وأدبار الذكور.. فقبَّحهم الله، جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات.. ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه.. والبلاء موكل بالمنطق، فهم قالوا: ﴿أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ اللَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٨٦]، ومفهوم هذا الكلام: (وأنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتضى لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها).. ولهذا قال تعالىٰ..

﴿ فَأَنْجَيْنَ لُهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتَ لُهُ وَ قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْفَابِينَ ﴿ وَذَلْكُ لَمَّا جَاءَته الملائكة في صورة أضياف، وسمع بهم قومُه، فجاءوا إليه يريدونهم بالشر، وأغلق الباب دونهم، واشتد الأمر عليه.. ثم أخبرته الملائكة عن جلية الحال، وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم، وأنهم يريدون إهلاكهم وأن موعدهم الصبح، وأمروه أن يسري بأهله ليلًا.. إلا امرأته فإنه سيصيبها ما أصابهم.. فخرج بأهله ليلًا فنجوا.. وصبّحهم العذاب، فقلب الله عليهم ديارهم، وجعل أعلاها أسفلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك.. ولهذا قال هنا..

﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِ مِ مَطَرُّ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ النمل:٥١-٥٨] بئس المطر مطرهم، وبئس العذاب عذابهم؛ لأنهم أُنذروا وخُوِّفوا فلم ينزجروا ولم يرتدعوا، فأحلَّ الله بهم عقابه الشديد.

﴿قُلِ ٱلْحَـمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُّ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞﴾ [النمل:٥٩]

﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء؛ لكمال أوصافه، وجميل معروفه وهباته، وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين..

﴿ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ﴿ وَسَلَّمَ أَيضًا عَلَىٰ عَبَادَهُ الذَّينَ تَخْيَرُهُمُ وَاصطفاهُمُ عَلَىٰ العالمين، من الأنبياء والمرسلين، وصفوة الله من العالمين.. وذلك لرفع ذكرهم



وتنويهًا بقدرهم، وسلامتهم من الشر والأدناس، وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب..

﴿ عَالَمْتُهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ النمل: ٥٩] وهذا استفهام قد تقرر وعُرِف.. أي: الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه، وهي ناقصة من كل وجه، لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير؟! فالله خير مما يشركون.. ثم ذكر تفاصيل ما به يُعرف ويتعين أنه الإله المعبود، وأن عبادته هي الحق، وعبادة ما سواه هي الباطل فقال..

﴿ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَأً أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ النمل: ٦٠]

﴿أُمِّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة..

﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك..

﴿وَأَنزَلَ لَكُم ﴾ لأجلكم..

﴿ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَنْنَا بِهِ حَدَآبِقَ ﴾ بساتين..

﴿ذَاتَ بَهْجَةِ ﴾ حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها..

﴿مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَأً ﴾ لولا منة الله عليكم بإنزال المطر..

﴿ أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ ﴾ فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به؟

﴿ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ ﴾ [النمل: ٦٠] به غيره، ويسوون به سواه، مع علمهم أنَّه وحده خالق العالم العلوي والسفلي، ومنزل الرزق.

﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَاۤ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ اللهُ وَجَعَلَ اللهُ وَجَعَلَ اللهُ وَجَعَلَ اللهُ وَجَعَلَ اللهُ اللهُ وَجَعَلَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل



هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير..

﴿ أَشَىٰ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكني والحرث والبناء والذهاب والإياب..

﴿ وَجَعَلَ خِلَلَهَا ۚ أَنْهَا رَا ﴾ جعل في خلال الأرض أنهارًا ينتفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم، وشربهم وشرب مواشيهم..

﴿وَجَعَلَ لَهَا رَفَاسِي﴾ جبالًا ترسيها وتثبُّتها لئلا تميد، وتكون أوتادًا لها لئلا تضطرب..

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ البحر المالح والبحر العذب..

﴿ حَاجِزًا مِن كُلُ مِنْهُمَا، فَتَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمُقْصُودَةُ مِن كُلُ مِنْهُمَا، بِل جَعْلُ بِينْهُمَا حَاجِزًا مِن الأَرْض، جَعْلُ مَجْرَىٰ الأَنْهَارُ فِي الأَرْضُ مَبَعْدَةً عَنْ البحارُ فَيحصلُ مِنْهَا مُقَاصِدُهَا وَمُصَالَحُهَا.

﴿ أَءَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ فعل ذلك حتى يعدل به الله ويشرك به معه..

﴿بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾ [النمل:٦١] فيشركون بالله تقليدًا لرؤسائهم، وإلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئا.

﴿ أَمَّنَ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ فَكَ السُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ النمل: ٦٢]

﴿أَمَّنَ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ هل يجيب المضطرب الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟!

﴿وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ ومن يكشف السوء، أي: البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟ ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ ومن يجعلكم خلفاء الأرض، يمكنكم منها، ويمد لكم بالرزق، ويوصل إليكم نعمه، وتكونون خلفاء مَن قَبلكم، كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم.. أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟! لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك حتى بإقراركم أيها المشركون.. ولهذا كانوا إذا مسَّهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين؛ لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته..



﴿ وَلِيلًا مَّا نَذَكَ رُونَ ﴾ [النمل:٦٢] قليل تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا تذكرتموها ادَّكرتم ورجعتم إلى الهدئ، ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم، فلذلك ما ارعويتم ولا اهتديتم.

﴿أَمَّن يَهَٰدِيكُمْ فِى ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَٰزًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِكِيَّةً أَءَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالنمل:٦٣]

﴿ أَمَّنَ يَهَٰدِيكُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البر والبحر، حيث لا دليل ولا معلم يرئ، ولا وسيلة إلىٰ النجاة إلا هدايته لكم، وتيسيره الطريق وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها..

﴿ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ بَين يدي المطر، فيرسلها فتثير السحاب، ثم تؤلفه، ثم تجمعه، ثم تلقحه، ثم تدره، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر..

﴿ أَءِلَهُ مَعَ اللَّهِ ﴾ فعل ذلك؟ أم هو وحده الذي انفرد به؟ فلِمَ أشركتم معه غيرَه وعبدتم سواه؟

﴿ تَكَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴿ النمل: ٦٣] تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم وتسويتهم به غيره.

﴿ أَمَّنَ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُوَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُّ آءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَـانُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ﴾ [النمل:٦٤]

﴿ أَمَّنَ يَبْدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ من هو الذي يبدأ الخلق وينشئ المخلوقات ويبتدئ خلقها، ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض بالمطر والنبات؟

﴿ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ يفعل ذلك ويقدر عليه؟

﴿ قُلْ هَانُواْ بُرْهَانَكُم ﴾ حجتكم ودليلكم على ما قلتم..

﴿إِن كُنتُر صَادِقِينَ ﴾ [النمل:٦٤] وإلا فبتقدير أنكم تقولون: إن الأصنام لها مشاركة



له في شيء من ذلك، فذلك مجرد دعوى صدقوها بالبرهان، وإلا فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكم، فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع التصرفات وأنه المستحق أن تصرف له جميع أنواع العبادات.

﴿ قُلُ لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۚ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۚ وَهَ بَلِ اللَّهُ مُو مِنْهَا يَبْعَثُونَ فَي مَلِ إِلَّا اللَّهُ مُ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عُمُونَ ﴿ وَهَ اللَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَهَ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُولِلِل

﴿ قُلُ لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ يخبر تعالىٰ أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض كقوله تعالىٰ: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلاحَبَّةِ فِي ظُلْمُتِ ٱلْأَرْضِ وَلا رَطِّبِ وَلَا يَاسِسِ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلاحَبَّةِ فِي ظُلْمُتِ ٱلْأَرْضِ وَلا رَطِّبِ وَلَا يَاسِسِ إِلّا فِي صَلِيبٍ هُ الله المناعة وَيُنزِلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ الله بعلمها وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ [الأنعام: 80]، وكقوله: ﴿إِنّ ٱللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ [الأنعام: 80] إلى آخر السورة.. فهذه الغيوب ونحوها اختصَّ الله بعلمها فلم يعلمها مَلَكُ مقرَّب ولا نبي مرسل، وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ثم أخبر تعالىٰ عن ضعف علم المكذبين بالآخرة منتقلا من شيء إلىٰ ما هو أبلغ منه فقال..

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ وما يدرون..

﴿ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ متىٰ البعث والنشور والقيام من القبور، أي: فلذلك لم يستعدوا.. ﴿ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ لَأَخِرَةً ﴾ بل ضعف، وقل ولم يكن يقينًا، ولا علمًا واصلًا إلىٰ القلب وهذا أقل وأدنىٰ درجة للعلم ضعفه ووهاؤه..

﴿بَلَ ﴾ ليس عندهم علم قوي ولا ضعيف وإنَّما..

﴿هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا ﴾ أي: من الآخرة، والشك زال به العلم؛ لأنَّ العلم بجميع مراتبه لا يجامع الشك..



﴿بَلِّ هُم مِّنْهَا﴾ من الآخرة..

﴿عَمُونَ ﴿ قَدْ عميت عنها بصائرهم، ولم يكن في قلوبهم من وقوعها ولا احتمال، بل أنكروها واستبعدوها، ولهذا قال..

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوِذَا كُنَّا تُرَبًّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ هَا بعيد غير ممكن، قاسوا قدرة كامل القدرة بقدرهم الضعيفة..

﴿ لَقَدُ وُعِدُنَا هَاذَا ﴾ أي: البعث..

﴿ نَحْنُ وَءَابَآؤُنَّا مِن قَبْلُ﴾ أي: فلم يجئنا ولا رأينا منه شيئا..

﴿إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَي: قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات وليس لها أصل ولا صدق فيها.. فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علمهم فيها، ثم الإخبار بأنه شك، ثم الإخبار بأنه عمى، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه، أي: وبسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم، فأقدموا على معاصي الله وسهل عليهم تكذيب الحق والتصديق بالباطل واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات، فخسروا دنياهم وأخراهم.. ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل فقال..

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ النمل: ٦٥-٦٩] فلا تجدون مجرمًا قد استمر على إجرامه، إلا وعاقبته شر عاقبة، وقد أحلَّ الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله.

﴿ وَلَا تَخْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ﴿ [النمل:٧٠-٧٧]

﴿ وَلَا نَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم، فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا يصلحون للخير، لم تأس ولم تحزن..

﴿ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ ولا يضق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم فإنَّ



مكرهم سيعود عاقبته عليهم ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَلْكِرِينَ ﴾ [الأنفال:٣٠]..

﴿وَيَقُولُونَ ﴾ ويقول المكذِّبون بالمعاد وبالحق الذي جاء به الرسول مستعجلين للعذاب:..

وقته قد أُجلَّه الله بأجله وقدَّره بقدر، فلا يدل عدم استعجاله على بعض مطلوبهم.. ولكن حمع هذا- قال تعالى محذِّرًا لهم وقوع ما استعجلوه..

﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ قرب منكم وأوشك أن يقع بكم..

﴿بَعْضُ ٱلَّذِي نَشَتَعْجِلُونَ ۞﴾ [النمل:٧٠-٧٦] من العذاب.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِهَةِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِهَةِ فِي السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ۞ [النمل:٧٣-٧٥]

﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضًٰ لِ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ ينبه عباده علىٰ سعة جوده وكثرة أفضاله ويحثهم علىٰ شكرها..

﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ۞ ﴿ وَمَعَ هَذَا فَأَكْثَرُ النَّاسُ قَدَ أَعْرَضُوا عَنَ الشَّكُرُ واشتغلوا بالنعم عن المنعم..

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ ﴾ أي: تنطوي عليه..

﴿صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴾ فليحذروا من عالم السرائر والظواهر وليراقبوه..

﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: خفية وسر من أسرار العالم العلوي والسفلي..

﴿ إِلَّا فِي كِتَكِ مُبِينٍ ۞ [النمل:٧٣-٧٥] قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة، فكلُّ حادث يحدث جلي أو خفي إلا وهو مطابق لما كُتِبَ في اللوح المحفوظ.

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ أَكۡثُرَ ٱلَّذِى هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ۞ وَإِنَّهُۥ لَهُدَى وَرَحۡمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞



# إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ النمل:٧٦-٧٨]

﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرَّوَانَ يَقُسُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةٍ يِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة، وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل، فقصَّه هذا القرآن قصًّا زال به الإشكال، وبيَّن به الصواب من المسائل المختلف فيها.. وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كلِّ خلاف وفصَّل كلَّ مشكل كان أعظم نعم الله على العباد، ولكن ما كلُّ أحد يقابل النعمة بالشكر.. ولهذا بين أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين فقال..

﴿ وَإِنَّهُ رَاهُدًى ﴾ من الضلالة والغي والشبه..

﴿وَرَحْمَةٌ ﴾ تنثلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية..

﴿لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ به، المصدقين له، المتلقين له بالقبول، المقبلين علىٰ تدبره، المتفكرين في معانيه، فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلىٰ الصراط المستقيم، والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والفلاح..

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِا إِن الله تعالىٰ سيفصل بين المختصين وسيحكم بين المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط، فالأمور وإن حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين لخفاء الدليل أو لبعض المقاصد، فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع حين يحكم الله فيها..

﴿وَهُو الْعَزِيزُ ﴾ الذي قهر الخلائق فأذعنوا له..

﴿ اَلْعَلِيمُ ﴾ [النمل:٧٦-٧٨] بجميع الأشياء.. العَلِيمُ بأقوال المختلفين، وعن ماذا صدرت، وعن غاياتها ومقاصدها، وسيجازي كلًا بما علمه فيه.

﴿ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الْصُّرِّ الشَّمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الْصُّرِّ اللَّهِمِ اللَّهِمِ مَّ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهُمُوتِ اللَّهُمُ وَالنمل:٧٩-٨١]
إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونِ ۞ [النمل:٧٩-٨١]

﴿ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ﴾ اعتمد على ربك في: جلب المصالح.. ودفع المضار.. وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء..

﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلْمُبِينِ ﴿ الواضح، والذي علىٰ الحق يدعو إليه، ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل، فإنه يسعىٰ في أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه ولا مرية.. وأيضا فهو حق في غاية البيان لا خفاء به ولا اشتباه، وإذا قمت بما حملت وتوكلت علىٰ الله في ذلك فلا يضرك ضلال من ضل، وليس عليك هداهم فلهذا قال..

﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ﴾ حين تدعوهم وتناديهم، وخصوصًا..

﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ٢٠ فِإِنَّه يكون أبلغ في عدم إسماعهم..

﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِم ﴾ كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص:٥٦]..

﴿ إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُسَامُونَ ﴿ النمل:٧٩-٨١] هؤلاء الذين ينقادون لك، الذين يؤمنون بآيات الله وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَسَتَجِيبُ الَّذِينَ يَسَمَعُونَ وَ الْمَوْقَ يَبَعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ الأنعام:٣٦].

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّرَتِ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْفَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَ النمل: ٨٢]

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوَّلُ عَلَيْهِمْ ﴾ إذا وقع علىٰ الناس القول الذي حتَّمه الله وفَرض وقته.. ﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَـةً ﴾ خارجة..

﴿ مِّرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أو دابة من دواب الأرض ليست من السماء، وهذه الدابة..

﴿ تُكَاِّمُهُمْ ﴾ تكلم العباد..

﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِعَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ النمل: ٨٢] لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله، فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة؛ ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون.. وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أشراط الساعة، كما تكاثرت بذلك الأحاديث.. ولم يأت دليل يدل علىٰ كيفيتها، ولا من أي نوع هي.. وإنما



دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس، وأنَّ هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة، وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعلم.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبُتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجُيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَامَهُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ [النمل:٨٣-٨٥]

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوَجًا ﴾ يخبر تعالىٰ عن حالة المكذبين في موقف القيامة، وأن الله يجمعهم، ويحشر من كلِّ أمة من الأمم فوجًا وطائفة..

﴿مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ يَجمع أُولَهم علىٰ آخرهم، وآخرَهم علىٰ أُولهم، ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم..

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو﴾ وحضروا..

﴿قَالَ﴾ لهم موبخًا ومقرِّعًا..

﴿ أَكَذَّبْتُم بِكَانِتِي وَلَمْ تَجُيطُواْ بِهَا عِلْمًا ﴾ أي: الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحق، وأن لا تتكلموا إلا بعلم، فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علما؟!

﴿ أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَسَأَلُهُم عَن عَلَمُهُم وَعَن عَمَلُهُم، فَيَجَدَ عَلَيْهُم تَكَذَيبًا بالحق، وعملهم لغير الله أو على غير سنة رسولهم..

﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوَلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَامَوا ﴾ حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه وتوجهت عليهم الحجة..

﴿ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠٥٥ [النمل: ٨٥-٨٥] لأنه لا حجة لهم.

﴿ أَلَمْ يَرَقُلْ أَنَا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسُكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [النمل:٨٦]

﴿ أَلَرَ يَرَوُّا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلِّيَلَ لِيَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة الجسيمة، وهو تسخير الله لهم الليل والنهار، هذا بظلمته ليسكنوا فيه ويستريحوا



من التعب ويستعدوا للعمل، وهذا بضيائه لينتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم..

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْلَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ [النمل:٨٦] على كمال وحدانية الله وسبوغ نعمته.

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكَنَ يُنفَخُ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلِجْبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وَهِى تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِى آتَفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَهِ النمل: ٨٧-٨٨]

يخوف تعالىٰ عباده ما أمامهم من يوم القيامة، وما فيه من المحن والكروب، ومزعجات القلوب فقال..

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّهورِ فَفَرْعَ ﴾ بسبب النفخ فيه..

﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفًا مما هو مقدمة له..

﴿ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع..

﴿وَكُلُّ ﴾ من الخلق عند النفخ في الصور..

﴿ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴾ صاغرين ذليلين، كما قال تعالىٰ: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِى ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣].. ففي ذلك اليوم يتساوئ الرؤساء والمرءوسون في الذل والخضوع لمالك الملك..

﴿وَتَرَى﴾ ومن هَولِه أنَّك ترى..

﴿ اَلِحْبَالَ تَحَسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ لا تفقد شيئًا منها، وتظنها باقية على الحال المعهودة، وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كلَّ مبلَغ، وقد تفتت، ثم تضمحل، وتكون هباءً منبئًا.. ولهذا قال..

﴿ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ﴾ من خفتها وشدة ذلك الخوف، وذلك..

﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۞ [النمل:٨٧-٨٨] فيجازيكم بأعمالكم.. ثم بين كيفية جزائه فقال..



﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مَ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعِ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبُّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْمَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالنمل: ٨٩-٩٠]

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْمُسَنَةِ ﴾ اسم جنس، يشمل كلَّ حسنة قولية أو فعلية أو قلبية..

﴿ فَلَهُ مِنْ مِنْهَا ﴾ هذا أقل التفضيل..

﴿ وَهُم مِن فَرَع يَوْمَ إِذِ عَامِنُونَ ۞ من الأمر الذي فزع الخلق لأجله، آمنون وإن كانوا يفزعون معهم..

﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾ اسم جنس يشمل كل سيئة..

﴿ فَكُبُّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ ألقوا في النار على وجوههم ويقال لهم..

﴿هَلْ تُجْـزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُو تَعَمَلُونَ ۞ [النمل:٨٩-٩٠]..

قل لهم يا محمد..

﴿ إِنَّمَا أُمِرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَلذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ﴾ أي: مكة المكرمة..

﴿ٱلَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ وأنعم على أهلها، فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول..

﴿وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءً ﴾ من العلويات والسفليات، أتىٰ به لئلا يتوهم اختصاص ربوبيته بالبيت حده..

﴿وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞﴾ أبادر إلىٰ الإسلام.. وقد فعل ﷺ فإنَّه أول هذه الأمة إسلامًا وأعظمها استسلامًا..

﴿وَأَنَ أَتَّلُوا ﴾ وأمرت أيضا ﴿ وَأَنْ أَتَّلُوا ﴾ عليكم..

﴿ٱلْقُرْءَانَّ ﴾ لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه فهذا الذي عليَّ وقد أديته..



﴿ فَمَنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً ﴾ نفعه يعود عليه، وثمرته عائدة إليه..

﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ۞ ﴾ وليس بيدي من الهداية شيء..

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ الذي له الحمد في الأولىٰ والآخرة ومن جميع الخلق، خصوصًا أهل الاختصاص والصفوة من عباده، فإنَّ الذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء علىٰ ربهم أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته عليهم..

﴿ سَهُرِيكُو عَايَتِهِ عَ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾ معرفة تدلكم علىٰ الحق والباطل، فلا بدَّ أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات ﴿ لِيُّهَ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةً ۗ ﴾ [الأنفال: ٤٢]..

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعَمَلُونَ ﴿ النمل: ٩١-٩٣] بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال، وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال وسيحكم بينكم حكمًا تحمدونه عليه، ولا يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه.

### تم تفسير سورة (النمل) بفضل الله وإعانته وتيسيره

ونسأله تعالىٰ أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إلينا، فهو أكرم الأكرمين وخير الراحمين وموصل المنقطعين ومجيب السائلين.

ميسر الأمور العسيرة، وفاتح أبواب بركاته والمجزل في جميع الأوقات هباته، ميسر القرآن للمتذكرين ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلين وممد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين والحمد لله رب العالمين.

وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم

------





﴿ طَسَمَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتَلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْتَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَشْتَشْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمُ مُنْدَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَشْتَخْيِهِ فِسَاءَهُمْ الْفَصَى: ١-٤] وَيَشْتَخْيِهِ فِسَاءَهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ [القصص: ١-٤]

﴿طَسَمَ ۞ نِلْكَ ﴾ الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم..

﴿ وَالِنَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ لَكُلِّ أَمْرِ يحتاج إليه العباد، من معرفة ربهم، ومعرفة حقوقه، ومعرفة أوليائه وأعدائه، ومعرفة وقائعه وأيامه، ومعرفة ثواب الأعمال، وجزاء العمال، فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين، وجلاها للعباد، ووضحها.. ومن جملة ما أبان، قصة موسى وفرعون، فإنه أبداها، وأعادها في عدة مواضع، وبسطها في هذا الموضع فقال..

﴿نَتَالُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَّعٍا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرِكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ فإنَّ نبأهما غريب، وخبرهما عجيب..

﴿لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ فإليهم يساق الخطاب ويوجه الكلام، حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به علىٰ تدبُّر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر، ويزدادون به إيمانًا ويقينًا، وخيرًا إلىٰ خيرهم.. وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم، وصانه الله عنهم، وجعل بينهم وبينه حجابًا أن يفقهوه.. فأول هذه القصة..

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته، فصار من أهل العلو فيها، لا من الأعلين فيها..

﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ﴾ طوائف متفرقة، يتصرف فيهم بشهوته، وينفذ فيهم ما أراد من قهره، وسطوته..



﴿ يَسَتَخَبِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمُ ﴾ وتلك الطائفة، هم بنو إسرائيل، الذين فضَّلهم الله على العالمين، الذين ينبغي له أن يكرمهم ويجلهم، ولكنه استضعفهم، بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم، فصار لا يبالي بهم، ولا يهتم بشأنهم، وبلغت به الحال إلى أنه..

﴿ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ يَسَاءَهُمْ ﴾ خوفًا من أن يكثروا، فيغمروه في بلاده، ويصير لهم الملك..

﴿إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞﴾ [القصص:١-٤] الذين لا قصد لهم في إصلاح الدين، ولا إصلاح الدين، ولا إصلاح الدنيا، وهذا من إفساده في الأرض.

﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف، ونهلك من قاومهم، ونخذل من ناوأهم..

﴿وَيَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً ﴾ في الدين، وذلك لا يحصل مع استضعاف، بل لا بد من تمكين في



الأرض، وقدرة تامة..

﴿ وَيَجْعَلَهُ مُ ٱلْوَارِثِينَ ٥ للأرض، الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة.

﴿وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ فهذه الأمور كلها، قد تعلقت بها إرادة الله، وجرت بها مشيئته..

﴿وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَكُنَ ﴾ وكذلك نريد أن ﴿ نُرىَ فِرْعَوْنَ وَهَكَنَ ﴾ وزيره..

﴿وَجُنُودَهُمًا﴾ التي بها صالوا وجالوا، وعلوا وبغوا..

﴿مِنْهُم ﴾ من هذه الطائفة المستضعفة..

﴿مَّا كَانُواْ يَحَذَرُونَ ﴿ مَن إخراجهم من ديارهم.. ولذلك كانوا يسعون في قمعهم، وكسر شوكتهم، وتقتيل أبنائهم، الذين هم محل ذلك.. فكل هذا قد أراده الله، وإذا أراد أمرًا سهل أسبابه، ونهج طرقه، وهذا الأمر كذلك، فإنه قدَّر وأجرئ من الأسباب -التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا المقصود.. فأول ذلك: لما أوجد الله رسولَه موسى، الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي علىٰ يديه وبسببه، وكان في وقت تلك المخافة العظيمة، التي يُذَبِّحون بها الأبناء..

﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَى ٓ أَنْ أَرْضِعِيا ۗ ﴾ أوحى إلى أمه أن ترضعه، ويمكث عندها..

﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ بأن أحسست أحدًا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم..

﴿ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمَيْمِ ﴾ أي: نيل مصر، في وسط تابوت مغلق..

﴿ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَفَتُ إِنَا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَبَشَرِهَا بأنه سيرده عليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم، ويجعله اللهُ رسولًا.. وهذا من أعظم البشائر الجليلة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى ليطمئن قلبها، ويسكن روعها.. فإنها خافت عليه، وفعلت ما أُمِرَت به، ألقته في اليم، فساقه الله تعالىٰ..

﴿فَٱلْتَقَطَٰهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ﴾ فصار من لقطهم، وهم الذين باشروا وجدانه..

﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَنَاً ﴾ لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط، أن يكون عدوًا لهم وحزنًا يحزنهم.. بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيَّض الله أن يكون زعيمهم، يتربئ تحت أيديهم، وعلىٰ نظرهم، وبكفالتهم..

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمْنَ وَجُنُودَهُ مَا كَانُواْ خَلِطِينِ ﴾ فأردنا أن نعاقبهم على خطئهم



ونكيد هم، جزاء على مكرهم وكيدهم.. فلما التقطه آل فرعون، حنَّن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة (آسية بنت مزاحم)..

﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾ هذا الولد..

﴿ فُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَا تَقْـتُلُوهُ ﴾ أبقه لنا، لِتقرَّ به أعيننا، ونستر به في حياتنا..

﴿عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ﴾ لا يخلو، إما أن يكون بمنزلة الخدم، الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا..

﴿أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾ أو نرقيه منزلة أعلىٰ من ذلك، نجعله ولدًا لنا، ونكرمه، ونجله.. فقد رالله تعالىٰ، أنه نفع امرأة فرعون، التي قالت تلك المقالة، فإنه لما صار قرة عين لها، وأحبته حبًا شديدًا، فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتىٰ كبُر، ونبأه الله وأرسله، فبادرت إلىٰ الإسلام والإيمان به، رَعَهَا وأرضاها.. قال الله تعالىٰ هذه المراجعات والمقاولات في شأن موسىٰ..

﴿ وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ﴾ ما جرئ به القلم، ومضىٰ به القدر، من وصوله إلىٰ ما وصل إليه.. وهذا من لطفه تعالىٰ، فإنهم لو شعروا، لكان لهم وله شأن آخر.. ولما فقدت موسىٰ أمه، حزنت حزنًا شديدًا..

﴿ وَأَصَبَحَ فَؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَلِرَغًا ﴾ وأصبح فؤادها فارغًا من القلق الذي أزعجها، على مقتضى الحالة البشرية، مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف، ووعدها برده..

﴿ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ ٤ بِما في قلبها..

﴿ لَوۡلَاۤ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ فثبتناها، فصبرت، ولم تبد به..

﴿لِتَكُونَ﴾ بذلك الصبر والثبات..

﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه.. ودل ذلك علىٰ أن استمرار الجزع مع العبد، دليل علىٰ ضعف إيمانه..

﴿وَقَالَتُ﴾ أم موسىل..

﴿ لِأُخۡتِهِ ءَ قُصِّيةً ﴾ اذهبي فقصي الأثر عن أخيك، وابحثي عنه، من غير أن يحس بك أحدٌ، أو يشعروا بمقصودك، فذهبت تقصه..



﴿ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمَ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ اللَّهِ أَبِصِرته على وجه، كأنها مارة لا قصد لها فيه.. وهذا من تمام الحزم والحذر، فإنها لو أبصرته وجاءت إليهم قاصدة، لظنوا بها أنها هي التي ألقته، فربما عزموا علىٰ ذبحه عقوبة لأهله..

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ ومن لطف الله بموسى وأمه أن منعه من قبول ثدي امرأة.. فأخرجوه إلى السوق رحمة به، ولعلَّ أحدا يطلبه، فجاءت أخته، وهو بتلك الحال..

﴿ فَقَالَتَ هَلَ أَذُلُكُم عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ ﴿ وَهذا جُلُّ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَقَلَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَن المراضع فخافوا أن يموت.. فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة علىٰ الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته والنصح له، بادروا إلىٰ إجابتها، فأعلمتهم ودلتهم علىٰ أهل هذا البيت..

﴿ فَرَدَنْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ٤ كما وعدناها بذلك..

﴿ كَ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحَزَّنَ ﴾ بحيث إنه تربىٰ عندها علىٰ وجه تكون فيه آمنة مطمئنة، تفرح به، وتأخذ الأجرة الكثيرة علىٰ ذلك..

﴿ وَإِنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ فأريناها بعض ما وعدناها به عيانًا، ليطمئن بذلك قلبها، ويزداد إيمانها، ولتعلم أنه سيحصل وعدالله في حفظه ورسالته..

﴿وَلَكِنَ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ القصص:٥-١٣] فإذا رأوا السبب متشوشًا، شوش ذلك إيمانُهم، لعدم علمهم الكامل أن الله تعالىٰ يجعل المحن الشاقة والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية، والمطالب الفاضلة.. فاستمر موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عند آل فرعون، يتربىٰ في سلطانهم، ويركب مراكبهم، ويلبس ملابسهم، وأمّه بذلك مطمئنة، قد استقر أنها أمه من الرضاع، ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليها.

#### 🕮 الفوائد

١- ﴿ فَالْتَقَطَهُ وَ ءَالُ فِرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُولًا وَحَنَالًا ﴿ عند التدبر والتأمل: تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل، ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم، ومنع كثير من التعديات قبل رسالته، بحيث إنه صار من كبار المملكة.. وبالطبع، إنه لا بد أن يحصل منه



مدافعة عن حقوق شعبه هذا، وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة، ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف -الذي بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه- أن صار بعض أفراده ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض، كما سيأتي بيانه.. وهذا مقدمة للظهور، فإنَّ الله تعالىٰ من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي علىٰ التدريج شيئًا فشيئًا، ولا تأتي دَفعة واحدة.

٢- تأمل هذا اللطف وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه، وتيسير الأمر الذي
 صار به التعلق بينه وبين أمه، الذي بان للناس أنه هو الرضاع، الذي بسببه يسميها أُمَّا، فكان
 الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله، صدقًا وحقًا.

﴿ وَلَمّا بَلَغَ أَشُدُهُ, وَأَسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ بَخْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَيَلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوقِهِ فَوَكَزُهُ مُوسَى فَقَضَى مِنْ عَدُوقِهِ فَوَكَزُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيَّةٍ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَلِّ إِنَّهُ عَدُولٌ مُضِلٌ مُّمِينٌ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى عَلَيْةً وَالْ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَلِّ إِنَّهُ عَدُولُ مُضَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَ

<sup>﴿</sup> وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ من القوة والعقل واللب، وذلك نحو أربعين سنة في الغالب..

<sup>﴿</sup>وَٱسۡتَوَىٰٓ﴾ كملت فيه تلك الأمور..

<sup>﴿</sup> ءَاتَيْنَكُ حُكَّمًا ﴾ يعرف به الأحكام الشرعية، ويحكم به بين الناس..



﴿وَعِلْمَأَ ﴾ كثيرًا..

﴿ وَكَانَاكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فِي عبادة الله.. المحسنين لخلق الله، نعطيهم علمًا وحكمًا بحسب إحسانهم.. ودلَّ هذا علىٰ كمال إحسان موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ..

﴿ وَدَخَلَ ٱلۡمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفۡلَةِ مِّنَ أَهۡلِهَا ﴾ إما وقت القائلة، أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار..

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ﴾ يتخاصمان ويتضاربان..

﴿هَاذَا مِن شِيعَتِهِ ﴾ من بني إسرائيل..

﴿ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّيَّةً ﴾ القبط..

﴿ فَاسَتَغَاثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّه ﴾ لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني إسرائيل.. واستغاثته لموسى دليلٌ على أنه بلغ موسى عَيْدِالسَّلَامُ مبلغًا يُخاف منه ويُرجى من بيت المملكة والسلطان..

﴿ فُوكَ زَهُ مُوسَىٰ ﴾ وكز الذي من عدوه، استجابة لاستغاثة الإسرائيلي..

﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ أماته من تلك الوكزة، لشدتها وقوة موسىٰ.. فندم موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ علىٰ ما جرى منه، و..

﴿ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَائِينَ ۗ من تزيينه ووسوسته..

﴿إِنَّهُ عَدُقٌ مُّضِلٌ مُّيِنٌ ۞ فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البيِّنة، وحرصه على الإضلال.. ثم استغفر ربه..

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِر لِى فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِلَّهُ وَ هُوَ ٱلْفَغُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ خصوصًا للمخبتين المبادرين للإنابة والتوبة، كما جرئ من موسىٰ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ.. ف...

﴿قَالَ﴾ موسىٰي..

﴿ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَّ ﴾ بالتوبة والمغفرة، والنعم الكثيرة..

﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا ﴾ معينًا ومساعدًا..

﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ لا أُعين أحدًا على معصية.. وهذا وعد من موسىٰ عَلَيْوَالسَّكَمُ بسبب منة الله عليه، أن لا يعين مجرمًا، كما فعل في قتل القبطي.. وهذا يفيد أن النّعم تقتضي من العبد



فعل الخير وترك الشر..

﴿ فَأَصِّبَ ﴾ فلمَّا جرى منه قتل الذي هو من عدوه أَصْبَحَ..

﴿ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقِّبُ ﴾ هل يشعر به آل فرعون، أم لا؟.. وإنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحدٌ على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل.. فبينما هو على تلك الحال..

﴿ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ وِ إِلَّا مُّسِ ﴾ على عدوه..

﴿يَسَّتَصْرِخُهُ ﴿ عَلَىٰ قَبِطِي آخر..

﴿ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ ﴾ موَبِّخًا له على حاله..

﴿ إِنَّكَ لَغُوِيٌّ مُّبِينٌ ۞ ﴾ بيِّن الغواية، ظاهر الجراءة..

﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ ﴾ موسى..

﴿ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا ﴾ له وللمخاصم المستصرخ.. أي: لم يزل اللجاج بين القبطي والإسرائيلي، وهو يستغيث بموسى.. فأخذته الحمية، حتى همَّ أن يبطش بالقبطي..

﴿قَالَ﴾ له القبطي زاجرًا له عن قتله..

﴿ يَكُمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض، قتل النفس بغير حق..

﴿ وَمَا نُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِحِينَ ﴿ وَإِلا فَلُو أَردت الإصلاح لَحِلْت بَينِي وبينه من غير قتل أحد.. فانكف موسىٰ عن قتله، وارعوىٰ لوعظه وزجره.. وشاع الخبرُ بما جرىٰ من موسىٰ في هاتين القضيتين، حتىٰ تراود ملأ فرعونَ وفرعونُ علىٰ قتله، وتشاوروا علىٰ ذلك..

﴿ وَجَآ اَ رَجُٰلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلۡمَدِينَةِ ﴾ وقيَّض اللهُ ذلك الرجلَ الناصح، وبادرهم إلىٰ الإخبار لموسىٰ بما اجتمع عليه رَأْيُ ملئهم..

﴿ يَمْعَىٰ ﴾ ركضًا على قدميه، من نصحه لموسى، وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعر، ف..

﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ ﴾ يتشاورون فيك..

﴿ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ ﴾ عن المدينة..



﴿ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞﴾ فامتثل نصحه..

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَابِهَا يَتَرَقَّبُ ﴾ أن يوقع به القتل، ودعا الله.. و..

﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوِّمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ [القصص:١٤-٢١] فإنه قد تاب من ذنبه، وفَعَلَه غضبًا من غير قصدٍ منه للقتل.. فَتَوعُّدُهُمْ له ظلمٌ منهم وجراءة.

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ ﴾ قاصدًا بوجهه مَديَن، وهو جنوبي فلسطين، حيث لا مُلكَ لفرعون..

﴿قَالَ عَسَىٰ رَبِّى أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَسَطَ الطريق، المختصر، الموصل إليها بسهولة ورفق.. فهداه الله سواء السبيل، فوصل إلىٰ مدين..

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَشْقُونَ﴾ مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة..

﴿وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ﴿ دُونَ تَلْكُ الْأُمَةِ..



﴿ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَآنِ ﴾ غنمهما عن حياض الناس، لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم، وعدم مروءتهم عن السقى لهما..

﴿قَالَ﴾ لهما موسىٰ..

﴿مَا خَطِّبُكُمًّا ﴾ ما شأنكما بهذه الحالة..

﴿قَالَتَا لَا نَسْقِى حَقَى يُصِّدِرَ ٱلرِّعَآءُ ﴾ قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو سقينا..

﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۞﴾ لا قوة له علىٰ السقي، فليس فينا قوة نقتدر بها، ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء، فَرَقَّ لهما موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ورحمهما..

﴿ فَسَكَىٰ لَهُمَا ﴾ غير طالب منهما الأجرة، ولا له قصد غير وجه الله تعالىٰ، فلمَّا سقىٰ لهما.. وكان ذلك وقت شدة حر، وسط النهار، بدليل قوله..

﴿ ثُمَّ نَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ ﴾ مستريحًا لذلك الظلال بعد التعب..

﴿فَقَالَ ﴾ في تلك الحالة، مسترزقًا ربه..

﴿رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ وَهِ إِنِي مَفْتَقَر لَلْخَيْرِ الذِي تَسُوقَه إِليَّ وتيسره لي.. وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال.. فلم يزل في هذه الحالة داعيًا ربه متملقًا.. وأما المرأتان فذهبتا إلىٰ أبيهما، وأخبرتاه بما جرىٰ.. فأرسل أبوهما إحداهما إلىٰ موسىٰ، فجاءته..

﴿ فَكَآءَتُهُ إِحْدَائُهُمَا تَمْشِى عَلَى السَتِحْيَآءِ ﴾ وهذا يدل على: كرم عنصرها، وخُلُقِهِا الحسن، فإنَّ الحياء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصًا في النساء.. ويدل على: أن موسى عَلَيهِاالسَّكُمُ لم يكن فيما فعله من السقي بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يُستحىٰ منه عادة، وإنما هو عزيز النفس، رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه، ما أوجب لها الحياء منه، ف..

﴿قَالَتُ﴾ له..

﴿ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَتَأَ﴾ لا لِيمُنَّ عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك..

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقِصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ ﴾ من ابتداء السبب الموجب لهربه، إلى أن وصل إليه.



﴿قَالَ﴾ مُسَكِّنًا روعه، جابرًا قلبه..

﴿لَا تَخَفَّ بَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞﴾ ليذهب خوفك وروعك، فإنَّ الله نجاك منهم، حيث وصلت إلىٰ هذا المحل، الذي ليس لهم عليه سلطان..

﴿ قَالَتْ إِحْدَالُهُ مَا ﴾ إحدى ابنتيه..

﴿ يَا أَبِيَ السَّنَّةِ رَبُّ ﴾ اجعله أجيرًا عندك، يرعى الغنم ويسقيها..

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَغَجَرَتَ الْقَوِى الْأَمِينُ ﴿ إِن موسىٰ أولىٰ من استؤجر، فإنه جمع القوة والأمانة، وخير أجير استؤجر من جمعهما، أي: القوة والقدرة علىٰ ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة.. وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولىٰ للإنسان عملًا بإجارة أو غيرها.. فإنَّ الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأمَّا باجتماعهما فإنَّ العمل يتمُّ ويكمل.. وإنما قالت ذلك لأنها شاهدت من قوة موسىٰ عند السقي لهما ونشاطه ما عَرَفَت به قوتَه، وشاهدت من أمانته وديانته، وأنه رحمهما في حالة لا يرجىٰ نفعهما، وإنما قصده بذلك وجه الله تعالىٰ..

﴿قَالَ ﴾ صاحب مدين لموسى..

﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ﴾ أي: تصير أجيرًا عندي..

﴿ ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ ثماني سنين..

﴿ فَإِنْ أَتُمَمَّتَ عَشَّرًا فَمِنْ عِندِكًّ ﴾ تبرع منك، لا شيء واجب عليك..

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ ﴾ فأحتم عشر السنين، أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالًا شاقة، وإنما استأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه..

﴿ سَتَجِدُنَ إِن شَآءَ اللّهُ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ فَرَغَّبَه فِي: سهولة العمل، وفي حسن المعاملة.. وهذا يدلُّ على: أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسِّن خُلُقَه مهما أمكنه، وأنَّ الذي يُطلب منه أبلغ من غيره.. ف..

﴿ قَالَ ﴾ موسى عَلَيْهِ السَّلَمُ مجيبًا له فيما طلبه منه..

﴿ وَاللَّهُ بَيِّنِي وَبَيْنَكُ ﴾ هذا الشرط، الذي أنت ذكرت، رضيت به، وقد تمَّ فيما بيني



﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَنَ عَلَيٌّ ﴾ سواء قضيت الثماني الواجبة، أم تبرعت بالزائد عليها..

﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٠٠ ﴿ وَالقصص: ٢٢-٢٨] حافظٌ يراقبنا، ويعلم ما تعاقدنا عليه.

#### 🕮 الفوائد

هذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين، ليس بشعيب النبي المعروف، كما اشتهر عند كثير من الناس، فإنَّ هذا قول لم يدل عليه دليل..

وغاية ما يكون، أن شعيبًا عَلَيْهِ السَّكَمُ قد كانت بلده مدين، وهذه القضية جرت في مدين، فأين الملازمة بين الأمرين؟!

وأيضًا: فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب، فكيف بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجلُ شعيبًا لذكره الله تعالى، ولَسَمَّته المرأتان.

وأيضًا: فإنَّ شعيبًا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قد أهلك اللهُ قومَه بتكذيبهم إياه، ولم يبق إلا من آمن به، وقد أعاذ اللهُ المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء، وصدَّ ماشيتهما حتىٰ يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما، ويسقي ماشيتهما.

وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادمًا له، وهو أفضل منه وأعلى درجة، والله أعلم.. إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة.

وعلىٰ كل حال لا يعتمد علىٰ أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي ﷺ.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكُثُولُ إِنِيّ ءَانَسَتُ نَازًا لَّعَلِيّ ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِحَنَمِ أَوْ جَذَوَةِ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ مِنْهَا بِحَنَمِ أَوْ جَذَوَةِ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَضَطَلُونَ ۚ فَى فَلَمّا أَتَنها نُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ تَصَطَلُونَ ۚ فَى فَلَمّا أَتَنها نُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرِكَةِ مِن ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِيّ أَنَا ٱللّهُ رَبُ ٱلْمَالِمِينَ ۚ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمّا رَءَاهَا تَهْتَزُ كَأَنّهَا جَآنٌ وَلِّل مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنمُوسَى أَقْبِلُ عَلَيْ وَلَا تَعْقَبُ إِنَّكَ مِن ٱلْأَيْمِينِ أَوْلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَعْقَبُ إِنَّكَ مِن ٱلْأَمِيدِنَ ۚ أَلَّهُ لَكُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِن عَيْرِ



سُوَءِ وَأُضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّبِلِكَ إِلَى فَوْمَا فَلِيقِين شَقَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُؤْءَ فَوْمًا فَلِيقِين شَقَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ شَ وَأَخِى هَارُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرَسِلَهُ مَعِي رِدْءًا يُطَافُ أَن يَقْتُلُونِ شَ وَأَخِي هَارُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرَسِلَهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِ أَن يُكَذِّبُونِ شَ قَالَ سَنشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلَ لَكُما فَي يُكَذِّبُونِ شَ قَالَ سَنشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُ لَكُما سُلَطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِعَايِكِتِنَأَ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَبَعَكُما ٱلْغَلِبُونَ شَ السَّالَةُ الْعَلِيمُونَ شَلَا الْعَلِيمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَمَن السَّعَلَ الْعَلِيمُ وَمَن السَّعَلَ الْعَلِيمُونَ مَنْ اللَّهُ الْمُنْعِلِي اللْعَلِيمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ يحتمل أنه قضىٰ الأجل الواجب، أو الزائد عليه كما هو الظن بموسىٰ ووفائه.. اشتاق إلىٰ الوصول إلىٰ أهله ووالدته وعشيرته ووطنه، وعلم من طول المدة أنهم قد تناسوا ما صدر منه..

﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ قاصدًا مصر..

﴿ءَانَسَ﴾ أبصر..

﴿ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارُّا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّى ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِحَنَهِ أَوْجَذُوَةِ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ ﴿ وكان قد أصابهم البرد، وتاهوا الطريق..

﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنَمُوسَىَ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَأُخبر بألوهيته وربوبيته.. ويلزم من ذلك: أن يأمره بعبادته وتألهه، كما صرح به في الآية الأخرى ﴿ فَأَعْبُدْنِى وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه:١٤]..

﴿وَأَنُ أَلْقِ عَصَاكً ﴾ فألقاها..

﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَٰتُزُ ﴾ تسعىٰ سعيًا شديدًا، ولها سورة مُهِيلة..

﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ ذَكَرُ الحيات العظيم..

﴿وَلِّكَ مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ ﴾ أي: يرجع، لاستيلاء الروع علىٰ قلبه.. فقال الله له..

﴿ يَكُمُوسَى ۚ أَقَبِلُ وَلَا تَخَفَّ ﴾ وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف.. فإن قوله: ﴿ أَقَبِلُ ﴾ يقتضي الأمر بإقباله، ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل في الأمر المخوف، فقال: ﴿ وَلَا تَخَفَ ﴾ أمر له بشيئين: إقباله، وأن لا يكون في قلبه خوف..



ولكن يبقى احتمال: وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه، فقال..

﴿إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِدِينَ ﴿ فَحَيْنَاذُ الدفع المحذور من جميع الوجوه.. فأقبل موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئنًا، واثقًا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه، وتم يقينه.. فهذه آية، أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون، ليكون على يقين تام، فيكون أجرأ له، وأقوى وأصلب.. ثم أراه الآية الأخرى فقال..

﴿ٱسْلُكَ يَدَكَ ﴾ أُدخِلها..

﴿ فِي جَيْدِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءِ ﴾ فَسَلَكُها وأخرجها، كما ذكر الله تعالىٰ..

﴿ وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْتِ ﴾ ضُمَّ جناحك -وهو عضدك- إلىٰ جنبك، يزول عنك الرهب والخوف..

﴿فَنَانِكَ ﴾ انقلاب العصاحية.. وخروج اليد بيضاء من غير سوء..

﴿بُرُهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ ﴿ حجتان قاطعتان من الله..

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْرَ وَمَلَإِينَٰ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَلَا يَكْفِيهُم مَجْرِدُ الْإِنْدَارُ وَأَمْرُ الرَّاسُولُ إِياهُم، بِلَ لَا بِدُ مِنَ الْآيَاتِ الْبَاهُرَة، إِنْ نَفْعَت، فَ..

﴿ قَالَ ﴾ موسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، معتذرًا من ربه، وسائلًا له المعونة علىٰ ما حمله، وذاكرًا له الموانع التي فيه، ليزيل ربُّه ما يحذره منها..

﴿رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا ﴾ أي..

﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِى هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِى لِسَـانَا فَأَرْسِـلُهُ مَعِى رِدْءَا﴾ معاونًا ومساعدًا..

﴿ يُصَدِّفُتِيَ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ فإنَّه مع تضافر الأخبار يقوى الحق.. فأجابه الله إلى سؤاله ف...

﴿قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ نعاونك به ونقويك.. ثم أزال عنه محذور القتل، فقال.. ﴿وَكَبَعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَا ﴾ تسلطًا وتمكنًا من الدعوة، بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما لهما..



﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُا بِعَائِنِتَ ﴾ وذلك بسبب آياتنا، وما دلت عليه من الحق، وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها، فهي التي بها حصل لكما السلطان، واندفع بها عنكم كيدً عدوِّكم، وصارت لكم أبلغ من الجنود، أولي العَدَدِ والعُدَدِ..

﴿ أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴿ القصص: ٢٩- ٣٥] وهذا وعدٌ لموسى في ذلك الوقت، وهو وحده فريد، وقد رجع إلى بلده بعد ما كان شريدًا.. فلم تزل الأحوال تتطور، والأمور تنتقل، حتى أنجز الله له موعودَه، ومكّنه من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعه، الغلبة والظهور.

فذهب موسى برسالة ربه..

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَلِتِنَا بَيِّنَتِ ﴾ واضحات الدلالة على ما قال لهم، ليس فيها قصور ولا خفاء..

﴿قَالُواْ﴾ علىٰ وجه الظلم والعلو والعناد..



﴿مَا هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَٰ رَّى ﴾ كما قال فرعون في تلك الحالة التي ظهر فيها الحق، واستعل على الباطل، واضمحل الباطل، وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور: ﴿إِنَّهُ لَكِيمُ لُو اللَّامِي عَلَىٰ الباطل، واضمحل الباطل، وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور: ﴿إِنَّهُ لَكِيمُ لُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَينا، وقد علم ﴿مَا أَنزَلَ هَلَوُلاَةٍ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ ﴾ [الإسراء:١٠٢]، ولكن الشقاء غالب..

﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِى ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا يُوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ قبل موسى، كما قال تعالىٰ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمِّا جَآءَكُم بِهِ مَّ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْتَابٌ ﴾ [خافر: ٣٤]..

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ﴾ حين زعموا أنَّ الذي جاءهم به سحر وضلال، وأن ما هم عليه هو الهدئ..

﴿رَبِّتَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾ أي: إذا لم تفد المقابلة معكم، وتبيين الآيات البينات، وأبيتم إلا التمادي في غيكم، واللجاج على كفركم.. فالله تعالىٰ العالم بالمهتدي وغيره، ومن تكون له عاقبة الدار، نحن أم أنتم..

﴿ إِنَّهُۥ لَا يُفَلِحُ ٱلطَّلاِمُونَ ۞ فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه، والفلاح والفوز، وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك..

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ﴾ متجرتًا علىٰ ربه، ومموهًا علىٰ قومه السفهاء، أخفًّاء العقول..

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِن إِلَه عَيْرِى ﴾ أنا وحدي إلهكم ومعبودكم، ولو كان ثُمَّ إله غيري لعلمته.. فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون!، حيث لم يقل: (ما لكم من إله غيري)، بل توَّرع وقال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِن إله عَيْرِي ﴾.. وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل، الذي مهما قال فهو الحق، ومهما أمر أطاعوه.. فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثُمَّ إلها غيره، أراد أن يحقق النفى، الذي جعل فيه ذلك الاحتمال، فقال لـ (هامان)..

﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ ليجعل له لبنًا من فخار..

﴿فَأَجْعَلَ لِّي صَرْحًا ﴾ بناءً..



﴿ لَعَلِيّ أَطّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنّهُ مِن ٱلْكَذِينَ ﴿ ولكن سنحقق هذا الظن، ونريكم كَذِبَ موسىٰ.. فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله، التي ما بلغها آدمي: كذّب موسىٰ، وادّعىٰ أنه إله، ونفىٰ أن يكون له علم بالإله الحق، وفعل الأسباب ليتوصل إلىٰ إله موسىٰ، وكل هذا ترويج.. ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة، المدبِّرون لشئونها، كيف لعب هذا الرجل بعقولهم، واستخف أحلامهم، وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم، فسد دينهم، ثم تبع ذلك فساد عقولهم.. فنسألك اللهم الثبات علىٰ الإيمان، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب..

﴿وَاسۡتَكَبۡرَهُو وَجُنُودُهُ فِى ٱلۡأَرۡضِ بِعَيۡرِ ٱلۡقِيّ استكبروا علىٰ عباد الله، وساموهم سوء العذاب، واستكبروا علىٰ رسل الله، وما جاءوهم به من الآيات، فكذَّبوها، وزعموا أن ما هم عليه أعلىٰ منها وأفضل..

﴿ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ ﴿ فَلَذَلَكُ تَجَرَأُوا، وإلا فَلُو عَلَمُوا أَو ظَنُوا أَنَّهُم يرجعون إلىٰ الله، لَمَا كان منهم ما كان..

﴿ فَأَخَذْنَكُ وَجُنُودَهُ مَ عندما استمر عنادهم وبغيهم..

﴿ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْمَيْ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ كَانِتَ شُرِ العواقبِ وأخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة، المتصلة بالعقوبة الأخروية..

﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ جعلنا فرعونَ وملأَه من الأئمة الذين يُقتدي بهم ويُمشي خلفَهم إلىٰ دار الخزي والشقاء..

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ مَن عذابِ الله ، فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير..

﴿وَأَتَبَعْنَهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَ لَهُ وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم، في الدنيا لعنة، يلعنون، ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم.. وهذا أمرٌ مشاهد، فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم..

﴿ وَيَوْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُ مِّنَ اللَّمَقَّ بُوجِينَ ﴿ اللَّهِ المُبعَدِينِ، المستقذرة أفعالهم.. الذين اجتمع عليهم مقت الله، ومقت خلقه، ومقت أنفسهم..



﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴾ وهو التوراة..

﴿ مِنْ بَعَدِ مَا أَهَلَكَ نَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى الذين كان خاتمتهم في الإهلاك العام، فرعون وجنوده.. وهذا دليل على أنَّه بعد نزول التوراة، انقطع الهلاكُ العام، وشَرَع جهاد الكفار بالسيف..

﴿بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ﴾ كتاب الله الذي أنزله على موسىٰ فيه بصائر للناس، أي: أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم، فتقوم الحُجَّة علىٰ العاصي، وينتفع بها المؤمن، فتكون رحمة في حقه، وهداية له إلىٰ الصراط المستقيم، ولهذا قال..

﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ [القصص:٣٦-٤٣]..

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْفَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيَا فِي اَهْلِ مَدْيَنَ وَلَكِنَا كُنّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الطُّورِ إِذْ تَتَهُولُ عَلَيْهِمْ الْكَيْنِ الطُّورِ إِذْ نَتَهُولُ عَلَيْهِمْ الْكَيْنِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِينَا وَلَكِينَا عَلَيْ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَذِيهِمْ فَيَعُولُوا لَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَعُولُوا لَعَلَّهُمْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا اللّهُ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَلَوْلاً أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَعُولُوا لَكَةً لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَيْعَ ءَاينِيكَ وَنكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَلَمْ الْمَوْمِنِينَ أَوْلَا أَوْلِي اللّهِ فُو أَهْدَى مِنْ اللّهُ وَلَا أَوْلِي اللّهِ مُوالَّا أَوْلِي مِثْلَ مَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا لِيحْرَانِ تَظُهْرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴾ وَلَمْ يَعْفُولُوا بِمَا فَي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا لِيحْرَانِ تَظُهْرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ وَ قُلْ فَأَنُوا لِي مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ وَ قَلْ فَأَنُوا لَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَنْ أَصَلَ مَا أُولَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

ولما قصَّ اللهُ علىٰ رسولِه ما قصَّ من هذه الأخبار الغيبية.. نبَّه العبادَ علىٰ أنَّ هذا خبرٌ إلاهي محض، ليس للرسول طريق إلىٰ علمه إلا من جهة الوحي، ولهذا قال..

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْدِيِّ ﴾ أي: بجانب الطور الغربي..

﴿إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمَّرَ ﴾ وقت قضائنا لموسىٰ الأمر..



﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ عَلَىٰ ذَلك، حتىٰ يقال: إنه وصل إليك من هذا الطريق.. ﴿ وَلَاكِنَا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُنَّ ﴾ فاندرس العلم، ونُسِيَت آياته.. فبعثناك في

وقت اشتدت الحاجة إليك وإلىٰ ما علَّمناك وأوحينا إليك..

﴿وَمَا كُنتَ تَاوِيَا﴾ مقيمًا..

﴿ فِتَ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكِتِنَا ﴾ تعلمهم وتتعلم منهم، حتى أُخبرت بما أُخبرت من شأن موسى في مدين..

﴿ وَلَكِكَنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ ﴿ وَلَكَنَّ ذَلَكَ الْخَبْرِ الَّذِي جَنْتُ بِهُ عَنْ مُوسِلِينَ ۞ ﴿ وَلَكَنَّ ذَلُكُ الْخَبْرِ الَّذِي جَنْتُ بِهُ عَنْ مُوسِلِينَ أَثَرٌ مِنْ آثار إرسالنا إياك، وَوَحْيٌ لا سبيل لك إلىٰ علمه، بدون إرسالنا.

﴿ وَمَا كُنتَ بِحَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ ﴾ موسى، وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين، ويبلغهم رسالتنا، ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك.. والمقصود: أن الماجريات التي جرت لموسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في هذه الأماكن، فقصصتها كما هي، من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محالِّها فتعلمتها من أهلها، فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكنَّ هذا قد عُلِمَ وتُيُقِّن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك.. فتعين الأمر الثاني، وهو: أن هذا جاءك من قبَلِ الله ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعي صحةُ رسالتك، ورحمةُ الله بك للعباد، ولهذا قال..

﴿ وَلَكِن رَّحْمَةً مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَى هُم مِّن نَذِيرِ مِّن فَبَلِكَ ﴾ أي: العرب وقريش.. فإن الرسالة عندهم لا تُعرف وقتَ إرسال الرسول وقبلَه بأزمان متطاولة..

﴿لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ تَفْصِيلِ الخيرِ فيفعلونه ، والشر فيتركونه.. فإذا كنت بهذه المنزلة ، كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك ، وشكر هذه النعمة ، التي لا يُقادَرُ قدرُها ، ولا يُدرك شكرُها .. وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلًا لغيرهم ، فإنه عربي ، والقرآن الذي أنزل عليه عربي ، وأول من باشر بدعوته العرب ، فكانت رسالته إليهم أصلًا ولغيرهم تبعًا ، كما قال تعالىٰ: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسِ ﴾ [يونس:٢] ﴿ وَلَمْ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف:١٥٨]..



﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُ م مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ من الكفر والمعاصي..

﴿ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايَدِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا فَارسَلْنَاكُ يَا محمد، لدفع حجتهم، وقطع مقالتهم..

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ الذي لا شك فيه..

﴿مِنْ عِندِنَا﴾ وهو القرآن، الذي أوحيناه إليك..

﴿ قَالُوا ﴾ مكذبين له، ومعترضين بما ليس يُعترض به..

﴿ لَوْلاَ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى ﴾ أنزل عليه كتاب من السماء جملةً واحدةً.. أي: فأمّا ما دام ينزل متفرقًا فإنّه ليس من عند الله.. وأيّ دليل في هذا؟! وأيّ شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل مُفرَّقًا؟ بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله بمن أنزل عليه أن نزل متفرَّقًا، ليثبّتُ الله به فؤاد رسوله، ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا حِئْنَكَ بِاللّحِقِ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ الله على كتاب موسى قياس قد نقضوه، فكيف يقيسونه على كتاب موسى قياس قد نقضوه، فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا؟! ولهذا قال..

﴿ أُولَهُ يَكُفُرُواْ بِمَا أُولِنَ مُوسَىٰ مِن قَبَلً قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرًا ﴾ أي: القرآن والتوراة، تعاونا في سحرهما، وإضلال الناس..

﴿ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴿ فَتَبَ بَهذا أَنَّ القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان، وينقضونه بما لا ينقض، ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة، وهذا شأن كل كافر، ولهذا صرَّح أنَّهم كفروا بالكتابين والرسولين.. ولكن هل كفرهم بهما كان طلبًا للحق، واتباعًا لأمر عندهم خير منهما، أم مجرد هوئ؟ قال تعالىٰ ملزمًا لهم بذلك..

﴿ قُلُ فَأْتُواْ بِكِتَكِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ﴾ من التوراة والقرآن..

﴿ أَنَّيِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما.. فإنه ما طرق العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين، عِلمًا وهدى وبيانًا ورحمةً للخلق.. وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي الحق والهدى والرشد، وقد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك، الموافق لكتاب موسى، فيجب علينا جميعًا الإذعان لهما واتباعهما، من حيث كونهما هدى وحقًا، فإن جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما



اتبعته، وإلا فلا أترك هدئ وحقًا قد عَلِمتُه لغير هدى وحق..

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ ﴾ فلم يأتوا بكتابٍ أهدى منهما..

﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ فاعلم أن تركهم اتباعك، ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه، ولا إلى هدى، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم..

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ النَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ ﴾ فهذا من أضل الناس، حيث عرض عليه الهدئ والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدئ، فهل أحدٌ أضل ممن هذا وصفه؟! ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحق، هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله، فلهذا قال..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ [القصص:٤٤-٥٠] الذين صار الظلم لهم وصفًا، والعناد لهم نعتًا.. جاءهم الهدئ فرفضوه، وعرض لهم الهوئ فتبعوه، سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها، وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلها، فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يترددون.

### 🕮 الفوائد

في قوله: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمُ ﴾ [القصص: ٥٠] دليل على أن كل من لم يستجب للرسول، وذهب إلىٰ قول مخالف لقول الرسول، فإنه لم يذهب إلىٰ مدىٰ، وإنما ذهب إلىٰ هوىٰ.

## ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَالنَّصَانَ اللَّهُ النَّفَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [النصص:٥١]

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ تابعناه وواصلناه، وأنزلناه شيئًا فشيئًا، رحمة بهم ولطفًا.. ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ﴿ [القصص:٥١] حين تتكرر عليهم آياته، وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها.. فصار نزوله متفرقا رحمة بهم، فَلِم اعترضوا علىٰ ما هو من مصالحهم؟!



## فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة

- ١ فمنها: أن آيات الله تعالى وعَبَره وأيامه في الأمم السابقة، إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون، فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته، وإن الله تعالى إنما يسوق القَصَص لأجلهم.. وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم، وليس لهم منها نور وهدى.
- ٢ ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا هيأ أسبابه، وأتى بها شيئًا فشيئًا بالتدريج، لا دفعة واحدة.
- ٣- ومنها: أن الأمة المستضعفة، ولو بلغت في الضعف ما بلغت، لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها، ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلىٰ الأمور، خصوصًا إذا كانوا مظلومين.. كما استنقذ اللهُ أمَّة بني إسرائيل، الأمة الضعيفة، من أسر فرعون وملئه، ومكنهم في الأرض، وملكهم بلادهم.
- ٤ ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به، لا يقوم لها أمر
   دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه.
- ٥- ومنها: لطف الله بأم موسى، وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة، بأن الله سيرد إليها ابنها، ويجعله من المرسلين.
- 7 ومنها: أن الله يُقدِّر على عبده بعض المشاق، لينيله سرورًا أعظم من ذلك، أو يدفع عنه شرًا أكثر منه.. كما قدَّر على أم موسىٰ ذلك الحزن الشديد، والهمَّ البليغ، الذي هو وسيلة إلىٰ أن يصل إليها ابنها، علىٰ وجه تطمئن به نفسها، وتقر به عينها، وتزداد به غبطة وسرورا.
- ٧- ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق، لا ينافي الإيمان ولا يزيله.. كما جرئ لأم موسىٰ ولموسىٰ من تلك المخاوف.
- ٨- ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان، ويتم به اليقين، الصبر عند المزعجات، والتثبيت من الله عند المقلقات.. كما قال تعالىٰ: ﴿ لَوَلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها.



9 – ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده، وأعظم معونة للعبد على أموره، تثبيت الله إياه، وربط جأشه وقلبه عند المخاوف، وعند الأمور المذهلة، فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب، والفعل الصواب، بخلاف من استمر قلقه وروعه، وانزعاجه، فإنه يضيع فكره، ويذهل عقله، فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال.

١٠ ومنها: أن العبد -ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه - فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، ولا يكون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر الله.. فإنَّ الله قد وعد أمَّ موسىٰ أن يردَّه عليها، ومع ذلك اجتهدت علىٰ رده، وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه.

۱۱- ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها، وتكليمها للرجال، من غير محذور.. كما جرئ لأخت موسى وابنتي صاحب مدين.

١٢ - ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع، والدلالة على من يفعل ذلك.

۱۳ – ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه، أن يريه من آياته، ويشهده من بيناته، ما يزيد به إيمانه.. كما رد الله موسىٰ علىٰ أمه، لتعلم أن وعد الله حق.

١٤ ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف، لا يجوز.. فإن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ عدَّ قتله القبطى الكافر ذنبًا، واستغفر الله منه.

٥١ - ومنها: أنَّ الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض.

١٦ - ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق، وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض، وتهييب أهل المعاصي، فإنه كاذب في ذلك.. وهو مفسد كما حكىٰ الله قول القبطى ﴿إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ علىٰ وجه التقرير له، لا الإنكار.

١٧ - ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه، على وجه التحذير له من شريقع فيه، لا
 يكون ذلك نميمة، بل قد يكون واجبًا.. كما أخبر ذلك الرجل لموسى، ناصحًا له ومحذِّرًا.

١٨ - ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة، فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه، كما فعل موسى.

١٩ - ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين، إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما، أنه يرتكب الأخف منهما والأسلم.. كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يُقتل،



أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة، التي لا يعرف الطريق إليها، وليس معه دليل يدله غير ربه، ولكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولى، فتبعها موسى.

• ٢- ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه، إذا لم يترجح عنده أحد القولين، فإنه يستهدي ربه، ويسأله أن يهديه الصواب من القولين، بعد أن يقصد بقلبه الحقّ ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب مَنْ هذه حاله... كما خرج موسىٰ تلقاء مدين فقال: ﴿عَسَىٰ رَبِيّ أَن يَهْدِينِي سَوَلَةَ ٱلسَّبِيلِ ﴾.

٢١ – ومنها: أن الرحمة بالخلق، والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف، من أخلاق الأنبياء.. وأن من الإحسان: سقى الماشية الماء، وإعانة العاجز.

٢٢ ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها، ولو كان الله عالمًا لها؛ لأنه تعالىٰ، يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته.. كما قال موسىٰ: ﴿رَبِّ إِلِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾.

٢٣ - ومنها أن الحياء -خصوصًا من الكرام - من الأخلاق الممدوحة.

٢٤ - ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين.

٢٥ – ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى، ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول، أنه لا يلام على ذلك.. كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له، ولم يستشرف بقلبه على عوض.

77 - ومنها: مشروعية الإجارة، وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يقدر العمل، وإنما مرده العرف.

٢٧ - ومنها أنه تجوز الإجارة بالمنفعة، ولو كانت المنفعة بُضعًا.

٢٨ - ومنها أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره، لا يلام عليه.

٢٩ - ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان، أن يكون قويًا أمينًا.

٣٠ - ومنها: أنَّ من مكارم الأخلاق، أن يُحَسِّن خلقه لأجيره، وخادمه، ولا يشق عليه بالعمل، لقوله: ﴿ وَمَا أَرْبِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ اسْتَجِدُنِى إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِين ﴾.



٣١- ومنها: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد.. لقوله: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾.

٣٢ – ومنها: ما أجرئ الله على يد موسى من الآيات البينات، والمعجزات الظاهرة، من الحية، وانقلاب يده بيضاء من غير سوء، ومن عصمة الله لموسى وهارون، من فرعون، ومن الغرق.

٣٣ ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إمامًا في الشر، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته.. كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، أن يجعله إماما في الخير هاديًا مهديًا.

٣٤ ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ﷺ، حيث أخبر بذلك تفصيلًا مطابقًا، وتأصيلًا موافقًا، قصّه قصًّا، صدق به المرسلين، وأيّد به الحق المبين، من غير حضور شيء من تلك الوقائع، ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع، ولا تلاوة دَرَسَ فيها شيئًا من هذه الأمور، ولا مجالسة أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم، ووحى أنزله عليه الكريم المنان، لينذر به قوما جاهلين، وعن النذر والرسل غافلين.

فصلوات الله وسلامه، على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله، ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة، أنه من عند الله..

كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين..

والشرع الذي جاء به من رب العالمين..

وما حبل عليه من الأخلاق الفاضلة، التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة..

والنصر المبين لدينه وأمته، حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار، وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار، بالسيف والسنان، وقلوبهم بالعلم والإيمان..

ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضدة، ترميه بقوس واحدة، وتكيد له المكايد، وتمكر لإطفائه وإخفائه، وإخماده من الأرض، وهو قد بهرها وعلاها، لا يزداد إلا نموًا، ولا آياته وبراهينه إلا ظهورًا..

وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة لِلعَالَمِينَ، وهداية لِلعَالمِينَ، ونور وبصيرة للمتوسمين. والحمد لله وحده.



﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُم بِهِ عَيُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ وَالْذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُم بِهِ عَيْقِهُمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ قَالِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالُواْ عَالَمُ اللَّهُ الْحُقُ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالُواْ عَلَهُ مُرْتَاكِنَ أَعْمَلُنَا مَعُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسّيّئَةَ وَمِمَّا أَوْلَاكَ عُونَ اللَّهُ مُنْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُنَا مُعَمَلُنَا مُعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُنَا مَعَمَلُكُمْ مَلَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَالقَصْلَ ٢٥-٥٥]

يذكر تعالىٰ عظمة القرآن وصدقه وحقه، وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق..

﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِهِ ﴾ وهم أهل التوراة، والإنجيل، الذين لم يغيروا ولم يبدلوا.. ﴿هُم بِهِ ﴾ بهذا القرآن ومن جاء به..

﴿ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ ..

﴿وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ استمعوا له وأذعنوا، و..

﴿ وَالْوَاْ عَامَنَا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّنَا ﴾ لموافقته ما جاءت به الرسل، ومطابقته لما ذكر في الكتب، واشتماله على الأخبار الصادقة، والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة.. وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم وينفع قولهم: لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة، لأنهم أهل الصنف وأهل الكتب.. وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة، فضلا عن الحجة: لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق قال تعالى: ﴿ قُلُ عَلِمُ مِن فَبَالِهِ إِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذَقَانِ ﴾ [الإسراء:١٠٧] الآيات..

﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ فَلَذَلَكُ ثَبَتَنَا عَلَىٰ مَا مَنَّ الله به علينا من الإيمان، فصدقنا بهذا القرآن، آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخر، وغيرنا ينقض تكذيبُه بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول..

﴿أُولَٰتِهِكَ﴾ الذين آمنوا بالكتابين..

﴿ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ أجرًا على الإيمان الأول، وأجرًا على الإيمان الثاني..



﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ على الإيمان، وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة، ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة..

﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةَ ﴾ ومن خصالهم الفاضلة التي من آثار إيمانهم الصحيح، أنهم (يَدْرَءُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ)، دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد، حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل، يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل.. لعلمهم بفضيلة هذا الخُلق العظيم، وأنه لا يُوفَق له إلا ذو حظ عظيم..

﴿وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِن اللَّهُ مَا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ٢٠٠٠

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ ﴾ من جاهل خاطبهم به..

﴿أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُوا ﴾ مقالة عباد الرحمن أولي الألباب..

﴿ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُو أَعْمَلُكُمْ ﴾ كُلُّ سَيُجازَىٰ بعمله الذي عمله وحده، ليس عليه من وزر غيره شيء.. ولزم من ذلك أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون، من اللغو والباطل، والكلام الذي لا فائدة فيه..

﴿ سَلَوُ عَلَيْكُمْ ﴾ لا تسمعون منّا إلا الخير، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم، فإنّكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم، فإننا ننزه أنفسنا عنه، ونصونها عن الخوض فيه..

﴿ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ۞﴾ [القصص:٥٠-٥٥] من كل وجه.

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَلِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَالْفَصَالَةُ وَالْفَصَالَةُ اللَّهُ مَا لَكُمْ بِٱلْمُهُ نَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِا لَمُهُ نَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ يخبر تعالىٰ أنك يا محمد -وغيرك من باب أولى - لا تقدر علىٰ هداية أحد، ولو كان من أحب الناس إليك، فإنَّ هذا أمر غير مقدور للخلق، هداية للتوفيق، وخلق الإيمان في القلب..

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاء ﴾ وإنما ذلك بيد الله سبحانه تعالى، يهدي من يشاء..

﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَ تَدِينَ ﴿ القصص:٥٦] وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه، ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله.



### 🕮 الفوائد

إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى ﴿ وَإِنَّكَ لَهَدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦] فتلك هداية البيان والإرشاد.. فالرسول يبين الصراط المستقيم، ويرغب فيه، ويبذل جهده في سلوك الخلق له.. وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان، ويوفقهم بالفعل، فحاشا وكلا.

ولهذا، لو كان قادرًا عليها، لهدئ من وصل إليه إحسانه، ونصره ومنعه من قومه، عمه أبا طالب، ولكنَّه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله معه عمه، ولكن الهداية بيد الله تعالىٰ.

﴿ وَقَالُوۤاْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِن أَرْضِتاً أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمُّ حَرَمًا ءَلِمِنَا يُجُبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقًا مِّن لَّدُنّا وَلَاكِنَّ أَكْتَرَهُمُّ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْ لَكَنا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْ لَكَنا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْ لَكَنَا غَنْ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَمُ لَلُهُ مَهْ لِكَ ٱلْفُرِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَا لَهُ مَهْ لِكَ ٱلْفُرَىٰ حَتَى يَبْعَنَ فِي أَمِهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينِتنَا وَمَا كُنّا مُهْلِكَ ٱلْفُرَىٰ حَتَى يَبْعَنَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينِتنَا وَمَا كُنّا مُهْلِكَ ٱلْفُرَىٰ حَتَى يَبْعَنَ فِي أَمْهَا ظَلِمُونَ ۞ [القصص:٥٠-٥٥]

﴿وَقَالُواْ ﴾ يخبر تعالىٰ أن المكذبين من قريش وأهل مكة، يقولون للرسول ﷺ.. ﴿ إِن نَّنَيِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ بالقتل والأسر ونهب الأموال، فإنَّ الناس

قد عادوك وخالفوك، فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم، ولم يكن لنا بهم طاقة.. وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى، وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، بل يمكن الناس من أهل دينه، فيسومونهم سوء العذاب، وظنوا أنَّ الباطل سيعلو على الحق.. قال اللهُ مبينًا لهم حالةً هم بها دون الناس، وأن الله اختصهم بها، فقال..

﴿ أُوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجَبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقًا مِّن لَدُنَا ﴾ أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثره المنتابون ويقصده الزائرون، قد احترمه البعيد والقريب، فلا يهاج أهله، ولا ينتقصون بقليل ولا كثير.. والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها



الخوف من كل جانب، وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين.. فَليَحْمَدُوا ربهم على هذا الأمن التام، الذي ليس فيه غيرهم، وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان، من الثمرات والأطعمة والبضائع، ما به يرتزقون ويتوسعون، وليَتَّبِعُوا هذا الرسول الكريم، ليتم لهم الأمن والرغد..

﴿ وَلَا كِنَ أَكُ تُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.. وإياهم وتكذيبه، والبطر بنعمة الله، فيبدلوا من بعد أمنهم خوفًا، وبعد عزهم ذلًا وبعد غناهم فقرًا، ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم، فقال..

﴿ وَكُمْ أَهْ لَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ فخرّت بها، وألهتها، واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل، فأهلكهم الله، وأزال عنهم النعمة، وأحل بهم النقمة..

﴿ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسُكَن مِّنَ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ لتوالي الهلاك والتلف عليهم، وإيحاشها من بعدهم..

﴿ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ للعباد، نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم، ثم نعيدهم إلينا، فنجازيهم بأعمالهم.. ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم، بإرسال الرسل إليهم، ولهذا قال..

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ بكفرهم وظلمهم..

﴿ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِهَا ﴾ في القرية والمدينة التي إليها يرجعون، ونحوها يترددون، وكل ما حولها ينتجعها، ولا تخفي عليه أخبارها..

﴿رَسُولًا يَتَالُواْ عَلَيْهِمْ ءَاكِينَنَا ﴾ الدالة على صحة ما جاء به، وصدق ما دعاهم إليه، فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم، بخلاف بعث الرسل في القرئ البعيدة، والأطراف النائية، فإنَّ ذلك مظنة الخفاء والجفاء، والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار، وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم..

﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَكَ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿ القصص: ٥٧-٥٩] بالكفر والمعاصي، مستحقون للعقوبة.. والحاصل: أنَّ الله لا يعذب أحدًا إلا بظلمه، وإقامة الحجة عليه.



﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءِ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ أَوْلَا تَعْقِلُونَ ۚ أَفَنَ وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَلْقِيهِ كُمَن مَّتَعْنَهُ مَتَعَ ٱلْهُرَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ أَفَنَ وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَلْقِيهِ كُمَن مَّتَعْنَهُ مَتَعَ ٱلْهُرَا أَنْهَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ [القصص:١٠-١٦]

هذا حض من الله لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها، وعلى الرغبة في الأخرى، وجعلها مقصود العبد ومطلوبه..

﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءِ ﴾ يخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل والمشارب واللذات..

﴿ فَمَتَانُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها، أي: يتمتع به وقتًا قصيرًا، متاعًا قاصرًا، محشوًّا بالمنغصات، ممزوجًا بالغصص..

﴿وَزِينَتُهَا ﴾ ويُزيّن به زمانًا يسيرًا للفخر والرياء، ثم يزول ذلك سريعًا، وينقضي جميعًا، ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم، والخيبة والحرمان..

﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ من النعيم المقيم، والعيش السليم..

﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ أفضل في وصفه وكميته، وهو دائم أبدًا، ومستمر سرمدًا..

﴿أَفَلَا تَعَقِلُونَ ۞﴾ أفلا يكون لكم عقول بها تَزِنون أيَّ الأمور أولى بالإيثار، وأيَّ الدارين أحق للعمل لها.. فدلَّ ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحدٌ الدنيا إلا لنقص في عقله، ولهذا نبَّه العقول علىٰ الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة، فقال..

﴿ أَفَنَ وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسَنًا ﴾ هل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيها، قد عمل على وعد ربه له، بالثواب الحسن، الذي هو الجنة، وما فيها من النعيم العظيم..

﴿ فَهُو لَقِيهِ ﴾ من غير شك ولا ارتياب، لأنه وعد من كريم صادق الوعد، لا يخلف الميعاد، لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه..

﴿ كُمَن مَّتَعَنَٰهُ مَتَعَ ٱلْخُيَوَةِ ٱلدُّنْيَا﴾ فهو يأخذ فيها ويعطي، ويأكل ويشرب، ويتمتع كما تتمتع البهائم، قد اشتغل بدنياه عن آخرته، ولم يرفع بهدى الله رأسًا، ولم ينقد للمرسلين،



فهو لا يزال كذلك، لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك..

﴿ ثُمُّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ القصص:٦٠-٦١] للحساب، وقد علم أنه لم يقدِّم خيرًا لنفسه، وإنما قدَّم جميع ما يضره، وانتقل إلىٰ دار الجزاء بالأعمال، فما ظنكم إلىٰ ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه ما هو أولىٰ بالاختيار، وأحق الأمرين بالإيثار.

هذا إخبار من الله تعالىٰ، عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة، وأنه يسألهم عن أصول الأشياء، وعن عبادة الله وإجابة رسله، فقال..

﴿وَيَوَمَ يُنَادِيهِمَ ﴾ ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم، ويرجون نفعهم، ودفع الضرر عنهم، فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم..

﴿ فَيَ قُولُ أَيْنَ شُرَكَآ ءَ كَ ﴾ وليس لله شريك، ولكنَّ ذلك بحسب زعمهم وافترائهم، ولهذا قال..

﴿ اللَّذِينَ كُنتُمُ تَرْعُمُونَ ﴿ فأين هم بذواتهم، وأين نفعهم وأين دفعهم؟ ومن المعلوم أنَّه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته، وما رجوا منه، فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية.. ولهذا..

﴿قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوَّلُ ﴾ الرؤساء والقادة، في الكفر والشر، مقرين بغوايتهم وإغوائهم.. ﴿رَبَّنَا هَلَؤُلِآءٍ ﴾ التابعون..

﴿ ٱلَّذِينَ أَغُويَنَا ۚ أَغُويۡنَا هُمۡ كَمَا عَوَيۡنَا ﴾ كُلُّنا قد اشترك في الغواية، وحق عليه كلمة العذاب.. ﴿ تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ ﴾ من عبادتهم، أي: نحن برآء منهم ومن عملهم..



﴿مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۞﴾ وإنما كانوا يعبدون الشياطين..

﴿وَقِيلَ﴾ لهم..

﴿ أَدْعُواْ شُرَكَا ءَكُمُ ﴾ على ما أملتم فيهم من النفع، فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج، الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده..

﴿ فَدَعَوْهُمْ ﴾ لينفعوهم، أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء..

﴿ فَلَمْ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُمۡ ﴾ فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة..

﴿ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُّ ﴾ الذي سيحل بهم عيانًا بأبصارهم بعد ما كانوا مكذِّبين به، منكرين له..

﴿ لَوْ أَنَّهُ مْ كَانُواْ يَهْ تَدُونَ ﴿ لَمَا حصل عليهم ما حصل، ولهدوا إلى صراط الجنة، كما اهتدوا في الدنيا، ولكن لم يهتدوا، فلم يهتدوا..

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ هَلَ صَدَقَتُمُوهُمْ وَاتَبَعْتُمُوهُمْ أَم كذبتموهم وخالفتموهم؟

﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَإِذِ فَهُمْ لَا يَسَاءَلُونَ ﴿ القصص: ٢٦-٢٦] لم يحيروا عن هذا السؤال جوابًا، ولم يهتدوا إلى الصواب.. ومن المعلوم أنه لا ينجى في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح، المطابق لأحوالهم، من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد.. ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم، لم ينطقوا بشيء، ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون به، ولو كان كذبا.

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَعَسَى ٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ القصص: ٦٧]

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم.. ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى، وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك والمعاصى، وآمن بالله فعبده، وآمن برسله فصدقهم، وعمل صالحًا متبعًا فيه للرسل..

﴿فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ ﴾ من جمع هذه الخصال..

﴿ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾ [القصص:٦٧] الناجحين بالمطلوب، الناجين من المرهوب، فلا سبيل إلىٰ الفلاح بدون هذه الأمور.



﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَوَهُمَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴾ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ فَاللَّهُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي وَمَا يُعْلِمُونَ ﴾ وَلَا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي اللَّهُ لِلَّهُ وَاللَّهُ لَا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ والقصص:١٨-٧٠]

﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ هذه الآيات فيها: عموم خلقه لسائر المخلوقات.. ونفوذ مشيئته بجميع البريات..

﴿وَيَحْتَنَارُ ﴾ وانفراده باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص، والأوامر والأزمان والأماكن..

﴿مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ ﴾ وأنَّ أحدًا ليس له من الأمر والاختيار شيء..

﴿ مُنْبَحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴿ وأنه تعالىٰ منزَّه عن كل ما يشركون به، من الشريك، والظهير، والعوين، والولد، والصاحبة، ونحو ذلك، مما أشرك به المشركون..

﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ ﴿ وَأَنه العالِم بِما أَكنته الصدور وما أعلنوه...

﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمَٰدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ﴾ وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرة، على ما له من صفات الجلال والجمال، وعلى ما أسداه إلى خلقه من الإحسان والإفضال..

﴿ وَلَهُ لَكُمْ ﴾ وأنه هو الحاكم في الدارين، في الدنيا: بالحكم القدري الذي أثره جميع ما خلق وذراً، والحكم الديني الذي أثره جميع الشرائع، والأوامر والنواهي، وفي الآخرة: يحكم بحكمه القدري والجزائي، ولهذا قال..

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص:٦٨-٧٠] فيجازي كلًا منكم بعمله، من خير وشر.

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّذِيلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّذِيلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ



عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسَكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونِ شَ وَمِن رَّحْمَتِهِ اللَّهُ عَلَلَ السَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ القصص:٧١-٧٣]

﴿ قُلَ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱلله ﴾ هذا امتنان من الله علىٰ عباده، يدعوهم به إلىٰ شكره، والقيام بعبوديته وحقه، أنه جعل لهم من رحمته النهار: ليبتغوا من فضل الله، وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه، والليل: ليهدأوا فيه ويسكنوا، وتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرف في النهار، فهذا من فضله ورحمته بعباده.. فهل أحد يقدر علىٰ شيء من ذلك؟! فلو جعل..

﴿عَلَيْكُمُ ٱلَّيْـلَ سَـرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيـكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞﴾ مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول وانقياد، ولو جعل..

﴿ فُلَ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَــَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾..

﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لِلسَّكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَمِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ اللَّالِمُ ال

#### 🕮 الضوائد

١ - قال في الليل ﴿أَفَلَا تَسَمَعُونَ﴾ وفي النهار ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾.. لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان البصر، وعكسه النهار.

٢- في هذه الآيات: تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه، ويستبصر فيها،
 ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين حالة وجودها، وبين حالة عدمها، تنبه عقله لموضع المنة.. بخلاف من جرئ مع العوائد، ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرًا، ولا يزال.

وعمي قلبه عن الثناء علىٰ الله بنعمه، ورؤية افتقاره إليها في كل وقت.. فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر.



﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مِ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُولُ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُولً أَنَّ الْخَقَ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُولْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَالفصص: ٧٤-٧٥]

﴿ وَيَوْمَ ﴾ ينادي اللهُ المشركين به العادلين به غيره، الذين يزعمون أنَّ له شركاء يستحقون أن يُعبدوا، وينفعون ويضرون.. فإذا كان يوم القيامة أراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم، ف..

﴿ يُنَادِيهِ مِ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ۞ بزعمهم، لا بنفس الأمر، كما قال: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [يونس:٦٦]..

﴿وَنَزَعُنَا﴾ فإذا حضروا وإياهم، نزع..

﴿مِن كُلِّ أُمَّةِ ﴾ من الأمم المكذبة..

﴿شَهِيدًا﴾ يشهد على ما جرئ في الدنيا، من شركهم واعتقادهم، وهؤلاء بمنزلة المنتخبين.. أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدئ للخصومة عنهم، والمجادلة عن إخوانهم، ومن هم وإياهم على طريق واحد، فإذا برزوا للمحاكمة..

﴿ فَقُلْنَا هَا تُولُ بُرُهَا نَكُمُ ﴿ حجتكم ودليلكم على صحة شرككم، هل أمرناكم بذلك؟ هل أَمَرتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئًا من الإلهية؟ هل ينفعونكم، أو يدفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا إن كان فيهم أهلية، وليروكم إن كان لهم قدرة..

﴿فَعَلِمُوٓاً ﴾ حينتَذ بطلان قولهم وفساده، و..

﴿ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ ﴾ تعالى، قد توجهت عليهم الخصومة، وانقطعت حجتهم، وأفلجت حجة الله..

﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَالقصص: ٧٥-٥٧] من الكذب والإفك، واضمحل وتلاشئ وعدم، وعلموا أن الله قد عدل فيهم، حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها.



﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌّ وَءَاتَيْنَكُ مِنَ ٱلۡكُنُونِ مَاۤ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنُوَّأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قِإِلَ لَهُ وقَوْمُهُ ولَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَأَ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۚ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَد أَهْلَكَ مِن قَتِلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعَاً وَلَا يُسْكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَرُونُ إِنَّهُ، لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِلْمَ وَيُلَكُوْ قُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةِ يَنْصُرُونَهُ و مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُّكُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَّا وَيُكَأَنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١٨٥- ١٨٥]

يخبر تعالىٰ عن حالة قارون وما فَعَل وفُعِلَ به، ونُصِحَ ووُعِظَ، فقال..

﴿ إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ مَن بني إسرائيل، الذين فُضِّلوا علىٰ العالمين، وفاقوهم في زمانهم، وامتن الله عليهم بما امتن به، فكانت حالهم مناسبة للاستقامة..

﴿ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم ﴿ وَلَكُن قارون هذا، بغی علی قومه وطغیٰ، بما أوتیه من الأموال العظیمة المطغیة..

﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ ﴾ كنوز الأموال شيئًا كثيرًا..

﴿ مَا إِنَّ مَفَائِحَهُ, لَتَنُوَّا بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِى ٱلْقُوَّةِ ﴾ والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة، ونحو ذلك.. أي: حتى أن مفاتح خزائن أمواله لتثقل الجماعة القوية عن حملها، هذه المفاتيح، فما ظنك بالخزائن؟!



﴿إِذْ قَالَ لَهُ و قَوْمُهُ ﴾ ناصحين له محذرين له عن الطغيان..

﴿لَا تَفَرَحُ ﴾ لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة، وتفتخر بها، وتلهيك عن الآخرة، ف..

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞﴾ بها، المنكبين علىٰ محبتها..

﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها ما عند الله، وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات، وتحصيل اللذات..

﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ ﴾ لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقىٰ ضائعًا، بل أنفق لآخرتك، واستمتع بدنياك استمتاعًا لا يثلم دينك، ولا يضر بآخرتك..

﴿وَأَحْسِن ﴾ إلىٰ عباد الله..

﴿ كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكً ﴾ بهذه الأموال..

﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ بِل يعاقبهم علىٰ ذلك، أشد العقوبة.. ف..

﴿قَالَ﴾ قارون رادًا لنصيحتهم، كافرًا بنعمة ربه..

﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِى ﴾ إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب، وحذقي.. أو على علم من الله بحالي، يعلم أني أهل لذلك.. فَلِم تنصحوني على ما أعطاني الله تعالىٰ؟.. قال تعالىٰ مبينًا أن عطاءه ليس دليلًا علىٰ حسن حالة المعطى..

﴿ أُوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن فَبَلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ مَمْعَأَ ﴾ فما المانع من إهلاك قارون، مع مُضِيِّ عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم، إذ فعل ما يوجب الهلاك؟!

﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجَرِمُونَ ﴿ بل يعاقبهم الله، ويعذبهم على ما يعلمه منهم، فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة، وشهدوا لها بالنجاة، فليس قولهم مقبولًا، وليس ذلك دافعًا عنهم من العذاب شيئًا؛ لأن ذنوبهم غير خفية، فإنكارهم لا محل له.. فلم يزل قارون مستمرًا على عناده وبغيه، وعدم قبول نصيحة قومه، فرحًا بطرًا قد أعجبته نفسه، وغره ما أوتيه من الأموال..



﴿فَخَرَجَ ﴾ ذات يوم..

﴿عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴿ بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، قد كان له من الأموال ما كان، وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه.. وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها.. فرمقته في تلك الحالة العيون، وملأت بِزَّتُهُ القلوب، واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه الناظرون قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة.. ف..

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ الذين تعلقت إرادتهم فيها، وصارت منتهى رغبتهم، ليس لهم إرادة في سواها..

﴿ يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُولِي قَرُونُ ﴾ من الدنيا ومتاعها وزهرتها..

﴿إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وصدقوا.. إنه لذو حظ عظيم، لو كان الأمر منتهيًا إلىٰ رغباتهم، وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى، فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا، واقتدر بذلك علىٰ جميع مطالبه، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم.. وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهىٰ مطلبها، لَمِنْ أدنىٰ الهمم وأسفلها وأدناها، وليس لها أدنىٰ صعود إلىٰ المرادات العالية والمطالب الغالية..

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ ﴾ الذين عرفوا حقائق الأشياء، ونظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر أولئك إلىٰ ظاهرها..

﴿ ثُوَابُ ٱللَّهِ ﴾ العاجل من لذة العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه.. والآجل من الجنة وما فيها، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين..

﴿ خَيْرٌ ﴾ من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه..

﴿ لِّمَنَّ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ فهذه حقيقة الأمر..

﴿وَلَا يُلَقَّلَهَا ﴾ ولكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلىٰ علىٰ الأدنىٰ، فما يُلَقَّىٰ ذلك ويوفق له..

﴿ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞﴾ الذين حبسوا أنفسهم علىٰ طاعة الله، وعن معصيته، وعلىٰ



أقداره المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها، أن تشغلهم عن ربهم، وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له، فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية.. فلما انتهت بقارون حالة البغى والفخر، وازَّيَّنَت الدنيا عنده، وكثر بها إعجابه، بغته العذاب..

﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ﴾ جزاء من جنس عمله، فكما رفع نفسه على عباد الله، أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغتربه، من داره وأثاثه، ومتاعه..

﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِعَةٍ ﴾ جماعة، وعصبة، وخدم، وجنود..

﴿ يَنْصُرُونَهُ وَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ ﴿ جاءه العذاب، فما نصر ولا انتصر..

﴿وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ وِ بِٱلْأَمْسِ﴾ الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين قالوا: ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِي قَدُونُ﴾..

﴿يَقُولُونَ ﴾ متوجعين ومعتبرين، وخائفين من وقوع العذاب بهم..

﴿وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۗ يضيق الرزق علىٰ من يشاء.. فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون ليس دليلًا علىٰ خير فيه، وأننا غالطون في قولنا ﴿إِنَّهُۥ لَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ﴾.. و..

﴿ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ فلم يعاقبنا علىٰ ما قلنا، فلو لا فضله ومنته..

﴿ لَنَسَفَ بِنَا ﴾ فصار هلاك قارون: عقوبة له.. وعبرة وموعظة لغيره، حتى إن الذين غبطوه سمعت كيف ندموا، وتغير فكرهم الأوَّل..

﴿ وَيَكَأَنَّهُ رُلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١٤٥ ﴾ [القصص:٧٦-٨] لا في الدنيا ولا في الآخرة.

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَـلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْمَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞﴾ [القصص:٨٣]

لما ذكر تعالىٰ قارون وما أوتيه من الدنيا، وما صار إليه عاقبة أمره، وأن أهل العلم قالوا: ﴿ قُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَّنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ رَغَّبَ تعالىٰ في الدار الآخرة، وأخبر بالسبب الموصل إليها فقال..

﴿ يِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ التي أخبر الله بها في كتبه وأخبرت بها رسله، التي قد جمعت كلَّ



نعيم، واندفع عنها كلَّ مكدِّر ومنغِّص..

﴿نَجْعَلُهَا﴾ دارًا وقرارًا..

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ليس لهم إرادة، فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله، والتكبر عليهم وعلى الحق..

﴿ وَلَا فَسَادًا ﴾ وهذا شامل لجميع المعاصي.. فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفساد، لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله، وقصدهم الدار الآخرة، وحالهم التواضع لعباد الله، والانقياد للحق والعمل الصالح.. وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة، ولهذا قال..

﴿وَٱلْنَقِبَةُ لِأُمْتَقِينَ ۞﴾ [القصص: ٨٦] أي: حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمر لمن اتقىٰ الله تعالىٰ.. وغيرهم وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة فإنه لا يطول وقته، ويزول عن قريب.. وعُلِمَ من هذا الحصر في الآية الكريمة، أن الذين يريدون العلو في الأرض أو الفساد، ليس لهم في الدار الآخرة نصيب، ولا لهم منها نصيب.

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى النَّهِ السَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ الْم

يخبر تعالىٰ عن مضاعفة فضله، وتمام عدله فقال..

﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ شرط فيها أن يأتي بها العامل، لأنه قد يعملها ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها، فهذا لم يجيء بالحسنة.. والحسنة: اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله تعالى وحق عباده..

﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ أي: أعظم وأجل، وفي الآية الأخرى ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، هذا التضعيف للحسنة لا بد منه.. وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١] بحسب حال العامل وعمله، ونفعه ومحله ومكانه..

﴿ وَمَن جَآةَ بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾ وهي كل ما نهي الشارع عنه، نَهْيَ تحريم..



﴿ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ [القصص: ٨٤] كقوله تعالى: ﴿ مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْثَالِهَمَ ۚ وَمَن جَاةَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتِ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَاذِ قُل رَبِّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِاللّهُ مُن وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَنَ إِلَيْكَ اللّهُ مُن وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَنَ إِلَيْكَ اللّهُ عَلَى وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَنَ إِلَيْكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ ﴾ أي: أنزله، وفرض فيه الأحكام، وبيَّن فيه الحلال والحرام، وأمرك بتبليغه للعالَمين، والدعوة لأحكام جميع المكلَّفين..

﴿ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط، من غير أن يثاب العباد ويعاقبوا، بل لا بد أن يردك إلى معاد، يُجازئ فيه المحسنون بإحسانهم، والمسيئون بمعصيتهم.. وقد بيَّنت لهم الهدئ، وأوضحت لهم المنهج، فإن تبعوك فذلك حظهم وسعادتهم، وإن أبوا إلا عصيانك والقدح بما جئت به من الهدئ، وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق، فلم يبق للمجادلة محل، ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال من العالميب والشهادة، والمحق والمبطل.. ولهذا قال...

﴿ قُل رَّبِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُو فِى ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ ﴿ وقد عُلِم أن رسوله هو المهتدي الهادي، وأن أعداءه هم الضالون المضلون..

﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُولًا أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَابِ ﴾ لم تكن متحريًا لنزول هذا الكتاب عليك، ولا مستعدًا له، ولا متصديًا..

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن زَّبِكً ﴾ بك وبالعباد، فأرسلك بهذا الكتاب، الذي رَحِمَ به العالمين، وعلَّمهم ما لم يكونوا يعلمون، وزكَّاهم وعلَّمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي



ضلال مبين.. فإذا علمت أنه أنزل إليك رحمة منه، علمت أن جميع ما أمر به ونهئ عنه، فإنه رحمة وفضل من الله، فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه، وتظن أن مخالفته أصلح وأنفع..

﴿ فَلَا تَكُونَنَ ظُهِيرًا لِلْكَفِرِينَ ﴿ معينا لهم علىٰ ما هو من شُعَب كفرهم.. ومن جملة مظاهرتهم: أن يقال في شيء منه إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة..

﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَكِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتَ إِلَيْكَ ﴾ بل أبلغها وأنفذها، ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك عنها، ولا تتبع أهواءهم..

﴿وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكُ ﴾ أي اجعل الدعوة إلىٰ ربك منتهىٰ قصدك وغاية عملك، فكل ما خالف ذلك فارفضه، من رياء، أو سمعة، أو موافقة أغراض أهل الباطل، فإنَّ ذلك داع إلىٰ الكون معهم، ومساعدتهم علىٰ أمرهم، ولهذا قال..

﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ لا فِي شركهم، ولا في فروعه وشعبه، التي هي جميع المعاصى..

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ ﴾ بل أخلص لله عبادتك، فإنه..

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ﴾ فلا أحد يستحق أن يُؤلَّه ويُحب ويُعبد، إلا الله الكامل الباقي الذي..

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَاهُ ۚ ﴾ وإذا كان كلُّ شيء هالكًا مضمحلًا سواه، فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها، وفساد نهايتها..

﴿لَهُ ٱلْحُكْمُ ﴾ في الدنيا والآخرة..

﴿وَإِلَيْهِ ﴾ لا إلىٰ غيره..

﴿ تُرَجَعُونَ ﴿ القصص: ٨٥- ٨٨] فإذا كان ما سوى الله باطلًا هالكًا، والله هو الباقي، الذي لا إله إلا هو، وله الحكم في الدنيا والآخرة، وإليه مرجع الخلائق كلهم، ليجازيهم بأعمالهم.. تعين على من له عقل، أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويعمل لما يقربه ويدنيه، ويحذر من سخطه وعقابه، وأن يُقدِم على ربه غير تائب، ولا مقلع عن خطئه وذنوبه.

تم تفسير سورة (القصص) ولله الحمد والثناء والمجد دائمًا أبدًا





### تفسير سورة العنكبوت، وهي مكية

﴿ الْهَرَ ۞ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَلَيَعْ اَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْ لَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ۞ ﴿ العنكبوت:١-٣]

﴿ الْمَ ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ يخبر تعالى عن تمام حكمته. وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال (إنه مؤمن) وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه.. فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل..

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا اللَّذِينَ مِن فَبَلِهِم ﴾ ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة، أن يبتليهم بالسراء والضراء، والعسر واليسر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل.. ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة، والشهوات المعارضة للإرادة..

﴿ فَلَيَعُامَنَ لَلّهُ الّذِينَ صَدَفُواْ وَلَيَعُلَمَنَ الْكَذِينَ ﴿ وَالعنكبوت:١-٣] فمن كان عند ورود الشهوات الموجة الشبهات يشت إيمانه و لا يتزلزل، ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجة والداعية إلى المعاصي والذنوب، أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله، يعمل بمقتضى الإيمان، ويجاهد شهوته، دلَّ ذلك على صدق إيمانه وصحته.. ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكًا ورَيبًا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات، دلَّ ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه.. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر.. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه.. فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير، يُخرج خَبَها وطِيبَها.



## ﴿أَمْرِ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ٢٤ [العنكبوت:٤]

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونًا ﴾ أحسب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب الجنايات أن أعمالهم ستهمل، وأن الله سيغفل عنهم، أو يفوتونه، فلذلك أقدموا عليها، وسهل عليهم عملها؟!..

﴿ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞ [العنكبوت:٤] ساء حكمهم، فإنه حكم جائر؛ لـ: تضمنه إنكار قدرة الله وحكمته، وأن لديهم قدرة يمتنعون بها من عقاب الله وهم أضعف شيء وأعجزه.

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاَتِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِدُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ [العنكبوت:٥-١]

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ ﴾ يا أيها المحب لربه، المشتاق لقربه ولقائه، المسارع في مرضاته..

﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ ﴾ أبشر بقرب لقاء الحبيب، فإنه آت، وكل آت إنما هو قريب.. فتزود للقائه، وسر نحوه، مستصحبًا الرجاء، مؤملا الوصول إليه..

﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ولكن ما كل من يَدَّعِي يُعْطَىٰ بدعواه، ولا كل من تمنىٰ يُعطىٰ ما تمناه.. فإن الله سميع للأصوات، عليم بالنيات.. فمن كان صادقًا في ذلك أناله ما يرجو.. ومن كان كاذبًا لم تنفعه دعواه.. وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح..

﴿ وَمَن جَهَدَ ﴾ نفسَه وشيطانَه، وعدوَّه الكافر..

﴿ فَإِنَّمَا يُجَهِّدُ لِنَفْسِدَّتِ ﴾ لأن نفعه راجع إليه، وثمرته عائدة إليه..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ۞﴾ [العنكبوت:٥-٦] والله غني عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُخْلا عليهم.

#### 🕮 الفوائد

قد عُلِم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلُّف فيها إلى جهاد..



لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير.. وشيطانه ينهاه عنه.. وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغى.. وكل هذا معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعى شديد.

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ [العنكبوت:٧]

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ ﴾ يعني: أنَّ الذين منَّ الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح.. ﴿ لَنُكَوْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ سيكفر الله عنهم سيئاتهم؛ لأنَّ الحسنات يذهبن السيئات..

﴿ وَلَنَجْزِيَنَهُم أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ [العنكبوت:٧] وهي أعمال الخير، من واجبات ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد؛ لأنه يعمل المباحات أيضاً، وغيرها.

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَّنَأً وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَأً إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّكُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ [العنكبوت:٨]

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسَّنَا ﴾ وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حُسنًا، أي: ببرهما والإحسان إليهما، بالقول والعمل، وأن يحافظ علىٰ ذلك، ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله..

﴿ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ وليس لأحدٍ عِلمٌ بصحة الشرك بالله.. وهذا تعظيم لأمر الشرك..

﴿ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ ﴾..

﴿ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ۞﴾ [العنكبوت:٨] فأجازيكم بأعمالكم.. فبروا والديكم، وقدّموا طاعتهما، إلا علىٰ طاعة الله ورسوله، فإنها مقدمةٌ علىٰ كل شيء.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّاهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ۞ [العنكبوت:٩]

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ من آمن بالله وعمل صالحًا..

﴿ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [العنكبوت: ٩] فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة عباده



الصالحين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. كل على حسب درجته ومرتبته عند الله.. فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه، وأنه من أهل الرحمن، والصالحين من عباد الله تعالى.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلِين جَاءَ فَصُرُ مِن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي ٱللَّهِ مَعَكُم أَوْلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ وَلَيْن شَهُ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ١١] العنكبوت: ١١]

لما ذكر تعالى أنه لا بد أن يمتحن من ادَّعى الإيمان؛ ليظهر الصادق من الكاذب، بيَّن تعالى أنَّ من الناس فريقًا لا صبر لهم على المحن، ولا ثبات لهم على بعض الزلازل فقال..

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِى فِي ٱللَّهِ ﴾ بضرب، أو أخذ مال، أو تعيير، ليرتدَّ عن دينه، وليراجع الباطل..

﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ يجعلها صادَّةً له عن الإيمان والثبات عليه، كما أنَّ العذاب صادٌّ عما هو سببه..

﴿ وَلَيِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِكَ لَيَعُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُو ﴾ لأنَّه موافق للهوى.. فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَتُهُ خَيْرُ الطَّمَأَنَّ بِهِ الناس من الذين قال الله فيهم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

﴿ أُوَلِيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ حيث أخبركم بهذا الفريق، الذي حاله كما وصف لكم، فتعرفون بذلك كمال علمه وسعة حكمته..

﴿ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّمُنَفِقِينَ ﴿ العنكبوت: ١١] فلذلك قَدَّر مِحنًا وابتلاء ليظهر علمُه فيهم، فيجازيهم بما ظهر منهم، لا بما يعلمه بمجرده، لأنهم قد يحتجون على الله أنهم لو ابتُلُوا لَثَبَتُوا.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثَقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمُ وَلَيُسْعَلُنَ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ آتُفَالَهُمْ وَالْقَالَا مَعَ



يخبر تعالىٰ عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلىٰ دينهم.. وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مكرهم، فقال..

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا ﴾ فاتركوا دينكم أو بعضَه واتبعونا في ديننا، فإنّنا نضمنُ لكم الأمر..

﴿ وَلْنَحْمِلُ خَطَيَكُمُ ﴾ وهذا الأمرُ ليس بأيديهم، فلهذا قال..

﴿ وَمَا هُم بِحَلِمِ لِينَ مِنْ خَطَلِيَاهُم مِّن شَيْءً ﴾ لا قليلٌ ولا كثيرٌ..

﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ فهذا التحمُّل ولو رضي به صاحبُه فإنَّه لا يفيد شيئًا؛ فإنَّ الحقَّ لله، والله تعالىٰ لم يمكِّن العبدَ من التصرف في حقه إلا بأمره وحُكمِه، وحُكمُه ﴿أَلَّا تَزِدُ وَازَدَ أُخْرَىٰ ۞ [النجم].. ولما كان قوله: ﴿وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَيَهُم مِّن شَيْءً ﴾ قد يتوهم منه أيضًا أن الكفار الداعين إلىٰ كفرهم -ونحوهم ممن دعا إلىٰ باطله- ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه، دون الذنب الذي فعله غيرهم، ولو كانوا متسببين فيه، قال مخبراً عن هذا الوهم..

﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَنَّفَالَهُمْ ﴾ أثقال ذنوبهم التي عملوها..

﴿وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِم وَهِي الذنوب التي بسببهم ومن جرَّائهم.. فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصته منه؛ هذا: لأنه فعله وباشره، والمتبوع: لأنه تسبب في فعله ودعا إليه.. كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة، وللداعي أجره بالتسبب..

﴿ وَلَيُسْعَلُنَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ [العنكبوت:١٢-١٣] من الشر وتزيينه، وقولهم: ﴿ وَلَنَحْمِلُ خَطَايَكُمُ ﴾.

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمۡ أَلۡفَ سَـٰنَةٍ إِلَّا خَمۡسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّلُوفَانُ وَهُمۡرَ ظَلِمُونَ ۞﴾ [العنكبوت:١٤]

يخبر تعالىٰ عن حُكمِهِ وحِكمَتِهِ في عقوبة الأمم المكذِّبة..

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ وأن اللهَ أرسل عبده ورسوله نوحًا عليه الصلاة السلام..

﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ لَا لَهُ التوحيد وإفراد الله بالعبادة، والنهي عن الأنداد والأصنام..



﴿ فَلَبِثَ فِيهِ مْ ﴾ نبيًا داعيًا..

﴿ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ وهو لا يَنِي بدعوتهم، ولا يفتر في نصحهم، يدعوهم ليلًا ونهارًا، وسرًا وجهارًا.. فلم يرشُدوا ولم يهتدوا، بل استمروا على كفرهم وطغيانهم.. حتى دعا عليهم نبيهم نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، مع شدِّة صبره وحلمه واحتماله، فقال: ﴿ رَّبِ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّالًا ﴾ [نوح:٢٦]..

﴿ فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَا ثُ ﴾ الماء الذي نزل من السماء بكثرة، ونبع من الأرض بشدة.. ﴿ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤] مستحقون للعذاب.

﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَلَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ [العنكبوت:١٥]

﴿ فَأَنْجَيْنَ لُهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ ﴾ الذين ركبوا معه، أهله ومن آمن به..

﴿وَجَعَلْنَهَا﴾ السفينة.. أو قصة نوح..

﴿ اَلْهَ لَلْعَكَمِينَ ﴿ العنكبوت:١٥] يعتبرون بها على: أنَّ من كذَّب الرسلَ آخرُ أمرِه الهلاك.. وأنَّ المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا، ومن كلّ ضيق مخرجا.. وجعل الله أيضًا السفينة -أي: جنسها- آيةً للعالمين، يعتبرون بها رحمة ربهم، الذي قيَّض لهم أسبابها، ويسَّر لهم أمرها، وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قُطرٍ إلىٰ قُطرٍ.

﴿ وَإِبْرَهِ يَمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ وَٱتّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ وَاللّهَ وَاتّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كَالّذِينَ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنّهَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا إِنّ ٱلّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَعُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَاللّهُ عُرُواْ لَهُ مِن اللّهِ الرّزِقَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ عَلَى الرّسُولِ اللّهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَذّبُواْ فَقَدْ كَذَبَ أَمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَاللّهُ وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَوْلَمْ يَرَوُا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللّهُ الْخَلْقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ يَسِيرٌ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ لَكُونَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ يَسِيرٌ ﴿ وَقُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ اللّهُ عَلَى اللّهُ يُسِيرُ وَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ يُعَذِبُ مَن اللّهُ يُعْرَفُ اللّهُ يُعْرَفًا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع



يَشَآهُ وَيَرْحَوُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴾ [العنكبوت:١٦-٢٢]

﴿ وَإِبْرَهِ مِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ يذكر تعالىٰ أنه أرسل خليله إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلىٰ قومه، يدعوهم إلىٰ الله، فقال لهم..

﴿ أَعْبُدُواْ اللَّهَ ﴾ وحِّدوه، وأخلصوا له العبادة، وامتثلوا ما أمركم به..

﴿ وَٱتَّقُوهُ ﴾ أن يغضب عليكم، فيعذبكم، وذلك بترك ما يغضبه من المعاصي..

﴿ ذَالِكُمْ ﴾ عبادة الله وتقواه..

﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من ترك ذلك.. وهذا من باب إطلاق (أفعل التفضيل) بما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإنَّ ترك عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه، وإنما كانت عبادة الله وتقواه خيرًا للناس؛ لأنه لا سبيل إلىٰ نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك، وكلُّ خيرٍ يوجد في الدنيا والآخرة فإنَّه من آثار عبادة الله وتقواه..

﴿إِن كُنتُمْ تَعَكَمُونَ ﴿ فَلَكَ.. فاعلموا الأمور وانظروا ما هو أولى بالإيثار.. فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه، نهاهم عن عبادة الأصنام، وبيَّن لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية، فقال..

﴿ إِنَّمَا تَقَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلْقُونَ إِفَكًا ﴾ تنحتونها وتخلقونها بأيديكم، وتخلقون لها أسماء الآلهة، وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك..

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ في نقصه، وأنه نيس فيه ما يدعو إلى عبادنه..

﴿ لَا يَمْلِكُونَ لَكُثُرِ رِزْقًا ﴾ فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة، لا تملك نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، وأن من هذا وصفه لا يستحق أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرةٍ من العبادة والتأله.. والقلوب لا بد أن تطلب معبودًا تألهه وتسأله حوائجها، فقال -حاثًا لهم على من يستحق العبادة-..

﴿ فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ ﴾ فإنَّه هو المُيّسِّر له، المقدر، المجيب لدعوة من دعاه في أمر دينه ودنياه..



﴿وَاَعْبُدُوهُ ﴾ وحده لا شريك له، لكونه الكامل النافع الضار، المتفرد بالتدبير..

﴿وَاَشَّكُرُواْ لَهُ اللَّهِ وحده، لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النِعَم فمنه، وجميع ما اندفع ويندفع من النِقَم عنهم فهو الدافع لها..

﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ بجازيكم علىٰ ما عملتم، وينبئكم بما أسررتم وأعلنتم.. فاحذروا القدوم عليه وأنتم علىٰ شرككم، وارغبوا فيما يقربكم إليه، ويثيبكم –عند القدوم عليه..

﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمُّهُ مِن قَبْلِكُمٍّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ ﴿..

﴿ أُوَلَمْ يَرَوُّ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ ﴿ يُومِ القيامة..

﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞﴾ كما قال تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهً ﴾ [الروم: ٢٧]..

﴿ قُلُّ ﴾ لهم، إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء..

﴿سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ بأبدانكم وقلوبكم..

﴿فَانظُرُواْ صَيْفً بَدَاً الْمَافَقُ ﴿ فَإِنكُم سَتَجِدُونَ: أَمَمَا مِنَ الآدميينَ والحيوانات، لا تزال توجد شيئًا فشيئًا.. وتجدون النبات والأشجار، كيف تحدث وقتًا بعد وقت.. وتجدون السحاب والرياح ونحوها، مستمرة في تجددها.. بل الخلق دائما في بدء وإعادة.. فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى -النوم - وقد هجم عليهم الليل بظلامه، فسكنت منهم الحركات، وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين، ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم، حتى انفلق الإصباح، فانتبهوا من رقدتهم، وبعثوا من موتتهم، قائلين: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»(۱).. ولهذا قال..

﴿ثُرَّ ٱللَّهُ ﴾ بعد الإعادة..

﴿ يُشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِزَةَ ﴾ وهي النشأة التي لا تَقبل موتًا ولا نومًا، وإنَّما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين..

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞﴾ فقدرته تعالىٰ لا يعجزها شييء.. وكما قَدَر بها علىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري [٦٣١٢] وغيره من حديث حذيفة.



ابتداء الخلق، فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى..

﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرَّحُو مَن يَشَاءً ﴾ هو المنفرد بالحكم الجزائي وهو: إثابة الطائعين ورحمتهم.. وتعذيب العاصين والتنكيل بهم..

﴿وَإِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ۞﴾ ترجعون إلىٰ الدار، التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته.. فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات.. وابتعدوا من أسباب عذابه، وهي المعاصى..

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ يا هؤلاء المكذّبون المتجرؤن على المعاصي، لا تحسبوا أنَّه مغفولٌ عنكم، أو معجزون لله في الأرض ولا في السماء، فلا تغرنكم قدرتكم، وما زَيَّنت لكم أنفُسُكُم وخَدَعَتكُم من النجاة من عذاب الله، فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم..

﴿ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي ﴾ يتولاكم، فيحصل لكم مصالحَ دينكم ودنياكم... ﴿ وَلَا نَصِيرِ ۞ ﴾ [العنكبوت:١٦-٢٢] ينصركم، فيدفع عنكم المكاره.

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآيِهِ ۚ أُوْلَتِهِ كَا يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَتِهِ فَ وَأُولَتِهِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ العنكبوت: ٢٣]

يخبر تعالىٰ مَن هم الذين زال عنهم الخير، وحصل لهم الشر..

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ وأنهم الذين كفروا به وبرسله، وبما جاءوهم به..

﴿وَلِقَآيِهِ ﴾ وكذَّبوا بلقاء الله.. فليس عندهم إلا الدنيا، فلذلك قَدِموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي، لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك، ولهذا قال تعالىٰ..

﴿ أُوْلَيَكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِى ﴾ فلذلك لم يعملوا سببًا واحدًا يحصلون به الرحمة، وإلا لو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالًا.. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها، وإياس العصاة، بسبب كثرة جناياتهم أوحَشَتهُم فَمَلَكَت قلوبَهم، فأحدث لها الإياس..



﴿ وَأُوْلَنَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَالعَنكبوت: ٢٣] أي: مؤلم موجع.. وكأنَّ هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لقومه، وردهم عليه، والله أعلم بذلك.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ الْقَتُ لُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنجَلهُ اللّهُ مِن النّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذْتُم مِن النّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذْتُم مِن دُونِ اللّهِ أَوْثِكَنَا مّودّة بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ أَنَّ ثُمّ يَوْمَ الْفِيكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ أَنْ أَنَّ يَوْمَ الْفِيكَمَةِ يَحَمُّمُ لَا يَعْضُكُم بَعْضَا الْقِيكَمَةِ يَحَمُّمُ النّارُ وَمَا لَكُم مِن نَصِمِينَ ﴿ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَمَا لَكُم مِن نَصِمِينَ ﴾ [العنكبوت:٢٤-٢٥]

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن ﴾ فما كان مجاوبة قوم إبراهيم إبراهيم حين دعاهم إلى ربه قبول دعوته، والاهتداء بنصحه، ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم، وإنما كان مجاوبتهم له شر مجاوبة..

﴿ قَالُواْ اَقَتُ لُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ ﴾ أشنع القتلات، وهم أناس مقتدرون، لهم السلطان، فألقوه في النار..

﴿ فَأَنْجَىٰ لُهُ أَلَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾..

﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوَمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ فيعلمون: صحة ما جاءت به الرسل. وبِرَّهُمْ ونصحهم.. وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحثَّ بعضُهم بعضًا علىٰ التكذيب..

﴿وَقَالَ﴾ لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه..

﴿ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُه مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِنَنَا مَوَدَةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۗ ﴾ أي: غاية ذلك مودة في الدنيا، ستنقطع وتضمحل..

﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يَكُفُّرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا ﴾ يتبرأ كلُّ من العابدين والمعبودين من الآخر ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٦].. فكيف تتعلقون بمن يُعلَم أنَّه سيتبرأ من عابديه ويلعنهم؟!

﴿وَمَأْوَلْكُمُ ﴾ وأن مأوى الجميع، العابدين والمعبودين..



﴿ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّصِرِينَ ۞ [العنكبوت:٢٥-٢٥] وليس أحد ينصرهم من عذاب الله، ولا يدفع عنهم عقابه.

﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوكُ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرُ إِلَى رَقِتُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ النُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي أَلْاَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ العَنكبوت:٢١-٢٧]

﴿ فَكَامَنَ لَهُو لُوطٌ ﴾ أي: لم يزل إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يدعو قومه، وهم مستمرون علىٰ عنادهم.. إلا أنه آمن له بدعوته (لوط)، الذي نبأه الله وأرسله إلىٰ قومه، كما سيأتي ذكره..

﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئا..

﴿ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَقِبَ ﴾ أي: هاجرٌ أرض السوء، ومهاجر إلى الأرض المباركة، وهي الشام..

﴿ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْمَرِيرُ ﴾ الذي له القوة، وهو يقدر علىٰ هدايتكم..

﴿ٱلْحَكِيرُ ۞﴾ ولكنه حَكِيمٌ، ما اقتضت حكمته ذلك..

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ ﴾ بعد ما هاجر إلى الشام..

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ ﴾ فلم يأت بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على ذريته.. حتى خُتِموا بالنبي محمد ﷺ وعليهم أجمعين.. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح في ذريَّته، وعلى أيديهم اهتدى المهتدون، وآمن المؤمنون، وصلح الصالحون..

﴿وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ﴾ من الزوجة الجميلة فائقة الجمال.. والرزق الواسع.. والأولاد الذين بهم قرَّت عينه.. ومعرفة الله ومحبته، والإنابة إليه..

﴿ وَإِنَّهُ وَ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَالعنكبوت:٢٦-٢٧] بل هو ومحمد صلىٰ الله عليهما وسلم أفضل الصالحين علىٰ الإطلاق، وأعلاهم منزلة.. فجمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة.



#### الفوائد

لما اعتزلهم وفارقهم، وهم بحالهم، لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب، بل ذكر اعتزاله إياهم، وهجرته من بين أظهرهم..

فأما ما يذكر في الإسرائيليات: أنَّ الله تعالىٰ فتح علىٰ قومه باب البعوض، فشرب دماءَهم، وأكل لحومهم، وأتلفهم عن آخرهم.. فهذا يتوقف الجزم به علىٰ الدليل الشرعي، ولم يوجد.. فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة..

ولكن لعل من أسرار ذلك: أن الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأحلمهم وأجلّهم، فلم يدع على قومه كما دعا غيره، ولم يكن الله ليجري بسببه عذابًا عامًا.. ومما يدل على ذلك، أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط، وجادلهم، ودافع عنهم، وهم ليسوا قومه، والله أعلم بالحال.



﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَأْتُونَ اللّهِ لُوطًا إِلَىٰ اللّهِ لُوطًا إلَىٰ اللّهِ لُوطًا إلَىٰ قُوبَ الرَّبَالَ وَتَقَطّعُونَ ٱلسّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَأْرسل الله لُوطًا إلىٰ قومه، وكانوا مع شركهم، قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور، وتقطيع السبيل، وفشو المنكرات في مجالسهم، فنصحهم لوط عن هذه الأمور، وبيّن لهم قبائحها في نفسها، وما تئول إليه من العقوبة البليغة، فلم يرعووا ولم يذكروا...

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ فَأَيْسَ مَنهم نبيهم، وعلم استحقاقَهم العذاب، وجزع من شدة تكذيبهم له، فدعا عليهم، و..

﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرَٰنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَاستجابِ الله دعاءه، فأرسل الملائكة الإهلاكهم..

﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ ﴾ فمروا بإبراهيم قبل، وبشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم سألهم إبراهيم أين يريدون؟

﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهۡلِكُواْ أَهۡلِ هَاذِهِ ٱلْقَرۡيَةَ ﴾ فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط..

﴿ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ ﴾..

﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ﴾ فجعل يراجعهم ويقول: ﴿ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ﴾ ف..

﴿قَالُواْ ﴾ له..

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ﴾..

﴿ لَنُنَجِّيكَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ ثم مضوا حتى أتوا لوطا..

﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَ بِهِمْ ﴾ فساءه مجيئهم..

﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَّعاً ﴾ بحيث إنه لم يعرفهم، وظنَّ أنهم من جملة أبناء السبيل الضيوف، فخاف عليهم من قومه..

﴿وَقَالُواْ ﴾ له..

﴿لَا تَخَفُّ وَلَا تَحَرَّزِتْ﴾ وأخبروه أنهم رسل الله..

﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ۞ ..

﴿إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا ﴾ أي: عذابًا..



﴿ مِّرَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ ﴿ فَأَمُرُوهُ أَنْ يَسْرِي بِأَهُلُهُ لِيلًا.. فلمَّا أصبحوا قلب الله عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم.. فصاروا سَمَرًا من الأسمار، وعبرة من العِبر.

﴿ وَلَقَدَ تَرَكَ نَا مِنْهَا ٓ ءَاكِةً بَيِّنَةً ﴾ تركنا من ديار قوم لوط آثارًا بيِّنة..

﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞﴾ [العنكبوت:٢٨-٣٥] العِبر بقلوبهم، فينتفعون بها ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكُو لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِيحِينَ ۞ وَبِالنَّلِ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ۞﴾ [الصافات: ١٣٧-١٣٨].

#### الفوائد

تقدَّم أنَّ لوطا عَلَيهِ السَّلَامُ آمن لإبراهيم، وصار من المهتدين به..

وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم، وإنما هو ابن أخي إبراهيم..

فقوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِيهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ ﴾ وإن كان عامًا، فلا يناقض كون لوط نبيًا رسولًا وهو ليس من ذريته..

لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أن لوطًا اهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه، ومن اهتدى من ذريته، بالنسبة إلى فضيلة الهادى (١)، والله أعلم.

(۱) نعم! هذا يصح إن لم يكن (لوطًا) عَلَيْ السَّكَمُ مهتديًا قبل ذلك، ولم يهتد إلا على يد (إبراهيم) عَلَيْ السَّكَمُ، وهو ما يلزم من قول المصنف.. ويصح أيضًا إذا لم يكن هناك أنبياء قبل إبراهيم عَلَيْ السَّكَمُ.. ولفظ الآية عام في ذرية إبراهيم عَلَيْ السَّكَمُ نفسه لا يدخل فيها. في ذرية إبراهيم) عَلَيْ السَّكَمُ نفسه لا يدخل فيها. والصحيح: أنَّ لوطًا كان مهتديًا ونبيًا، وإيمانه بـ (إبراهيم) عَلَيْ السَّكَمُ لم يكن قبله ضلال، وهذا كما آمن

والصحيح: أنَّ لوطًا كان مهتديًا ونبيًا، وإيمانه به (إبراهيم) عَلَيْهِالسَّلَامُ لم يكن قبله ضلال، وهذا كما آمن (يحيىٰ) بابن خالته (عيسىٰ) عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ، وقد كان نبيًا قبل ذلك.. كما أنَّ هناك أنبياء قبل إبراهيم عَلَيْهَالسَّلَامُ كرادم)، و(نوح) وغيرهما مما لم يذكره الله..

والجواب الصحيح -والله تعالى أعلم-: أنَّ جَعْلَ النبوة في ذرية (إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ) بعد أن يولد لـ(إبراهيم)، وليس قبلَ ذلك، والآية صريحة في ذكر الذرية، فلا إشكال أصلًا..

والفائدة من اعتراض قصة إبراهيم بـ ذكر (إيمان لوط): كما هو ظاهر في الآية، أنه لم يؤمن من قوم إبراهيم إلا (لوط) عَلَيْهِمَاللَسَلَامُ، وهو من الرجال، ولم يؤمن من النساء إلا زوجته كما في الحديث الوارد في الصحيح: «أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار، فسأل إبراهيم عن سارة، ما هي منه؟ فقال: هي أختي، ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له: إنك: أختي، فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه



﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنَقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ الْكَوْمَ الْكَوْمَ وَلَا تَعْتَوُاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الْأَجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَد الرّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ وَيَكَادًا وَثَمُودَاْ وَقَد الرّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي مَسَاكِيهِمْ وَزَيّنَ لَهُمُ ٱلشّيطانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَد مَن السّيطِي وَكَافُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ السّيكِونِ ١٣٨-٣٨] فَصَدَهُمْ عَنِ السّيطِي وَكَافُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ السّعَبونِ ١٣٨-٣٨]

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ ﴾ وأرسلنا ﴿ إِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾ القبيلة المعروفة المشهورة..

﴿شُعَيْمًا فَقَالَ يَكَفُّومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ﴾ فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له..

﴿وَٱرْجُواْ ٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ﴾ والإيمان بالبعث ورجائه، والعمل له..

﴿ وَلَا تَعَنَّوَاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَهَاهِم عَنِ الْإِفْسَادُ فِي الْأَرْضِ، بَبَحْسُ المكاييلُ والموازين، والسعى بقطع الطرق..

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾..

<sup>=</sup> الأرض أحدٌ مؤمن غيرك وغيري».. قال أبو حيان [ت٥٤٧]: لم يؤمن بإبراهيم أحدٌ من قومه إلا لوط عَلَيْهِ السَّكَمُ ، حين رأى النار لم تحرقه.اه...

وظهر لي -والله تعالىٰ أعلم- كأن في الآية إشارة إلىٰ منزلة أبي بكر رضي الله تعالىٰ عنه وأرضاه، فقد كان أوَّل من آمن من الرجال بنبينا محمد ﷺ.

هذا! ولو كان المراد ما اقتضاه قول المصنف، لقال: (فآمن لوط)، ولكن لمَّا قال تعالىٰ: ﴿ فَكَامَنَ لَهُو نُوطُنُ ﴾ ظهر المقصود من كونه آمن برسالته..

وقد صرَّح بمخالفة ما اقتضاه قول المصنف أبو السعود [ت٩٨٢] فقال: ﴿ فَكَامَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ أي: صدَّقه في جميع مقالاتِه، لا في نُبُّوتِه وما دعا إليه من التَّوحيدِ فقط، فإنَّه كان منزَّها عن الكُفر.. وما قيل إنَّه آمنَ له حين رَأَى النَّارَ لم تحرقُهُ: ينبغي أنْ يُحملَ علىٰ ما ذكرنا، أو علىٰ أنْ يُرادَ بالإيمانِ الرُّتبةَ العاليةَ منه، وهي التي لا يرتقِي إليها إلاَّ همم الأفرادِ الكُمَّل. اهـ

وبنحو ذلك قال الألوسي [ت ١٢٥٠]: وما قيل: إنه آمن له عَلَيْهَالسَّلَامُ حين رأى النار لم تحرقه ضعيف رواية وكذا دراية؛ لأنه بظاهره يقتضي عدم إيمانه قبل، وهو غير لائق به عَلَيْهِالسَّلَامُ، وحمله بعضهم على..اهد ثم ذكر نحو تأويل أبي السعود المتقدِّم.. والله تعالى وحده أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.



﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ۞ ﴿..

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا ﴾ وكذلك ما فعلنا بعاد وثمود..

﴿وَقَد تَّبَيِّنَ لَكُم ﴾ وقد علمتم قصصهم.. وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم..

﴿ مِن مَسَكِنِهِم اللهِ وآثارهم التي بانوا عنها.. وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات، المفيدة للبصيرة، فكذبوهم وجادلوهم..

﴿ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ حتىٰ ظنوا أنها أفضل مما جاءتهم به الرسل.. ﴿ وَضَدَدَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ۞ [العنكبوت:٣٦–٣٨]..

﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَكُمْنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱسۡ تَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيقِينَ ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ الْمَانُ فَيَنْهُم مَّنَ أَخَذَنَا مِذَنْ الْمَدْ فَي فَهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ أَخَرَقُنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَقُنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لَيْطُلِمُهُمْ وَلَاكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَالعَنكِونَ العَنكِونَ ١٤٠-٢٤]

﴿ وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَنَ ۚ وَلَقَدَ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ وكذلك قارون، وفرعون، وهامان، حين بعث الله إليهم موسى بن عمران، بالآيات البينات، والبراهين الساطعات..

﴿ فَأَسَّتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فلم ينقادوا، واستكبروا في الأرض علىٰ عباد الله فأذلوهم، وعلىٰ الحق فردوه..

﴿وَمَا كَانُواْ سَلِمِقِينَ ۞﴾ الله، ولا فائتين، بل سلَّموا واستسلموا..

﴿ فَكُلًّا ﴾ من هؤلاء الأمم المكذِّبة..

﴿أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ مِن على قدره، وبعقوبة مناسبة له..

﴿ فَهِنَهُ مُ مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ عذابًا يحصبهم، كقوم عاد، حين أرسل الله عليهم الريح العقيم، و ﴿ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِينَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرَّعَى كَأَنَّهُمْ أَعْبَازُ خَلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة:٧].. ﴿ وَمِنْهُ مِ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ كقوم صالح..



﴿وَمِنْهُ م مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضِ ﴾ كقارون..

﴿ وَمِنْهُ م مَّنَ أَغُرَقُنَا ﴾ كفرعون وهامان وجنودهما..

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ﴾ ما ينبغي ولا يليق به تعالىٰ..

﴿لِيَظَامِهُمْ ﴾ أن يظلمهم؛ لكمال عدله، وغناه التام عن جميع الخلق..

﴿ وَلَكِن كَانُوا ۚ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ۞ ﴿ [العنكبوت:٣٩-٤٠] منعوها حقَّها التي هي بصدده، فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده، فهؤلاء وضعوها في غير موضعها، وأشغلوها بالشهوات والمعاصى، فضروها غاية الضرر، من حيث ظنوا أنهم ينفعونها.

﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلْخَنَدُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱلْخَذَتُ بَيْتُ ٱلْهَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُونَ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْ

﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيآهَ﴾ هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره.. يقصد به التعزز والتَّقَوِّي والنفع، وأن الأمر بخلاف مقصوده.. فإنَّ مثله..

﴿كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتَ بَيْتًا ۗ ﴾ يقيها من الحر والبرد والآفات..

﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْكِيُوتِ ﴾ أضعفها وأوهاها..

﴿لَكِيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ﴾ فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة، وبيتها من أضعف البيوت، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفًا، كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه، وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم ازدادوا ضعفًا إلى ضعفهم، ووهنا إلى وهنهم.. فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم، وألقوها عليهم، وتخلوا هم عنها، على أن أولئك سيقومون بها، فخذلوهم، فلم يحصلوا منهم على طائل، ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل.. ف..

﴿ لَوَ كَانُواْ يَعُلَمُونَ ﴿ حَقِيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم، لم يتخذوهم، ولتبرأوا منهم، ولتولوا الربَّ القادر الرحيم، الذي إذا تولاه عبدُه وتوكل عليه كفاه مئونة



دينه ودنياه، وازداد قوة إلى قوته، في قلبه وفي بدنه وحاله وأعماله.. ولما بيَّن نهاية ضعف آلهة المشركين، ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه، وأنها ليست بشيء، بل هي مجرد أسماء سموها، وظنون اعتقدوها، وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمها، ولهذا قال..

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَحَّ عِ ﴾ إنه تعالىٰ يعلم -وهو عالم الغيب والشهادة - أنهم ما يدعون من دون الله شيئًا موجودًا، ولا إلهًا له حقيقة، كقوله تعالىٰ: ﴿إِنْ هِنَ إِلَّا أَشَمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُو وَءَابَا فَكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنٍ ﴾ [النجم: ٢٣]، وقوله: ﴿وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَلْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ﴾ [يونس: ٦٦]..

﴿ وَهُوَ ٱلْمَـٰزِيزُ ﴾ الذي له القوة جميعًا، التي قهر بها جميع المخلوقات..

﴿ اَلْمَكِيرُ ﴿ الذي يضع الأشياء مواضعها، الذي أحسن كلَّ شيء خلقه، وأتقن ما أمره..

﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم.. لكونها من الطرق الموضحة للعلوم، ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنىٰ المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس..

﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا ﴾ ولكن ﴿ مَا يَعْقِلُهَا ﴾ بفهمها وتدبرها، وتطبيقها على ما ضربت له، وعقلها في القلب..

﴿ إِلَّا ٱلْعَلَمُونَ ١٠٠ ﴾ [العنكبوت: ٤١-٤٣] أهل العلم الحقيقي، الذين وصل العلم إلى قلوبهم.

#### 🕮 الضوائد

هذا مدح للأمثال التي يضربها..

وحثٌ على تدبرها وتعقلها..

ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم.. فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالِمين..

والسبب في ذلك: أنَّ الأمثال التي يضربها الله في القرآن، إنما هي للأمور الكبار، والمطالب العالية، والمسائل الجليلة، فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها، لاعتناء الله



بها، وحثه عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذلون جهدهم في معرفتها.. وأما من لم يعقلها، مع أهميتها، فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة، فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى.. ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها.

# 

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ هو تعالىٰ المنفرد بخلق السماوات، علىٰ علوها وارتفاعها وسعتها وحسنها، وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة..

﴿وَٱلْأَرْضَ﴾ وما فيها من الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوها..

﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ وكل ذلك خلقه بالحق، أي: لم يخلقها عبثًا ولا سدى، ولا لغير فائدة، وإنما خلقها، ليقوم أمره وشرعه، ولتتم نعمته علىٰ عباده، وليروا من حكمته وقهره وتدبيره ما يدلهم علىٰ أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم...

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ﴾ علىٰ كثير من المطالب الإيمانية..

﴿ لِّلُّمُؤْمِنِينَ ١٤٤ قِلهَ عَلَا العنكبوت: ١٤] إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها عِيانًا.

﴿ اَتُلُ مَا أُوجِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوَةَ إِلَّ ٱلصَّلَوَةَ الصَّلَوَةَ وَالْكَالَةِ الْكَالَةِ الْكَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

﴿ أَتُلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ يأمر تعالىٰ بتلاوة وحيه وتنزيله، وهو هذا الكتاب العظيم.. ومعنى تلاوته: اتباعه، بامتثال ما يأمر به، واجتناب ما ينهىٰ عنه، والاهتداء بهداه، وتصديق أخباره، وتدبر معانيه، وتلاوة ألفاظه، فصار تلاوة لفظه جزء المعنىٰ وبعضه.. وإذا كان هذا معنىٰ تلاوة الكتاب، عُلِم أن إقامة الدين كله داخلة في تلاوة الكتاب، فيكون قوله..

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَوَةُ ﴾ من باب عطف الخاص على العام، لفضل الصلاة وشرفها، وآثارها الجميلة، وهي..



﴿إِنَّ ٱلصَّلَاةَ تَنْهَلَ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِّ ﴾ والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس.. والمنكر: كل معصية تنكرها العقول والفطر.. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تُنهي عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها..

﴿ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ اللهِ وَاللهان والبدن.. فإن الله تعالىٰ، إنما خلق الخلق لعبادته، وأفضل عليه من ذكر الله، بالقلب واللسان والبدن.. فإن الله تعالىٰ، إنما خلق الخلق لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها، ما ليس في غيرها، ولهذا قال: ﴿ وَلَذِكُرُ اللهَ أَكْبَرُ أَللهَ أَكْبَرُ أَللهَ أَكْبَرُ أَللهَ أَكْبَرُ مَن الصلاة، كما هو قول جمهور المفسرين.. لكن الأول أولىٰ؛ لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها، ولأنها -كما تقدم - بنفسها من أكبر الذكر...

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞﴾ [العنكبوت:٤٥] من خير وشر، فيجازيكم علىٰ ذلك أكمل الجزاء وأوفاه.

﴿ وَلَا تُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَكِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]

﴿ وَلَا يُجُدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ اللهِ ينهىٰ تعالىٰ عن مجادلة أهل الكتاب، إذا كانت من غير بصيرة من المجادل، أو بغير قاعدة مرضية.. وأن لا يجادلوا..

﴿ إِلَّا بِٱلَّتِى هِ َ أَحْسَنُ ﴾ بحسن خلق ولطف ولين كلام.. ودعوة إلى الحق وتحسينه.. ورد عن الباطل وتهجينه.. بأقرب طريق موصل لذلك.. وأن لا يكون القصدُ منها مجرَّد المجادلة والمغالبة وحب العلو.. بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق..

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ ﴾ إلا من ظلم من أهل الكتاب، بأن ظهر من قصده وحاله أنه



لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة.. فهذا لا فائدة في جداله، لأن المقصود منها ضائع..

﴿ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْمَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُمَا وَإِلَهُكُمْ وَحِدُ ﴾ ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على: الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم.. وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم.. وعلى أن الإله واحد.. ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية، أو بأحد من الرسل، كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم، يقدح بجميع ما معهم، من حق وباطل، فهذا ظلم، وخروج عن الواجب وآداب النظر..

﴿وَيَحْنُ لَهُو مُسَلِمُونَ ۞﴾ [العنكبوت:٤٦] منقادون مستسلمون لأمره.. ومن آمن به واتخذه إلها، وآمن بجميع كتبه ورسله، وانقاد لله واتبع رسله، فهو السعيد، ومن انحرف عن هذا الطريق، فهو الشقي.

## الفوائد

إنَّ الواجب: أن يرد ما مع الخصم من الباطل، ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله، ولو كان كافرًا.

وأيضًا: فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق، فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن، وبالرسول الذي جاء به.. فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب، وتقررت عند المتناظرين، وثبتت حقائقها عندهما، وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد عليها ودلت عليها وأخبرت بها، فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها، والرسل كلهم، وهذا من خصائص الإسلام.. فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني، دون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق ما قبله، فهذا ظلم وجور، وهو يرجع إلىٰ قوله بالتكذيب، لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها، المصدق لما بين يديه من التوراة، فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن.

وأيضا: فإنَّ كل طريق تثبت به نبوة أيِّ نبي كان، فإنَّ مثلها وأعظم منها، دالة علىٰ نبوة محمد ﷺ، وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد ﷺ، فإن مثلها أو أعظم منها، يمكن توجيهها إلىٰ نبوة غيره، فإذا ثبت بطلانها في غيره، فثبوت بطلانها في حقه ﷺ أظهر وأظهر.



﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ الْوَمِنُونَ بِهِمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلِتِنَا إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ بِهِمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلِتِنَا إِلَّا الْمُعْفِرُونَ فِي وَمِنَ هَلَوْلَاءَ مَن كُنتَ تَتْلُولُ مِن قَبْلِهِم مِن كِتَبِ وَلَا الْمُعْفِرُونَ فِي وَمَا كُنتَ تَتْلُولُ مِن قَبْلِهِم مِن كِتَبِ وَلَا تَعْفُرُونَ فِي وَمَا كُنتَ تَتْلُولُ مِن قَبْلِهِم مِن كِتبِ وَلَا تَعْفُرُونَ فِي العَنكِونَ العَنكِونَ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُعْطِلُونَ فِي العَنكِونَ اللهُ المُعْفِلُونَ فِي العَنكِونَ اللهِ اللهُ الْمُعْفِلُونَ فَي اللهُ المُعْفِلُونَ فَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

﴿وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ﴾ يا محمد، هذا..

﴿ٱلْكِتَابَ ﴾ الكريم، المبيِّن كلَّ نبأ عظيم، الداعي إلىٰ كل خُلِقٍ فاضل، وأمرٍ كاملٍ، المصدِّق للكتب السابقة، المخبِر به الأنبياء الأقدمون..

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ ﴾ فعرفوه حق معرفته، ولم يداخلهم حسدٌ وهوى..

﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ الله من معرفة الحسن والقبيح، والصدق والكذب..

﴿وَمِنَ هَلَؤُلَاءَ ﴾ الموجودين..

﴿ مَن يُؤْمِنُ بِهِ } إيمانًا عن بصيرة، لا عن رغبته ولا رهبته..

﴿وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له.. وهذا حصر لمن كفر به، أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق، وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به، لما اشتمل عليه من البينات، لكلِّ من له عقل، أو ألقىٰ السمع وهو شهيد.. ومما يدل على صحته، أنه جاء به هذا النبي الأمين، الذي عرف قومُه صدقَه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيده خطًا، ولا يقرأ خطًا مكتوبًا، فإتيانه به في هذه الحال، من أظهر البينات القاطعة، التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد، ولهذا قال..

روَمَا كُنتَ تَتْلُواْ ﴾ أي: تقرأ..

﴿ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَكِ وَلَا تَخُطُّهُ وبِيَمِينِكَ ۚ إِذًا ﴾ لو كنت بهذه الحال..

﴿ لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ العنكبوت: ٤٧-٤١] فقالوا: تعلَّمه من الكتب السابقة، أو استنسخه منها.. فأما وقد نزل على قلبك، كتابًا جليلًا تحديت به الفصحاء والبلغاء، الأعداء الألداء، أن يأتوا بمثله، أو بسورة من مثله، فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم



بالمعارضة، لعلمهم ببلاغته وفصاحته، وأنَّ كلام أحدٍ من البشر، لا يبلغ أن يكون مجاريًا له أو علىٰ منواله، ولهذا قال..

﴿ بَلْ هُوَ ءَايَنَ عُ بَيِّنَتُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَوَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُونَ ﴾ [العنكبوت:٤٩]

﴿ بَلْ هُوَ ﴾ أي: ﴿ بَلْ ﴾ هذا القرآن..

﴿ ءَايَكُ بَيِّنَكُ ﴾ لا خفيات..

﴿ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْمِلْمَ ﴾ وهم سادة الخلق، وعقلاؤهم، وأولو الألباب منهم، والكُمَّل منهم. وإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء، كانوا حجة علىٰ غيرهم، وإنكار غيرهم لا يضر، ولا يكون ذلك إلا ظلمًا، ولهذا قال..

﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِنَا إِلَّا ٱلطَّلِمُونَ ﴿ العنكبوت:٤٩] لأنه لا يجحدها إلا جاهل: تكلَّم بغير علم، ولم يقتد بأهل العلم، وهو متمكن من معرفته على حقيقته.. وإما متجاهل: عرف أنه حق فعانده، وعرف صدقه فخالفه.

﴿وَقَالُواْ﴾ واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول ولما جاء به..

﴿ لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَ لِيَكُ مِن تَرِيِّهِ ﴾ واقترحوا عليه نزول آيات عيَّنوها، كقولهم: ﴿ وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ [الإسراء: ٩٠] الآيات.. فتعيين الآيات ليس عندهم، ولا عند الرسول ﷺ فإنَّ في ذلك تدبيرًا مع الله.. وأنه لو كان كذلك، وينبغي أن يكون كذلك، وليس لأحد من الأمر شيء.. ولهذا قال..



﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ إن شاء أنزلها أو منعها..

﴿وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّيِرِكُ فَ وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة.. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل، فإذا حصل المقصود -بأي: طريق- كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك ظلمًا وجورًا، وتكبرًا على الله وعلى الحق.. بل لو قُدِّر أن تنزل تلك الآيات، ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بها، كان ذلك ليس بإيمان، وإنما ذلك شيء وافق أهواءهم، فآمنوا، لا لأنه حق، بل لتلك الآيات.. فأيُّ فائدة حصلت في إنزالها، على التقدير الفرضى؟!.. ولما كان المقصود بيان الحق، ذكر تعالى طريقه، فقال..

﴿ أُوَلَٰزَ يَكَفِهِمْ ﴾ في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به..

﴿ أَنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ وهذا كلام مختصر جامع، فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيء كثير: فإنّه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده وهو أمي، من أكبر الآيات على صدقه..

ثم عجزهم عن معارضته، وتحديه إياهم آية أخرى ... ثم ظهوره، وبروزه جهرًا علانية، يتلى عليهم، ويقال: هو من عند الله، قد أظهره الرسول، وهو في وقت قلَّ فيه أنصاره، وكثر مخالفوه وأعداؤه، فلم يُخِفه، ولم يثن ذلك عزمه، بل صرح به على رءوس الأشهاد، ونادى به بين الحاضر والباد، بأن هذا كلام ربى، فهل أحد يقدر على معارضته، أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته ؟!..

ثم إخباره عن قصص الأولين، وأنباء السابقين، والغيوب المتقدمة والمتأخرة، مع مطابقته للواقع..

ثم هيمنته على الكتب المتقدمة، وتصحيحه للصحيح، ونَفْيُ ما أدخل فيها من التحريف والتبديل..

ثم هدايته لسواء السبيل، في أمره ونهيه، فما أمر بشيء فقال العقل (ليته لم يأمر به)، ولا نهى عن شيء فقال العقل: (ليته لم ينه عنه)، بل هو مطابق للعدل والميزان، والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول..

ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان، بحيث لا تصلح الأمور إلا به..



فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق، وعمل على طلب الحق، فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان، ومن اهتدى به واكتفى، فإنه خير له فلذلك قال..

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞﴾ وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثير، والخير الغزير، وتزكية القلوب والأرواح، وتطهير العقائد، وتكميل الأخلاق، والفتوحات الإلهية، والأسرار الربانية..

﴿ قُلُ كَ عَلَى بِاللّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيكًا ﴾ فأنا قد استشهدته، فإن كنتُ كاذبًا، أَحَلَ بي ما به تعتبرون، وإن كان إنما يؤيدني وينصرني وييسر لي الأمور، فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله، فإن وقع في قلوبكم أن شهادته -وأنتم لم تسمعوه ولم تروه - لا تكفي دليلًا فإنه..

﴿ يَعْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ ومن جملة معلوماته حالي وحالكم، ومقالي لكم، فلو كنت متقولًا عليه، مع علمه بذلك، وقدرته على عقوبتي، لكان قدحًا في علمه وقدرته وحكمته، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بِعَضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ۞ ﴾ [الحاقة]..

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿ وَالعنكبوت: ٥٠ - ٥٦ حيث هم خسروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.. وحيث فاتهم النعيم المقيم.. وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح، وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم، فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَا أَيَنَ الْمَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ وَلَيَأْتِينَهُم بَغْتَةً وَمُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَشْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ إِالْكَفِرِينَ ﴿ يَعْشَلُهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ العنكبوت: ٥٣ - ٥٥ ] وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ العنكبوت: ٥٣ - ٥٥ ]

﴿وَيَسَتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ﴾ يخبر تعالىٰ عن جهل المكذّبين للرسول وما جاء به، وأنهم يقولون استعجالًا للعذاب، وزيادة تكذيب: ﴿مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ﴾ [يونس:٤٨]؟.. يقول تعالىٰ..



﴿ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمَّى ﴾ مضروب لنزوله، ولم يأت بعد..

﴿لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحق، فلو آخذناهم بجهلهم، لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم، ولكن -مع ذلك- فلا يستبطئون نزوله..

﴿ وَلَيَأْتِيَنَّهُم ﴾ فإنه سيأتيهم..

﴿ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَوقع كما أخبر الله تعالىٰ.. لما قَدِموا لـ (بدر) بَطِرين مفاخرين، ظانين أنهم قادرون علىٰ مقصودهم، فأهانهم الله، وقتل كبارَهم، واستوعب جملة أشرارهم، ولم يبق فيهم بيتٌ إلا أصابته تلك المصيبة، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا، ونزل بهم وهم لا يشعرون..

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْمَذَابِ ﴾.. هذا، وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي، فإن أمامهم العذاب الأخروي، الذي لا يخلص منهم أحد منه، سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهل..

﴿وَإِنَّ جَهَنَّرَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ۞ ليس لهم عنها معدل ولا متصرف، قد أحاطت بهم من كل جانب، كما أحاطت بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم، وذلك العذاب، هو العذاب الشديد..

﴿ يَوْمَ يَغَشَهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوَقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ العنكبوت:٥٣-٥٥] فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابًا، وشملكم العذاب كما شملكم الكفر والذنوب.

﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَأَعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَنْ أَلْفِينَ وَاللّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ الْأَيْفَةُ ٱلْمَوْتِ ثَمْ اللّذِينَ وَاللّذِينَ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ النّبَوِّئِنَةُ مُ مِّنَ ٱلْجَنّةِ عُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا يَعْمَ أَجُرُ النّبَوِئِنَةُ مُ اللّذِينَ فِيهَا يَعْمَ أَجُرُ الْعَنْمِونَ اللّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ ۞ [العنكبوت:٥١-٥٩]

﴿ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ﴾ بي وصدَّقوا رسولي..

﴿ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِتَكَ فَأَعَبُدُونِ ۞ فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض، فارتحلوا منها إلىٰ أرض أخرى، حيث كانت العبادة لله وحده، فأماكن العبادة ومواضعها واسعة، والمعبود واحد..



﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَهُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالموت لا بد أَن ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم..

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ﴾ فيجازي من أحسن عبادته، وجمع بين الإيمان والعمل الصالح.. بإنزاله الغرف العالية..

﴿ لَنُبَوِّنَا اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾ والمنازل الأنيقة الجامعة لما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين..

﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ وأنتم فيها خالدون.. ف..

﴿نِعْمَ﴾ تلك المنازل، في جنات النعيم..

﴿أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ۞﴾ لله..

﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على عبادة الله.. فصبرهم على عبادة الله يقتضي: بذل الجهد والطاقة في ذلك، والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك..

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكِّلُونَ ﴿ العنكبوت:٥٦-٥٩] في ذلك.. وتوكلهم يقتضي: شدة اعتمادهم على على الله، وحسن ظنهم به، أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها.. ونص على التوكل، وإن كان داخلا في الصبر، لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به، ولا يتم إلا به.

﴿وَكَأَيِّن مِّن دَاتَبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرَزُقُهَا وَإِيَّاكُرُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾ [العنكبوت:٦٠]

﴿وَكَأَيِّنَ﴾ أي: الباري تبارك وتعالىٰ، قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم، قويهم وعاجزهم، فكم..

﴿ مِّن دَاتَّةِ ﴾ في الأرض، ضعيفة القوى، ضعيفة العقل..

﴿ لَا تَخْمِلُ رِزْقَهَا﴾ ولا تدخره، بل لم تزل لا شيء معها من الرزق، ولا يزال الله يسخر لها الرزق، في كل وقت بوقته..

﴿ اللَّهُ يَرَزُقُهَا وَإِنَّاكُمْ ﴾ فكلكم عيال الله، القائم برزقكم، كما قام بخلقكم وتدبيركم.. ﴿ اللَّهُ عَلَي عَلَيه خافية.. ولا تهلك دابة من



عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه، كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْـلَمُو مُسْـتَقَرَّهَا وَمُسْـتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَكِ مُّبِينِ ۞﴾ [هود:٦].

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ وَلَهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَأَنَّى اللَّهُ فَأَنَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَلَهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

هذا استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة.. وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية..

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ فأنت لو سألتهم من خلق السماوات والأرض..

﴿ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ وحده، ولاعْتَرَفُوا بعجز الأوثان ومن عبدوه مع الله علىٰ شيء من ذلك..

﴿ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ فاعجب لإفكهم وكذبهم، وعدولهم إلى من أقروا بعجزه، وأنه لا يستحق أن يدبِّر شيئًا..

﴿ اللَّهُ يَبُّسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾..

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾ ومن نزَّل من السماء ماء فأحيًا به الأرض بعد موتها، ومن بيده تدبير جميع الأشياء؟

﴿لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾..

﴿ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ ﴾ قل: الحمد لله الذي بين الهدئ من الضلال، وأوضح بطلان ما عليه المشركون، ليحذره الموفقون.. وقل: الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفلي، وقام بتدبيرهم ورزقهم، وبسط الرزق على من يشاء، وضيقه على من يشاء، حكمة منه، ولعلمه بما يصلح عباده وما ينبغي لهم..



﴿بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ العنكبوت:٦١-٦٦] وسَجِّل عليهم بعدم العقل، وأنهم السفهاء، ضعفاء الأحلام.. فهل تجد أضعف عقلًا وأقلَّ بصيرة ممن أتىٰ إلىٰ حَجر، أو قبر ونحوه، وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضر، ولا يخلق ولا يرزق، ثم صرف له خالص الإخلاص، وصافي العبودية، وأشركه مع الرب الخالق الرازق، النافع الضار.

يخبر تعالى عن حالة الدنيا والآخرة.. وفي ضمن ذلك: التزهيد في الدنيا والتشويق للأخرى، فقال..

﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ ﴾ في الحقيقة..

﴿ إِلَّا لَهَوٌ وَلَعِبٌ ﴾ تلهو بها القلوب، وتلعب بها الأبدان، بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات، والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة، الباهجة للعيون الغافلة، المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة.. ثم تزول سريعًا، وتنقضي جميعًا، ولم يحصل منها محبُها إلا علىٰ الندم والحسرة والخسران..

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ ﴾ وأما الدار الآخرة، فإنها دار ﴿ ٱلْحَيَوَانُ ﴾ أي: الحياة الكاملة.. التي من لوازمها، أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة، وقواهم في غاية الشدة، لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة، وأن يكون موجودًا فيها كلُّ ما تُكمَّل به الحياة، وتتم به اللذات، من مفرحات القلوب، وشهوات الأبدان، من المآكل، والمشارب، والمناكح، وغير ذلك، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر..



﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ لَمَا آثروا الدنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان، ورغبوا في دار اللهو واللعب.. فدل ذلك على أن الذين يعلمون، لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا، لما يعلمونه من حالة الدارين..

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِى ٱلْفُلُكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ ألزم تعالىٰ المشركين بإخلاصهم لله تعالىٰ في حالة الشدة، عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الهلاك، يتركون إذًا أندادَهم، ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له..

﴿ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ ﴾ فلما زالت عنهم الشدة، ونجَّىٰ من أخلصوا له الدعاءَ إلى البرِّ..

﴿ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ أَشْرِكُوا بِهِ مِن لا نجاهِم مِن شدة، ولا أزال عنهم مشقة.. فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة، واليسر والعسر، ليكونوا مؤمنين به حقًا، مستحقين ثوابه، مندفعا عنهم عقابه..

﴿لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَهُم ﴾ ولكنَّ شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم، بالنجاة من البحر، ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم، ومقابلة النعمة بالإساءة..

﴿ وَلِيَ تَمَتَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُمُلُوا تَمْتُعُهُمْ فِي الدَّنيا، الذِّي هُو كَتُمْتُعُ الأنعام، ليس لهم همُّ إلا بطونهم وفروجهم..

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة، شدة الأسف وأليم العقوبة.. ثم امتن عليهم بحَرَمِه الآمن..

﴿ أُوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ وأنهم أهله في أمن وسعة ورزق..

﴿ وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ والناس من حولهم يتخطفون ويخافون.. أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف..

﴿ أَفِيا لَبْطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ وهو ما هم عليه من الشرك، والأقوال، والأفعال الباطلة..

﴿وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ﴾ هم..

﴿ يَكُفُرُونَ ﴾ فأين ذهبت عقولهم، وانسلخت أحلامهم، حيث آثروا الضلال على الهدى، والباطل على الحق، والشقاء على السعادة.. وحيث كانوا أظلم الخلق..

﴿ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله..



﴿ أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ﴾ علىٰ يد رسوله محمد ﷺ.. ولكنَّ هذا الظالم العنيد أمامه عنيه..

﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنْمَ مَثْوَى لِلْكَفِرِينَ ۞ يؤخذ بها منهم الحق، ويخزون بها، وتكون منزلهم الدائم، الذين لا يخرجون منه..

﴿وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا﴾ وهم الذين هاجروا في سبيل الله، وجاهدوا أعداءهم، وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته..

﴿ لَنَهَدِ يَنَّهُ م سُبُلَنَّا ﴾ الطرق الموصلة إلينا، وذلك لأنهم محسنون..

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ [العنكبوت: ٢٤-٦٩] بالعون والنصر والهداية.

## 🕮 الفوائد

١ - دل هذا على: أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد.

٢ - وعلىٰ أن: من أحسن فيما أُمِر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية.

٣- وعلىٰ أن: من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي، فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية، خارجة عن مدرك اجتهاده، وتيسر له أمر العلم.. فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نَوْعَي الجهاد، الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان، للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين، وعلىٰ رد نزاع المخالفين للحق، ولو كانوا من المسلمين.

تم تفسير سورة (العنكبوت) بحمد الله وعونه



## فهرس المحتويات

| تفسير سوره براءه                       |
|----------------------------------------|
| تفسير سورة يونس٥٨                      |
| تفسير سورة هود                         |
| تفسير سورة يوسف ١٩٢                    |
| تفسير سورة الرعد                       |
| تفسير سورة إبراهيم                     |
| تفسير سورة الحجر                       |
| تفسير سورة النحل                       |
| تفسير سورة بني إسرائيل ٣٧٥             |
| تفسير سورة الكهف                       |
| تفسير سورة مريم                        |
| تفسير سورة طهتفسير سورة طه             |
| تفسير سورة الأنبياء                    |
| تفسير سورة الحج                        |
| تفسير سورة المؤمنونتفسير سورة المؤمنون |
| تفسير سورة النور                       |
| تفسير سورة الفرقان                     |
| تفسير سورة الشعراء                     |





| ۸•٧ | تفسير سورة النمل             |
|-----|------------------------------|
| ۸٣٩ | تفسير سورة القصص             |
| ۸۸۱ | تفسير سورة العنكبوت          |
| 917 | فهرس المحتوياتفهرس المحتويات |

